

# المحالية الم

بتَقْرِيرِمَعَ الْإِنظَى إِلزُّبُدُ

تاليف الإممام الفقية العكرة الشريف محكر بزاكث كربزع بكر المباري الكهدل رحمة الله تعالى رحمة الله تعالى

> عِيَدِهِ محدشادي <u>مصطف</u>*عر*ش



لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه، وبأيُّ شكـل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكَن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبقاً من الناشر

الطبعة الأوليل ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م جميع الحقوق محفوظة للناشر



لِطَائِمِهَا عُهُرُينَ اللّهُ بَاجْخُفَفَ وَفِّقَاكُ الله تَعَالَىٰ

جدة ـ هاتف رئیسی ٦٣٢٦٦٦٦ ـ فاکس ٦٣٢٠٣٩٢

الإدارة ١٧١٠ - ١٦ ١٧١٠ ـ المكتبة ٦٣٢٢٤٧١

#### الموزعوق المعتمدوق

 الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي هاتف: ۲۲۲۰۱۹۶۹ ماتف: ۲۲۲۵۰۰۹ ماکس: ۲۲۲۰۱۳۷ دار الفقيه \_ أبو ظبى \_ هاتف ٦٦٧٨٩٢٠ \_ فاكس ٦٦٧٨٩٢١ مكتبة الجامعة \_أبو ظبى \_ هاتف: ٦٢٧٢٧٦-٦٢٧٢٩٦

@ الكويت: دار البيان \_ الكويت ماتف: ۲٦١٦٤٩٠ فاكس: ٢٦١٦٤٩٠

دارالضياء للنشر والتوزيع \_ الكويت \_ تلفاكس ٢٦٥٨١٨٠

 قطر: مكتبة الأقصى \_ الدوحة ماتف: ۲۱۲۸۹۰ ماتف: ۲۳۱۲۸۹۰

مصر: دار السلام ـ القاهرة

هاتف: ۲۷٤۱۵۷۸ فاکس: ۲۷٤۱۷۸۰

🗇 سوريا: دار السنابل ـ دمشق

هاتف: ۲۲۲۲۷۵۳ \_ فاکس: ۲۲۳۷۹۳۰

ن جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة \_ تريم (اليمن) هاتف: ٤١٧١٣٠ فاكس: ٤١٨١٣٠

مكتبة الإرشاد \_ صنعاء \_ هاتف: ٢٧١٦٧٧

 لبنان: الدار العربية للعلوم \_ بيروت هاتف: ۷۸۰۱۰۷\_۷۸۰۱۰۸ فاکس: ۲۸۲۲۸۰

السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع \_ جدة هاتف: ۱۷۱۰ ۱۳۳ فاکس: ۲۳۲۰۳۹۲ مكتبة دار كنوز المعرفة \_ جدة

ماتف: ۲۱۱۰۱۲۱ فاکس: ۹۳ ۱۸۱۹۳

مكتبة الشنقيطي \_ جدة \_ هاتف: ٦٨٩٣٦٣٨ مكتبة المأمون \_ جدة \_ هاتف: ٦٤٤٦٦١٤

مكتبة الأسدى \_ مكة المكرمة \_ هاتف: ٥٥٧٠٥٠٦

مكتبة نزار الباز \_مكة المكرمة \_ هاتف: ٧٤٩٠٢٢

مكتبة المصيف \_ الطائف \_ هاتف: ٧٣٦٨٨٤٠ \_ ٧٣٦٨٨٤٠

مكتبة الزمان \_ المدينة المنورة \_ هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦

مكتبة العبيكان \_ الرياض \_ هاتف: ٢٥٠٠٧١ ٤٦٥٤٤٢٤ مكتبة الرشد \_ الرياض \_ هاتف: ٤٥٩٣٤٥١

مكتبة جرير \_الرياض \_ هاتف ٢٦٢٦٠٠٤

وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها

دار التدمرية \_ الرياض \_ هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦

دار أطلس \_الرياض\_ هاتف: ٤٢٦٦١٠٤

مكتبة المتنبى \_الدمام \_ هاتف: ٨٤١٣٠٠٠

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com



# بَيْنَ يَدَوِالِحِتَابِ

حمداً لمن رفع مكانة العلماء ، وبيَّن مقام الفقهاء ، ومنّ بالخير والتوفيق علىٰ من يشاء ، أحمده سبحانه حمد معترف بفضله ، وأشكره وأسأله المزيد من آلائه .

وصلاة وسلاماً على صفوة البرية ، ومنقذ البشرية من الضلالة والعمى ، وهادي الخلق إلى الصراط المستقيم ؛ فهو الرحمة المهداة ، والنبي الأوّاه ، من كان يبيت قانتاً مناجياً حتى تتورم قدماه ، وعلى آله الأطهار ، الذين نوّه بهم الجليل في محكم التنزيل ، فكانت محبتهم قربة ، والإحسان إليهم عبادة ، وتكريمهم شرف الدارين .

وعلىٰ صحابته الغر الميامين ، الأثمة المهديين ، الذين نقلوا إلينا هـنـذا الدين ، ونشروا سنة سيد المرسلين ، فكانت نوراً تشع على العالمين ، وهم الذين أسسوا قواعد المجتهدين ؛ لأنهم خير أمة أخرجت للناس ، وعلى التابعين والذين سلكوا الطريق القويم ، فتحلوا بشرف العلم ومنقبة العمل .

#### أما بعد:

فإن الأعمال التعبدية والعقود الشرعية وغيرها من المعاملات. . لا يتسنى لأي أحدٍ من المسلمين أداؤها على نحو تبرأ به الذمة إلا بعد معرفة أحكامها ، والاطلاع على صحيح العبادات والمعاملات وفاسدها ؛ لأن الأمر كما يقول ابن رسلان :

وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل

فكان \_ والحال ه كذا \_ لا بد من الاقتداء بالأثمة المجتهدين، والتفقه في الدين ، ولما كانت مصالح العباد والبلاد متوقفة على الاستضاءة بنور الفقه الشرعي ؛ لأنه زبدة مصادر التشريع ، وتجب معرفته على الشريف والوضيع . . حض المولى جل وعلا طائفة من الأمة على تعلمه وتعليمه ، فقال سبحانه : ﴿ فَلَوَّلَانَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنَهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَكَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قُوّمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ مَلَا فِعَدُرُونَ ﴾ .

#### (ب)

ومن حكمة الله وتقديره أن قيض لأمة الإسلام عباقرة موهوبين ، وأذكياء موفقين ، وعلماء مستقيمين ، حفظوا هـٰذا الدين ، فعكفوا علىٰ دراسة التشريع الإسلامي بعد أن تأهلوا لذلك ، وبذلوا أنفس الأوقات في توضيح الأدلة واستنباط الأحكام ، واجتهدوا علىٰ ضوء ما فهموه من الكتاب والسنة ، وكان لهم أتباع وتلامذة ، فدونوا آراءهم ، وقيدوا مذاهبهم ، وشرحوا نصوصهم ،

وأوضحوا مقاصدهم ، ولم يتركوا من أحكام هاذا الدين شاردة ولا واردة إلا وبينوها وفصلوها أحسن تفصيل ، وقرنوا الأحكام بالدليل أو التعليل ، وأعانهم على هاذه الأعباء تقوى فتّحت لهم أبواب المعرفة ، وتوفيق هون عليهم الصعاب ، ولسان لم تغيره لكنة العجمة ، وصفاء لم تكدره أدران المعاصى .

ولم يقف الفقهاء في كل عصر ومصر عند تبيان أحكام الحوادث التي جدّت في عصورهم وأمصارهم فحسب ، بل تعدوا هاذا إلى تصوير حوادث افتراضية ، وتبيان أحكامها وتعليلاتها ؟ ترويضاً لعقول الطلاب ، وتذكرة لأولى العلم ، وتفننوا في وضع قواعد فقهية لهاذا الشان .

#### (ج)

هذا وإن من أجلّ المناظيم الفقهية ، وأعظمها بركة ، وأكثرها شيوعاً واشتهاراً بين طلاب الفقه الشافعي : متن « صفوة الزبد » للإمام العلامة الزاهد الرباني العارف بالله المنقطع إليه ، بركة البلاد القدسية ، أحمد بن حسين بن علي بن رسلان ، الشهير بابن رسلان الشافعي المتوفى سنة أربع وأربعين وثمان مئة بالقدس الشريف .

وقد اعتمد ابن رسلان في « ألفيته » غالباً علىٰ « زبد البارزي » ، قال الداوودي في وصف « زبد ابن رسلان » : ( وهي عظيمة الجدوىٰ )(١) .

قلت: وقد لبستْ حلة القبول ، ببركة ناظمها وإخلاص ناسجها ، فقلّ أن يوجد طالب شافعي لا يحفظها عن ظهر قلب ، أو يستظهر بعض أبوابها ، وقد حفظتها كزملائي علىٰ يدي شيخي السيد حسن محمد بحر الأهدل<sup>(۲)</sup> ، واعتنىٰ بها العلماء ، فبين شارح ومحش ؛ لما تميّزت به من سلاسة في النظم وإيجاز في إفهام ، وتجنب للحشو المخل ، واعتمادٍ على الصحيح في المذهب غالباً ، ووضوح في العبارة، ودقة في الإشارة، فسهل حفظها على الأطفال، وكانت مذكرة للعلماء الرجال.

#### (د)

#### مميزات هلذه الحاشية:

أولاً: إن التأليف فن لا يحسنه كل أحد ، فلا يضطلع به إلا الأفذاذ الموهوبون ، وأولو العلم المتبحرون ، خصوصاً إذا كان التأليف في الميدان الفقهي ؛ فإن السابح في يمِّهِ لا بد أن يكون مزوداً

 <sup>(</sup>١) هو الشيخ الإمام قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة الله ابن عبد الرحيم الجهني الحموي ، المتوفىٰ سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته هنا رقم ( ٨ ) .

بتعاريف الفقهاء وقواعدهم ، مطلعاً على استدلالاتهم وتعليلاتهم ومواطن اختلافهم ، وعَلَمُنَا صاحب « الإفادة » من محققي هاذه النخبة ، ومن الذين برعوا في هاذا الباب ، حتى إن له مؤلفات ومباحث وفتاوى وشروحاً في هاذا الفن ، وهاذا ما يجعل الناظر في « حاشيته » يطمئن إلى ما ينقله عن المذهب الشافعي ، ويوقن بما فيه ويتمسك به .

ثانياً: إن هذه « الحاشية » تميزت بوضوح العبارة ، ولطف الإشارة ، والبعد عن اللفظ الجزّل الذي قد يقف عقبة أمام الطالب المبتدي ، كما نأت عن الطول الذي ربما شوش على البعض ، فهي تقرب المعاني البعيدة ، فإذا هي على طرف الثمام ، وتلخص المباحث العنيدة ، فإذا هي معانقة للأفهام ، وهاذا ما يدركه الناظر فيها لأول وهلة .

ثالثاً: إن المحشي لم يترك الطالب المبتدي يتخبط في ظلمات الحيرة أمام أقوال أرباب الترجيح، وإنما هو يصطفي القول الراجح الذي نبه عليه العلماء، ويشير إلى ضعف مقابله إتماماً للفائدة، وإذا جرى صاحب النظم - وهاذا في النادر - على غير ما هو معتمد في المذهب. حقق السيد المسألة، وذكر المعتمد، بل وسبب اعتماده أحياناً، وهاذا عائلاً إلى سعة علمه، وقوة تحقيقه، واطلاعه على أقوال أهل المذهب ومؤلفاتهم وترجيحاتهم.

رابعاً : إنَّ نُسَخَ « الزبد » متعددةٌ كما يظهر ، فكأن صاحبها ابن رسلان كان ينقِّح ، ثم يعود وينقح ، فنشأ عن ذلك وجود زيادات في بعض النسخ ، واختلاف في الألفاظ ، وتقييد في بعض الأبيات ، وإطلاق في غيرها ونحو ذلك ، فتصدى السيد لهاذه المشكلة ، وبيّن الاختلاف ، ووجّه ذلك بغية الائتلاف ، وشرح ذلك بما يُروي الغليل ويشفي العليل .

خامساً: أنه في المباحث الصعبة ، والمسالك الشائكة يقف وقفة المتمكن ، ويدني أعناق المسائل العصيَّة إلى الأفهام ، ويرسل أشعة الإيضاح والبيان ، فيرفد الطالب المرتبك بما يزيل ارتباكه بقليل من الألفاظ ، وهاذا ديدن الراسخين ، وطريقة الموفقين .

وبعد : فإن دار المنهاج التي اضطلعت بأعباء نشر كل ما فيه نفع وفائدة للأمة الإسلامية ، ها هي تقدم لقرائها هاذا السفر الفقهي الذي ينشر لأول مرة ، ويبرز إلى عالم المطبوعات بأبهى حلة في أول طبعة محققة ، وذلك بقيادة صاحبها ذي الهمة القعساء ، والعزيمة المتمطية عمر بن سالم باجخيف، وفقه المولى سبحانه ، وأفاض عليه من حُلل الإنعام ، ما يرتفع به إلى أعلى مقام ، آمين .

# نبذة يسيرة من تراجم السادة الأهادلة

الحمد لله ، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله ، وعلىٰ آله وصحبه ومن والاه .

وبعد :

فعندما علمت أن الشيخ عمر بن سالم باجخيف عقد العزم على طباعة كتاب « إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد » لخاتمة المحققين العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل. اغتنمت هاذه الفرصة ، واقترحت عليه بأن أكتب مقدمة أترجم فيها لعلماء المراوعة المعاصرين ؛ لوجود المناسبة فرحب بالفكرة ، والتزم ابن العم أبو عبد النور السيد عبد الرحمان عبد الله شميلة الأهدل بكتابة ترجمة موجزة للجد الجامع للأهادلة ؛ تتميماً للفائدة .

فلقد بارك الله تعالى في ذرية الجد الأهدل ، فأنجبت هاذه الدوحة أفذاذاً موهوبين ، وعلماء موفقين ، ومؤلفين بارزين ، وحسبك أن الأكوع ترجم لخواص العلماء منهم (١) ، ولم يستقص ، فبلغت سبعاً وسبعين ترجمة ، وأهمل كثيراً منهم ممن له باعٌ طويل في العلم .

والتعريف بهاؤلاء الأعلام لم يشتهر إلا على نطاق محدود ، مقابلة بغيرهم من علماء الأمصار ، فكان هاذا أحد البواعث على كتابة ترجمة للجد الجامع وتراجم لأشهر علماء المراوعة الذين أدركتهم وقرأت عليهم ، أو المشايخ الذين لا زالوا بها على قيد الحياة ، ولا يزال عطاؤهم متتابعاً ، ونفعهم متوالياً ، وخدمتهم للعلوم الشرعية وآلاتها واضحة ، وفي هاذا دعم للمقولة الشهيرة : ( إن السر لا ينزع من أهله ) وفي هاذا تحفيز لهمم الطلاب ، للسير على نهج أولي الألباب ، والتحلي بُحلى الآداب .

أبو عبد الباري د/ محمد عبد الرحمان شميلة الأهدل جامعة الطائف ١٤/١١/١٥هـ

<sup>(</sup>١) هجر العلم ومعاقله باليمن (٢٠٢١\_٢٠٠٢).

# ترجمة موجزة للشيخ على بن عمر الأهدل الجد الجامع

بقلم السيد عبد الرحمان عبد الله شميلة الأهدل

حمداً لمن رفع منزلة العلماء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، فانتظموا بذلك في سلك الأصفياء ، حين ارتقوا معارج الفلاح ، وطبقوا أحكام القرآن والسنن الصحاح ، فلبسوا حلل التكريم ، وتخلقوا بآداب ذي الخلق العظيم ، صلى الله وسلم عليه وعلىٰ آله الأطهار ، وصحبه الغر الميامين الأبرار ، ما ترنّم الحداة بالأشعار ، وتعاقب الليل والنهار .

أما بعد:

فإن معرفة علم التاريخ عموماً، والإحاطة بعلم الأنساب خصوصاً من المرغّب فيه شرعاً: [من السريع] ومسن يعسي التساريسخ في صدره أضساف أعمساراً إلسي عمسره

ولما يترتب على معرفته من أحكام شرعية ، ونتائج مرضية ، وتدوين لتلك الصفحات المُشعَّة في جبهة التاريخ لحملة العلم ، ودعاة الخلق إلى الحق ؛ لأن ذلك مدعاة لحسن الاقتداء ، وجميل الاقتفاء ، وهو تخليد لسير أقطاب العلماء ، وقد ورد في الحديث الشريف : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم »(۱) ، ومن المندوب إليه معرفة أنساب أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، عترة الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذين لا يضل من استضاء بنورهم ، واشرب قلبه بمحبتهم .

ولا مراء أن مودتهم قربة ، والقيام بحقهم مطلوب ، وتعظيم حرمتهم عبادة ، وفي التنزيل الحكيم : ﴿ قُلُ لاَ آسَكُمُ عَلَيهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْيَ ﴾ ، وهم أهل البيت الذين فضلهم الله وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، كما قال عز وجل : ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَيْ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَيْهِ مِن بعدهم ؛ ففي الحديث الصحيح : ( نزلت هذه ولا يق على النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ، في بيت أم سلمة ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسناً وحسيناً ، فجللهم بكساء ، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ، ثم قال : « اللهم ؛ هؤلاء أهل بيتي ؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » ، قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله ؟ قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ١٦١/ ٤ ) والترمذي ( ١٩٧٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

« أنت علىٰ مكانك ، وأنت إلىٰ خير »(١) .

هاذا لفظ الترمذي من حديث عمرو بن أبي سلمة ، وهو في «صحيح مسلم» من حديث عائشة ، رضى الله عن الجميع .

وفي « صحيح البخاري » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ( ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته )(٢) .

وحديث العترة قد صح ، بل تواتر ؛ ففي « صحيح مسلم » وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا ، بماء يدعىٰ خُماً بين مكة والمدينة ، فحمد الله تعالىٰ وأثنىٰ عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال : « أما بعد : ألا أيها الناس ؛ فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وإني تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدىٰ والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به \_ فحث علىٰ كتاب الله ورغّب فيه \_ ثم قال : وأهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي »(٣) .

ورواه الترمذي بسندِ صحيح بلفظ: « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٤) .

قال أهل العلم: ( والمراد بالأخذ بنهج أهل البيت ، والتمسك بهم: هو محبتهم والمحافظة على حرمتهم ، والتأدب معهم ، والاهتداء بهديهم وسيرتهم ، والعمل برواياتهم ، والاعتماد على رأيهم ومقالتهم واجتهادهم ، وتقديمهم في ذلك على غيرهم .

والمراد بعد وفاة أهل الكساء ذريتهم من أهل العلم ، والمجتهدون الأتقياء الورعون منهم ، العارفون المطلعون على سيرته صلى الله عليه وسلم ، الواقفون على طريقته منهم ، بهاذا يكونون مقابل كتاب الله سبحانه كما جاء في الأحاديث الصحيحة .

ولا يعني هاذا عدم احترام غير العالم منهم ، ما دام غير خارج عن أحكام الشريعة ، وأوامر الله تعالىٰ ورسوله صلى الله عليه وسلم )(٥)

أخرجه مسلم ( ۲٤۲٤ ) ، والترمذي ( ۳۷۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٣٧١٣ ) .

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۲٤٠۸).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٣٧٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح شرح العقيدة الطحاوية ( ص١٥٤-١٥٥ ) .

وقد أخرج الحاكم بسند صحيح ، وابن حبان بسند حسن عن أبي سعيد مرفوعاً : « والذي نفسي بيده ؛ لا يبغضنا أهلَ البيت أحد إلا أدخله الله النار ١٥٠٠ .

وكتب أهل السنة والجماعة طافحة بالتأكيد علىٰ محبة آل البيت ، ووجوب غرس حبهم في قلوب الأهلين والأتباع ، والإشادة بحقهم ؛ لأن ذلك قربة من القربات .

#### من غرائب المنامات

قال الإمام المحدث الفقيه الدميري رحمه الله : ( قال نصر الله بن مُجلِّي وكان من الثقات ومن أهل السنة : رأيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالىٰ عنه في المنام ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ؟ تفتحون مكة فتقولون : من دخل دار أبي سفيان. . فهو آمن ، ثم يتم على ولدك الحسين ما تمّ ؟! فقال لي : أما سمعت أبيات ابن الصيفي في هلذا ؟ فقلت : لا ، فقال : اسمعها منه ، ثم انتبهت فبادرت إلىٰ حيص بيص(٢) ـ وهو ابن الصيفي ـ فذكرت له الرؤيا ، فشهق وبكىٰ ، وحلف بالله ؛ لم تخرج من فمه ولا خطه إلىٰ أحد ، وما نظمها إلا في ليلته ، ثم أنشدني قوله :

ملكنا فكان العفو منا سجيَّةً فلمَّا ملكتم سال بالدَّم أبطحُ وحلَّلْتُــمُ قتــل الأســارىٰ وطــالمــا وحسبكم هلذا التفاوت بيننا

وقد أسند هـٰـذه القصة غير واحد .

غدونا عن الأسرى نعِفُ ونصفحُ وكل إناء بالذي فيه ينضع السرك الماء

[من البسيط]

فسرضٌ من الله في القرآن أنزله من لم يصل عليكم لا صلاة له (٤)

ومما نسب إلى الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي قوله: يسا آل بيست رسول الله حبُّكُمم يكفيكم من عظيم الفخر أنكم

المستدرك ( ٣/ ١٥٠ ) ، صحيح ابن حبان ( ٦٩٧٨ ) . (1)

اسم الحيص بيص : سعد بن محمد أبو الفوارس التميمي ، شاعر مشهور ، لقب بذلك ؛ لأنه رأى الناس يومأ (٢) في حركة مزعجة وأمر شديد، فقال : ما للناس في حيص بيص ؟! فلزمه اللقب، ومعناه : الشدة والاختلاط ، وتفقه علىٰ مذهب الإمام الشافعي ، وغلب عليه الأدب ونظم الشعر ، وكان مجيداً فيه ، توفي سنة أربع وسبعين وخمس مئة « سير أعلام النبلاء » ( ٢١/٢١ ) ، « طبقات الشافعية الكبرىٰ » ( ٧/ ٩١ ) ، « حياة الحيوان » ( ١/ ٤٣٧ ) وغيرها .

حياة الحيوان الكبرىٰ ( ١/ ٤٣٧ ) ، وانظر « معجم الأدباء » ( ٢٩٣/٤ ) . (٣)

ديوان الإمام الشافعي ( ص١٠٨ ) . (٤)

وقال أيضاً : [من مجزوء الكامل]

آل النبي يِّ ذريعت ي وهممُ إليه وسيلتي ي أرجو بهم أُعْطَىٰ غدا بيدي اليمينِ صحيفتي (١)

( <del>(</del> )

هذا، ولما كانت ذرية الأهدل قد بارك الله فيها، وانتشرت فروعها في الأقطار والأمصار، ونفع الله تعالى بعلمائها المتمكنين ودعاتها المخلصين البلاد والعباد، وكان نسبها مرتفعاً إلى الدوحة النبوية، وفروعها متصلة بالأصول الهاشمية، بإجماع حملة الأقلام، ونجوم التاريخ الأعلام، حتى غدا صحة النسب مقطوعاً به ؛ لتواتره واستفاضته. كان من المناسب وأمام هذا الكتاب الفقهي، الذي حبر طرته علم أهدلي، وعلامة يمني: أن أنتهز هذه الفرصة، وأنقش بيراعتي ترجمة مقتضبة للجد الجامع لهذه الذرية المباركة.

فكانت هاذه الفرصة مواتية لإرسال أشعة البيان على هاذه السلالة ؛ لأن هاذ الكتاب في طريقه للظهور في عالم المطبوعات ، وذلك بتوفيق الله تعالى لصاحب الهمة السامية ، والعزيمة الصادقة ، والانتقاء الموفق ، الشيخ العلم عمر سالم باجخيف ، لا زالت سحب الخيرات والبركات تغمر ربوعه ، وما فتئت العناية الإلهية تلاحظه بعيونها .

آمين آمين لا أرضيٰ بـواحـدةٍ حتـــيٰ أبلِّغهــــا ألفيـــن آمينــــا

ج)

# المراوعة موطن الأهادلة

المراوعة بلدة عامرة بتهامة ، تقع على مشارف وداي سهام الشهير ، وهي تبعد عن مدينة الحديدة شرقاً بنحو عشرين كيلاً تقريباً .

قال الأكوع: (وهي من معاقل العلم الشهيرة في تهامة اليمن، وكان يسكنها بنو المَجْدَلي، وهم أهل ثروة ومكارم، مدحهم الشاعر محمد بن حمير الوصابي الهَمْداني المتوفىٰ سنة « ١٥٦هـ » يقوله:

وطبعًك الهجر لنا في الهوى والجودُ طبعٌ في بني المجدلِ

<sup>(</sup>١) ديوان الإمام الشافعي (ص٤٤) .

فوقَ السماك الطالع الأعزلِ

قريتُهم في الرَّمل للكنها

والبيتان من قصيدةٍ مطلعها:

حُيّيت من ربع ومن منزلِ كنان محلَّ الشادن العيطل (١)

وأول من تديّرها عليٌّ الملقب بـ «الأهدل»، وهو الجدّ الأول لآل الأهدل، وكانت المراوعة مسكنهم الوحيد، ثم تفرقوا عنها فسكن بعضهم «القُحْرة»، وبعضهم «القُطْيع»، وبعضهم «القُطْيع»، وبعضهم «أبيات حسين»، وبعضهم سكن «الدُّريْهمي»، وبعضهم «المُنْيرة»، كما ذهب منهم نفر إلىٰ «زبيد» واستوطنوها، وبعضهم انتقل إلىٰ بعض نواحي «لواء تعز»، وسكن بعضهم (القُزَحي) من عزلة بني شيبة من ناحية الواسطة، وعرف بعضهم بألقاب أخرىٰ غير لقب «الأهدل» وانتقل بعضهم إلى الحجاز وإلىٰ غيره) (٢).

قلت: قد انتشروا في كثير من الأقطار مثل الشام ومصر والهند وأندونيسيا وغيرها من الشعوب، ولهم في تلك النواحي الآثار الحسنة في نشر الدين الإسلامي ، ولا سيما الفقه الشافعي ، وتدريس الصحيحين « البخاري » و « مسلم » لأن لهم بهما عناية تامة ، حتى إن « صحيح البخاري » يقرأ في جامع المراوعة سنوياً كلّ رجب ، وهي عادة معرقة في القدم ، ولازلت أحضر هاذا المجلس المبارك ، وكان يحصل بين علمائه قديماً مباحثات ومناقشات تنضح بالتحقيقات العلمية ، والرسوخ في علوم الشرع ، ولا زالت هاذه العادة قائمة إلىٰ كتابة هاذه الأسطر .

( د )

### الأهدل: معناه وسبب اللقب

الأهدل: هو لقب الشيخ علي بن عمر ، الجد الجامع لكافة الأهادلة ، ومعنى ( الأهدل ) : الأدنى والأقرب ، يقال : هدل الغصن إذا دنى ولان وقرب لكثرة ثمره ، فهو أهدل ؛ أي : أقرب أفعل تفضيل ، ويستعمل ( هدل ) متعدياً أيضاً ؛ ففي « مختار الصحاح » : ( هدل الشيء : أرخاه وأرسله إلى أسفل ، وبابه ضرب ، وتهدّلت أغصان الشجرة ؛ أي : تدلَّتْ ) .

قال في « الأحساب العلية » : ( وقال بعض أهل المعرفة : أصل هـٰذه الكلمة ـ يعني كلمة « علي الأهدل » ـ : « على الإله دل » كلمتان ، فصارتا لكثرة الاستعمال كلمة واحدة ، كأنه كان يقال :

<sup>(</sup>١) الشادن : الغزال إذا قوي وطلع قرناه واستغنىٰ عن أمه ، والعيطل : طويلة العنق من النساء في حسن جسم .

<sup>(</sup>٢) هجر العلم ومعاقله في اليمن (٢/٢٠٠٦ ٢٠٠٣).

« عليٌ على الإله دل » فاستثقلت الكلمة الثانية ، وأدرج بعضها في بعض لخفة النطق فقيل : « عليٌ الأهدل » كما قيل في النسب إلى عبد شمس : عبشمي ، وعبد الدار : عبدري ، والله أعلم ، فناهيك به من لقب حسن رائق ، له في كلتا المقالتين دليل للمعنى مطابق ، وفيه سر عجيب ، يفهمه العاقل المنصف اللبيب )(١).

قلت : لا شك أن الأهدل لقب تشريف وتفخيم ، وتبجيل وتكريم ، سواء كان على أصل وضعه اللغوي أم كان منحوتاً ، فكلاهما دلالته سامية ، وإشارته ظاهرة .

وقد أشار إلى سبب التلقيب العارف بالله عز وجل الفقية الناظم الشاعر السيد حسين الصديق الأهدل<sup>(٢)</sup> بقوله:

#### ( ھـ )

## أصول الأهدل ونسبه ومولده

اعلم: أن أصول الأهدل عراقيو السكن ، هاشميو الجدود ؛ إذ كان أول قادم من آباء الأهدل من العراق إلى اليمن جده الأدنى محمد بن سليمان ، هو وابن عمه في النسب أحمد بن عيسى المهاجر ، وكان قدومهما إلى اليمن في حدود سنة أربعين وخمس مئة تقريباً ، قال مؤلف هاذا الكتاب ( $^{(7)}$ ): ( فأقام عند بني عمهما من النسب « بني القديمي » أشراف الحسينية ، البلدة المعروفة بوادي سردد ، ثم بعد ذلك انتقل محمد بن سليمان إلى وادي سهام ، وسكن قرية الكدراء ( $^{(3)}$ ) ، ثم انتقل إلى المَراوِعة \_ بفتح الميم وكسر الواو \_ وذهب ابن عمه أحمد بن عيسى المهاجر إلى حضرموت ، وهو جد العلويين ، وحصل لكل منهما شهرة وذرية طيبة ) $^{(0)}$ .

وأما نسبه : فهو على الأهدل بن عمر بن محمد بن سليمان بن عبيد بن عيسىٰ بن علوي بن

<sup>(</sup>١) الأحساب العلية في الأنساب الأهدلية ( ص٢١) .

<sup>(</sup>۲) هو السيد العلم الشهير ، ذو التآليف الكثيرة الحسنة ، العلامة حسين بن الصديق بن حسين بن عبد الرحملن الأهدل المتوفّى سنة ( ٩٠٣هـ ) بمدينة عدن كما في « تحفة الزمن والأحساب » ( ص١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المقصود به السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل .

<sup>(</sup>٤) الكدراء: بلدة باليمن شمالي زبيد ، كذا في « تاج العروس » ( ٤٣٨/٧ ) ، وهي تقع على ضفاف وادي سهام قريبة من المراوعة جداً ، وقد اندرست من أمد بعيد .

<sup>(</sup>o) خلاصة المنهج الأعدل (ص٩).

محمد بن حمام بن عون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين (١) .

وأما مولده: فبالمراوعة ، قال في « المنهج الأعدل »: ( وتوفي بها سنة سبع وست مئة تقريباً ) قال اليافعي: ( وهاذا القول هو الأصح ، وعمَّرَ الأهدل نحو ثلاثين سنة أو فوقها ، ولم يَصِل أربعين باتفاق الذرية )(٢).

بينما رجح شيخنا منصب المراوعة العلامة حسن بن أحمد عبد الباري الأهدل بأن وفاة الأهدل سنة ( ٣٠٣هـ ) كما أفاده في الخلاصة .

#### إشكال ودفعه

جرى صاحب هاذا الكتاب في « المنهج الأعدل » على أن قدوم الشيخين محمد بن سليمان وابن عمه في النسب أحمد بن عيسى إلى اليمن كان سنة أربعين وخمس مئة تقريباً ، وأكد هاذا صاحب « المشرع الروي »(٣) بينما تذكر مصادر التاريخ الحضرمية الأخرى : أن أحمد بن عيسى قدم إلى حضرموت سنة ( ٣١٨هـ ) والبون شاسع بين الزمنين ، فكيف نوفق بين التاريخين ؟

لا شك أن التوفيق في هـٰذا المقام وأضرابه لا يتأتىٰ إلا بالترجيح ، والترجيح لابد له من مستندِ يدعمه إذا النقول تضاربت .

فذهب شيخنا العلامة حسن بن أحمد عبد الباري الأهدل إلىٰ أن القول بأن وفاة السيد أحمد بن عيسىٰ سنة ( ٣٤٥هـ) إما غلط ؛ لمخالفته كتب التاريخ المعتبرة في وفاة الأهدل ، وإما أنه تقدم قدومه عن ابن عمه محمد بن سليمان ، ويكون قولهم : قدم مع ابن عمه غلطاً ، فتكون هجراتهم متعددة ، أولهم القديمي ، فالعلوي ، فجد الأهدل ، ويدل علىٰ هنذا أن سلسلة محمد بن سليمان أكثر من سلسلة أحمد بن عيسىٰ ، وإذا كان معاصراً له . . فسيكون استواؤهما في الدرجة ، أو بتفاوت يسير (٤) .

قال مقيد هاذه الأحرف: الظاهر أن تاريخ قدوم المهاجر أحمد بن عيسىٰ كان سنة ( ٣١٨هـ ) استئناساً بسلسلة النسب ؛ فإنه \_ كما قال النسابون \_ أحمد بن عيسىٰ بن محمد بن علي العريضي بن

<sup>(</sup>١) الأحساب العلية في الأنساب الأهدلية ( ص٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) خلاصة المنهج الأعدل (ص٨).

 <sup>(</sup>٣) المشرع الروي ( ١/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هامش « خلاصة المنهج الأعدل » ( ص٩ ) .

جعفر الصادق (۱) ، فبين أحمد وجعفر ثلاثة آباء فقط ، بينما بين محمد بن سليمان جد الأهدل وبين جعفر الصادق تسعة آباء ، كما سبق ، فتكون المعية ليست مرتبطة بالزمن بل بالحلول باليمن ، بمعنى أن المهاجر قدمها أولاً ، وبعد زمن طويل لحقه جد الأهدل محمد بن سليمان ، ولا يخلو هذذ الجواب من تكلف .

#### تحلية الأهدل

قال في « نظام عقد الجواهر النقية في بيان أنساب العصابة الأهدلية »(٢): (وكان من هاذه الشجرة المباركة الطاهرة: الشيخ الكبير، قطب الأقطاب الولي الشهير، الفرد الجامع الثقاب، تاج العارفين، موصل المريدين، علي بن عمر الأهدل نفع الله به ، وأعاد علينا من بركاته وبركات سلفه وخلفه ، آمين آمين آمين ؛ إذ هو المنتخب من الدرة الفاخرة ، والفرع من الشجرة الثامرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، وهو أشهر شيوخ اليمن وأعلاهم قدراً ، وأرفعهم ذكراً ، وأطولهم يداً ، وأعلاهم سنداً ، وأكثرهم نبلاً ، وأوفاهم كيلاً ، وأرجحهم وزناً ، وأمنعهم ركناً ، وكانت ذريته منهم الأولياء العارفون ، والعلماء العاملون ، والمشايخ السالكون الكاملون ، والفقراء الصادقون ، وكانوا أكثر مناصب اليمن عدداً وأتباعاً ومدداً ، متفرقين في البلاد والقرئ ، للكن أم قراهم المراوعة التي أشرقت أنوارها ، وأبدرت أقمارها ، وتقدست أسرارها ، وأينعت ثمارها ، وانتفت أشرارها ببركة من أسس بنيانها علىٰ تقوىٰ من الله ورضوان ) .

وقال السيد أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل في نعته: (هو الشيخ السيد الإمام ، الصدر المقدام ، ذو الكرامات الظاهرة ، والغارات المتظاهرة ، بحر المعارف ، ومعدن اللطائف ، جامع الشرفين : شرف النسب ، وشرف المعرفة بالله والأدب ، الذي ملأ ذكره الآفاق ، كالشمس البارزة عند الإشراق ، على الأهدل )(٣) .

وقال مؤلف « الإفادة » : ( اعلم أن المشهور أن الشيخ رحمه الله تعالىٰ كان أميّاً ـ أي لا يكتب ولا يقرأ الخط ـ للكن رفع الله قدره بالزهد والعبادة والصدق والإخلاص ؛ أي : مع سبق العناية ،

<sup>(</sup>١) كذا في « خلاصة المنهج الأعدل » ( ص٨ـ٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو للسيد الطاهر بن حسين الحافظ ، من أجلاء علماء الحديث في اليمن ، انتقل من المراوعة إلىٰ زبيد ،
 وتوفي بها سنة ( ۹۹۸هـ ) انظر شذرات الذهب ( ۲٤٦/۱۰ ) ، والنور السافر ( ص ۷۷۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأحساب العلية في الأنساب الأهدلية ( ص٢١ ) ، وأشار بأن التحلية السابقة ليست من كلام المؤلف ـ يعني صاحب « نظام عقد الجواهر النقية » ـ ولعلها للخطيب ، وكان من سكنة المراوعة ، وفيها بعض تسامح ، قال : وفيها ما ينبغي تحريره وتهذيبه ، ولم أصرف الهمة إلىٰ ذلك الآن ( ص٢٢ ـ ٢٣ ) .

وأحيا ذكره بالكرامات ، والذرية الصالحة المباركة والمآثر المشهورة عنه )(١).

وحكى الفقيه الصالح محمد بن إسماعيل المكدشي ، عن سيدي الشيخ علي الأهدل : (أنه مر على الفقيه الأحنف المشهور وهو يدرس في الفقه ونحوه ، وكان في حلقة الفقيه شخص يعرف الشيخ ، فقام إليه وأكرمه ، فقال له الأحنف : تقوم من بين يدي إلى رجل أمي ، اسأله عن الدين الحنيف ، فسأله الشخص ، فقال الشيخ : هو المائل عن دين اليهودية والنصرانية إلى دين الإسلام ، فرجع إلى الفقيه وأعلمه بكلام الشيخ ، فقال : هاذا عالم ما هو أمي "(٢).

## كرامات الشيخ الأهدل

للشيخ على بن عمر الأهدل كرامات مشهورة ، وفي كتب التراجم مزبورة مسطورة ، وله أحوال ومكاشفات غصت بها كتب التاريخ ، ورواها الأعلام ، وتناقلتها الألسن ، ولسنا بصدد عرض جامع للكرامات ، فمن أرادها . فعليه بكتب سير الصالحين ، وطبقات الخواص من المؤمنين ؛ فإن فيها ما يبهر الألباب ، ويبعث على إذكاء الهمم لبلوغ المراتب العلية ، والمنازل الشريفة ، والاقتداء بصالحي هاذه الأمة ، فمن أحواله :

قال أبو الغيث بن جميل: ( مما شاهدته منه : أنه دخل ـ يعني في ليلة عرسه ـ على زوجته بعد العشاء ، فسلم عليها وأراد الجلوس ، فقالت له : قف يا سيدي لأنفض الحصير ، فوقف الشيخ فنفضت ، وانتظرت جلوس الشيخ فلم يجلس ، ومنعها الحياء والهيبة من معاودته ، والشيخ بقي قائماً لم يرفع قدميه .

قال: وفي تلك الليلة جعلت في المِشْعَل الماء (٣) ، وانتظرته إلىٰ أن طلع الفجر ، فلم يخرج ولا زال عن موضعه ، ولا نامت الصبية ، ولا سمعت لهم حساً ، فولجت عليهم ، فإذا الشيخ قائم شاخص ، فقلت : ما بال الشيخ قائماً ؟ فقالت الصبية : أراد الجلوس ، فقلت له : قف لأنفض الحصير ، فوقف إلى الآن ، فعلمت أن الشيخ في غيبة حس ، فغمزت كتفه وقلت : يا سيدي ؛ الصلاة ، فقال : باسم الله الصلاة ، وخرج من فوره ولم يجلس ، وتوضأ وصلى الصبح ، ووقف حتىٰ صلى الضحىٰ كعادته ، ثم دخل علىٰ أهله فاستراح معهم )(٤) .

<sup>(</sup>١) خلاصة المنهج الأعدل (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) خلاصة المنهج الأعدل (ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) المَشْعل : جرة الماء ، في اللهجة اليمانية التهامية .

<sup>(</sup>٤) خلاصة المنهج الأعدل ( ص١١-١٢ ) .

والشيخ بصدق توجهه إلى الله تعالىٰ ، وغيابه عما سواه لعله ارتقیٰ إلى المرتبة التي أشار إليها الحديث القدسي ، المخرج في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالیٰ قال : من عادیٰ لي ولياً . فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إليّ عبدي بأحب مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتیٰ أحبه ، فإذا أحببته . كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها ، ولئن سألنى . . لأعطينه ، ولئن استعاذ بي . . لأعيذنه . . . » الحديث (١) .

قال الحافظ في "الفتح": (المراد به ولي الله ": العالم بالله ، المواظب على طاعته ، المخلص في عبادته ، قال أبو القاسم القشيري: "قرب العبد من ربه يقع أولاً بإيمانه ثم بإحسانه ، وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه ، وفي الآخرة من رضوانه ، وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه ، ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده من الخلق "، قال : وقد تمسّك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة فقالوا : القلب إذا كان محفوظاً مع الله . كانت خواطره معصومة من الخطأ ، وتعقّب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا : لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة ، والعصمة إنما هي للأنبياء ، ومن عداهم فقد يخطىء ؛ فقد كان عمر رضي الله عنه رأس الملهمين ، ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي ، فيخبره بعض الصحابة بخلافه ، فيرجع إليه ويترك رأيه ، فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد ارتكب أعظم الخطأ ، وأما من بالغ منهم وقال : حدثني قلبي عن ربي . فإنه أشد خطأ ؛ فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان ، والله المستعان )(٢)

# مقتطفات من قصائد مدح بها الشيخ الأهدل رحمه الله تعالىٰ :

ا ممن مدحه: الفقيه العلامة الأديب عبد الرحمان بن إبراهيم العلوي الزبيدي بقصيدة مطلعها:

بلب لَ البالَ هدي لُ البلب لِ حين والاه بلي لَ أَلْيَ لِ (") بعث الأشجان منه غَرِدٌ في فنون من بديع الغزلِ (١٤)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٦٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٣٤٢ ـ ٣٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) بلبل البال : أصاب القلب بالهم ، وليل أليل : شديد الظلمة .

<sup>(</sup>٤) غُرد : كثير التطريب في الصوت والغناء .

لــم يــزل ينثــر منظــوم الهــوى كلمـــا أكمـــل نـــوعــاً رده إلىٰ أن قال :

يا لقومي هل عسى من جهبذ ناد في النادي وأعلن مفصحاً إلىٰ أن قال في مدح ذريته:

شُرُفتْ أنسابُهم واتصلتْ شرف العنصر قد زيّنه من تجد منهم تقل سيّدَهُمْ فذاك فضل الله قد خُصَّ به

بسجـــــوع رائـــــق متصــــــلِ لـــم يُمِلْــه فتـــرةً مـــن ملــــلِ

يتولى حل هلذا المشكل مما لهاذا الخطب غير الأهدلي

فضلُهم بين الملا لم يجهلِ في علاها بالحسين بن علي شرفُ العلم وحسنُ العملِ نسل أسباط النبي المرسلِ

إلىٰ آخر القصيدة ، وهي طويلة (١).

٢- وعلى نهجها قصيدة للأديب الفاضل محمد بن محمد العجمي ، قال رحمه الله تعالى يمدح
 الشيخ الأهدل :

آه ما بي من فتاة الكلّلِ حلَّكِث خطرتْ في الحي تنزهو مرحاً تخطف المنفت للشَّرْب عن برقعها فرمت شا ورشيق القدمن قامتها يطعن العقدمت في القلب نيران الهوى ورمتني كلما هببً نسيم سحراً من ربوحدا الحادي بركب في الحمى منجداً نوتغنَّسيٰ بسهام بلبالٌ بأفاني

حلَّلتْ قِتلي بسهم المُقَلِ تخطف الأباب خطف الأجلِ تخطف الأباب خطف الأجلِ فرمت شمس الضحى بالخجلِ (۲) يطعن العشاق طعن الأسلِ (۳) ورمتني في بحار العذلِ من ربا نجد بعرف المندلِ منجداً نحو الكثيب الأهدلي منجداً نحو الكثيب الأهدلي بأفانين الغنا والزَّجلُ (٤)

<sup>(</sup>١) انظر «خلاصة المنهج الأعدل» (ص٢٢-٢٥).

<sup>(</sup>٢) الشَّرب: جمع شارب كصحب وصاحب ، ويصح أن يكون بضم الشين ، والمعنىٰ : أرادت الشرب فكشفتْ عن برقعها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٤) سهام : واد خصب ، تقع علىٰ مشارفه بلدة المراوعة .

حررّك القلب إلى رؤيتها آه بيل القلب إلى رؤيتها آه بيل أوّاه لا ينفعني عشقتها أنا قيس الحب في عشقتها فضيح المشتاق إذ حمّله ما له وصل سوئ مخلصه الولي المنتقى [من هاشم] مدحه في الذكر يتلئ دائماً

بلواليب الغرام الغرار المحال المرام الغرار (۱) من جفا عند اللَّمَى والمقلِ (۲) تُضْرَب الأمثال بي في الحللِ من هواه فوق ما لم يحملِ بمديح الشيخ كهف الأرملِ سيدي الشيخ علي الأهدلِ ما عسى ينظم فيه مِقْولي

إلىٰ آخر القصيدة .

٣\_ وممن امتدحه: العلامة المتفنن السيد أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل، المتوفى سنة
 ( ١٠٥٣هـ ) بقصيدة مطلعها:

هب الصب سحراً بروح المندل فتروَّحت منه النفوس لطيب وصبا بروح الصب عند هبوبه

من جانب النهج البهيج الأعدلِ وتروّحت طرباً صخور الجندلِ<sup>(٣)</sup> لضريح تاج العارفين الأهدلِ

إلىٰ أن يقول :

يا أيها الشيخ الجليل ومن له ال يا فرع بنت المصطفىٰ يا ذا الوفا نحن العيال المعسرون وأنتم

مجد الأثيل ويا سليل المرسلِ يا معدن البركات والمجد الجلي أهل اليسار من الأصول الكُمَّلِ

إلىٰ آخر القصيدة .

٤\_ وممن أرسل أشعة المدح عليه : السيد العلامة محمد بن أبي القاسم الخطيب الأهدل ، يقول
 في مطلع القصيدة :

كأنها قمر قد حُفَّ بالشهبِ في حليةٍ حليت بالذُّر والذهبِ

بدت تَبَخْتَ رُ بين السِّدر والكشُبِ في روضة من رياض القدس قد برزتْ

<sup>(</sup>١) اللوالب : جمع لولب ، أداة من خشب أو معدن تنتهي بشكل حلزوني .

<sup>(</sup>٢) اللميٰ: سمرة في الشفة تستحسن.

<sup>(</sup>٣) تروّح: إذا أخذ ريح غيره لقربه منه.

ومضى يرفل في ثوب الغزل إلى أن قال بعد ذكر جده الأهدل:

مَنْ كان فاطمة الزهرا ووالدها مَنْ ذا يطاوله من ذا يضاضله أنبئت أن علي الأهدل ارتفعت أهل المعارف والعرفان تعرفه وذو المواهب محيي الدين ملبسه ما زال يرتع في ميدان حضرته عناية سبقت منذ (ألست)(١) له أولاده ورثوا مسن سره فسرى

أصلاً له وأبوه السبط خير أب من ذا يماثله في الفضل والحسب أحواله وعلت إذ ذاك وهو صبي والناس أجمع من عُجْم ومن عَرَبِ تاج المعارف والأحوال والأدب حتى ارتقىٰ رتباً تسمو على الرتبِ أتته خاطبةً من منشىء السحب مسترسلاً وسرىٰ فيهم وفي العقب

إلىٰ آخر القصيدة(٢) .

[من الكامل]

ومن شعره الرائق ، وسحره البابلي قوله في مدح الأهدل أيضاً :

ما لي أرى حادي المطية زمزمًا وسرى بها تفري القفار ميمما إلى أن يقول:

وبقبلة السوادي ورملة حساجر حصن أمين في سهام مشرف وعلى ضريح الأهدلي معالم

ما بين أرض العامرية والحمى الله شرّف من حسواه وعظما نور تشعَشَعَ صاعداً نحو السما

إنسي وإن شط المزار أحبكم حب العطاش لما الزلال وأعظما(٣)

(و)

أما الشيخ العارف بالله صاحب القلم السيال والسحر الحلال ، عبد الرحيم البرعي المتوفىٰ سنة ( ١٣٦هـ ). . فله مقطعات سندسية في آل الأهدل ، تنضح بالعذوبة والرقة ، ويتجلىٰ في نفسها

ومنها:

<sup>(</sup>١) كأنه يعني : أن العناية الإللهية حفت به وسبقت وجوده ، حين كان العالم الإنساني في عالم الذر ، وأشهدهم سبحانه على أنفسهم بقوله عز وجل : ﴿ أَلْسَتُ بُرَيَّكُمْ قَالُوا بَلَكُهُ .

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة في « المنهج الأعدل » و « خلاصته » .

<sup>(</sup>٣) خلاصة المنهج الأعدل (ص٣٠).

الحب الصادق والمودة الخالصة لآل البيت ، ومنها القصيدة الرائية الرائعة التي مدح بها آل الأهدل ، وجدهم الجامع لهم علي بن عمر ، وقد جدد مؤخراً طبع « ديوانه » في حلّةٍ قشيبة ، وضبط تام صائب لكلماته ، واستقصاء في التحقيق ، وضمّ قصائد للبرعي لم تدرج قبل في « ديوانه » ، وعناية كاملة بنصوصه وقوافيه ، وقوادمه وخوافيه .

قال البرعي رحمه الله تعالى في مدح الشيخ الأهدل وآله:

هب النسيم فماست منه أشجارُ وضاحك البرق أزهار الرياض فمِنْ فهزني الشوق لا دمعي يكف ولا فهزني الشوق لا دمعي يكف ولا وطال عهدي بدارٍ كنت ساكنها فليت شعري هل الأيام تسعدني أحن وجداً وتذكاراً لهم وبهم يا جيرة الحي كيف المنجدون وهل وهل ألمَّتْ صبا نجد مودعة وأين حلوا من الوادي وهل ضُرِبَتْ وإن بليت بأحكام الزمان فلا وإن بليت بأحكام الزمان فلا إلىٰ أن قال:

فكل شيء له حددٌ ومقدارُ تجزع فللدهر إقبال وإدبارُ غمامه بصنوف الخير مطارُ(٢) في سمت كل وليً منه أسرار

وغردت في بَشــام الشيْــح أطيـــارُ(١)

فضيّ مــذهبهــا نَــوْرٌ وأنــوارُ

قلبي إذا ما أردت الصبر صبّارُ

قـد حـال مـن دونهـا نجـدٌ وأغـوارُ

بوصل قوم نأت بي عنهم الدارُ

والحبة أقتله وجدة وتذكار

بالشعب في سمرات الحي سمارُ

للظاعنين وسارت أينما ساروا

لهم على العلم الغربيِّ أخدارُ

سقى الكثيب كثيب السّدر صوب حَيا ففيه سرٌ من الأسرار مبتهج ٌ مهذب شرف الله الـوجـود بـه

#### ومنها :

وكم له من كرامات إذا قرنت جلَت محاسنه الأيمام وامتلأت وفي المراوعة الغراء شهب هدى

بالبحر تخجله والبحر تيًارُ منها جهات كثيرات وأقطار هم فى حظائر قدس الله أزهار

وإنما ولد المختار مختار

<sup>(</sup>١) البَشام : نبت طيب الرائحة يستاك به .

 <sup>(</sup>٢) كثيب السّدر : هو الموضع الذي دفن فيه الشيخ على بن عمر الأهدل في مقبرة المراوعة .

آل النبي وأبناء الوصيِّ فهم قوم سموا برسول الله مرتبة سبع المثاني ثناء يمدحون به

في الأرض والعرض سادات وأخيار فك للفصال أفعالهم في المجد آثار ومدح غيرهم سجع وأشعار

إلىٰ آخر القصيدة .

#### (i)

## من خص الأهدل بترجمة مستقلة

لقد حظي الشيخ علي بن عمر الأهدل بالعناية حياً وميتاً ، فأما في حياته . . فقد أنجب من الطلبة من أصبحوا أعلاماً بارزين ، وفقهاء راسخين ، و هاداً ورعين ، وبهم انتشرت مناقب الشيخ ، وهم رووا سيرته وأحواله ، ثم تناقلها الأجيال ، فلم تعد على طالبها بعيدة المنال .

وأما عناية الله تعالىٰ به بعد وفاته . . فإنه تمثل في إنجابه ذرية طيبة وفروعاً زكية ، لكثير منهم مشاركات علمية ، ومؤلفات سنية ، وشغفٌ بالتضلع في علوم الرواية والدراية ، وانتشروا في سائر الآفاق ، وكانت لهم آثار جميلة بالاتفاق .

وقد اختص الشيخَ الأهدل بتراجم استقلالاً جماعةٌ من الأهادلة وغيرهم ، وبعضهم يضيف إلىٰ ذلك ذكر الأعلام من ذريته ؛ إلحاقاً للأحفاد بالأجداد ، ومن ذلك :

أ ـ نظام عقد الجواهر النقية في بيان أنساب العصابة الأهدلية ، للسيد الطاهر بن جسين الأهدل الحافظ ، المتوفىٰ سنة ( ٩٩٨هـ ) ، مخطوط لم يطبع .

ب ـ الأحساب العلية في الأنساب الأهدلية ، للسيد العلامة أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفىٰ سنة ( ١٠٣٥هـ ) وهو تلخيص لسابقه ، مطبوع .

ج ـ نفحة المندل في ترجمة الشيخ علي الأهدل والخواص من أولاده الكمل ، لصاحب « الأحساب » أيضاً ، وهي ترجمة كبرى وصغرى .

د - المنهج الأعدل في ترجمة الشيخ علي الأهدل ، لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل المتوفئ سنة ( ١٢٩٨هـ ) .

هـ خلاصة المنهج الأعدل ، لأخينا الموفق أبي عبد الله محمد الأمين الأهدل ، مطبوع .

و ـ القول الأعدل في تراجم بني الأهدل ، للأستاذ محمد أديب الأهدل اليماني ، الذي أقام بسورية ، والمتوفىٰ سنة ( ١٣٩٢هـ ) ، مطبوع . ولا أشك في أن هناك تراجم خاصة بالشيخ وذريته لم يكتب لها الظهور ؛ وذلك لوفرة الفروع الأهدلية ، وتحلِّي كثير منهم بالعلم ، وتفرقهم في سائر الآفاق .

# إلحاق الفروع بالأصول

ولم تقف العناية التاريخية بالأهدل وذريته عند هذا الحد ، بل قام نخبةٌ من علماء المراوعة البارزين وغيرهم بالإلحاقات النسبية للسلالة الأهدلية ؛ حفاظاً على هذه الشجرة الزكية ، وتتميماً لعمل من تقدمهم ، وإن لم يلتزموا استقصاء التذييل لفروع كل جيل ؛ لأن هذا ليس بالإمكان ، لتفرق الفروع وانتشارها ، بيد أن كل بلد فيها أسر أهدلية تحتفظ لنفسها بإلحاقات مستقلة ، كزبيد والمراوعة مرقد الشيخ الأهدل ، وكان من أهم الحوافز على صيانة هذا النسب الشريف من الضياع وحمايته من التصدع . . ما صح عنه صلى الله عليه وسلم : « كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي "(١) ولما وجب للآل من حقوق ، ومن ذلك مراعاة قضية الكفاءة في الزواج وغير ذلك مما هو مسطور في كتب الفقه .

#### أشهر الإلحاقات بالمراوعة

أ\_كتاب « الخير المسبل المؤبد في خواص ذرية محمد الطاهر بن محمد » ألفه العلامة المبارك أبو السادة الأخيار السيد محمد الطاهر بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الباري الأهدل المتوفى سنة ( ١٣٤٧هـ ) ، مخطوط لم يطبع .

ب \_ النجم الزاهر في أنساب ذرية محمد الطاهر (٢) ، ألفه الشيخ الموفق العلامة الحسن بن عبد الباري الأهدل ، مخطوط لم يطبع .

ج - قال السيد محمد الطاهر - وهو من أحفاد الأول محمد الطاهر - في مقدمة « الأحساب » :

(كما ألحق السيد العلامة حسن بن أحمد عبد الباري إلى وقته كتاب الجد محمد الطاهر بن عبد الرحمان الأهدل ، وكذلك تتكرر مثل هاذه التلاحيق في معظم المدن التي يسكنها بنو الأهدل ، وإن كانت فروعاً )(٣) .

د ـ قلت : وهناك تذييلات أخرى ، منها تذييل وإلحاق للسيد العلامة الفقيه علي عبد القادر

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (٣/ ١٥٨) ، والبيهقي (٧/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة « الأحساب العلية في الأنساب الأهدلية » ( ص٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مقدمة « الأحساب العلية في الأنساب الأهدلية » ( ص٧ ) .

كتبه بقلمه عبد الرحمان عبد الله شميلة الأهدل<sup>(١)</sup> (٢٣) جمادي الآخرة (١٤٢٥هـ)

<sup>(</sup>١) مدير مدرسة خالد بن الوليد الثانوية الأساسية بالمراوعة سابقاً ، مدير فرع أوقاف مديرية المراوعة حالياً ، ومدرس أيضاً في جامع المراوعة للعلوم الشرعية واللغوية والإجتماعية .

# تراجم علماء المراوعة المعاصرين

بقلم الدكتور محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل

(1)

# ترجمة السيد عبد الرحمان حسن الأهدل رحمه الله تعالى

فمن علماء المراوعة الذين أدركتهم وتشرفت بالقراءة عليهم في أخريات حياتهم :

العلامة المتفنن الحافظ المحدث المتقن ، الأديب المترسل ، سلالة الأمجاد ، واسطة العقد في كل ناد ، وجيه الدين أبو عبد الرحمان السيد عبد الرحمان بن حسن بن عبد الله بن محمد بن معوضة بن قاسم الأهدل .

ولد سنة ( ١٣١٩هـ ) وتوفي سنة ( ١٣٩٢ ) ببلد أسلافه المراوعة، في شهر صفر الخير.

وهو من أشرقت في سماء الفضل شمسه ، وعلا في علمي الرواية والدراية كعبه ، فكان محط الأنظار ، ومقصد الطلاب الأخيار .

اعترف بغزير علمه القاصي والداني ، واغترف من منهله الرويِّ المحب والشاني ، قد انعقدت الخناصر علىٰ تقدمه وسبقه ، وشهدت له مجالس العلم بعبقريته وحذقه .

لهجت ألسن النبلاء عليه بالثناء ، وتزاحم طلاب العلم علىٰ مائدة علمه ، وتسابق الموفقون إلى الأخذ عنه ، فلم يبخل علىٰ من أمَّ دراه بفائدة ، ولم يطو عنهم عوائده .

كان رحمه الله تعالىٰ ذا تواضع جم ، وحب للخير ، يكره اللَّحن في القراءة ويعاتب عليه ، يحب معالى الأمور ويكره سفاسفها .

وحدثني من سبر أحوال الشيخ أنه قد رزقه الله تعالىٰ بحافظة ندر أن توجد في المعاصرين ، بحيث إنه كان أيام التحصيل ما طالع كتاباً إلا وحفظ مقاصده ، وقيد في ذهنه أوابده وشوارده ، فيستغنى عن ذلك الكتاب أبداً ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

وله مناظيم ومقطَّعات من الحُلل السندسية ، ومناظيمه تضم شمل المتفرق من الفوائد ، وتجمع شمل الشتيت المتباعد ؛ ليسهل على طلبة العلم حفظها ، ومما علق بذهني من مناظِيمه : [من الخفيف]

ولقد بشر النبي أناسًا من قريش بجنة الخلد قطعا هم أبو بكر مع علي وعثما ن وفاروقهم وطلحة جمعا

ثسم سعد السزبيسر ثسم ابسن عسوف وسعيسد كسذا ابسن جسراح يُسدْعَسى وأدركته في أخريات حياته وأهل حراز يأتونه ويذهبون به كل رمضان إلى قرية من بلادهم تسمى (المحرواح)، فيدرسون عليه «صحيح البخاري»، وتجري أثناء قراءته مباحثات ومناقشات في المسائل العويصة، وهو محل تكريم وتعظيم.

وأذكر أنني في إحدى السنوات أرسلت إليه قصيدة أمتدحه بها ، مطلعها : [من الطويل] لقد فخر الجرواح حقاً له الفخر هنيئاً له أنْ حلّه السيد البدر إلا أن طول الزمن وضعف الذاكرة اقتطعا مني بقية الأبيات .

وله من الأبناء: عبد الرحمان وأحمد ، وهما مثقفان نبيلان ، وسيدان كريمان ، يتبوآن في المجتمع مكانة سامقة ، ويتمتعان بطيب المعشر وحسن الخلق والكرم القاسمي والأدب الجم ، ولهما \_ كما أخبرت \_ نهم بالعبّ من نمير الأدب ، ولا سيما الابن الأكبر عبد الرحمان حفظه الله تعالىٰ ، فقد كنا زميلين صفييّن ، وكان صاحبي يتوقد ذكاء وفطنة ، ويسعىٰ سعياً للنهل من معين العلم الشرعي ، وأخذ من كل علم بطرف عن والده وغيره ، حتىٰ ضرب الدهر ضرباته ، وذهب كل منا لوجهته .

رعى الله أياماً تقضت بربعهم وحيًّا ليالٍ ما عرفت لها قدرا فتلك ليالٍ لو تباع ولا تُشْرَى

قال شيخنا اللحجي في « المرقاة » : ( ومن أشياخي من أهل المراوعة في اليمن : الشيخ العلامة البارع الفهامة الذكي الألمعي (١) ، والهمام اللوذعي (٢) . . . إلىٰ أن قال :

سمعت منه وقرأت عليه ، وحضرته في الفقه والحديث والنحو والصرف والمعاني والبيان والبيان والبيان والبيان والبيان والمنطق وقواعد الفقه وغيرها )<sup>(٣)</sup> .

قلت : وكان والده شيخ تخريجه ، وهو العلامة الإمام المحقق الشاعر الأديب الخطيب المفتي المتوفي سنة ( ١٣٥٢هـ ) .

وقد ترجمه غير واحدٍ من أهل العلم(٤) .

<sup>(</sup>١) الألمعي : الذكي المتوقد .

<sup>(</sup>٢) اللوذعي: الظريف الحديد الفؤاد.

 <sup>(</sup>٣) المرقاة إلى الرواية والرواة ( ص ٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر «نزهة النظر» (ص ۲۲۷) و «هجر العلم ومعاقله باليمن» (٢٠٢٠/٤)، و «المرقاة إلى الرواية والرواة» (ص٩).

# ترجمة السيد محمد حسن هند الأهدل رحمه الله تعالى

ومن مشايخنا الأجلاء الذين سعدت بلقياهم ، وشُرُفت بالقراءة عليهم :

العلامة الجهبذ ، والمحقق المتمكن الراسخ ، والجبل الشامخ ، عمدة المحققين ، ونبراس المدققين ، أبو الفضائل عز الدين ، السيد محمد بن حسن هند بن عبد الباري بن محمد بن حسن بن عبد الباري الأهدل ، المولود سنة ( ١٣٠٦هـ ) والمتوفى في صفر سنة ( ١٣٩٢هـ ) .

كان رحمه الله تعالى من علماء المراوعة البارزين ، ومن وجهاء البلد المصلحين ، وكانت في لسانه تعتعة خفيفة ، تصدَّىٰ للإفتاء والتدريس والإصلاح بين الناس وحل المشاكل ، فكان يقصده الناس من كل حدب وصوب ؛ لفضِّ المنازعات وحل المعضلات .

وأدركته وهو يدرس بعد صلاة الصبح طلبة العلم في الدار المقابلة لداره ، وكان ممن يدرس عليه آنذاك علماء نجباء ، أمثالُ شيخنا العلامة عبد الله سعيد اللحجي الحضرمي الشحري (ت١٤١هه) ، والسيد الورع الزاهد الصالح حسن محمد بحر الأهدل ، والسيد القاضي الموفق أبو محمد حسن علي بحر الأهدل ، وغيرهم من طلبة العلم النابغين ، الذين صار لهم بعد ذلك صولات وجولات في الميدان العلمي .

وكان من مميزات الشيخ ومظاهر بركاته: أن الطالب كان يملي عليه المسألة من الكتاب، والعبارة مغلقة عليه، فيعيدها الشيخ بصوته المفعم بالتمكن العلمي وبركة الأكابر، فإذا بالمسألة من أوضح الواضحات، وتزول تلك الإشكالات، هذا ما لمسته وشهد به غيري من الطلبة.

وكانت فتاواه رحمه الله تعالى محل تقدير أهل العلم ؛ لما عرف عنه من تروِّ وحنكة وتحقيق علمي ورسوخ وطول باع ، وسعة اطلاع ، وهو إلىٰ جانب هـٰذا صاحب خبرة بالطب العربي ، ومعرفة بخصائص كثير من الأعشاب ، كما حكىٰ لي غير واحد .

وكان رحمه الله تعالىٰ ذا تواضع جمِّ ، وسعة صدر ، وسمت حسن ، وصفه شيخنا اللحجي في « المرقاة » بقوله : ( الشيخ العلامة الحبر البحر الفهامة ، قال : ولازمته واستفدت منه ، وقرأت عليه كثيراً ، فله عليَّ منَّة كبرىٰ بعد شيخنا السيد عبد الرحمان محمد الأهدل رحمهم الله تعالىٰ .

جـــزاه ربـــي أفضـــل الجـــزاء عنـــي وزاده مـــن العطـــاء )(١)

<sup>(1)</sup> المرقاة إلى الرواية والرواة ( ص١٢ ) .

وخلف أولاداً نجباء ، ومنهم من تولى القضاء ، وقام خير قيام بهلذه الأعباء ، وسيأتي ذكره بعدُ .

( \( \mathref{T} \)

# ترجمة منصب المراوعة أبي عبد الباري السيد حسن بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى

ومن مشايخي الأعلام الذين أدركتهم وقرأت عليهم:

العلامة الحافظ الإمام الحجة ، من له اليد الطولى في كثير من العلوم ، البارع في معرفة المنطوق والمفهوم ، التقي النقي ، الولي الصالح ، منصب المراوعة وابن منصبها ، المفتي الموفق شرف الإسلام ، أبو عبد الباري حسن بن أحمد ابن عبد الباري الأهدل ، المولود سنة (١٣٢٨هـ) ، والمتوفى يوم الجمعة ٢٨ رمضان سنة (١٤١٩هـ) بمدينة أسلافه المراوعة .

كان رحمه الله تعالى مكتبة متنقلة ، علمه في صدره ، صدق عليه قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :

علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقِ إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوقِ (١)

ولقد كان ـ صبَّ الله تعالىٰ علىٰ جدثه شآبيب الرحمة والرضوان ـ واسعَ الاطلاع ، طويل الباع ، كثير المطالعة في مختلف الفنون العقلية والنقلية ، والعلوم العصرية أيضاً .

تولىٰ منصب المراوعة خلفاً لوالده ، وقام بالتدريس والإفتاء (٢) ، وبرع في كثير من الفنون ، ولا سيما علم الفقه ، وكان يتمتع بذاكرة قوية مع كبر سنه ، ويستحضر المسائل الدقيقة ومواضعها من كتب الأسلاف ، واتسعت شهرته وبعد صيته ، وكان إحدىٰ نعم الله الكبرىٰ علىٰ مدينة المراوعة ، وقصده الناس من مختلف البلدان .

وتميز بدماثة الخلق ونقاء السريرة وشرف المحتِد ، والصراحة في الأقوال والأفعال ، والتواضع

<sup>(</sup>١) ديوان الإمام الشافعي ( ص١٠٣ ) .

<sup>(</sup>۲) هجر العلم ومعاقله باليمن (۲۰۰۳/۶).

المحبوب، ومن ذلك: أنه كان يأتيه بعض المرضى لطلب الدعاء، فينصحهم بالذهاب إلى المستشفى ويدعو لهم، وإذا رأى من عامي أو سمع ما يقدح في عقيدة التوحيد. يقول له ناصحا: ماذا سيصنع لك المنصب أو الأهدل؟ استمسك بمن بيده الشفاء، وهو الله سبحانه، وهذا يعرفه عنه كل من عرفه وجالسه.

وقلما طالع كتاباً في أي فنِّ إلا ويعلق عليه ، وله شغف كبير بالتاريخ واطلاع واسع على المذاهب الإسلامية ، بل ألَّف في ذلك ، ورزقه الله تعالىٰ محبة الخلق له ، والانصياع لما يقوله .

وكان مهتماً أيضاً بالشؤون العالمية ، والأحداث المعاصرة ، وقراءة الصحف والمجلات ، يكره الغلو الممجوج ، والتعاظم المشبوه ، وقد قرأ عليه زُمَرٌ من مختلف الطبقات والأعمار ، وانتفع بعلمه الصغار والكبار .

ولا زال على الحال المرضي والنهج السويّ حتى انتقل إلىٰ جوار ربه ، ودفن بمقبرة أجداده ، عن عمر يناهز التسعين ، رحمه الله تعالىٰ رحمة الأبرار ، وجمعنا به في مستقر رحمته ورضوانه .

وقد خلف أولاداً ، أكبرهم عبد الباري الذي انتقل إلىٰ باريه في حياة أبيه ، ثم أخي وسميي وصديقي ، السيد الصدوق ، ذو الخلق الحسن الأكرم ، محمد حسن ، الذي خلف أباه في المنصبة ، حفظه الله تعالىٰ وبارك عقبه ، ومن آثاره :

- \_الفوائد الفقهية في مسائل الخلاف بين الشافعية والزيدية ، مطبوع ·
  - \_ القول المعتد في تاريخ رجال السند .
    - ـ تذييل وإلحاق لذرية على الأهدل.

وهنذه إحدى القصائد التي رثي بها:

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمُ نِوْ ٱلرَّحِيْمِ

مرثاة فقيد اليمن الشامخ ، بقية العلماء العاملين ، درة تاج العترة المطهرين ، الحسن بن أحمد عبد الباري الأهدل: وهي لأحد شعراء صعفان الأديب حسين بن علي بن حسين الحاضري: [من الكامل]

وعن الجبال الشامخات القامة حد الباري العلم الرفيع مقامة أن البدور تغيب تحت ثُمَامَة (١)

بدر توارئ عن ربوع تهامَة السيد الحسن بن أحمد نجل عب ما كنت أعرف قبل يوم وفاته

<sup>(</sup>١) نُمامه: عشب ذو أغصان دقيقة يكثر في تهامة، وفي المثل: « هو منك علىٰ طرف الثمام » أي : سهل التناول.

كــلا ولا البحــر الخضــم تغيـض مــن يا سيداً ساد الفحول بعلمه وبرعت في علم الحديث وشرحه جريـاً علـي منهـاج أسـلاف مضـوا فعلى المراوعة السلام فهل تري ألممت يا حسن بن أحمد بالتقى وقضيت نيفأ بعد تسعين التي في الدرس والتدريس والفتوى وفي في كل قلب من فراقك لوعةٌ للحزن واللهف العميق كأنما فإذا بكاك العارفون فما عليه فالأمهات الست كنت خبيرها ولكاهل الفضل اعتليت وما قنعه مـــور وســـردود ورِمْـــعُ جميعهـــا صبراً بني الأهدل إنا في الأسى فالموت مكتوب علىٰ كـل الـوري وعليك رحمة ربنا يا شيخنا

تحت الشرى أمواجه اللطَّامَة فى الفقه حتى قلَدوك وسامة نطقاً ومفهوماً فكنت إمامة فالمجد دين أسلموك زمامة خلفاً لمنصبها يقوم مقامة والرزهد حيا أيما إلمامة عُمِّــرْتَهــا فــي عفــة وشهــامــهْ ما يكسب العبد المنيب كرامة حرَّىٰ وفي صعفان ألف عـــــلامَـــهُ(١) عصفت بهم ريح بها دوامة هـم إن بكوك وإن رثوك مـلامـه ما مشكل إلا أمطت لثامة ت بكاهل حتى امتطيت سنامه عـزت سهـام لفقـده أعـلَامَـهُ(٢) شركاؤكم كل يشد حزامة في كل ثانية يريش سهامة تترى إلى يوم النشور مُدامَة

( )

# ترجمة السيد أحمد كبير بن أحمد عبد الرحمان شميلة الأهدل أبي الأحمدين رحمه الله تعالى

ومن علماء المراوعة البارزين:

سيدي الخال ، العلامة الألمعي الجهبذ ، المحقق الفقيه المتفنن أبو أحمد صغير - أحمد كبير بن

ا) صعفان : من جبال حراز ، وخصه بالذكر لأن الشيخ كان يدرس « صحيح البخاري » هناك في قرية الجرواح
 كل رمضان .

<sup>(</sup>٢) رَمَع : كَبِدَع ، وسكن لأجل الوزن ، وهو : وادٍّ خصيب يقع جهة زبيد ، وكذلك مور وسردود وسهام كلها أودية مشهورة بتهامة .

أحمد بن عبد الرحمان بن حسين بن علي الملقب شميلة الأهدل ، وهو أكبر ثلاثة أشقاء بلغوا في العلم مبلغ أهل الفتيا .

ولد بمدينة المراوعة سنة ( ١٣٣٥هـ) نشأ في حجر أبويه ، وقرأ القرآن وتعلم الخط من الصغر ، ثم لما تأهل لتلقي العلم . . أمَّ ساحة العلماء ، وجلس أمام الفضلاء الأعلام ، وممن لازمه منهم \_ وهو شيخ تخرجه \_ قاضي المراوعة ومفتيها : العلامة عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان الأهدل مؤلف « الإعراب عن فن الإعراب » ، وغيره من أولي العلم والمعرفة ، حتى صار عالماً فاضلاً وفقيهاً متمكناً ، ومحامياً بارعاً .

وتصدر للإفتاء والتدريس وهو في سن العشرين ، وتتلمذ عليه خلق كثير ، ومنهم أعلام مشهورون ومؤلفون محققون ، أمثال شقيقيه العلامة البارع ، السيد أحمد ميقري بن أحمد ، مؤلف « البرهان في إعراب القرآن » وغيره ، وسيدي العلامة الورع حمود بن أحمد ، ومن تلاميذه أيضاً شيخنا المحقق عبد الله بن سعيد اللحجي الحضرمي ، فقد قرأ عليه في علم الفرائض ، ومختصرات في فقه الشافعية وغيرهم .

كان رحمه الله تعالى جهبذاً محنكاً ، وذكياً ألمعيًّا ، وفقيها متمكناً ، وكان يقف لنصرة المظلوم ، ودفع الظالم الغشوم ، حتى يرجع الحق إلى نصابه .

ومن آثاره أنه كتب « منهاج الإمام النووي » في الفقه بخطه الجميل في مجلد ضخم ، وعلق على معظمه ، بالإضافة إلىٰ شرحه لمقدمة « المنهاج » شرحاً وافياً ، وقد اطلعت علىٰ هـٰذا المخطوط ، ولا زال محفوظاً عند ورثة المترجم له .

مات رحمه الله تعالىٰ مسموماً سنة ( ١٣٦٤هـ)(١) وهو في ريعان شبابه ، عن عمر لا يزيد عن ثلاث وثلاثين سنة ، وخلف الأحمدين : أحدهما يدعىٰ أحمد صغير ، وهو الأكبر ، وقد تزاملنا في بعض الدروس ، والثاني : أحمد حسين نسبة إلىٰ جده ، وهاذه النسبة تستعمل غالباً في تهامة للتمييز بين الأخوين المتحدين في الاسم ، وقد أفادني بهاذه الترجمة شقيقه خالي السيد حمود ، مد الله تعالىٰ في عمره ، وبارك في ذريته ، وغفر الله تعالىٰ للجميع ، ووفقنا لما يحب ويرضاه ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الوفاة هاذا وجد بخط السيد أحمد ميقري الأهدل ، وأفادني ابن العم عبد الرحمان بن عبد الله شميلة الأهدل : أن وفاته كانت سنة ( ١٣٦٤هـ ) قال : هاكذا وجدته بخط تلميذه الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي في ترجمته لنفسه ، حين ذكر أن المترجم له من شيوخه .

# ترجمة خالي السيد أحمد ميقري شميلة الأهدل رحمه الله تعالى

وممن حظيت بالقراءة عليه ، وتتلمذت علىٰ يديه :

السيد العلامة ، العلم الشامخ ، والمحقق الراسخ : أبو محمد أحمد ميقري ابن السيد أحمد بن عبد الرحمان بن حسين بن على الملقب شميلة ابن حسن بن محمد بن عبد الباري الأهدل .

قال الشيخ إسماعيل عثمان المدرس بالمسجد الحرام في ترجمته (١): (هو السيد العلامة المحقق ، الفقيه المدقق المتفنن ، ذو التآليف المفيدة ، والتصانيف النافعة ، أحد السادة الأهدليين ، وسلالة البضعة الطاهرة ، بضعة سيد المرسلين .

ولد رحمه الله تعالى بمدينة المراوعة عام ألف وثلاث مئة وستة وثلاثين هجرية ، وكانت مدينة المراوعة كعبة الطلاب من مختلف البلدان ، فكانت تضاهي مدينة زبيد ؛ لما بها من كثرة الوافدين لطلب العلم ، ولما فيها من علماء أجلاء محققين ، أنفقوا أَنْفَس أوقاتهم في النهل من نمير العلم في مختلف العلوم ، وعمروا أوقاتهم بالمطالعة والتدريس والإفتاء ، وقد ساعدهم على ذلك توفيق الله عز وجل وإخلاصهم ، وإقبال الطلاب على التعلم إضافة إلى ما هم فيه من الزهادة والورع وكثرة العبادة ومجاهدة النفس ، فغالبهم لا يفوته قيام الليل مهما كانت الأحوال ، وجلهم بل كلهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب ) .

ثم ذكر بعد كلام يتحدث فيه عن شيوخه ما يلي : ( وقد أخذ عنه خلق كثير ، وهم على السمين :

قسم يعتبر من أقرانه وزملائه ، وللكنهم أخذوا عنه ؛ لما لديه من التحقيق ، منهم أخونا العلامة السيد الشيخ عبد الله سعيد اللحجي المقيم معنا في مكة المكرمة ، ومنهم صديقنا وزميلنا العلامة السيد يوسف بن السيد محمد طاهر الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، ومنهم الفقيه العلامة السيد محمد إبراهيم محمد طاهر الأهدل. . . ) وذكر آخرين ثم قال :

( وقسم لم يشاركه في مشايخه ، منهم الأستاذ العلامة السيد عبد الرحمان بن عبد الله شميلة الأهدل ، وهو الذي وافانا بمعظم هاذه الترجمة للمؤلف ، والدكتور العلامة السيد محمد بن

<sup>(</sup>۱) مقدمة « سلم المتعلم المحتاج » ( ص٤\_٩ ) .

عبد الرحمان شميلة الأهدل. . . ) إلى أن قال :

( وكان صاحب الترجمة ذا وجاهة بين العامة والخاصة ، كلهم يعترفون بجلالة قدره ، ويحترمونه لعلمه وشرفه وفضله ، وقد شغل منصب القضاء في مدينة المراوعة نيابة عن قاضيها ، وكان ميالاً إلىٰ فعل الخيرات وحب المساكين ومواساتهم ، وصولاً للرحم ، مكرماً لمشايخه باراً بأهله . . . ) إلخ ، وهي ترجمة مطولة اجتزأنا منها هاذه السطور .

توفي رحمه الله تعالى صبح يوم الجمعة ، الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول ، عام تسعين وثلاث مئة وألف هجرية عن عمر بلغ أربعة وخمسين عاماً ، مثل عُمُر إمامنا الشافعي ، وكان يوم وفاته يوماً ذرفت فيه العيون ، وهرع الناس إلى تشييع جثمانه ، وشارك في ذلك جمُّ كثير من العلماء والوجهاء وغيرهم ، ودفن بمدينة المراوعة في مقبرة جده الشيخ على بن عمر الأهدل .

وقد رثاه كثير من العلماء والأدباء نثراً ونظماً ، نكتفي من ذلك بقصيدة للأستاذ البارع جوهر إبراهيم سعيد ، موجّه مدارس ناحية المراوعة بوزارة التربية والتعليم وهي : [من البسيط]

الديس يبكيك والعلياء تنتحب ووَوَقْعُ نعيك في الآذان صاعقة والحرن فتَّت أكباداً ومزقها مسدَّت إلينا يد الأيام فاجعة وأصبحت حلقات الدرس مقفرة

والمجد في مأتم والعلم مكتئب
تموج من هوله الدنيا وتضطرب
وبرح الوجد فالأحشاء تلتهب
زاغت عقول الورئ وانتابها العجب
والجود أودئ وولى الفضل والأدب

#### إلىٰ أن يقول:

من بالضريح أطود العلم شامخه أم هاهنا أحمد وارتبه أضرحة

بحر التقى أم هنا العرفان والحسب وسيد أنجبت السادة النجب

وهي طويلة ، انظرها إن شئت في مقدمة محقق كتابه « سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج » .

ومن آثاره العلمية:

- ـ تحقيق البرهان في إعراب آيات القرآن ، مطبوع .
- ـ المنح العلية شرح متن الآجرومية ، مخطوط لم يطبع .
  - تسهيل النحو ، مخطوط لم يطبع .

- بغية المشتاق إلى أحكام الطلاق وما يتعلق بمسائل الفراق ، مخطوط لم يطبع .
  - -الدرر البهية في المقاصد النحوية ، مخطوط لم يطبع .
    - ـ رسالة في الحيض ، مخطوط لم يطبع .
  - بغية المحتاج إلى ما يجب معرفته للحاج ، مخطوط لم يطبع .
    - ـ سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج(١).
- \_ مجموع الرسائل والفوائد والمسائل لكل طالب علم ومستفت وسائل ، مجلدان ضخمان ، وهما يضمان نحو مئة رسالة في مواضيع شرعية ، ومباحث مهمة ، مخطوط لم يطبع .

كما أن له رسائل أخرى ومباحث متنوعة في مختلف الفنون .

#### (7)

# ترجمة السيد حمود أحمد حسين شميلة الأهدل أبى عبد الله

#### ومن مشايخي الأحياء :

سيدي الخال العلم القدوة ، بقية السلف وفخر الخلف ، الشيخ المبارك صادق اللهجة ، الورع الزاهد ، الفقيه المتمكن أبو عبد الله السيد حمود بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين شميلة الأهدل ، المولود سنة ( ١٣٤٤هـ ) نَسَأَ الله في أَثَرِه ، وبارك في ذريته وأحفاده ، فإن له عليّ مننآ لا تنسىٰ ، وحقوقاً لا تنكر ولا تهدر بتقادم العهد .

فلو أن لي في كل منبت شعرة لساناً يبث الشكر كنت مقصرا

وهاذا العَلَم كان ولا يزال قلبه معلقاً ببيوت الله تعالىٰ ، والمحافظة على الصلوات في الجماعات ، تصدر للتدريس والفتاوىٰ في مسجد المصلىٰ وداره العامرة ، وتخرج به جماعات وجماعات من أهل البلد ، وكذلك من الآتين من سائر الجهات .

وهو محب لطلبة العلم ، ولا سيما غرباؤهم ، وصال للرحم ، بارٌ بالأقربين ، ندي الكف ، وعما لا يعنيه قد كفّ وعف ، ذو سمت حسن ، وتواضع جم ، وابتعاد عن اللغط والمشاكل ، عف اللسان ، طاهر السريرة ، نقى السيرة .

<sup>(</sup>١) طبعت هانده الرسالة مستقلة ، وطبعت ثانية ضمن كتاب الإمام الدميري رحمه الله تعالى « النجم الوهاج » ، وطبعت مرة ثالثة في آخر كتاب « المنهاج » وكلاهما من إصدارات دار المنهاج .

وله مكانة مرموقة عند الناس ، مبجل عند الأكابر ، ميسر الرزق ، ومعونة الله تعالىٰ تأتي علىٰ قدر المؤونة كما في الحديث ، دائم الذكر ، كثير القيام بالليل ، يحسن الظن بالمسلمين ، ويحمل أقوالهم وأفعالهم علىٰ خير محمل وإن بعد ، ولم يدخل في شؤون الدولة أي مدخل ، ولم يتقلد وظيفة حكومية قط ، حتىٰ إنه يتورع من التصدر لإمامة الصلاة ما دام هناك من يصلح لها ، ميال إلى العزلة ، قريب من القلوب ، محبوب لكل من رآه أو جالسه ، وكثير من أهل الجبال يؤمون ربعه طلباً للدعاء ، أو رغبة في الاستفتاء ، أو لحل منازعات .

انعقدت أنامل أهل الفضل بالثناء عليه ، ولهجت ألسن النبلاء بمزاياه ، وفتاوى الشيخ ناضحة بالتحقيق ، متوشحة بوشاح التدقيق ، شهد له بذلك أترابه ومشايخه وأصحابه ، وحبذا لو كانت هالنه الفتاوى قد دوِّنت ، لكان انتفع بها طلاب العلم ، وأفادت المسلمين .

وقد حدثني بعض طلبته بأنه كان يقرأ عليه في « منهاج الإمام النووي » فإذا وقف على موضع لا يصلح الوقوف عليه. . أكمل الشيخ العبارة إلىٰ نهايتها كأنما هو حافظ للمتن!

ولا غرو في ذلك ؛ فإنه منقطع طيلة عمره بعد تخرجه إلى التدريس والمطالعة والمذاكرة ، وما أقعده هالذه الأيام عن مواصلة التدريس إلا العلل والأسقام ، شفاه الله تعالىٰ ، وبارك في عمره .

وله نجلان مباركان : عبد الله وأحمد ، تظهر عليهما مخايل النجابة والذكاء ، والسير على منوال الآباء ، والبدايات تدل على النهايات ، والسّرُ لا ينزع من أهله ، وعبد الله هو الأكبر يعقد حلقة للدرس في مسجد المصلى بعد صلاة العشاء ، نفعه الله تعالى بعلمه ونفع به ، وأحمد هو الذي ترجم بيراعته هنا لصاحب « إفادة السادة العمد » .

ومن آثار المترجم له: فوائد متنوعة التقطها من أفواه مشايخه الأعلام ، وقد قام بجمع شتيتها ، ونسأل الله تعالىٰ أن يوفق أحد ابنيه لإخراجها ونشرها ؛ لينتفع بها أولو العلم .

# الشيخ عمر سالم باجخيف وصلته بالمراوعة

الشيخ عمر سالم باجخيف صاحب دار المنهاج للنشر ، وهي تعتبر من أقوىٰ دور النشر في السعودية ، وأوسعها من حيث العناية بالتراث الشرعي والآداب الإسلامية ، والفقه الشافعي علىٰ وجه الخصوص ، فهو الذي نشر لأول مرة من كتب الشافعية

- \_ البيان شرح المهذب للعمراني ( ت٥٥٨هـ ) ، (١٤ ) مجلداً محققاً تحقيقاً علمياً .
- \_ النجم الوهاج بشرح المنهاج للدميري (ت٨٠٨هـ)، (١٠) مجلدات محققاً تحقيقاً علمياً.

ـ وحاشية الجرهزي على المنهج القويم ، مجلدان .

وغير ذلك : وهـٰذه إجازته العامة وسنده إلىٰ كتب السنة المشرفة ، أجازه بها فضيلة الخال مدَّ الله في عمره .

بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّمُ إِلْرَحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علىٰ أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلىٰ آله وصحابته أجمعين ، وبعد :

فقد طلب مني الأخ حميد السريرة ، الشيخ عمر سالم باجخيف ، الذي لا يسعني مخالفته ، أن أجيزه بالإجازة المتداولة بين العلماء ، وإني وإن كنت لست أهلاً لذلك إلا أني لبَّيت طلبه جبراً لخاطره ، فأقول :

إني أجزت المذكور في جميع مقروءاتي من منقول ومعقول وما يجوز لي روايته ودرايته ، فأجزته في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض والنحو والصرف والبيان وغير ذلك من مقروءاتي إجازة عامة كما أجازني مشايخي الأعلام ، وهم سيدي وشيخي أخي الشقيق العلامة السيد أحمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين الملقب (شميلة) الأهدل مؤلف « البرهان في إعراب القرآن » رحمه الله تعالى ، وسيدي وشيخي العلامة السيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان الأهدل قاضي المراوعة ومؤلف « الإعراب عن فن الإعراب » رحمه الله تعالى ، وسيدي وشيخي وسيدي وشيخي العلامة السيد حسن بن أحمد بن عبد الباري الأهدل مفتي المراوعة ومؤلف « الفوائد الفقهية في مسائل الخلاف بين الشافعية والزيدية » رحمه الله تعالى ، وسيدي وشيخي العلامة السيد محمد بن حسن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى ، وسيدي وشيخي العلامة السيد عبد الرحمان بن حسن بن عبد الله معوضة الأهدل رحمه الله تعالى ، وغيرهم عن مشايخهم .

وأوصيه ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ، والاجتهاد والاهتمام في تعلم العلم وتعليمه ، والدعوات لي ولوالدي ولمن إليَّ انتمىٰ في الخلوات والجلوات ، وأسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضىٰ ، ويزيده علماً وهدى ، آمين .

وصلى الله تعالىٰ علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبها عن أمر والده الفقير إلىٰ عفو الله عز وجل عبد الله حمود أحمد شميلة الأهدل المدرس بمسجد المصلَّىٰ بالمراوعة

والشيخ الموفق عمر له شغف بالعلم ، وولع بكنوزه ، وصلته بالمراوعة ووصله لعلمائهم وتكريمه لهم أمر مشاهد ، وخاصة آل الأهدل ، وقد زارها أكثر من مرة ، وكان ممن اجتمع بهم من علمائها في مدينة المراوعة سيدي الخال حمود المترجم له ، وطلب منه الإجازة العامة ورواية « البخاري » وغيره بسنده إلى « صحيح البخاري » فأجازه ورفده بسنده .

قال الفقير إلى ربه ، اللائذ بكرمه وعفوه ، عمر سالم باجخيف ، غفر الله تعالىٰ ذنوبه وستر عيوبه ، وألحقه بأئمة الهدى ومصابيح الدجىٰ : لما كان الإسناد من الدين ؛ لأنه المرقاة إلىٰ حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، والطريق للاتصال بنجوم الرواية والدراية ، والانخراط في تلك المسالك العلية . . أحببت أن أذكر هنا سندي المتصل بعلماء المراوعة الأهدليين إلى الإمام البخاري ، فأقول : هاذه نصُّ إجازتي عن شيخي السيد العلامة حمود بن أحمد حسين شميلة الأهدل قال :

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرِّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

أخبرني بكتاب « الجامع الصحيح المختصر من أمور سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وأحكامه وسننه ومغازيه » تأليف الشيخ الإمام الحافظ ، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالىٰ . شيخي العلامة المعمّر أبو عبد الله ، السيد حمود بن أحمد بن عبد الرحمان ابن حسين شميلة الأهدل عافاه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به مشايخي العلماء الأعلام ، السادة الأجلاء : أخي وشقيقي وشيخي العلامة صفي الإسلام صاحب تحقيق « البرهان في إعراب آيات القرآن » السيد أحمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحمان ابن حسين شميلة الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي مفتي المراوعة ومؤلف « الإعراب عن فن الإعراب » وجيه الدين السيد العلامة عبد الرحمان بن محمد الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي مفتي المراوعة السيد العلامة الحسن بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي وجيه الدين السيد العلامة عبد الرحمان حسن بن عبد الله محمد معوضة الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي عز الدين السيد العلامة عبد الرحمان حسن بن عبد الله محمد معوضة الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي عز الدين السيد العلامة أبو عبد الله محمد حسن بن عبد الله محمد معوضة الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي عز الدين السيد العلامة أبو عبد الله محمد حسن بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي عز الدين السيد العلامة أبو عبد الله محمد حسن بن عبد البارى الأهدل رحمه الله تعالىٰ ،

فالأول يرويه عن مشايخنا المذكورين بعده ، ومشايخنا المذكورون جميعهم قالوا : أخبرنا به شيخنا الإمام شيخ الإسلام ومفتى الأنام عز الدين السيد محمد بن عبد الرحمان حسن عبد الباري

الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا العلامة شيخ الإسلام ومفتى الأنام جمال الدين محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وسيدي ووالدي وشيخي العلامة وجيه الدين عبد الرحمان بن حسن عبد البارى الأهدل رحمه الله تعالى ، قالا : أخبرنا به شيخنا العلامة شرف الإسلام ولي الله تعالى الحسن بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرنا به شيخنا العلامة على بن عبد الله مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ، قال : أخبرني به شيخنا العلامة عبد الله بن يحيي مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ، وشيخنا العلامة شيخ الإسلام وجيه الدين عبد الرحمان بن سليمان ابن يحيى مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ، قال : أخبرني به شيخنا العلامة نفيس الإسلام ومفتى الأنام سليمان بن يحيى ابن عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قالا : أخبرنا به السيد الجليل والعالم النبيل ولى الله تعالىٰ أحمد بن محمد مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخي وخالي العلامة خاتمة المحدثين ، عماد الدين يحييٰ بن عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام ومفتي الأنام صفي الدين أحمد بن إسحاق بن محمد بن جعمان رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرنى به شيخى ووالدي شيخ الإسلام ومفتي الأنام جمال الدين محمد بن إبراهيم بن جعمان رحمه الله تعالى ، قال : أخبرني به عمي الشيخ الإمام شيخ الإسلام ومفتى الأنام جمال الدين محمد بن أبي القاسم بن إسحاق بن جعمان رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخي ووالدي شيخ الإسلام ومفتى الأنام شرف الدين أبو القاسم ابن إسحاق بن جعمان رحمه الله تعالى ، قال : أخبرنا به شيخنا العلامة شيخ الإسلام ومفتى الأنام شرف الدين أبو القاسم بن محمد الطاهر بن أحمد بن عمر بن جعمان رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به مشايخي الأئمة الأعلام: شيخي ووالدي الفقيه الصالح العلامة جمال الدين الطاهر بن أحمد بن عمر بن جعمان ، وشيخي الفقيه الصالح العلامة برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي الفقيه الصالح العلامة تقى الدين عمر بن محمد جعمان رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي وأخي العلامة صفي الدين أحمد بن محمد الطاهر بن جعمان ، فالأول والثاني يرويان عن الفقيه الصالح الناسك وليّ الله أحمد بن عمر جعمان رحمه الله تعالىٰ ، والثالث والرابع يرويان عن الفقيه الصالح المعمر عبد الله بن عمر جعمان رحمه الله تعالىٰ ، عن الفقيه الصالح ولى الله تعالىٰ أحمد بن عمر جعمان رحمه الله تعالى ، قال: أخبرني به الفقيه برهان الدين إبراهيم بن عبد الله بن جعمان رحمه الله تعالى ، عن الفقيه جمال محمد بن موسى الدُّؤالي ، عن والده الفقيه موسى بن محمد الذؤالي ، عن الفقيه برهان الدين إبراهيم بن عمر العلوي ، عن الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي الخير منصور الشماخي رحمه الله تعالىٰ ، عن والده الفقيه أبي الخير منصور

الشماخي ، عن المشايخ الأعلام : أبي بكر بن أحمد بن محمد الشراحي رحمه الله تعالىٰ ، ومحمد بن إسماعيل الحضرمي رحمه الله تعالىٰ ، وبطال بن أحمد الزيني رحمه الله تعالىٰ ، وعبد السلام بن عبد المحسن الأنصاري رحمه الله تعالىٰ ، وسليمان بن خليل العسقلاني رحمه الله تعالىٰ ، كلهم عن الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني ، والشريف يونس بن يحيىٰ بن أبي البركات الهاشمي ، كلاهما عن الشيخ أبي الحسن علي بن حميد بن عمار الأطرَابُلْسِي رحمه الله تعالىٰ ، عن الشيخ أبي مكتوم عيسىٰ بن الحافظ أبي ذر الهروي ، عن والده الإمام أبي ذر الهروي ، عن الشيوخ الثلاثة : محمد بن عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ، وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي ، وأبي الهيثم محمد بن المكي بن محمد الكُشمَهينيْ ، وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي ، وأبي الهيثم محمد بن المكي بن محمد الكُشمَهينيْ ، كلُهم عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري ، عن مؤلفه أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالىٰ .

(ح) وأخبرني به شيخي العلامة المعمر أبو عبد الله السيد حمود بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين شميلة الأهدل عافاه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به أخي وشقيقي وشيخي صفى الإسلام السيد أجمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين شميلة الأهدل رحمه الله تعالى ، قال : أخبرني به شيخي شيخ الإسلام ومفتى الأنام وجيه الدين السيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن حسن بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخي ووالدي وسيدي العلامة جمال الدين السيد محمد بن عبد الرحمين حسن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى ، قال : أخبرنا به شيخنا العلامة شيخ الإسلام ومفتى الأنام جمال الدين السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي ووالدي العلامة وجيه الدين عبد الرحمان بن حسن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى ، قالا : أخبرنا به شيخنا العلامة ولى الله تعالى شرف الإسلام الحسن بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا العلامة عليُّ بن عبد الله مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرنا به شيخنا العلامة عبد الله بن يحيىٰ مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخنا العلامة شيخ الإسلام ومفتى الأنام وجيه الدين عبد الرحمان بن سليمان بن يحيي مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا العلامة شيخ الإسلام ومفتى الأنام سليمان بن يحيىٰ بن عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ، قالا : أخبرنا به شيخنا الجليل والعالم النبيل ولى الله تعالىٰ أحمد بن محمد مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخي وخالي العلامة خاتمة المحدثين عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ، قال : أخبرني به شيخنا الإمام

قدوة علماء الأنام أبو بكر بن علي البطاح الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخي وعمي السيد الجليل والعالم النبيل يوسف بن محمد البطاح الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الإمام الحافظ الطاهر بن حسين الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الحافظ الضابط أبو الضياء وجيه الدين عبد الرحمان بن علي الديبع الشيباني رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الإمام الحافظ الحجة الضابط أبو الخير محمد بن عبد الرحمان السخاويُّ رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الإمام الحافظ الحجة الهادي الناس إلى المحجة شهاب الملة والدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالىٰ .

(ح) وأخبرني به شيخي العلامة المعمر أبو عبد الله السيد حمود بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين شميلة الأهدل عافاه الله تعالى ، قال : أخبرني به أخي وشقيقي وشيخي صفي الإسلام العلامة السيد أحمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين شميلة الأهدل رحمه الله تعالى ، قال : أخبرني به شيخي شيخ الإسلام ومفتي الأنام وجيه الدين السيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن حسن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخي ووالدي العلامة شيخ الإسلام ومفتى الأنام جمال الدين محمد بن عبد الرحمان بن حسن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام جمال الدين محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخي ووالدي العلامة وجيه الدين والإسلام عبد الرحمان بن حسن بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى قالا: أخبرنا به شيخنا العلامة ولى الله تعالىٰ شرف الدين الحسن بن عبد البارى الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا العلامة على بن عبد الله مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به والدي العلامة عبد الله بن يحيىٰ مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، وشيخنا العلامة شيخ الإسلام ومفتى الأنام وجيه الدين عبد الرحمان بن سليمان مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ، قال : أخبرني به شيخنا نفيس الإسلام سليمان بن يحيي بن عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالى ، قالا : أخبرنا به شيخنا السيد الجليل والعالم النبيل أحمد بن محمد مقبول الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الإمام المجمع علىٰ جلالته وفضله وورعه وزهده أحمد محمد النخلي المكي رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الحافظ الحجة القدوة محمد بن علاء الدين البابلي رحمه الله تعالى ، قال: أخبرني به شيخنا الحافظ الحجة القدوة أبو النجا سالم بن محمد السنهوري رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الحافظ الحجة نجم الدين محمد بن أحمد الغيطى رحمه الله تعالى ، قال: أخبرني به شيخ مشايخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخي شيخ

السنة الحافظ والمرجع للأمة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به الشيخ الحافظ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الإمام الحجة المسند المعمَّر ملحِق الأحفاد بالأجداد أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجّار رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به شيخنا الإمام الشيخ أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالىٰ ، عن الحافظ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السّجْزِي رحمه الله تعالىٰ ، عن الإمام أبي محمد أبي الحسن عبد الرحمان بن محمد الداوودي رحمه الله تعالىٰ ، عن الحافظ الإمام أبي محمد عبد الله بن حمويه الحموي السرخسي رحمه الله تعالىٰ ، عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به مؤلفه أمير المؤمنين في حديث سيد يوسف بن مطر الفربري رحمه الله تعالىٰ ، قال : أخبرني به مؤلفه أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري ، رحمه الله تعالىٰ ورضي عنه وعنكم ، قال : بسم الله الرحمان الرحيم ، وقال الله تعالىٰ : ﴿ إِنّا آوَحَيْنَا إِلَيْكُكُمّا آوَحَيْنَا إِلَى ثُوجٍ ﴾ . . . الآية .

**( V** )

# ترجمة السيد يوسف محمد الطاهر الأهدل رحمه الله تعالى

ومن مشايخي الأعلام البررة الكرام:

السيد القدوة ، العلامة النحوي الفقيه ، العلم النبيه ، سلالة العلماء الأصفياء ، وفرع الشجرة الطاهرية ، أبو يعقوب السيد يوسف بن محمد طاهر بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الباري الأهدل ، رفع الله مقامه في الأخرى ؛ فقد كان منقطعاً للعلم والتحصيل ، والتدريس في المسجد الجامع والعمل النبيل ، شرفت بالقراءة عليه في متون عدة في فقه الشافعية والنحو ، وكان عدد كبير من الزملاء يحضرون دروسه ، ويقرؤون عليه ، ويستضيؤون بمعارفه وهديه وسمته .

ولقد كانت له بكاتب هاذه الأحرف عناية خاصة ، وتحفيز لهمتي صادقة ، وكنت بدافع الصغر ربما لهوت عن الواجب أو تقاعست عن الحفظ المقرر عليَّ من منظومة « متن الزبد » وغيرها ، فيشتد غضبه عليّ ، وسرعان ما يسكت غضبه فأحظىٰ برضاه ، وأحياناً يعطيني شيئاً يفرح به أمثالي من الصبيان .

كان رحمه الله تعالىٰ حيياً كريماً ، وعلماً مستقيماً ، لا يرضىٰ في حلقته بإساءة الأدب ، ولا التعري عن أخلاق طالب العلم ، ولا يسكت علىٰ ذلك ، ومما أذكره في هـــٰذا الباب أن أحد

الوافدين من الجبال لطلب العلم كان في حلقة درسه ، فجرى لسانه بما يوجب تأديبه ، فرماه بالمحبرة التي كانت أمامه ، ومحبرة السيد يوسف يعرفها كل من درس عليه ؛ لأنها أكبر محابر المشايخ آنذاك ، وهي لا تكاد تفارقه ، والسبب في ذلك أن السيد كان كثير الكتابة والنقل لمؤلفات أهل العلم ، ومما لا أشك فيه أنه حصّل لنفسه ذخائر علمية ، وكنوزا فكرية ، فليت شعري ما فعل الله تعالى بمكتبته ؟ فإنه رحمه الله تعالى اخترمته المنية ولم يتزوج ، وعاجله هاذم اللذات وهو في مقتبل عمره .

وكان في طبعه رحمه الله تعالى هدوء وسكون ، ولا يتكلم إلا بصوت منخفض ، قليل الحديث خصوصاً في أمور الدنيا ، وقد ذكره شيخنا العلامة إسماعيل زين المكي في مقدمة « سلم المتعلم المحتاج » فقال : ( ومنهم صديقنا وزميلنا العلامة السيد يوسف بن السيد محمد طاهر الأهدل )(١).

قلت: ووالده هو العلامة الولي الصالح التقي النقي ، شيخ الشيوخ في عصره ، وإمام الوقت في قطره ، السيد محمد الطاهر بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الباري الأهدل المتوفى سنة ( ١٣٤٧هـ ) وله ذكر في « المرقاة »(٢) .

توفي السيد يوسف سنة ( ١٣٧٨ هـ ) .

ومن آثاره :

\_إعراب آيات شواهد قطر الندى .

ـ شرح الأقوال المعتمدة في المذهب القديم ، مخطوط لم يطبع .

(A)

ترجمة الشيخ الإمام حسن بن محمد بحر الأهدل رحمه الله تعالى

ومن مشايخي الموفقين ، والعلماء المدققين :

الشيخ العابد ، الإمام الزاهد ، الخطيب الصالح ، العلامة العامل ، السيد حسن بن محمد حسن بحر الأهدل ، المتوفى في رجب سنة ( ١٣٨٧هـ ) .

 <sup>(</sup>١) مقدمة « سلم المتعلم المحتاج » ( ص٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المرقاة إلى الرواية والرواة (ص ٩ ، ١٢ ، ١٦) .

كان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين ، والشباب الذين نشؤوا في عبادة الله تعالى ، انقطع للعلم والتحصيل ، والدراسة والتدريس في مسجد الجامع ، فأفلح وتفوق وتخرج بشيوخ عصره ، ومنهم شيخنا العلامة المتمكن الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي الحضرمي أيام طلبه للعلم في المراوعة .

وتولىٰ إمامة مسجد الجامع طيلة حياته ، وخطبة الجمعة بالنيابة ، وكانت له حلقات يدرس فيها في الصباح والمساء ، وله اجتهاد وتأله (۱) ، وتهجد وأوراد ، وكان مكفي المؤونة من جهة أبيه ، فلم يسع في أمر من أمور الدنيا طيلة حياته ، ولم يحتج إلىٰ شيء من حطامها ، فحصل واستفاد ، وكتب وقرأ ، وزاحم مشايخه بالركب حتىٰ بَرَّ أقرانه ، وفاق علىٰ أترابه ، ودرّس كثيراً من الفنون ، حتىٰ علم الخط في أبوابه المستصعبة كباب الهمزة وما ضاهاه ، وكان يحضر دروسه جم غفير من الطلاب ؛ لأن المراوعة في هاذا الوقت كانت قبلة الوافدين للنهل من العلوم الشرعية وآلاتها ، وهي غاصة بعلماء العصر ونجوم الدهر ، والجامع مكتظ بالحلقات في سائر الأوقات ، ومعمور بالذكر في كل ساعة ، والخير وفير ، والبركة تكتنف الكل ، فكانت هاذه الفترة في المراوعة من الفترات في كل ساعة ، والخير علماء بارزين ، دخلوا المعترك الاجتماعي ونفع الله تعالىٰ بهم ، ثم كادت أن تصاب في أيامنا هائده بالعقم ، لولا إضاءات هنا وهناك تبعث على الأمل ، كأنما هي بقايا أطلال .

وكان السيد حسن غفر الله له كثير الخشية والانكسار ، سريع الدمعة ، لين الجانب ، حريصاً على الأذان أول الوقت ، لا يعتمد على الساعات ، وكثيراً ما كنت أراه قبيل العصر وهو يقيس الظل بقدمه ؛ ليتأكد من دخول الوقت ، ومن ثم يأمر المؤذن بالأذان .

وكان محباً لعلم الرواية ، حتى إنا كنا ندرس عليه « صحيح البخاري » ليلاً ، ويحضر الحلقة العامة لـ « البخاري » صباحاً في شهر رجب الحرام ، ، كان لفرط تكرار « البخاري » كل سنة يكاد يحفظه ، وقد رأيته في الحلقة العامة وبمحضر الشيوخ الذين يعتبرون من شيوخه يقرأ « البخاري » عندما تأتي إليه نوبة القراءة من « إرشاد الساري » الممزوج بالمتن ، فلا يتعتع ، ولا يلحن ولا يتوقف .

ومما أذكره من حاله: أني مع بعض الطلاب ذهبنا معه إلى الوادي لأجل أن يسقي أرض أبيه ، فتوقف الماء قبيل أرضهم ، وكان كثير التعرف على الله في الرخاءِ قوي الرجاء والثقة به سبحانه ، فدعا الله سبحانه ، فجاء سيل خفيف جداً ، فسقىٰ أرضهم ثم انقطع ، وصدق النبي الكريم صلى الله

<sup>(</sup>١) التألُّه: التعبُّد.

عليه وسلم إذ يقول: « تَعرَّفْ إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة »(١).

وحصل له هاذه المرة أن لسعته عقرب \_ أظنه بين العشاءين \_ ووجد من سمها عناء ، وكان تلك الساعة قد تشاغل بالسقي عن أوراده وأدعيته ، فقال لنا ما معناه : سبحان الله ؛ لي سنون ما تركت أورادي بعد المغرب إلا هاذه الساعة ، فحصل ما حصل!

وكان ينام في المسجد فيضم رجليه ، ولا يكاد يتحرك ، وما رأيته بادي الركبة قط ، ولما انتقل أبوه إلى جوار ربه. . خلفه صاحب الترجمة في الذهاب إلى رَيْمَه للقيام بوظيفة أبيه من الإصلاح بين الناس هناك ، وفض المنازعات ونحو هاذا ، فما جيء به من هناك إلا وهو محمول على الأكتاف ، قد بَرَّح به المرض ، ثم مات في المراوعة بعد أيام ، واشتهر أنه مات مسموماً ، والله أعلم ببواطن الأمور .

## ( 4 )

# ترجمة العلامة السيد محمد بن إبراهيم محمد طاهر الأعدل

هو العلامة الثقة الثبت الفقيه المتمكن ، والألمعي المتفنن ، السيد القدوة محمد بن إبراهيم بن محمد طاهر الأهدل .

ولد بمدينة المراوعة موطن أسلافه سنة ( ١٣٤٨هـ) ونشأ وشب في بيت علم ودين ، واتجه لدراسة العلوم الشرعية على مشايخ المراوعة وعلمائها ، وهو من أقران الشيخ عبد الله سعيد اللحجي والخال أحمد ميقري شميلة الأهدل وأضرابهما ، وإن كان قد أخذ عن الثاني ؛ لما تميز به من الشرح والإيضاح والتحقيق العلمي ، فقد قال العلامة نزيل مكة الشيخ إسماعيل عثمان زين في مقدمة «سلم المتعلم المحتاج » : ( قسم يعتبر من زملائه  $_{1}$  أي : الميقري  $_{2}$  وللكنهم أخذوا عنه ؛ لما لديه من التحقيق ، قال : ومنهم الفقيه العلامة السيد محمد بن إبراهيم محمد طاهر الأهدل )(٢) .

والسيد المذكور كان ولا يزال حريصاً على اقتناء الفوائد واقتناص المعارف ، وله شغف بالعلوم الشرعية وآلاتها ، وهو من أبرز أولي الإفتاء بالمراوعة ، وكنت أراه في حلقة « البخاري » في مسجد الجامع بعد صلاة الصبح يقوم ما اعوج من ألسنة القراء ، ويجيب على أسئلة السائلين ، ويزيح الإشكال الذي قام في أذهان السامعين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الضياء في « المختارة » (۲٤/۱۰) ، وأحمد (٣٠٧/١) وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما .

<sup>(</sup>٢) مقدمة «سلم المتعلم المحتاج» (ص٥).

يتميز عافاه الله تعالىٰ بالهدوء والسكون ، والبعد عن اللغو والمجون ، كثير النسخ للمؤلفات المخطوطة ، والكنوز المتروكة ، كثير المطالعة والتحصيل ، متخلِّ عن كل ما لا يعنيه ، مؤثرٌ للخمول والانزواء ، يكره الخوض في مشاكل المجتمع ، نقي السريرة طاهر السيرة ، بقية السلف ، وعنوان الشرف ، من نظر محياه . . عرف أنه وجه من يخشى الله تعالىٰ « ومن أسر سريرة . . ألبسه الله رداءها » حباه الله تعالىٰ بتواضع كبير وأخلاق حميدة ، وحب الخير لكل الناس .

وقد درس عليه جماعات وجماعات في سائر الفنون الشرعية وغيرها ، فاستفادوا وأفادوا ، وانتفعوا ونفعوا ، ولا زال على الحال المعهود ، والعطاء الممدود ، محط أنظار طلبة العلم ، ويتمتع بمكانة سامية في المجتمع ، وتقدير واحترام من أهل العلم ، نسأ الله في أثره ، وبارك فيه وفي عقبه .

#### (1.)

# ترجمة السيد محمد بن أحمد شعيب الأهدل

هو السيد البُهلول الناسك ، الرحالة العلم ، الشيخ المحبوب الموفق محمد بن أحمد شعيب الأهدل .

ولد رحمه الله تعالىٰ في مدينة أجداده المراوعة ، ونشأ طَلاً بالعلم الشرعي ، راغباً في التزود من الخير ، وهو من أقران الشيخ عبد الله سعيد اللحجي وأضرابه ، فقد شاركه في كثير من شيوخه في المراوعة والحرم المكي أيضاً ، وقد شاهدته إبان الطلب في مكة المكرمة وهو يتردد على حلقات المشايخ الأعلام ، أمثال العلامة المؤرخ محمد العربي التباني ، والسيد العلامة المحدث علوي عباس المالكي والد الدكتور محمد رحمهما الله تعالىٰ ، وشيخنا العلم القدوة المحقق الشيخ محمد نور سيف بن هلال وغيرهم ، وكانت له حظوة عندهم ومكانة في قلوبهم ، يكرمونه ويعرفون فضله ، بل ويطلبون منه الدعاء ، وقد أجازه جم غفير من العلماء ، من الوافدين إلىٰ بيت الله العتيق من مختلف الأقطار والأمصار .

وللسيد مقام كبير في قلوب الخاص والعام ، وهو كثير العبادة والأذكار ، كثير الحج والاعتمار ، كان إذا جاء رمضان وهو بمكة . . اعتمر في اليوم والليلة عمرتين كما رأيت ، هلذا بالإضافة إلى القيام بالوظائف الأخرى كالتراويح وغيرها ، وهو مَيَّالٌ إلى استعمال الكلام المسجوع ، لطيف المعشر ، سريع الدمعة ، بادي الخشية ، قريب من القلوب ، أمَّار بالمعروف نَهَّاءٌ عن المنكر ،

لا يخشىٰ في الله لومة لائم ، وإذا سمع آياً من القرآن الكريم. . يبكي حتىٰ ينتحب ، وله أطوار وأحوال ؛ فتارة تراه كثير الحركة والتجوال لا يكاد يستقر في مكان ، ويأتي في هذه الحال بالغرائب الحسان ، ويُنكِّت ويسجع ، ويمازح ولكنه بالحق يصدع ، ويستلطفه كل من صادفه ، ويبجله كل من صادقه ، وتقضىٰ علىٰ يديه حوائج ، ويكثر من التهليل والاستغفار والدعاء ، وتارة يغلب عليه السكون والهدوء ، فلا يكاد يتكلم إلا لحاجة ضرورية ، ويخلع تلك الحلة ، فلا تراه إلا صامتاً أو ذاكراً في إسرار ، قد لبس حلل الوقار ، وهابه الصغار والكبار ، ويغلب عليه هذا الحال شهوراً عدة ، ويحاول أحبابه وأصفياؤه أن يعيدوه إلىٰ ما كان عليه فلا يستطيعون ، وهو مع ذلك في غاية المحافظة على الصلوات في الجماعات ، والقيام بسائر الواجبات ، حتىٰ يظنه من رآه قبل ذلك أنه أصيب بالخرس من طول صمته ، إلا أنه في السنين الأخيرة لازمته الأمراض ، وانقطع عن الناس ، عدا من يزورونه في داره ، ويطلبون منه الدعاء ولا يكاد يتكلم ، وهو الآن في نحو السبعين من عمره تقريباً ، أحسن الله تعالىٰ ختام الجميع ، وسلك بنا مسلك الصالحين .

## (11)

# ترجمة السيد القاضي أبي محمد حسن علي بحر الأهدل

ومن مشايخنا الأحياء: سيدي العلامة الورع ، القدوة العلم الألمعي الخطيب ، القاضي أبو محمد السيد حسن بن على بحر الأهدل ، المولود سنة ( ١٣٥٠هـ ) .

كان من أقران ابن عمه السيد حسن محمد ، وشاركه في شيوخه ، فجدً هو وأخوه شيخنا السيد أحمد واجتهدا وحفظا من المتون ما قدر لهما ، وأمّا حلقاتِ المشايخ الأجِلاَء ، والأعلام النبلاء ، أمثال شيخنا العلامة اللحجي ، والسيد البدر فريد عصره عبد الرحمان بن حسن عبد الله الأهدل ، وقد شاهدت أبا محمد في حلقته مراراً ، والعلامة المتمكن السيد محمد حسن الملقب بهند الأهدل وأضرابهم من الأئمة المفتين ، والعلماء المتمكنين ، وحازا قصب السبق في كثير من الفنون ، وتفرغا سنين للأخذ عن المشايخ والتحصيل ، ونهلا من معين حلقات العلم ، فأرتويا من المنهل الرويّ ، وسارا على النهج السويّ ، وهما محاطان برعاية والدهما البحر ذي الكفّ النديّ ، والخُلُق السلفي ، سيدي علي بن حسن بحر الأهدل ، فقد كان معدن السخاء ، وواسطة عقد الوجهاء ، السلفي ، سيدي علي بن حسن بحر الأهدل ، فقد كان معدن السخاء ، وواسطة عقد الوجهاء ، يحيط أبناءه بالرعاية الأدبية والمادية ، ويذكي في روح المتَرْجَمَين العزيمة والهمة ، ويرشدهما إلى الجد والاجتهاد ، وما زال علىٰ ذلك الفعل الجميل والوصل النبيل حتى ارتقى الولدان في مراقي

الفلاح ، وعلا كعبهما في معرفة السنن والصحاح ، وتصدرا للتدريس في جامع المراوعة ، وكنت أحد القارئين عليهما في متون في الفقه والنحو وغيرهما ، وكانت دارهما الجديدة قبل زواجهما تعتبر منتدى علميا ، ومركز تدريس ومذاكرة فترة من الزمن ، وكان والدهما يغدق علينا معشر الطلاب من كرمه ، فكنًا إذا أوينا ليلاً إلى هاذه الدار . ضَمِنًا امتلاء الأفكار والبطون معاً ، صبَّ الله تعالىٰ علىٰ جدث الوالد شآبيب الرحمة والرضوان .

وكان الأديب المؤرخ السيد الهمام محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل ، قد ألقى قصيدة طنانة في رثاء والد المترجَمَين عند وفاته ، نالت استحسان السامعين ، ومما أذكره أن شيخنا أحمد طلب منى في داره إعادتها ، وأُعجب بما تضمنته من البيان .

ثم رحل أبو محمد إلى طيبة الطيبة ، ودرس في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية ، وعاد إلى مسقط رأسه ومرقد آبائه وأجداده ، وانخرط في سلك القضاء ، وعين قاضياً في أكثر من بلد ، فكان كما شهد الثقات مثالاً للنزاهة والصرامة والصراحة ، لا يحابي ولا يداجي ، ولا يخشى في الله لومة لاثم ، إن لاح الحق . دار معه ، وإن جاءه مظلوم . نصره ووقف معه ، وإن أتاه ظالم . نصره بكفه عن الظلم ، وذكره ورهبه من ذلك اليوم ؛ امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ، قالوا : يا رسول الله ؛ ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : « ترده عن الظلم ، فذلك نصرته » وهو في « الصحيحين » وغيرهما (١) .

وبلغني الآن أنه تقاعد عن القضاء ، ولاكنه مقصود من مناطق مختلفة للإصلاح بين الناس ، وفض المنازعات ، وحَلِّ العويصات ، وهو لا يخشىٰ في الله لومة لائم ، مد الله تعالىٰ في عمره ، وبارك في ذريته ، وله من الذكور محمد ، وهو من طلبة العلم النابهين ، والشباب المستقيمين ، تولّىٰ نيابة عن والده الخطبة في جامع المراوعة الكبير ولا زال ، وهو من زملاء ابننا خالد ، وفقهما الله تعالىٰ ، وسلك بهما مسلك الصالحين ، ودفع عنهما شياطين الإنس والجن ، آمين .

(11)

# ترجمة السيد عبد الرحمان بن عبد الله شميلة الأهدل

هو ابن العم السيد العلامة الموفق المأمون الثقة الثبت ( أبو عبد النور ) السيد عبد الرحمان بن عبد الله شميلة الأهدل ، المولود بمدينة المراوعة سنة ( ١٣٦٢هـ ) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۹۵۲ ) ، مسلم ( ۲۵۸٤ ) .

بدأ طلبه للعلم في مسجد الجامع على أيدي المشايخ ، واغتنم فرصة وفرة العلماء وكثرة النزلاء ، فجد واجتهد ، وحصّل واستفاد ، وأدرك فنونا ، وشاركته في معظم شيوخه تقريبا ، وهو أسن مني ببضع سنوات فقط ، وكان أسبق مني لفهم المسائل والفوائد ، وأمكن مني في علم النحو وغيره ، حتى إني كنت أقرأ عليه فيما لم أفهمه ، وأذاكره فيما أفهم ، وزاولنا معا مهنة التدريس في مدارس التربية والتعليم في القطيع والمراوعة .

ثم انتقل إلى مكة المكرمة ، وانقطع لطلب العلم على أيدي المشايخ الأعلام ، والجبال الشوامخ ، أمثال السيد العلامة الشهير علوي عباس المالكي ، وبقية السلف وفخر الخلف الشيخ محمد نور سيف بن هلال ، والقاضي العلامة المتمكن الشيخ حسن محمد المشاط ، أعلى الله تعالى مقام الجميع ، وغيرهم ممن لم أذكرهم ، كما انخرط في سلك الدراسة صباحاً في المدرسة الصولتية الأهلية ، وهي أشبه بمعاهد اليمن في قوة مناهجها ، وكفاءة مدرسيها ، وظهور بركتها وثمارها ، فتمكن وبرز ، وأنفق نفيس الوقت في العبّ من نمير العلم ، وارتشاف دنان الفوائد ،

وحجّ مراراً ، واعتمر تكراراً ، ثم يمّمت به رياح الأقدار إلى مسقط رأسه ، ومرتع صباه ورياض أنسه ، ولسان حاله يرتل قول الأول :

بـ لاد بها نيطت عليّ تمائمي وأول أرض مس جلدي تـ رابهـا

وللمترجم له ولع شديد بالتاريخ وعلم الأنساب وما يتصل بها ، حتى إن العلامة إسماعيل زين المكي لما ترجم للخال في مقدمة «سلم المتعلم المحتاج» قال أثناء ذكر طلبة الخال ما نصه: ( ومنهم الأستاذ العلامة السيد عبد الرحمان بن عبد الله شميلة الأهدل ، وهو الذي وافانا بمعظم هذه الترجمة للمؤلف )(١).

وابن العم يتميز بتنظيم الوقت ، والاستفادة من ذلك قدر الإمكان ، والنوم بعد العشاء والاستيقاظ مبكراً ، وهو يكره المحاباة ، ويركن إلى الصراحة ، ولا يشتغل بعيوب الناس ، ولا بقالٍ وقيل ، ومن توفيق الله تعالىٰ له محافظته على الصلوات في الجماعات ، وتدريس فئات من كنوز المستقبل ، وتحفيظ كتاب الله تعالىٰ .

وعقد الحلقات للتدريس ، وتولى إلى جانب التدريس النظامي والتدريس التطوعي في الجامع إدارة الأوقاف ، وهو المأمون الذي يكاتب بين الناس ، فيقيد العقود ، ويصلح بين المتخاصمين ،

<sup>(</sup>١) مقدمة «سلم المتعلم المحتاج » (ص٥) .

ويفتي المستفتين ، وهو من وجهاء البلد الذي له مكانة ومنزلة عند الخاص والعام ، وما زال حتى كتابة هاذه الأحرف على هاذا الفعل الجميل ، والنهج المستقيم ، دفع الله تعالى عنه المكاره ، وزاده توفيقاً وإحساناً ، وسلك بذريته مسلك الصالحين ، ورحمنا أجمعين .

وكان بودي أن يكتب هو عن أعلام آل الأهدل بدلاً عني ؛ لأنه أقعد بذلك ، لا سيما وكلنا نرجع إليه ، ونستفيد مما لديه ، بيد أن الرجل كثير المشاغل ، لم تترك له الالتزامات الاجتماعية والأسرية وقتاً زائداً يحرر فيه ما أردت ، وطبع الكتاب وشيك ، وللكن الأمر كما قال المثل : ( ما لا يدرك كُلُه لا يترك قُلُه )(١) .

## (17)

# ترجمة الدكتور عبد الرحمان بن عبد الرحمان شميلة الأهدل

هو شقيقي الشهم العلم ، الشيخ المحترم ، العلامة المتفنن ، المدرس بالمسجد الحرام ، أبو عبد المهيمن ، السيد عبد الرحمان بن عبد الرحمان شميلة الأهدل ، المولود بمدينة أسلافه المراوعة سنة ( ١٣٧٧هـ ) .

نشأ في حجر والديه ، فدرس القرآن الكريم وعلم الخط على الفقيه المبارك محمد بن إسماعيل المراوعي ، ويمَّم سوح الحلقات وجدَّ واجتهد ، وقيّد وذاكر ، ولازم خاله السيد حمود بن أحمد حسين ، وقرأ عليه متوناً ، وحفظ عليه شطراً من « الزبد » ، ووصل في قراءته « المنهاج » إلى البيوع .

ثم رحل رحلة علمية إلى مكة المقدسة ، والحلقات في ساحة الحرم حول الكعبة عامرة ، فجثا طويلاً على ركبتيه لطلب العلم ، ونعم بالحضور والقراءة على أولئتك الأعلام ، الأثمة الكرام ، وكان أكثر ملازمة لشيخ تخرجه ، العلامة بقية السلف وفخر الخلف ، الشيخ محمد نور سيف بن هلال المتوفى سنة ( ١٣٩٠هـ ) وفي غضون هاذه السنين حصل على شهادة ثانوية معادلة .

ثم أمّ طيبة الطيبة ، وانخرط في سلك طلبة الجامعة الإسلامية بكلية الشريعة ، فدرس على أعلامها ، واقتطف من ثمارها ، ونهل من معينها ، كما درس في الحرم المدني على العلامة المحقق المتفنن المدقق محمد المختار الشنقيطي ، والفقيه العمدة ذي المؤلفات الشهيرة الشيخ عطية محمد سالم رحمهما الله تعالىٰ ، ولم يزل ذا عزمات متتابعة ، حتىٰ حصل علىٰ درجة الماجستير بأطروحته

<sup>(</sup>١) القُلِّ والقلَّة : كالذُّل والذِّلة ، يقال : الحمد لله على القُلِّ والكُثْر .

المهمة « الأنكحة الفاسدة » ، والتي كان يمدحها ويشيد بها الشيخ العلم مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالىٰ .

ثم انتقل إلىٰ مكة المكرمة للحصول علىٰ شهادة الدكتوراه في جامعة أم القرى المباركة ، فنال الشهادة سنة ( ١٤٠٨هـ ) وكانت أطروحته تحقيقاً لجزء من كتاب « الحاوي الكبير » للماوردي الشافعي .

ثم بدأ حياة التدريس ، فعين مدرساً في معهد الشيخ عبد الله بن حميد الذي يتميز بقوة مناهجه ، وكفاءة مدرسيه ، وهو يقع في ساحات الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة ، فتخرج على يديه زمر من الطلاب ، وأتاح له هاذا المركز كثرة المطالعة والمذاكرة ، ووفرة المراجعة والتأليف ، وسطع اسمه في هاذا الميدان ، ووثق به القائمون على هاذا المعهد الشرعي ، فأسندوا إليه تدريس مواد متعددة ، وإن كانت ليست من تخصصه ؛ لوثوقهم بعلمه وفهمه ، واطمئنانهم إلى معرفته وسبقه ، وكتب بعض المناهج من تأليفه ، وأصبحت تدرس في المعهد ، بل وفي غيره ، حتى إن بعضها طبع أكثر من عشر طبعات ، وهاذا رقم قل أن يصل إلى مكانته مؤلف ، ولا زال حتى كتابة هاذه الأحرف مدرساً في الحرم ، وأكْرِم بهاذا المنصب الذي ليس وراء فضله مرمى ؛ إذ ليس فوقه منزل أسمى .

والسيد المذكور هادىء الطبع ، ميال إلى العزلة ، منظَّم الأوقات ، أريحي السجية ، يحب الأدب ، ويقرض الشعر ، ويهوى النحو والبلاغة ، حتى إنه أسند إليه تدريس هاذه الفنون في المعهد ، وهو لا يحبّ الجدال العقيم ، ولا يتشبث بالترهات التي لا نفع فيها .

والسيد المذكور متزوج منجب ، وله أولاد معظمهم من حفظة القرآن الكريم ذكوراً وإناثاً ، وقد تخرج أربعة منهم في كلية الشريعة ، والبدايات تدل على النهايات ، والله تعالى أسأل أن ينفعهم بما علموا ، وينفع بهم ، ويسلك بالجميع مسلك الصالحين .

ومن مؤلفات الدكتور ما يلى:

- الأنكحة الفاسدة ، دراسة مقارنة ، مطبوع .
- ـ النحو المستطاب ، طبع أكثر من عشر مرات ، وقرر في أقطار عربية .
  - تحقيق السفير في أصول التفسير ، مقرر في المعهد .
    - حقيقة البرق والرعد ، مطبوع .
    - ـ عظم المنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة .
      - ـ موجز عن الصوم وأحكامه ، مطبوع .

ز\_مختارات شعرية ، مطبوع .

ح ـ المذكرات النحوية شرح الألفية .

وله موقع في الإنترنت بعنوان : ( روضة الشعر الهادف ) .

ولا زال حتىٰ كتابة هاذه الأسطر على الحال الجميل ، والعمل النبيل ، أحسن الله للجميع الخاتمة .

### (11)

# ترجمة القاضي إبراهيم محمد حسن هند الأهدل

هو السيد العلم القاضي المتمكن العلامة إبراهيم بن محمد حسن الملقب ( هند ) بن عبد الباري الأهدل .

ولد بمدينة أسلافه المراوعة في آخر ذي الحجة الحرام سنة ( ١٣٦٧هـ) وتلقىٰ تعليمه الأَّولي علىٰ والده السيد العلامة محمد حسن هند ، وقرأ علىٰ مشايخ آخرين في شتى العلوم الشرعية وآلاتها ، فجدَّ واجتهد واستفاد ، وبرع في كثير من الفنون ، ووالده يحوطه بالعناية والرعاية .

ومن مشايخه العلامة الصالح السيد حسن محمد بحر الأهدل ، والشيخ القدوة المتفنن عبد الله بن سعيد اللحجي ، وغيرهما ممن ترجمنا لهم ، ولم يزل يتلقى ويستفيد من هاؤلاء الأعلام ويقيد الفوائد ، مشتغلاً بالطلب في اهتمام وعزم إلى أن صار يشار إليه بالبنان ، ويحتاج إلى علمه الخاص والعام ، وبلغ درجة النبلاء ، وأجازه المشايخ العلماء ، فتصدر للتدريس والإفتاء والإصلاح بين الناس ، وحل المشاكل العصية كما كان والده رحمه الله تعالى ، وكان طلبة العلم يقصدون داره العامرة ، فيدرسهم في مختلف الفنون ، ولا سيما علوم الفقه والعربية والأصول ، فانتفع به الجم الغفير ، واستفاد منه طلاب المعرفة وأهل البلد معاً ؛ إذ كان كثير منهم يأتيه إما مستفتياً وإما طالباً حل قضيته ، فكان موفقاً ، مقبول الكلمة ، نافذ الرأي ، واسع الصدر ، دمث الأخلاق ، مهاب الطلعة ، فكان على هاذا الفعل النبيل والحال الجميل ، ولا زال .

ثم انخرط بعد ذلك في سلك القضاء ، وتقلد هذه الأعباء ، فقام بمهامه وثقله ، واضطلع بقضاياه وشغله ، واستعان عليه بفقهه ونبله ، وهو مع ذلك يقوم بالإصلاح بين الناس ، ويدرّس من أتاه ، ويطالع ويؤلف ، وتقلب في سلك القضاء إلىٰ أن صار الآن نائباً لرئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة ، وما يحله بطريق الصلح في داره من القضايا الاجتماعية أضعاف ما يعرض عليه في الاستناف كما بلغني ؛ إذ يتمتع بوجاهة واحترام كبيرين .

ومع ما هو فيه من الثقل القضائي ، والعمل الإصلاحي ، والحق الأسري . فإنه لم يهمل أيضاً جانب المطالعة والتأليف ، والمذاكرة والتدريس ؛ فتارة يقوم بجمع شمل المتناثر ، وضم شمل المتفرق من التعريفات والفوائد ، وإرسال أشعة البيان عليها ؛ لتقريبها لطلبة العلم ، وهو هدف يؤلف لأجله ، ككتابه المخطوط « زورق الصائد في التعريفات والفوائد » ، وتارة يعمد إلى تقريب البعيد ، وتسهيل الصعب ، ككتابه المطبوع « تقريب الوصول إلى مطولات علم الأصول » .

ومن مؤلفاته أيضاً:

- مجمع المطالب في تفسير كلمات بحاجة إليها الطالب ، مخطوط لم يطبع .

وغير ذلك مما لا زال في طور التكميل.

وللقاضي أبناء نجباء ، وسلالة أذكياء ، أسأل الله تعالىٰ أن يسلك بهم مسلك الأسلاف الصالحين .

(10)

# ترجمة الدكتور أَبْكَرْ حسن صغير الأهدل المعروف بــ ( حسن محمد مقبولي الأهدل ) رحمه الله تعالى

هو السيد العلامة المتفنن ، ذو التآليف العديدة ، والمباحث السديدة ، والآثار الحميدة ، أبو محمد ، الأستاذ أَبْكَر حسن صغير بن حسن بن عبد الله محمد معوضة الأهدل .

ولد بمدينة آبائه المراوعة سنة (١٣٧٠هـ) حفظه الله تعالىٰ ، وأسبغ عليه ثياب الصحة والعافية ، نشأ بها وطلب العلم علىٰ مشايخها ، ومن أشهرهم العلامة الحافظ حسن بن أحمد عبد الباري الأهدل المتوفىٰ سنة (١٤١٩هـ) ، وسيدي الخال العلامة حمود بن أحمد حسين شميلة الأهدل عافاه الله تعالىٰ ، وسيدي العلامة محمد بن إبراهيم محمد طاهر الأهدل ، بارك الله تعالىٰ في عمره ، وشيخاي العلمان الحسنان : العلامة حسن محمد بحر الأهدل رحمه الله تعالىٰ ، والقاضي الموفق العلامة حسن علي بحر الأهدل نسأ الله تعالىٰ في أثره ، وكانت له عناية خاصة بالمترجم له ومزيد اهتمام ، ومن مشايخه أيضاً ابن العم العلامة عبد الرحمان بن عبد الله شميلة الأهدل فسح الله في مدته .

وله سماعات في صغره ؛ إذ حضر مجالس علماء بلده ، ومنهم عمه العلامة البحر أبو

عبد الرحمان عبد الرحمان بن حسن بن عبد الله معوضة الأهدل المتوفى سنة ( ١٣٩٢هـ) ، والسيد العلامة المتمكن محمد حسن الملقب هند بن عبد الباري الأهدل المتوفى سنة ( ١٣٩٢هـ) ، وسيدي الخال العلامة أحمد ميقري شميلة الأهدل المتوفىٰ سنة ( ١٣٩٠هـ) في آخرين .

ثم رحل إلى بلاد الحرمين ، وانخرط في سلك طلبة كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ، فحصل على الليسانس والماجستير والدكتوراه متخصصاً في الحديث وعلومه ، وبرز في علمي الرواية والدراية ، وعلا كعبه ، واتسعت مداركه ، ورسخ في العلم ، ولم يَفُتُه في هاذه الرحلة العلمية حضور مجالس علماء الحرمين في المسجدين الشريفين والاستفادة من علمهم ، فممن سمع منه بمكة وأجازه : شيخنا العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي المتوفى سنة (١٤١٠هـ) ، وشيخنا العلامة محمد المختار الشنقيطي شارح «سنن النسائي » فقد سمع منه بعض «صحيح مسلم » ، وجزءاً من «سنن الترمذي » ، كما أن له إجازات من علماء صنعاء كالعمراني وغيره من علماء مصر والشام والعراق والسودان والمغرب وغيرهم ممن قابلهم في رحلاته .

وحين رجع إلى مسقط رأسه بعد تخرجه.. عين مدرساً بجامعة صنعاء بكلية الشريعة والقانون ، ثم رئيساً لقسم الأصول والحديث ، ثم وكيلاً للكلية ، ثم عميداً لها ، ثم نائباً لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، كما انتخب عضواً لمجلس النواب لعام ( ١٩٩٤م ) وما زال حتى كتابة هاذه الأحرف يدرس بالجامعة ، هاذا بالإضافة إلى عقده حلقات علم للطلاب في بعض مساجد صنعاء ، وقد ترقى ببحوثه المُحكمة إلى رتبة أستاذ دكتور ، وقد عرفت أباه رحمه الله تعالى ، وحضرت في حلقة القرآن الكريم التي كان قائماً بها في الجامع الكبير بعد المغرب في مؤخر المسجد ، وكان إذا وصلت النوبة إليه في القراءة . يمم مرّاً بدون نظر في المصحف غالباً ، فلعله كان حافظاً لكتاب الله تعالى حفظ صدر ، وكان طيب الشمائل ، رحب الصدر ، محبوباً عند العامة ، يقصد دارة الأحبة ، وعاجله الموت قبل أن يطعن في السن .

والمـــوت نقـــادٌّ علــــي كفِّـــهِ جــواهـــرٌ يختـــار منهـــا الجيـــاد

وفي الحديث : « وإنما يعجل بخياركم » .

وما مات من خلَّفَ أمثالَ الدكتور وشقيقه الأستاذ الداعية الواعي حسن بن حسن صغير الأهدل ، فبارك الله في الأحياء ، وغفر للأموات .

آثار الدكتور من الكتب التي حققها وطبعت:

ـ كتاب المنهج السوي والمنهل الروي ، للسيوطي .

- تصفية القلوب من الأوزار والأدران والذنوب ، للإمام يحيى بن حمزة .
  - -رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ، لإبراهيم بن عمر الجعبري .
  - إجابة السائل شرح بغية الآمل في أصول الفقه ، للأمير الصنعاني .
- تحقيق « البرهان في إعراب القرآن » للخال السيد أحمد ميقري شميلة الأهدل .
  - ومن مؤلفاته المطبوعة أو المعدة للطبع:
- مصطلح الحديث ورجاله ، كتاب منهجي مقرر على طلاب السنة الأولىٰ كلية الشريعة والقانون ، وبعض الجامعات الأخرىٰ .
  - ـ أصول الفقه الإسلامي .
  - التشريع الجنائي في الإسلام.
  - المواريث والوصية والوقف.
    - الحسبة في الإسلام.
    - ـ أضواء علىٰ آيات الأحكام .
  - الإمام الشوكاني محدثاً ، نشر في مجلة البحوث والدراسات اليمنية .

هـٰذا بالإضافة إلىٰ إشرافه علىٰ كثيرٍ من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه ، كما أن له مشاركات عدة ولقاءات متكررة في بعض الندوات والقنوات الفضائية اليمنية وغيرها .

والدكتور رعاه الله تعالى شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية ممثلاً لجامعة صنعاء ، الأمرُ الذي أتاح له الالتقاء والاجتماع بعدد وفير من علماء العالم في مصر ودمشق وبغداد والمغرب والسودان والجزائر ، وله إجازات وسماعات منهم .

وأما من أخذ عنه من الطلاب في الديار اليمنية. . فإنهم كثر لا يستقصون ، ولا زال عطاؤه متصلاً متنامياً ، زاده الله تعالىٰ رفعة وعلواً .

## (11)

# ترجمة السيد حسين بن علي حمزة الأهدل

هو السيد الجليل ، العلامة النبيل ، سلالة العلماء ، وفرع الفضلاء ، أبو محمد السيد حسين بن على بن حمزة بن عبد الرحمان بن حسن عبد البارى الأهدل .

ولد في قرية العلايا من الطرف طرفِ حراز ، ونشأ في حجر أبويه ، وقرأ علىٰ والده وفقهاء جهته ، وطلب العلم صغيراً ، ودرس العلوم الشرعية وآلاتها علىٰ علماء مشهود لهم بالرسوخ في العلم ، وجد واجتهد ، وقيَّد وحصَّل .

وكان من جملة من قرأ عليهم ، ونهل من معينهم : السيد الفقيه محمد بن محمد البحر ، واللغوي المتمكن أحمد بن أحمد المدوح ، والفقيه الموفق حمود بن عبد الله الحرازي .

وبدت على السيد مخايل النجابة من الصغر ، وتوقع له مشايخه أن يكون من علماء عصره ، وأذكياء قطره ، وكانت البدايات تدل على النهايات ، وحين صار ذا باع طويل في علوم الشرع . أجازه مشايخه في التدريس والإفتاء ، وأكثر من مطالعة الشروح والحواشي ، والمختصرات والمطولات ، وتمكن من الاطلاع على المذاهب الأخرى ، ثم قطن في مدينة أسلافه المراوعة ، وتفرغ للعلم والإصلاح ونفع عباد الله تعالى ، والقراءة الشرعية على المرضى والمصروعين ، وتدريسِ من أتاه من طلبة العلم الراغبين ، حتى أصبح يشار إليه بالبنان .

وأبو محمد لين الجانب ، دمث الأخلاق ، أريحي الطبع ، نديّ الكف ، ميّال إلى النكتة ، صافي السريرة ، طلق المحيّا ، رافقته في الحضر والسفر ، فكان الصاحب المثاليّ ، والرفيق العصامي ، يؤثر علىٰ نفسه فيقدم غيره ، ويذاكرني في بعض المباحث الصعبة ، فيكون المُجلِّي ، ويحيل في ذلك علىٰ أعلام الهدىٰ من العلماء الأسلاف ، مما يدل علىٰ سعة اطلاع ، وحب للاتباع ، ونفور من شاذ الأقوال ، واعتراف بالفضل لأهله .

وهو سباق إلى المكرمات ، يدعو إلى الخير ويبذله ، ويأمر بالمعروف ويتلبس به ، وداره العامرة في المراوعة آهلة بالوافدين والضيوف ، منهم الطالب المستفيد والمستفتي في نازلة حدثت ، ومنهم الراغبون في حلِّ مشكلاتهم علىٰ يديه ؛ لأن له وجاهة عند الخاص والعام ، وكلمته مسموعة ، وهو محل تقدير الجميع واحترامهم ، نفع الله تعالىٰ به .

ولا زال على هـٰذا الفعل الجميل ، والحال المرضية ، أطال الله عمره ، وبارك في أولاده وأحفاده ، ودفع عن الجميع كل مكروه .

## ومن آثار الشيخ :

- \_ جواب مبسوط على سؤال العلامة حسان .
- وفي طور الإعداد : « الرد على أباطيل السماوي التونسي » .

# ترجمة الأستاذ الزميل عبد الباري محمد طاهر الأهدل

هو السيد الأستاذ الأديب ، الألمعي الأريب ، الكاتب المبدع ، صاحب القلم السيال ، سلالة الأمجاد ، أبو وضاح عبد الباري بن محمد طاهر بن محمد طاهر بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الباري الأهدل ، المولود بمدينة المراوعة سنة ( ١٣٦٠هـ ) صفر ( ٨ ) مارس .

نشأ الزميل عبد الباري نشأة دينية في بيت علم ؛ فأبوه هو الشيخ القدوة المبارك الصالح محمد طاهر ، وعلىٰ يده تلقى التعليم الأوَّلي ، وجدُّه هو العلامة المتفنن المتقن ، شيخ مشايخ المراوعة وقطبها الأوحد ، محمد طاهر بن عبد الرحمان المتوفىٰ سنة ( ١٣٤٧هـ ) وصفه صاحب « المرقاة » بقوله : ( العلامة الولي الصالح التقي النقي الفالح )(١) .

نشأ الفتىٰ من سلالة هـُؤلاء الأبرار ذكي الطبع ، حاد الفهم ، أَبيَّ النفس ، متطلعاً إلىٰ معالي الأمور ، ميالاً إلى الأدب ، ذا موهبة في ميادينه ، ولا سيما النقد الأدبي ، وشرع في الأخذ عن المشايخ البارزين الذين ترجمت لمعظمهم ، وكنت زميلاً له مع ابن العم عبد الرحمان عبد الله شميلة ثلاثتنا لا نكاد نفترق ، وربما ذهبنا معاً إلىٰ داره ، وبتنا نتذاكر ما قرأناه ، ونتراجع فيما فهمناه .

وكان سباقاً إلى فهم الشروح أمثال « تحفة المحتاج » لابن حجر الفقيه وغيرها ، فنهل من العلوم الشرعية ما شاء الله أن ينهل ، وقام برحلة علمية إلى بلاد الحرمين ، ولم يمكث بها طويلاً ، بل عاد إلى مسقط رأسه بعد أن درس على علمائها أمثال السيد العلامة علوي عباس المالكي ، والشيخ القاضي حسن محمد المشاط ، والشيخ الموفق الصالح محمد نور سيف بن هلال وغيرهم ، كما درس بعد إيابه على بعض علماء صنعاء البارزين أمثال العلامة العمراني ، ومحمد بن محمد المنصور وغيرهما .

وقد عمل فترة مفتشاً على مدارس ناحية المراوعة ، وحصل على ليسانس آداب بعد أن استقر به المقام في صنعاء ، وتقلب في عدة وظائف ، وكانت له نشاطات بارزة في المجالات الثقافية والصحفية ، ومن ذلك مساهمته في تأسيس حركة اتحاد الأدباء والكتاب في صنعاء ، وفي تأسيس نقابة الصحفيين ، كما انتخب لثلاث دورات لرئاسة النقابة ، وانتخب أميناً مساعداً لاتحاد الصحفيين العرب ، وكان أول نقيب للصحفيين في عهد اليمن الموحد ، وساهم في تأسيس مجلة الكلمة ، وعُين مديراً لتحرير صحيفتي الثورة والثوري ،

<sup>(</sup>١) المرقاة إلى الرواية والرواة ( ص٦ ) .

وباحثاً في مركز الدراسات والبحوث اليمني ، وهو يرأس الآن تحرير مجلة الحكمة الناطقة باسم اتحاد الأدباء والكتاب .

ومن آثار الأستاذ عبد الباري المطبوعة :

أ\_الحرية وأفق المستقبل.

ب\_اليمن في عيون ناقدة .

ج \_ فضاءات القول ، حوارات فكرية وأدبية .

كما أن له الفضل في إخراج « ديوان جابر رزق » إلى عالم المطبوعات بمقدمته الرائعة في أسلوب المتمكن ، هذا بالإضافة إلى سيلٍ من المقالات والأفكار والأضواء الأدبية ، وهو يتمتع بأسلوب يفيض بالمتعة الأدبية ، وينضح بالبيان الأخّاذ ، حفظه الله تعالى وبارك في أنجاله .

#### $(\Lambda\Lambda)$

# ترجمة الشيخ عبد الله قاسم عمر الصباغ المشهور بـ ( عبد الله عبيد )

هو الشيخ العلامة الثقة ، الثبت الصالح الفالح ، الفقيه عبد الله عبيد بن قاسم عمر الصباغ ، شقيق القاضي محمد قاسم ، إلا أن عبد الله عبيد أسن من محمد .

ولد الشيخ في مدينة المراوعة ، وأمَّ حلقات العلم الممدودة في مسجد الجامع وغيره ، وجد واجتهد ، واستفاد وأفاد ، وبلغ باجتهاده المراد ، ودرس في مختلف الفنون من فقه وحديث وتفسير ونحو وبلاغة وغيرها .

وكان من أجلِّ من قرأ عليه ، وتخرج على يديه : شيخنا العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي الحضرمي ، والشيخ العلامة المتفنن أحمد ميقري شميلة الأهدل ، وغيرهما من أعلام المراوعة النبلاء ، ومشايخها الفضلاء .

ثم أمَّ ديار الحرمين ، واستفاد من علماء المسجدين المقدسين ، وحضر على جمع من مشايخهما ، وأضاف إلى حصيلته العلمية إضافات مكَّنتة من إدراك كثير من العلوم ، والتحق بالجامعة الإسلامية في طيبة الطيبة ، وكنا معاً في رباط النجار ، القريب من الحرم المدني ، وقد كنا نرجع إلى الشيخ في الإشكالات التي تعترضنا فيفيدنا ويكشف غموضها ، وهو متميز بالتحقيق العلمي ، ولا يأنف رحمه الله تعالىٰ أن يتراجع مع من هو أدنىٰ منه رتبة في العلم والفهم ، ولا يجزم

بحكم في المسألة إلا بعد التحقق منها والإحاطة بما قاله أولو العلم فيها ، وهو يكره التعالم وإلقاء الكلام بدون معرفة حقه .

وكان من المكثرين للمطالعة ومراجعة مشايخه في مهمات المسائل حتى يصل إلى اليقين ، وقد تخرج في كلية الشريعة ، ثم كتب الله تعالى له الرجوع إلى مسقط رأسه المراوعة ، بعد أن صار شيخاً يشار إليه بالبنان ، وعلماً من الأعلام الأعيان ، واستنارت مدينة المراوعة به وبأخيه وأمثالهما ، وقصر وقته على المطالعة والتدريس والإفادة ، وعمارة الوقت بكل نفيس .

وعين مدرساً في المعهد الديني في المراوعة ، فانتفع به الطلاب ، وبث من حصيلته العلمية ما يطرب من سماعه أولو الألباب ، ونثل لهم من حوصلة معارفه كل جديد ، وكان رحمه الله تعالى محل تقدير من الجميع ، فالكل يعرف فضله ، ويقر بعلمه وأدبه ، فقد كان حريصاً كل الحرص على نفع الطلاب وإزْجاء النصح لهم ، وإيصال الفوائد العلمية إليهم ، رحم الله الشيخ ، وصَبَّ على جدثه وابل الرحمة والغفران ، آمين ؛ فقد توفي في مدينة المراوعة سنة ( ١٤١٦هـ ) .

## (19)

# ترجمة القاضي محمد قاسم عمر الصباغ رحمه الله تعالى

وممن أنجبتهم مدينة المراوعة : الزميل العلامة ، القاضي النزيه ، الموفق النبيه ، أبو أسامة محمد قاسم عمر الصباغ المولود بمدينة المراوعة .

كان رحمه الله تعالى أحد الزملاء النابهين ، والأذكياء المرموقين ، درس بجامع المراوعة على علماء أجلاء أمثال شيخنا عبد الله سعيد اللحجي ، والسيد حسن محمد بحر الأهدل ، وغيرهما من علماء المراوعة كالسيد أحمد ميقري وغيره .

قال الشيخ إسماعيل عثمان زين المكي في عرض تلاميذ الخال الميقري: (وأخونا وابننا وتلميذنا القاضي العلامة محمد بن قاسم عمر الصباغ، وهو الآن عضو محكمة الاستئناف ببندر الحديدة)(١).

وكان رحمه الله تعالىٰ قد هاجر إلى الحرم المكي ، وحضر حلقات العلم علىٰ علماء الحرم أمثال السيد علوي عباس المالكي ، والشيخ المتفنن حسن محمد المشاط ، والعلامة بقية السلف محمد

<sup>(</sup>۱) مقدمة « سلم المتعلم المحتاج » (ص٥).

نور سيف بن هلال وغيرهم ، كما ألتحق بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة ، وهي تزخر بنخبة من علماء الحرم من مختلف الأقطار ، فجد واجتهد وحصّل ، وعبّ من نمير العلم ، وساعده على اجتياز مراحلها الدراسية حصيلته العلمية التي كونها في المراوعة .

ثم شاءت له الأقدار أن يبتعث إلى السودان ويكمل دراسته في كلية الشريعة في جامعة أم درمان ، فتخرج فيها ، وعاد إلى وطنه يحمل نتيجة الرحلة العلمية ، وعين في السلك القضائي ، وترقى به الحال إلى أن صار عضواً في محكمة الاستئناف ، وقد أبان إبان توليه القضاء نزاهة نادرة ، وحرصا شديداً على إيصال الحق إلى أهله ، والوقوف إلى جانب المظلوم حتى يأخذ له حقه ، كما أظهر براعة في التنقيب عن حقائق الأمور ، وإزاحة اللّبس عن الوقائع المستعصية ، والاعتماد في الأحكام على البينات الواضحات التي تبرأ الذمة بالاعتماد عليها ، فكانت أحكامه محل موافقة رجال التمييز والاستئناف لمهارته ، واكتسب الوجاهة عند القاصي والداني ، وصارت تعرض عليه مشاكل مستعصية فيهديه الله تعالى لحلها ، ويوفقه لمعرفة كنهها .

وقد انتخب عضواً في مجلس النواب عن ناحية المراوعة ، وما يتبعها من القرى فحمدت مساعيه ، وقام بأعباء هاذه الأمانة خير قيام ، وكان إلىٰ جانب ذلك يقوم بالإصلاح بين الناس ، والسعي مع الضعيف والمسكين بوجاهته للوصول إلىٰ بغيته ، فجزاه الله تعالىٰ خير ما يجزي الصالحين .

وكانت وفاته في ذي القعدة ( ١٤١٦هـ ) وقد انتخب ابنه الكريم أسامة من بعده عضواً في مجلس النواب ؛ وفاء من المواطنين بحق أبيه ، وإعلاناً عن التقدير والاحترام الذي يكنونه للقاضي الهمام غفر الله تعالىٰ له ، ورحمنا أجمعين .

\* \* \*

# نسب المقدِّم لـ « إفادة السادة العمد » إلىٰ جده الأعلىٰ صلى الله عليه وسلم

هو الدكتور محمد بن عبد الرحمان \_ الشهير بعبد الرحمان حسن \_ ابن عبد الرحمان بن حسن بن علي \_ الملقب شميلة \_ ابن حسن بن محمد بن عبد الباري بن محمد بن الطاهر بن محمد بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن أحمد بن حسن \_ المشهور بمكلم الأموات \_ ابن عمر بن محمد بن الفقيه الكبير أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن الشيخ علي الأهدل بن عمر بن محمد بن سليمان بن عبيد بن عيسىٰ بن علوي بن محمد بن حمحام بن عون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها .

## مؤلفاته المطبوعة:

- أدب البيت المسلم .
- ـ مرويات نكاح المتعة .
- ـ أضواء علىٰ شقاق الزوجين .
  - ـ شرح سفينة الصلاة .
    - ـ كلمات من نور .
- أضواء على « نزهة الألباب في الألقاب » لابن حجر ، بحث محكم في « مجلة عالم الكتب » .
  - تعقبات حديثية على ابن العربي في « أحكام القرآن » .
    - شرح الدرة الثمينة فيما صح من خصائص المدينة .
      - الدرة الثمينة ، مفردة .
      - كشف النقاب عن الدعاء المستجاب .

### وتحت الطبع:

- \_ سبك التبر في تبيان أحكام السحر
  - \_ بغية الحذاق إلى مفاتيح الأرزاق.
  - ـ نظم المنتخب للحافظ ابن حجر.
- الرحلة الأهدلية إلى البلاد الحضرمية ، منظومة رجزية .
  - \_ الرد على من أنكر المهدي .
- ـ شرح التبري من معرة المعري ، وهو شرح لأرجوزة السيوطي في أسماء الكلب .
  - ومن الأبحاث المخطوطة :
  - \_بحث في العمامة وأحكامها .
  - \_ منظومة في العملة الورقية مع شرحها .

وغير ذلك مما لا يزال في ظلام الدواليب ، كتخريج أحاديث الثقافة الإسلامية ، المستويات الأربعة .

# صلتي بكتاب « إفادة السادة العُمَد »

لقد كنت إبّان طلبي للعلم في المراوعة أحفظ الزبد ، وأقرأ على مشايخي شروحها ، فكانوا يصفون لنا هذه الحاشية ، ويتحدثون عن مزاياها ، ويحثون على قراءتها ونسخها ، وعندما بلغ والدي رحمه الله تعالى أهمية هذه الحاشية . أوعز إلى أحد النساخ الثقات بالقيام بنسخها ؛ لتكون في حوزتي ، وأتذكر أن موضوع النسخ لم يتم ، فقد حصلت على الكراسة الأولى فقط ، ولم يقض الله تعالى بإكمال النسخ ، وقد قرأت بعض هذه الكراسة على بعض العلماء هناك ، وتعلق القلب بهذه الحاشية ، فأحب شيء إلى الإنسان ما منعا .

ولما شاءت الأقدار بعد دهر طويل أن نلتقي بذي المروءة والشهامة : عمر بن سالم باجخيف أعلى الله تعالى مقامه. . ذكرت له هاذه الحاشية ، وشرحت له فوائدها ، وهو ناقد خبير ، يميز البهرج من النضار ، ويتبنى الأنفع من الأسفار ، فوعد بنشرها ، شريطة أن يحصل على أصلها ، وذهبَتْ بنا معا رياح الأقدار إلى بلدي ( المراوعة ) فأسرع بالتنقيب عن الأصل بخط المؤلف نفسه ، وعثر عليه عند ابن العم السيد العلم الداعية السيد عبد الرحمان عبد الله شميلة الأهدل ، فصوره ودفع به إلى مركز الدراسات والنشر بداره العامرة ؛ ليعظم بهاذا الكتاب الانتفاع ، وشرفت بكتابة مقدمة له

تفصح عن مزاياه وتنبىء عن خفاياه ، هاذا بالإضافة إلىٰ ما رفدنا به ابن العم المذكور من ترجمة موجزة لجد الأهدليين كافة ، والله تعالىٰ أسأل أن ينفع بهاذا الكتاب كافة الطلاب ؛ إنه سميع مجيب .

## الإشادة ب« إفادة السادة العُمَدُ »

لناظمها الدكتور محمد عبد الرحمين شميلة الأهدل:

كان محل السيد الأهدل وهـــل أراك الشّعـــب كـــالأولِ يشكسو الصبابات إلى البلبل وقابلاني بالهوى المرسل لله مــــن ربــــع ومــــن منـــــزلِ يختال لا يلوي على عُلْلِ والدار تحروي صفوة الكُمّل وعسن صراط الحق لم يعدلِ نعمم ففِحْمر القموم لمم يسرحمل ففضله في الناس لم يجهل في كل فن مبهم مشكل يحل فيها عُقَد المعضِل شاف وما التفصيل كالمجمل فإنها للفقه كالمدخل ف\_إنه\_ا المفت\_اح للمقف\_ل واشتف إن شئت من المنهل وكسن مثسال الطسالسب الأمثسل منهجــه الــوضـاء لــم يَنْبُــل تـذكـارهـا تـرفع في المحفـل

ماذا عن الربع وعن منهل ؟ وهـــل كثيــب السّـــدر مستبشـــر إذ يسجع الورث على غصنه لقد جفا عيني طيب الكرى حيُّسكِ يا دار الصِّبا مرزنةٌ قد كان بالأعلام مستأنسا والحيي معمور بذاك الهدى من كل حبر في العلى معرق لــم تبــق فينــا غيــر آثــارهــم مثل الإمام الحبر ذاك الهمام له تسآليف كضوء النهار فسل « فتاواه » وما قد حوت « إفـــادة السـادة » تفصيلهـا يا طالب الفقه تمسك بها واعكف عليها قارئا واعيا وكـــن سميـــر الفقـــه تعلـــو بـــه والبسس ثياب العرزم مسترشدا وحصّل العلـم فمـن حـادَ عـن واحفظ متون العلم واحرص على

وابغ رضا الرحمان في أخذه وحقق الإخلاص تنجو به واعمل بما عُلِّمت تزكو به من راقب الرحمان في سره إياك واللحظ بعين الجفا واتل كتاب الله وأعكف على صلحاً عليه الله ما أمطرت

ولا تكن كالعالم المهمل من كل قصد باطل مخجل وأقْف سبيل السلف الأولِ وجهره فهو من الكمل لمن الكمل لمن سموا بالمنهج الأعدل تبيانه من سنة المرسل سحابة الخير على الأهدل

\* \* \*

# السَّيِّدُ الْعَلَّامَةُ مُحَّدِّبِزِأَحْ مَدَبِزِعِتِ إِلْبَارِيُ الْأَهْدَلَ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ صَاحِبُ كِتَابِ «إِفادةِ السَّادَةِ الْعُمَدِ»

بقلم السيد أحمد حمود شميلة الأهدل

هو السيد العلامة ، والهمام الحجة ، شيخ الإسلام محمد بن أحمد بن عبد الباري بن محَّمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالىٰ .

#### ميلاده

ولد رحمه الله تعالىٰ بمدينة أسلافه بالمراوعة ، في ذي القعدة الحرام على النصف منها سنة ( ١٢٤١هـ ) .

## نشأته

نشأ رحمه الله تعالى في حجر أبويه ، وقرأ القرآن الكريم برواية قالون عن نافع على الفقيه الحافظ لكتاب الله عز وجل أحمد بن حسين الفلاحي شيخ والده وأعمامه ، فحفظ عليه القرآن عن ظهر قلب ، كما علمه رسوم الكتابة ، فأتقن الخط وصور الحروف على يده ، وكما أخذ على هذا الشيخ الجليل حفظ القرآن الكريم أخذ أيضاً عن جماعة كثيرين سوراً من القرآن الكريم ؛ تبركاً بهم ، والتماساً لصالح دعواتهم ، منهم : إبراهيم بن أحمد صاحب الحدادية ، والسيد الصالح إبراهيم بن حسن صاحب مدينة الزيدية ، وأيضاً أخذ عن والده السيد أحمد بن عبد الباري الأهدل معظم سور القرآن الكريم ، وقبل وفاة والده بسنة عام ( ١٢٥٥هـ ) ابتدأ في طلب العلم الشريف على يد علماء المراوعة وأعلامها وهم :

\_ السيد العلامة فخر الإسلام عبد الله بن عبد الباري الأهدل مؤلف « السيف البتار » عمه صنو أبيه ، فقرأ عليه في الفقه « مختصر أبي شجاع » ، و « مختصر بافضل » مع إملاء ما تيسر من الشروح ، وقرأ في النحو « الآجرومية » وبعض شروحها .

ـ السيد العلامة شرف الإسلام الحسن بن عبد الباري الأهدل عمه صنو أبيه وشيخ تخريجه ، قرأ

عليه في «المنهاج» للإمام النووي ، وطالع عليه في «التحفة» و«المحلي» و«فتح الوهاب» وغيرها من الكتب الفقهية ، كما قرأ عليه في النحو «شرح القطر» لابن هشام ، وقريب النصف من «شرح الألفية» ، وراجع عليه شروح «الكافية» كـ«الرضي» و«الخبيصي» و«حاشية السيد» ، و«إيضاح المعاني السنية» ، و«شرح العمريطي» ، وفي الفرائض قرأ عليه «السبتي شرح الرحبية» مع مراجعة «الشنشوري» وحواشيه للحفني والإدفيني والزيائي ، وفي الحساب الهندي كتاب «المفيد» للعلامة البجلي ، وهو مشتمل على المساحة ، وقرأ في أصول الفقه «شرح الذريعة» للأشخر ، مع مراجعة «البروق شرح جمع الجوامع للمحلي» ، وفي أصول الدين قرأ عليه «الشيبانية» و«شرحها» لابن قاضي عجلون ، و«شرح الهدهدي على السنوسية» ، وقرأ في مصطلح الحديث «المنهل الروي شرح منظومة المجد اللغوي» مع مراجعة «علوم الحديث لابن

- السيد العلامة محمد بن المعوضة قاسم الأهدل ، قرأ عليه في كتبِ كثيرة منها « الجامع الصغير » و « رياض الصالحين » وبعضاً من « تفسير البغوي » و « بهجة المحافل » .

- ثم في عام ( ١٢٦٠هـ) رحل المترجم له لأداء فريضة الحج مع عمه صنو أبيه السيد العلامة عبد الله عبد الباري الأهدل ، وكان يملي عليه « الروضة » ، وفي أثناء أدائه للحج اجتمع في مكة المكرمة بكثير من فضلائها وعلمائها ، كالشيخ عثمان الدمياطي ، فحضر درسه في « الإقناع » في الفقه ، والشيخ أحمد الدمياطي فحضر درسه في التفسير ، كما حضر للشيخ عبد الله سراج درساً في « الجلالين » .

\_ ومن مشايخه الأعلام أيضاً: السيد العلامة الصالح محمد بن المساوي الأهدل في أثناء تردده على مدينة المراوعة ، فقرأ عليه في علم الفرائض والقوافي ، وكان يحب المترجم له حباً شديداً ، حتى إنه يسميه : ( فقيه المذهب ابن الرفعة ) .

ـ ومنهم العلامة المحقق الفهامة حسن بن حسن الروضوي الهندي أثناء إقامته بالمراوعة ، قرأ عليه في « شرح الشمسية » في المنطق ، واستفاد منه في المعاني والبديع .

ومن مشايخ المترجم له

- السيد العلامة المحقق الصالح الأكمل عمر بن أحمد هجام.
  - والعلامة خاتمة المحدثين محمد بن على العمراني .
    - ـ والشيخ يحيى الهتار .

ـ والفقيه العلامة حسن بن إبراهيم الخطيب صاحب الحديدة ، قرأ عليه في أوائل « سنن أبي داوود » .

## ومن مشايخ المترجم له

- عمه منصب المراوعة ، السيد العلامة الصالح الناسك محمد بن عبد الباري الأهدل .

وكلهم أجازوه إجازةً عامة ، ممن ذكرنا وممن لم نذكر ، للكن شيخ تخريجه وانتسابه هو عمه صنو أبيه السيد العلامة شرف الإسلام الحسن بن عبد الباري الأهدل .

#### تلاميذه

تتملذ عليه تلاميذ كثيرون ، وانتفعوا به نفعاً عظيماً ، حتىٰ صار أكثرهم مدرسين ، ومنهم من بلغ درجة القضاء والإفتاء منهم :

- ـ السيد العلامة محمد بن عبد الرحمان بن حسن بن عبد الباري الأهدل مؤلف « عمدة المفتي والمستفتى » المختصرة من فتاوى المترجم له .
  - السيد العلامة محمد طاهر بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الباري الأهدل .
    - السيد العلامة علوي بن أحمد السقاف نقيب الأشراف .
- السيد العلامة المحقق حسن بن عبد الباري بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ابن أخي صاحب الترجمة ، وقد أثنى على الشيخ علماء حضرموت البارزون ، ولقبوه بسيوطي عصره ؛ تشبهاً له بالإمام السيوطي لاتفاقهما في تحقيق المذهب ، ووفرة التأليف وسعة الاطلاع ، والتأليف في عدة فنون .

### مؤلفاته

كان رحمه الله تعالىٰ كثير الاشتغال ، ولا فراغ عنده للكتابة إلا ضحوة النهار ، إلا أنه كان حسن الخط سريعه ، فاشتغل بالتأليف رغم كثرة اشتغاله بالخلق والخالق ، فبارك الله له في وقته ، فاجتمع له من المؤلفات ما ينوف على المئة ، منها ما طبع ، ومنها ما لم يطبع ، نذكر بعضاً منها علىٰ سبيل الاستفادة :

- ـ الفتاوي الحديثة .
- ـ الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية ، مطبوع .
- ـ كشف اللثام حواشي على قطر ابن هشام ، مخطوط لم يطبع .

- ـ شرح شواهد القطر على حروف المعجم ، سماه « تنقيح الفوائد على أبيات الشواهد » ، مخطوط لم يطبع .
  - رسالة فتح الفتاح العليم بشرح بسم الله الرحمان الرحيم ، مخطوط لم يطبع .
    - ـ نشر الأعلام شرح البيان والأعلام ، مخطوط لم يطبع .
    - ـ سلم القاري حواشي علىٰ فتح الوهاب ، مخطوط لم يطبع .
    - \_إفادة السادة العمد في حل ألفاظ الزبد ، وهو كتابنا الذي نقدم له .
  - إعانة المحتاج حواشي على « المنهاج » وصل فيه إلى (كتاب الطلاق) في ثلاثة مجلدات.
    - ـ فتح الكريم القريب بشرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ، مطبوع .
      - ـ تحقيق الحق الصراح فيما اشتق من مادة السراح ، مطبوع .
        - هداية الأرفع إلى المسائل الأربع ، مطبوع .
      - ـ بغية الأثر فيمن اتفق له ولأبيه صحبة سيد البشر ، مطبوع .
      - المنهج الأعدل في ترجمة الشيخ على الأهدل ، مخطوط لم يطبع .

وغيرها كثير .

#### وفاته

انتقل إلىٰ رحمة الله عز وجل في الشهر المحرم الحرام سنة ( ١٢٩٨هـ) ووصل خبر وفاته إلىٰ مكة المكرمة في أيام الشيخ أحمد دحلان ، فصلىٰ عليه في المسجد الحرام صلاة الغائب ، ودفن بالمراوعة في مقبرة جده الشيخ علي بن عمر الأهدل ، بجوار أسلافه ، رحمه الله تعالىٰ رحمة الأبرار ، ونفعنا بعلومه في الدارين ، آمين .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(١) .

كتبها الفقير إلى عفو الله عز وجل أحمد حمود شميلة الأهدل الموجه بمدارس مدينة المراوعة

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «نيل الوطر» لزبارة (٢٢٤/٢)، الأزهرية (٢٩٦/١)، «معجم المطبوعات» (١/ ٤٩٦) « الأعلام» (١٩٦/١)، «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» (ص ٢٩٠)، و« الأسر القرشية في أعيان مكة المحمية» لأبي هشام عبد الله بن صديق المكي (١٦٤)، مقدمة « الخصائص النبوية » (ص٢-١١) وهي أوسع تراجم الشيخ رحمه الله تعالىٰ .

# الإمامُ ابْرِ أَرسُلانَ الرَّمْليّ صَاحِبُ مَتِنِ صَفْوَة الزُّبَدِ، رَحِـمَةُ الله نعَالي ()

#### اسمه ونسبه

هو الإمام العلامة ، شهاب الدين ، أبو العباس ، أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان ، الرمليُّ ، الشافعي ، نزيل بيت المقدس ، ويعرف بـ ( ابن رسلان ) .

## ولادته ونشأته

ولد بالرملة في فلسطين سنة ( ٧٧٣هـ ) ، وقيل : سنة ( ٧٧٥هـ ) ونشأ بها ، ولم تعلم له صَبُوة ، فحفظ القرآن وله نحو عشر سنين ، وكان في مبدئه يشتغل بالنحو واللغة والشواهد والنظم .

قرأ «الحاوي » على شمس الدين القلقشندي ، ثم رحل لأخذ العلوم ، فسمع الحديث على جمع من المحدثين ، فقد سمع «الصحيح » من شهاب الدين أبي الخير بن العلاء ، وسمع «الموطأ » برواية يحيىٰ بن بكير من أبي حفص عمر بن محمد بن علي الصالحي المعروف بـ (ابن الزراتيتي ) ، وسمع «الترمذي » و «ابن ماجه » و «الشفا » و «سيرة ابن هشام » من أبي العباس أحمد بن علي بن سنجر المارديني ، وقرأ غالب «البخاري » على الجلال البلقيني ، وأذن له بالإفتاء ، وسمع والده السراج وحضر عنده ، وقرأ النحو على الغماري ، وأجازه النشاوري ، ولا زال يدأب ويكثر المذاكرة والملازمة للمطالعة والاشتغال مقيماً بالقدس تارة وبالرملة أخرى ، حتى صار إماماً علامة متقدماً في الفقه وأصوله ، والعربية ، مشاركاً في الحديث والتفسير والكلام وغيرها ، مع حرصه علىٰ سائر أنواع الطاعات من صلاة وتهجد ومرابطة .

وكان يحب الخمول وعدم الظهور ، تاركاً ما يعرض عليه من الدنيا ووظائفها .

وكان قد ولي تدريس الخاصكية مدة ، ثم تركها وأقبل على الله ، وسلك طريق الصوفية القويم ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «الضوء اللامع» للسخاوي (٢٨٢/١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٩ ٣٦٢/٩)، و«البدر الطالع» للشوكاني (ص ٦٨)، و«هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي (١٢٦/٥)، وغيرها.

وجد واجتهد حتىٰ صار مناراً يهتدي به السالكون، وشعاراً يقتدي به الناسكون، وغرست محبته في قلوب الناس، فأثمر له ذلك الغراس.

وهو \_ كما قال السخاوي \_ في الزهد والورع والتقشف واتباع السنة وصحة العقيدة. . كلمة إجماع .

هـٰذا وقد قال السخاوي أيضاً : ( وعندي من ترجمته ما لو بسطته. . لكان في كراسة ضخمة ) .

#### شيوخه

أخذ ابن رسلان رحمه الله تعالى العلم عن أعيان أهل عصره ، ومنهم : الشيخ شمس الدين القلقشندي ، قرأ عليه الفقه . وشهاب الدين ابن الهائم ، أخذ عنه الفرائض والحساب ، وجلال الدين البسطامي ، وشهاب الدين ابن الناصح ، ومحمد القرمي ، ومحمد القادري ، وقد أخذ عنهم التصوف وتلقن منهم الذكر ، ولبس الخرقة من القرمي وابن الناصح وأبي بكر الموصلي ، وسمع كثيراً من أبي هريرة ابن الذهبي ، وابن العز ، وابن أبي المجد ، وابن صديق .

ومن شيوخه أيضاً: التنوخي ، وابن الكويك ، وأبو العباس أحمد بن علي بن سنجر المارديني ، ونسيم بن أبي سعيد الدقاق ، وعلي بن أحمد النويري العقيلي ، وشهاب الدين الحسباني ، وجلال الدين البلقيني ، ووالده سراج الدين البلقيني ، وغيرهم .

#### تلاميذه

قال الشوكاني : ( وكثرت تلامذته ومريدوه ، وتهذب به جماعة ، وعادت على الناس بركته ) .

غير أنه لم يذكر أحداً ممن أخذ عنه ، وقد ذكر السخاوي أن ممن أخذ عنه الكمال بن أبي شريف ، وشهاب الدين أبا الأسباط الرملي .

## مؤلفاته

ترك ابن رسلان رحمه الله تعالى مؤلفاتٍ كثيرة نافعة في فنون متنوعة ، منها :

\_ قطع متفرقة في التفسير ، و « شرح سنن أبي داوود » يقع في أحد عشر مجلداً ، و « شرح الحاوي » في الفروع ، و « شرح جمع الجوامع » للسبكي في الأصول ، و « شرح مختصر ابن الحاجب » في الأصول ، و « نهاية السول شرح منهاج الوصول » للبيضاوي في الأصول ، و « شرح صحيح البخاري » وصل فيه إلى آخر الحج ، وهو في ثلاثة مجلدات ، و « شرح طيبة النشر في القراءات العشر » يقع في أحد عشر مجلداً ، و « شرح ملحة الإعراب » للحريري ، و « شرح ألفية

العراقي " في السيرة ، و " تعليقة " على " الشفا " للقاضي عياض ، عُني به وضبط ألفاظه ، و " شرح البهجة الوردية " لابن الوردي ، و " تنقيح الأذكار " للإمام النووي ، و " مختصر المنهاج " للإمام النووي ، حذف منها الخلاف ، و " منظومة في الثلاث النووي ، حذف منها الخلاف ، و " منظومة في الثلاث القراءات الزائدة على العشر " ، و " مختصر حياة القراءات الزائدة على العشر " ، و " مختصر حياة الحيوان " للدميري ، و " إعراب الألفية " لابن مالك الأندلسي ، و " طبقات الفقهاء الشافعية " ، و " شرح تراجم ابن أبي جمرة " ، و " الروضة الأريضة في قسم الفريضة " ، و " سطور الأعلام " ، و " شرح مقدمة الزاهد " ، و " صفوة الزبد " المنظومة الجليلة ، التي هي من أنفس ما ألف رحمه الله تعالى ، و أعظم كتبه بركة ، و هي متن كتابنا هاذا .

قال الإمام محمد عبد الرؤوف المناوي في «طبقات الصوفية»: (وله كرامات لا تكاد تحصى منها: أنه لما تم كتاب «الزبد». أتى به إلى البحر، وثقله بحجر وألقاه في قعره، وقال: اللهم إن كان خالصاً لك. فأظهره، وإلا. فأذهبه، فصعد من قعر البحر حتى صار على وجه الماء)(١)، وهي ملخصة من كتاب «الزبد في الفقه» لشرف الدين البارزي.

#### و فاته

توفي رحمه الله تعالىٰ في الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة ( ١٨٤٤هـ ) بسكنه من المدرسة المختنية بالمسجد الأقصىٰ من بيت المقدس ، ودفن بتربة ماملا ، وارتج بيت المقدس بل غالب البلاد لموته ، وصلي عليه بالجامع الأزهر وغيره صلاة الغائب .

رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ، وجزاه عن الأمة خير الجزاء ، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته ، إنه سميع قريب مجيب ، آمين .

\* \* \*

طبقات الصوفية (٣/١٦٣).

# عناية العلماء بمتن « صفوة الزبد »

لا بد لنا ونحن نقدًم لهاذا الكتاب الموسوم بـ « إفادة السادة العمد » أن نبين أهمية هاذا المتن المشروح ؛ فقد علا شأنه ، وظهر سبقه ، وتلقاه علماء الشافعية بالاهتمام ، ولا أدل على ذلك من كثرة شراحه ، واعتناء العلماء به ؛ فبين شارح ومحش ، وما ذاك إلا لبركة ناظمه وصدقه وإخلاصه ، ولسلاسة نظمه ، ورقة ألفاظه ، وصحيح أحكامه ، وبعده عن الحشو المخل ، والتطويل الممل .

## فممن شرحه:

- ـ ناظمها الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الحسين ابن أرسلان الرملي ، المتوفى سنة ( ١٠٧٨هـ ) شرحها بشرحين . ( ١٠٧٩ )
- الإمام ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بهادر الإياسي ، المتوفىٰ سنة ( ٨٥٢هـ ) . « هدية العارفين » ( ١٩٧/٢ )
- \_ الإمام كمال الدين أبو المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر ابن أبي شريف المقدسي ، المتوفى المتوفى محمد بن أبي بكر ابن أبي شريف العارفين » ( ٢٢٢ / ٢٢٢ )
- \_ الإمام محمد بن إبراهيم الصفوي ، المتوفىٰ سنة ( ٩٣٣هـ) ، سماه : « فتح الصمد بشرح صفوة الزبد » . « كشف الظنون » ( ١٠٧٩/٢ ) .
- \_ الإمام شهاب الدين أحمد بن أحمد بن الحسن الرملي ، المتوفىٰ سنة ( ٩٧٣هـ ) ، سماه : « فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان » ، وقد اختصره الإمام على بن محمد العقيبي اليمني ، المتوفىٰ سنة ( ١٩٠١هـ ) وسماه : « مختصر فتح الرحمان علىٰ زبد ابن رسلان » .
- « إيضاح المكنون » ( ٢/ ١٦٤ ) ، « مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ( ص٢٥٥ )
- \_ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجازي الفشني ، المتوفىٰ سنة ( ٩٧٨هـ ) ، سماه : « مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد » . « إيضاح المكنون » ( ٢/ ٦٠٢ ) ، « معجم المطبوعات » ( ٢/ ١٤٥٣ )
- \_ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد الرملي ، المتوفى سنة ( ١٠٠٤هـ ) ، سماه : « خاية البيان في شرح زبد ابن رسلان » . « خاية البيان في شرح زبد ابن رسلان » .

- \_الإمام محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي ، المتوفىٰ ( ١٠٣١هـ ) . « خلاصة الأثر » ( ٢/٢٢ )
- \_ الإمام محمد بن علي بن محمد بن علان الصديقي ، المتوفىٰ سنة ( ١٠٥٧هـ ) . « خلاصة الأثر » ( ١٨٤/٤ )
- \_ الإمام محمد بن زياد الوضاحي الشرعبي اليمني ، المتوفئ سنة ( ١١٣٥هـ) ، سماه : « فتح الصمد شرح زبد ابن رسلان » .
- « مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ( ص ٢٥٩ ) .
- \_ الإمام يوسف بن محمد البطاح الأهدل ، المتوفى سنة ( ١٢٤٦هـ) ، سماه : « فيض المنان الرحمان بشرح زبد ابن رسلان » .
- « مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ( ص٢٧٨ ) ، « معجم المؤلفين » ( ٤/ ١٨٢ )
- \_ الإمام محمد بن علي بن محسن الحبيشي الإبي المفتي ، المتوفى سنة ( ١٢٨٣هـ ) ، سماه : « فتح المنان بشرح زبد ابن رسلان » .
- « مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ( ص٢٨٨ ) .
- \_ السيد محسن بن علوي المساوي ، المتوفىٰ سنة ( ١٣٥٤هـ) ، سماه : « الجدد في شرح منظومة الزبد » « جامع الشروح والحواشي » ( ١٠٠٩/٢ )
- \_ ولمجهول : « روح الجسد بشرح صفوة الزبد » « جامع الشروح والحواشي » ( ١٠٠٩ / ٢ ) وممن حشًىٰ عليه :
- \_ الإمام العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل ، المتوفىٰ سنة ( ١٢٩٨هـ) ، سماها : « إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد » ، وهو كتابنا هـٰذا .
- « مصادر الفكر الإسلامي » ( ص ۲۹۰ )
  - \_العلامة أحمدزيني دحلان ، المتوفئ سنة ( ١٣٠٤هـ ) .
- ﴿ جامع الشروح والحواشي ﴾ ( ٢/ ١٠٠٩ )
- \_الإمام إبراهيم بن محمد بن عبد القادر التادلي المغربي ، المتوفى ( ١٣١١هـ) .

  ق جامع الشروح والحواشي ، (٢/ ١٠٠٩)

#### أضواء على الكتاب

هاذا الكتاب الذي تنشره دار المنهاج لأول مرة ، من كتب الفقه الشافعي ، وهو حاشية على « متن الزبد » للإمام البارع ، والفقيه الناظم ابن رسلان ، لخص فيها « زبد العلامة البارزي » ، وشفعها بمقدمة في أصول الدين ، وخاتمة في علم التصوف .

ولما اكتسب متن الزبد ذيوعاً في العالم الإسلامي ، وأقبل على حفظه طلبة العلم ؛ لما يحويه من درر فقهية ، ومهمات شرعية ، وسلاسة في العبارة ، وجودة في الإشارة ، وحسن سبك . . تتابعت همم علماء الفقه على شرح نصوصها وكشف خفاياها ، وإماطة اللثام عن مزاياها ، فشرحها كثيرون ، ومنهم العلامة المحقق ، الفقيه المدقق السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل ، المتوفى سنة ( ١٢٩٨هـ ) فقد وضع عليها حاشية تقرر مسائلها ، وتوضح نصوصها ، وتكشف عن غامضها .

ولما كانت هاذه الحاشية تتميز بخصائص مرغوبة ، ومزايا مطلوبة . أعنقت دار المنهاج إلى تبني طبعها ونشرها ، بعد تحقيقها والتعليق عليها ؛ ذلك لأن « الإفادة » هي حاشية كاسمها « إفادة » تفيد الطالب ، وتقرب له المباحث ، وتنتقي من الأقوال معتمدها ، ومن الألفاظ أخصرها وأسهلها ، ومن الطرق أقربها ، نأت عن الحشو ، وحادت عن التطويل ، واصطفت صحيح الأقوال ، وتركت القيل والقال ، بل إنه يوجد فيها من المسائل المهمة أحياناً ما تنفرد به عن بقية الشروح ، وهاذا ما يذكرنا بقول الأقدمين : (كم ترك الأول للآخر ) .

ودار المنهاج التي تنشر هاذا الكتاب محققاً ، قد اعتمدت على أصل أصيل ، وكتاب جليل ؛ إنه نسخة بقلم المؤلف نفسه ، إضافة إلى بعض النسخ التي تستظهر بها إذا اشتبه الخط أو تداخلت الأسطر .

ومن الجدير بالذكر أنا حلَّينا مقدمة هاذا الكتاب بترجمة موجزة للشيخ علي بن عمر الأهدل ، الجد الجامع للسادة الأهادلة ، إضافة إلىٰ تراجم أعلام المراوعة الذين أدركتهم ؛ إذ الشيء بالشيء يذكر ، أو أنهم لا زالوا علىٰ قيد الحياة .

كما قام مكتب الدراسات والبحث العلمي التابع للدار بتحقيق « الحاشية » تحقيقاً علمياً ،

وطبعها طبعاً فنياً ، ووضع المتن مُشْكَلاً ضمن إطار فني جميل ، والله الموفق .

وإن يكن الفضل لأحد.. فهو لله تعالى وحده الذي وفق صاحب الدار لقطع السهول والوهاد، والتهائم والنجاد، حتى استطاع العثور على نسخة المؤلف، رغم وجود نسختين بحوزته منقولتين عن الأصل؛ لأن الشيخ عمر بن سالم باجخيف أعلى الله تعالى مقامه لا يرضى بالدون، وليس بالحطام مفتون، وهـنذا هو شأن العلماء، وديدن الفضلاء.

وأنتهز الفرصة هنا لأزجي شكري المتواصل لصاحب العزمات المتتابعة ، والحس الأدبي الشاب المثقف مدير مكتب الدراسات والبحث العلمي التابع للدار الشيخ محمد غسان نصوح عزقول على إنجازاته المضيئة في جبهة العلياء لخدمة تراثنا الشرعي والأدبي بزمالة أعضاء لجنته خلد الله تعالى فضائلهم الغر في صفحاتهم البيضاء .

﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونَ ﴾ .

وكتبه د . محمد عبد الرحمان شميلة الأهدل جامعة الطائف

\* \* \*

#### وَصَفُ ٱلنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ

اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب المبارك على ثلاث نسخ خطّية :

الأولى: وهي الأصل، لأنها نسخة بخط المؤلف رحمه الله تعالى، كان الفراغ من تحريرها في الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة ( ١٢٩١هـ).

عدد أوراقها ( ٢٤٩ ) ورقة ، متوسط عدد أسطرها ( ١٩ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ٩ ) كلمات .

ورمزنا لها بـ (أ).

الثانية: عدد أوراقها ( ١٥١ ) ورقة ، متوسط عدد أسطرها ( ٢٦ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ٢٤ ) كلمة ، ناسخها محمد بن إبراهيم بن محمد طاهر الأهدل وأخوه عبد الرحيم بن إبراهيم ، وكان الفراغ من نسخها في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة ( ١٣٧٦هـ ) .

ورمزنا لها بـ ( ب) .

الثالثة : عدد أوراقها ( ١٢٥ ) ورقة ، متوسط عدد أسطرها ( ٢١ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٠ ) كلمات ، ناسخها حسن بن علي بحر بن أحمد عبد الباري الأهدل ، ولم يذكر تاريخ نسخها .

ورمزنا لها بـ ( ج) .

\* \* \*

### مَنْهُ الْعُمَلِ فِالْكَابِ

- ـ نسخنا الكتاب ثم عارضناه بالنسخ الخطّيّة ، وأثبتنا ما رأيناه مهماً من الفروق ، وهي قليلة جداً .
- ضبطنا النص ضبطاً نسأل الله تعالى فيه السداد والتوفيق ، وأن يكون على النحو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى .
- \_ حصرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين ﴿ ﴾ ، وجعلناها برسم المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم .
  - \_ رصعنا الكتاب بعلامات الترقيم وفق المنهج المعتمد في الدار.
    - \_ خرجنا أحاديث الكتاب وآثاره بحسب الإمكان .
  - ـ أضفنا ما كان مناسباً لتقويم المعنى ، وجعلناه بين معقوفين [] .
    - \_شرحنا بعض الكلمات الغامضة .
  - \_ أحلنا معظم نقولات المؤلف رحمه الله تعالى إلى أصولها الموجودة بين أيدينا .
    - \_ علقنا على بعض المواطن التي رأينا أنها تحتاج إلى تعليق .
      - ـ نسبنا الأبيات الشعرية إلى بحورها .
- \_ وضعنا أبيات « متن صفوة الزبد » ضمن الشرح في إطار مزدوج أحمر ، وضبطناه بالشكل الكامل ، وجعلنا الكلمات المشروحة منه باللون الأحمر ، وذكرنا الرقم التسلسلي للست .
- \_ استدركنا بعض أبيات « متن صفوة الزبد » مما لم يشرحه المؤلف رحمه الله من النسخة المطبوعة لدى دار المنهاج .
  - \_ وضعنا في أول الكتاب ؛ تتميماً للفائدة :
- ترجمة للجد الجامع للسادة الأهادلة السيد علي الأهدل رحمه الله تعالى ، زودنا بها مشكوراً السيد عبد الرحمان شميلة الأهدل .

تراجم موجزة لعلماء المراوعة المعاصرين ، أتحفنا بها السيد الدكتور محمد عبد الرحمان شميلة الأهدل .

ترجمة للمؤلف السيد العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى ، بقلم السيد أحمد حمود شميلة الأهدل .

ـ أتبعنا الكتاب بفهرس عام للموضوعات .

ـ شفَّعنا الكتاب بملحق لبيان الموازين والمكاييل والأطوال الواردة بالوحدات القياسية العالمية الحديثة .

والله الكريم نسأل أن يجعل هاذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يتقبل منا أعمالنا ، ويجنبنا الخطأ والزلل ، إنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة جدير ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

**و**کتبه محمد شادي مصطف*ی عر*بش ( ٦ ) رمضان (٦٤٢٦هـ)



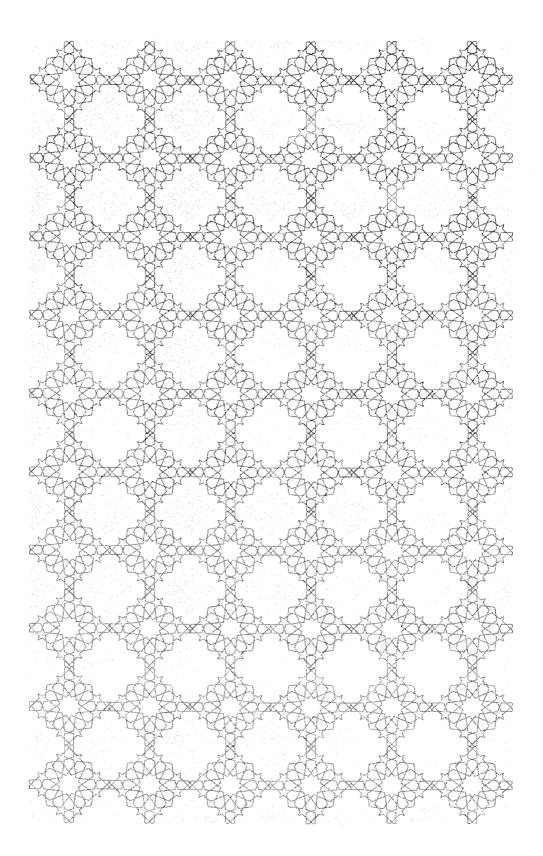



راموز ورقة العنوان للنسخة (أ)

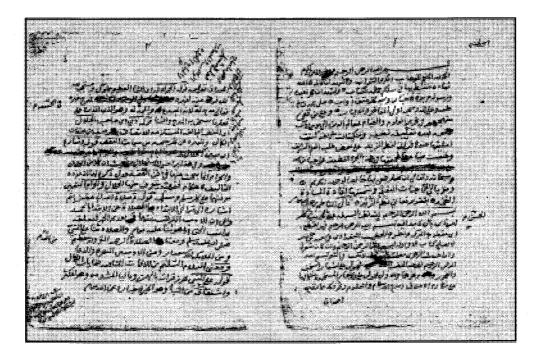

راموز الورقة الأولى للنسخة (أ)

فوآرسا مأزونسني بالاحتا خرام حالاكوف ساطان النظم پطان قد با *ن الاشا*ن وپوسس*ین له بترک جشیا ش* لك لاصريحاً لمرمدي ولك فيصوليَّ الاسساتُ فَ التونعل تحسن أكاله اي للحال الكسن لوّل إندا اي وعل عن الاكت بالمامن برك اكت بالحلال وتصلع لد للارمتدا استفتاره الحالانها بباله والرجود وأمنتع عدة وحصول نزايها ابدّالت لمروك مُزّلً قنابُه (4) حَدَادِرُتُجَ وَلِلْيَسَعَبِدُ وَكُولِيا لِنَا بِعِينِ نَسَطَ بِلِيشِيلُ إِسْأَدُ المدسين لاحالافتت كن يحرصا وق بالامان فح أروحسينا الله تمالی این کا حت الله وحت شال ارتبع شاخه وَلَـ وَلَوْمِ مِنْ كُولُونِ يَدُكُا خِلَا لِلْمُعَالِمِ مِنْ كُلُ وَكُلُونَا لِهِ عَرْقُ الله مِنْ اللهِ عَرْقُ النا ظرمن وفع انتفتنال يلهم بالشاللة وكنح الناعلةمستغيعود عيما والبعث ومند مطهرتن حبراند بماليريماليجراه ارجونشها فيمل رالاي ٥٠ وانبح وانبح بم مسدورا والبرجاء ومن عافيتها عيخلاه ومعوره منرحاكداب وانا كان آلمونن مركوعنها لاندالذي يستامهم وقولهم يعلم ان كيون غيرمايث ولعلى فا فا فلد المنا والذيارة ومن من المن ورود و المن ورود المن وماسة الله والرادء من الاميت المذكورت اوعيرتجالاما يرسه واحدن ويشعبن فاعترالعبدائم محررورميلتا ناع السطيطان توكدفعلت النام يردحها معتآه ان على بكلامه المترزن لا بنت بالمكون حيا آن با طلوالان موسد اصفحاندوسال شعنا والصاء وتحت الذاب وتختل (ن بكوت النا ظرات ويمصال حج ما متعند ألك ب فللعرافال

#### راموز الورقة الأخيرة للنسخة (أ)



راموز ورقة العنوان للنسخة ( ب )



راموز الورقة الأولى للنسخة (ب )

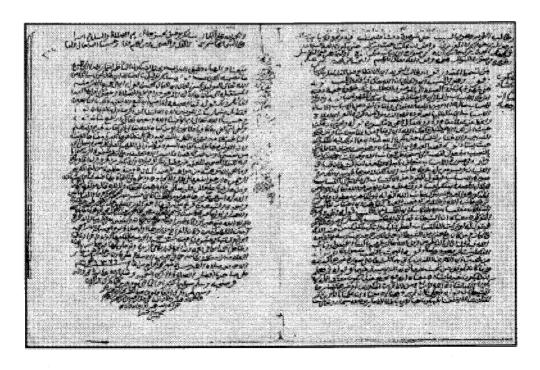

راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب)

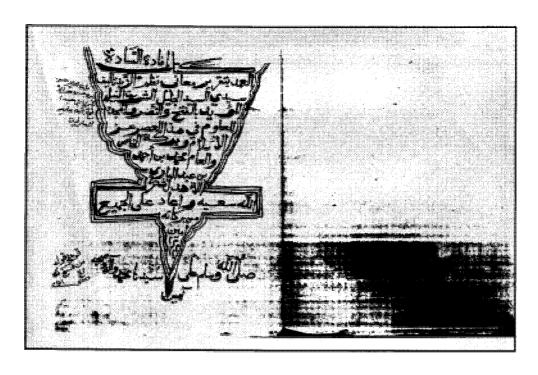

راموز ورقة العنوان للنسخة (ج)



راموز الورقة الأولى للنسخة (ج)



راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ج)



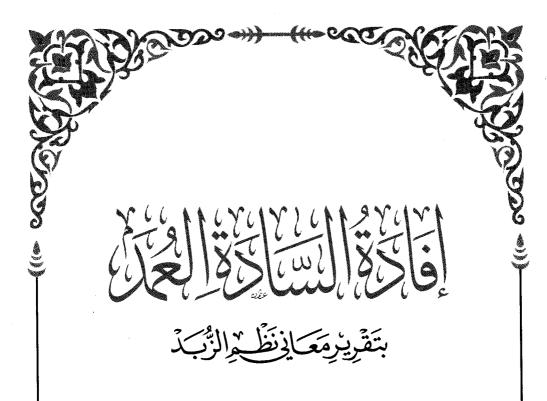

تاليف الإمام الفقية العكرة الشريف محكة براكت كربز عب إلباري الكهدل رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى

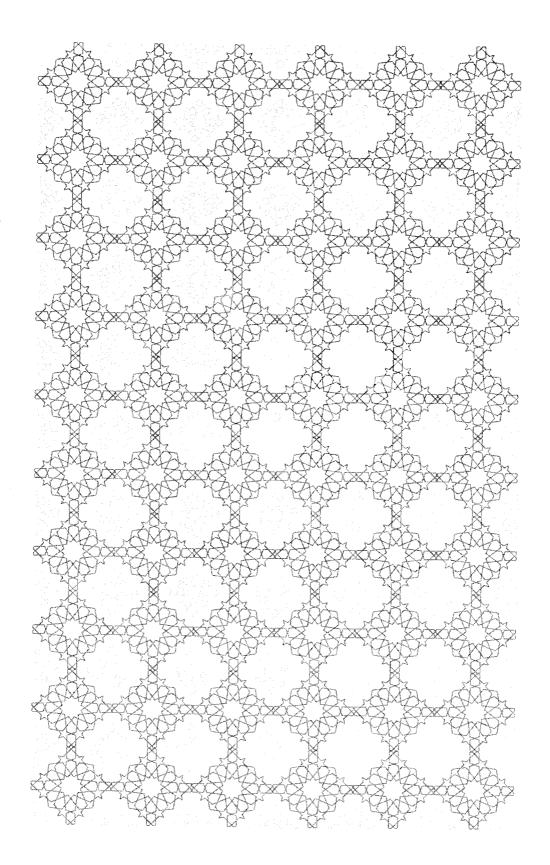

# بِسُ لِيهُ الرَّمُنِ الرِّحِكِمِ رَبِّ يَسَتِ رُواْعِنْ يَاكُرِيمُ رَبِّ يَسَتِ رُواْعِنْ يَاكُرِيمُ [خُطْبَةُ الحِكَنَابُ]

الحمد لله المنعم الوهاب ، الكريم التواب .

ونشهد أن لا إلـٰه إلا الله شهادةً ننتظم بها في سلك حملة الكتاب .

ونشهد أن محمداً عبده ورسوله زبدة الأخيار وسيِّد كل متق أوَّاب.

صلى الله وسلم عليه وعلىٰ آله وصحبه أولي المفاخر والألباب ، وعلىٰ من قفا منهجهم في تحرير العلوم والقيام بمعالم الدين إلىٰ يوم المآب .

#### وبعد

فهاذه تعليقة لطيفة ، وتنكيتات شريفة ، كنت أمليتها عند قراءتي لنظم « الزبد » على بعض طلبة العلم الشريف ، وخفت ضياعها ؛ فجمعتها في هاذا الجزء اللطيف ، راجياً من الله سبحانه وتعالىٰ أن يجعل جمعي لها خالصاً لوجهه الكريم ، ومقرباً لي إلىٰ جنات النعيم ، وسميتها :

« إفادة السَّادة العُمَد بتقرير معاني نظم الزُّبد »

### قال الناظم رحمه الله تعالىٰ: بِسُنَّ لِللهِ ٱلرَّمَ الرَّمَ اللهِ الرَّمَ الرَّمَ الرَّمَ الرَّمَ الرَّمَ الرَّمَ الرَّمَ الرَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ابتدأ نظمه بالبسملة ؛ عملاً بالحديث الحسن : « كل أمر ذي بال V يبدأ فيه ببسم الله الرحمان الرحيم . . فهو أقطع  $V^{(1)}$  أي : مقطوع البركة .

وأخرج الخطيب البغدادي عن سعيد بن جبير : ( لا يصلح كتاب إلا وأوله « بسم الله الرحمان الرحيم » وإن كان شعراً (7).

وأما حديث الزهري: ( مضت السُّنَّة ألاَّ يكتب في الشعر « بسم الله الرحمان الرحيم » ) أخرجه الخطيب أيضاً (<sup>(٣)</sup>. . فمحمول على أشعار السخف والفجور ونحوهما ، والأول محمول على الأشعار المستحبة ؛ لاشتمالها على مكارم الأخلاق ، ومدح الإسلام والعلوم ، ونحو ذلك مما يصح إصداق تعليمه (<sup>(3)</sup>).

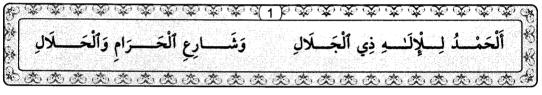

قوله : ( الحمد للإلـٰه ) أي : الثناءُ العظيم مملوكٌ ومستحق لله ؛ فلا فردَ منه لغيره ،

(٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٢٣٢ ) ، والسبكي في « طبقات الشافعية » ( ١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ٥٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ٥٤٥ ) .

أي: مما يصح أن يجعل تعليمه مهراً. قال العلامة الدمنهوري في «حاشيته على الكافي » (ص ٤): (تنبيه: اعلم أنه وقع خلاف في الإتيان بالبسملة أمام الشعر، فكرهه سعيد بن المسيب والزهري، وأجازه النخعي وابن عباس، ومال إليه علي بن سليمان، وقيل: إن دُوِّن الشعر.. جاز، وإلا.. فلا، وهاذا في غير مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله وسائر العلوم الشرعية، وإلا.. فيسن باتفاق. وأما الهجاء.. فينبغي ألا يختلف في منع الإتيان بها فيه، وذكر الشيخ الصبان في «رسالته الكبيرة في البسملة» حيث قال فيها بعد ذكره الحديث الدال على طلب البداءة بها فيه ما نصه: «ومما دخل في الأمر ذي البال: الشعر المحتوي على علم أو وعظ وعظ وعظ وابن المسيب وغيرهما المانعين له.. في غير الشعر المحتوي على علم أو وعظ، وفي غير الشعر المحتوي على علم أو وعظ، وفي غير الشعر المحتوي على علم أو وعظ، وفي غير الشعر المحتوي على علم أو وعظ،

فمدحُ غيره تعالىٰ. . مدحٌ له في الحقيقة ؛ لأنه المبدع والمُمدُّ له ، وهو الذي أَقْدَره علىٰ فعل ما يستحق به المدحَ والثناءَ .

قوله : ( ذي ) أي : صاحب ( الجلال ) أي : العظمة البالغة المستلزمة للاتصاف بكل صفة من صفات الكمال ، والتَّنزُّهِ عن كل سِمَةٍ من سمات النقص .

قوله: (وشارع) أي: مبيِّن (الحرام) وهو الذي يُعاقَب فاعلُه؛ فيشمل الباطل (والحلال) وهو ما يباح فعله؛ فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، وفي هلذا براعة الاستهلال<sup>(۱)</sup>، من حيث إن كلاً من الحلال والحرام إنما يبحث عنهما في فن الفقه؛ فدل ذكرُه لهما أن مرادَه التأليفُ لأحكام فقهية ، يُتَعرف منها الحلالُ والحرامُ ، المتعينُ معرفتهما علىٰ كل مسلم ومسلمة .

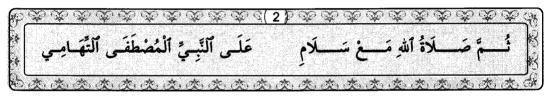

قوله: (ثم صلاة الله. . .) إلىٰ آخره عطف بـ (ثم) إشارة إلىٰ تراخي الابتداء بالصلاة عن الابتداء بالحمد العلقه بجانب الحق ؟ عن الابتداء بالحمد لتعلقه بجانب الحق ؟ إذ هو ثناء عليه تعالىٰ ، والصلاةُ ثناءٌ على النبي صلى الله عليه وسلم .

ومعنىٰ ( الصلاة ) من الله : الرحمةُ المقرونةُ بتعظيمٍ ، ومن الملائكة : الاستغفارُ ، ومن الآدميين : التضرعُ والدعاءُ .

ومعنىٰ ( السلام ) : التسليم من الآفات المنافية لغايات الكمال .

قوله: (على النبي) يجوز قراءته بـ(الهمز)، وبـ(الياء) المشددة وهو الأكثر، واشتقاقه من النبأ وهو الخبر؛ لإخباره عن الله تعالىٰ.

وقوله: ( المصطفىٰ) معناه: المُستَخلَصُ من خيار الخلق؛ ففيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين من إنس وجن وملك.

قوله: ( التهامي) نسبة إلىٰ تِهامة بكسر ( التاءِ ) لأنه صلى الله عليه وسلم مكيٌّ ، ومكة من تهامة ، واشتقاق تهامة من: تَهِمَ الشيء إذا تغير ؛ لكثرة تغيرها بالرياح ؛ أو من: التَّهَم

<sup>(</sup>١) براعة الاستهلال: هي أن يأتي في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده .

ـ محركة ـ وهي : شدة الحر ، وركود الريح .



قوله: ( محمد الهادي ) أي : المرشد ، والدَّالُّ على الخير .

وقوله: (من الضلال) أي: الخذلان، وهو ضد الهدى، و( من) لابتداء الغاية ؛ أي: الهادي هداية مبتدأة من حال ضلالتهم، منتهية إلىٰ حال نجاتهم وسلامتهم من المهالك، ويحتمل كونها سببية بمعنى (الباء) أي: هادياً لهم بسبب الضلال الذي هم فيه.

قوله: (وأفضلِ الصَّحبِ...) إلىٰ آخره هو بالجر عطفاً علىٰ قوله: (على النبي) أي: ثم صلاة الله مع سلامه علىٰ أفضل صحبٍ (وخير آل) وهم صحبه صلى الله عليه وسلم وآله ؛ فإنهم أفضل من آل غيره وصحبِهم ، وهاذا بالنسبة لآلِ غيرِ أنبياء ، أما الأنبياء منهم كآل إبراهيم ، وهم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فإنهم أفضل من آل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم أنبياء ، وآل محمد ليسوا بأنبياء ، بل هم : مؤمنوا بني هاشم وبنى المطلب .

و(صحب): اسم جمع لصاحب<sup>(۱)</sup>، وهو: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً ولو لحظة، ومات على ذلك، ولو أعمى، أو غير مميز، أو جنياً، أو نبياً ؛ كعيسىٰ والخضر، وفائدة الصَّحبة فيهما مع اتصافهما بالنبوة التي هي أفضل من الصَّحبة: كثرة أسباب الشرف والتفضيل ؛ إذ الكامل يقبل التكميل.



قوله: (وبعدُ) بالبناء على الضم؛ أي: وبعدَ ما ذكرنا من الحمد والصَّلاة والسلام. وقوله: (هاذي) أي: فهاذه، وحذف (الفاء) لضرورة الشعر.

وقوله: (زبدٌ) جمع زبدة ، وهي خلاصة الشيء ، والمراد بها: «زبد العلامة البارزي » تغمده الله برحمته ، سماها بذلك ؛ لأنها خلاصة مهمات الفن ، فقوله: (هـنذي ) إشارة إلىٰ موجود خارجي .

قوله: (نظمتها...) إلىٰ آخره يفيد أن نظمه لهلذا البيت متأخر عن نظم « الزبد » ، ولعل نظم الخطبة كلها تأخر عن نظم « الزبد » .

وقوله : ( أبياتها ) أي : « الزبد » التي انتظمت فيها .

وقوله: (ألف) أي: تقريباً؛ فإنها تزيد نحو أربعين بيتاً، بل في بعض النسخ زيادات كثيرة، للكنها ليست من نظم الناظم، بل من زيادة بعض الطّلبة، ولذا إن الشراح يعرضون عن الكلام عليها، وقد أتعرض في هاذه التعليقة لشرح شيء من ذلك.

وقوله: (بما قد زدتها) (الباء) فيه بمعنىٰ (مع) أي: مع ما قد زدتها من المقدمة والخاتمة.



قوله : ( يسهل حفظها ) أي : أبيات « الزُّبد » .

وقوله: (على الأطفال) أي: الصغار؛ لحلاوة لفظها، وانسجام نظمها(١١).

قوله: (نافعةً) بالنصب (لمبتدي الرجال) لأنها تُبَصِّرُهم طريقَ الخير، وترشدهم لمعالم الدين، ونافعة لغير المبتدىء أيضاً، من حيث إنها مذكرة له، وإنما اقتصر على المبتدىء ؛ لأن نفعها له أتم، وهو من باب هضم النفس.

والمبتدى : هو الذي لم يصل في العلم إلىٰ حالة يستقل فيها بتصوير المسائل ، فإن بلغ إليها . . فهو متوسط ، وإن استقل بالتصوير ، واستحضر غالب أحكام ذلك العلم ، وأمكنه إقامة الدلائل عليها . . فهو المنتهى (٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : (الانسِجام : الشيء السلس من عذوبة نظمها ، وسلامته من التعقيد ) .

 <sup>(</sup>٢) وقيل : المبتدىء : هو الآخذ في صغار العلم ، والمتوسط : هو الآخذ في أواسطه ، والمنتهي : هو الآخذ في كباره .

### 

قوله: (تكفي) أي: عن غيرها (مع التوفيق) أي: التقدير الإلهي، وهو: أن يخلق الله في العبد قدرة على الطاعة، ويسهل له طريق الخير.

وقوله: (للمُشْتَغِل) أي: المحصِّل لها قراءةً وتَفهُّماً لمعانيها، ثم إنما تكفي المشتغل بها (إن فُهِمَت) معانيها حقَّ الفهم، (وأُتبعت بالعمل) بالأحكام التي اشتملت عليها ؛ لأن بالعمل تزداد المعارف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل بما علم.. ورَّثه الله علم ما لم يعلم» أخرجه أبو نعيم في « الحلية » من حديث أنس وضعفه (۱).

# ﴿ حَدِيدَ مِنْ ظُلْمَاتِ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴿ ٣ ﴿ ٣ ﴿ ٣ ﴿ ٣ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٣ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ وَلَوْ بِالْعُشْرِ ـ كَالزَّكَاةِ اللّهِ الْعِلْمِ مِنْ ظُلْمَاتِ ﴾ ﴿ فَالْفَامُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقوله: ( فاعمل. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : فإذا عرفت أنها إذا أُتبعت بالعمل تكفيك عن الاشتغال بها . . فاعمل بما علمت من مسنونات الشريعة غير مقتصر علىٰ واجبها ؛ لأن العمل هو ثمرة العلم ، وبالعمل تتحقق وراثة الأنبياء ، وحيازة فضيلة الصالحين .

قوله: ( ولو بالعُشْر) أي: من المسنونات ، وأما المفروضات. . فيتعين العمل بجميعها .

قوله: (كالزكاة) أي: فإن الشارع اكتفىٰ بالعشر فيها، ولم يوجب على المالك إخراج أكثر منه، بل اكتفىٰ منه في بعض الأموال بربع العشر (٢).

قوله: ( تخرج) أي: فإن عملت من مسنونات الشريعة بالعشر.. تخرج ( بـ)سبب ( نور العلم) المنبسط في قلبك ( من ظلمات) الجهل.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) أي: في زكاة النقدين.

## ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أو فَانِ الله وَالْوَانَ الله وَالْوَانَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

قوله : ( فعالم بعلمه ) أي : للمعلومات الواجبة .

وقوله : ( لم يعملن ) بـ ( نون ) التوكيد الخفيفة .

وقوله: (معذب) أي: يعذبه الله تعالىٰ إن لم يعف عنه ، ويكون عذابه علىٰ عدم العمل بالواجبات (من قبل عابد الوثن) أي: الصنم ؛ لأنه ارتكب معصية عالماً بتحريمها ، وعابد الوثن غير عالم بتحريم عبادته (١) .



قوله : ( والله َ) بالنصب مفعولٌ مقدم .

قوله : ( أرجو ) أي : أُؤمّل .

وقوله: ( المَنَّ ) أي: الإنعامَ عليَّ بلا سبب ولا علة ، بل بمحض فضله.

وقوله: ( بالإخلاص ) أي : عدم الرياء في الطاعة ، ومنها هـٰذا النظم ، وذلك بأن يكون قصدُه التقربَ إلى الله تعالىٰ دون شيء آخر ، من تَصنُّع لمخلوق ، أو محبة مدح الخلق .

قوله : ( لكي ) أي : لأجل أن ( يكون ) ذلك النظم .

قوله: (موجِب) بكسر ( الجيم ) أي: سبب ( الخلاص ) أي: السلامة لي من أهوال يوم القيامة ، وفيما ذكره إشارةٌ إلىٰ أن العمل المشوب<sup>(٢)</sup> بالرياء والنفاق لا يفيد صاحبه شيئاً ، بل يكون وبالاً عليه .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الشيخ عبد الحميد قُدس رحمه الله في « الأنوار السنية على الدرر البهية » ( ص ٢٥) : ( وحمله بعضهم علىٰ علماء أهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا وكتموا الحق ، وقيل : إن تعذيبه من قبل عابد الوثن ليس لكونه أسوأ حالاً منه ، بل للإسراع بتطهيره ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( أي : المخلوط ) .

#### مقدمة في علم أصول الدين

قوله: (مقدمة) بكسر (الدال) وفتحها؛ أي: هاذه ترجمة تذكر فيها أمور متقدمة على المقصود بالذات؛ للانتفاع بها فيه، مع توقُّفه علىٰ بعضها.

قوله: ( في علم أصول الدين ) أي : وأصول الفقه ؛ لأنه ذكر فيها أشياء من كل منهما ؛ إشارةً إلىٰ أن تمام الانتفاع بالفرع لا يحصل إلا بمعرفة الأصل .

وعلم أصول الدين عرفوه: بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، والبحث فيه عن أحوال الصانع جل وعلا، والنبوة، والإمامة، والمعاد، وما يتعلق بذلك.

وأما علم أصول الفقه . . فهو دلائل الفقه الإجمالية ، كمطلق الأمر للوجوب ، ومطلق النهي للتحريم ، وفعل الرسول حجة .



قوله: (أول واجب) أي: بالذات، والنظر المؤدي إلى المعرفة إنما وجب؛ لكونه وسيلة (١٠).

<sup>(</sup>١) قال الإمام العلامة إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى في « شرح جوهرة التوحيد » ( ص٤٦ ) : ( وأهم الأقوال في أول الواجبات :

أولاً: ما قاله الأشعري إمام هذا الفن أنه المعرفة .

ثانياً : ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أنه النظر الموصل للمعرفة ، ويعزىٰ للأشعري أيضاً .

ثالثاً : ما قاله القاضي الباقلاني أنه أول النظر ؛ أي : المقدمة الأولىٰ منه .

رابعاً : ما قاله إمام الحرمين أنَّه القصد إلى النظر ؛ أي : تفريغ القلب عن الشواغل ، وعزي للقاضي أيضاً .

خامساً: ما قاله بعضهم أنه التقليد .

سادساً: أنه النطق بالشهادتين.

والأصح : أن أول واجب ـ غايةً ـ : المعرفة ، وأول واجب ـ وسيلة قريبة ـ : النظر ، وأول واجب ـ وسيلة بعيدة ـ : القصد إلى النظر ، وبهاذا يجمع بين الأقوال الثلاثة ) .

وقوله: (على الإنسان) أي: المكلف.

ولو عبر بالمكلف. . لكان شاملاً للجن ؛ لأنهم مكلفون بما كلف به البشر من العقائد الدينية ؛ للإجماع على تكليفهم بما فيه نجاتهم من عذاب الله عز وجل .

علىٰ أن لفظ ( الإنسان ) قد يتناول الإنس والجن ؛ كما في قوله تعالىٰ : ﴿ وَحَمَلُهَا الَّإِنسَانُ ﴾ فإن بعض المفسرين قال : ( أي : الإنس والجن ) .

قوله: ( معرفة الإله )<sup>(۱)</sup> أي: اعتقاد وجوده تعالىٰ ، وما يجب له ، وما يستحيل عليه ، وما يجوز في حقه .

وقوله: (باستيقان) أي: يقيناً بلا تردد فيها، إما لكونه عارفاً بالبراهين الدالة عليها، أو لكونه قلَّد في ذلك تقليداً جازماً، وإن أثم بترك النظر في الأدلة، وإنما كانت معرفة الإله أول الواجبات؛ لأنها مبنى سائر الواجبات، إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب.



قوله: (والنطقُ بالشهادتين) أي: ولو بدون لفظ (أشهد) كأن أبدلها بمرادفها ؛ كـ (أعلم) أو (أعرف) ، أو قال: ( لا إلـٰه إلا الله محمد رسول الله) .

وهاذا ما قاله كثيرون من المتأخرين ، وهو التحقيق ؛ لحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتىٰ يقولوا : لا إلله إلا الله »(٢) ، وأما رواية : « حتىٰ يشهدوا »(٣) . . فمحمولةٌ علىٰ تأويل (حتىٰ يشهدوا ) بمعنىٰ : ( يقولوا ) .

قوله : ( اعْتُبِرا ) أي : اشترط ، وألفه للإطلاق .

وقوله: (لصحة الإيمان) أي: لأجل صحة الإيمان، والاعتداد به في إجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا، فالتلفظ بالشهادتين ليس شرطاً في كونه مؤمناً في الآخرة، بل هو

<sup>(</sup>١) سئل العلامة الشيخ محمد الخليلي رحمه الله تعالىٰ في « فتاويه » ( ١/١٧) عن معنىٰ هاذا البيت من « الزبد » فأجاب عنه ، وقال : ( المراد بمعرفة الله تعالىٰ : معرفة وجوده تعالىٰ وما يجب له من إثبات أمور ونفي أمور ، وهي المعرفة الإيمانية أو البرهانية ، لا الإدراك والإحاطة بكنه الحقيقة ؛ لأن ذلك ممتنع عقلاً وشرعاً ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٩٤٦ ) ، ومسلم ( ٢١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه .

٣) أخرجه البخاري (٢٥) ، ومسلم (٢٢) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .

شرط لإجراء أحكام الإيمان والإسلام على المتلفظ بهما في الدنيا ، فإذا آمن وصدق بقلبه بهما ، ولم ينطق بلسانه لا على وجه الإباء ، ثم مات مؤمناً. . فينجو من الخلود في النار ، وإن كان عاصياً بترك التلفظ ؛ لأن الأخبار الصحيحة دالةٌ على أن النطق ليس بشرط للنجاة في الآخرة .

وقوله: (ممن قَدَرا) أفاد به أن اشتراط النطق بالشهادتين إنما هو في حق القادر على النطق ، أما العاجز عن ذلك كالأخرس. فهو مؤمن اتفاقاً ، كما أن المصرَّ الممتنع من الإقرار بالشهادتين مع المطالبة بذلك. . كافرٌ اتفاقاً ؛ لأن امتناعَه بعد المطالبة عنادٌ .



قوله: ( إن صدَّق القلب ) أي: إنما يعتد بالنطق بالشهادتين لصحة الإيمان ، ويكون وجودهما كافياً في الدلالة على اتصاف المتلفظ بهما بالإيمان.. إن صدق القلب تصديقاً جازماً بما علم ضرورةً مجيءُ الرسول به من عند الله .

وقوله: (وبالأعمال...) إلىٰ آخره؛ أي: وبعد الاتصاف بالتصديق المذكور (يكون) الإيمان بسبب الأعمال (ذا نقص) أي: صاحب نقص بأن عمل صاحبه بمعصية الله تعالىٰ ؛ لأن كثرة الزَّلاتِ تكسب القلوب ريناً (١).

وقوله: (وذا كمال) أي: زيادة ، وذلك بكثرة الأعمال الصالحات ؛ لأنها تنور القلوب ، وتذهب عنها رين الذنوب .



وقوله : ( فكن من الإيمان في مزيد. . . ) إلى آخر البيتين ، يشير به إلى أن الإيمان الذي

<sup>(</sup>١) الرين : الدنس ، مصدر ( ران ) ، وفي التنزيل الحكيم : ﴿ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَافُواْيَكُسِبُونَ﴾ ، قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالىٰ في « تفسيره » ( ٤/ ٤٨٥ ) : ( والرين يعتري قلوب الكافرين ، والغيم للأبرار ، والغين للمقربين ) .

يزيد وينقص هو الإيمان بمعنى التصديق القلبي ؛ فإيمان الصديقين<sup>(١)</sup> أكمل من إيمان غيرهم ؛ لمزيد صفاء قلوبهم من الكدورات البشرية ؛ لتباعدهم عن المعاصي والأخلاق الدنيَّة .



قوله: (فشهوة النفس مع الذنوب...) إلى آخره ؛ معناه: أن النفس متى حصّلت شهواتها ومستلذَّاتها مع ارتكابها للذنوب.. فقد حصل لها خصلتان قبيحتان (موجبتان قسوة القلوب) أي: ينشأ عنهما عادة قسوة القلوب؛ لأنها تألف عند ذلك ملابسة اللَّذَات، فتحب الخلود في الدنيا، وتكره لقاء الله، وهاذا أعظم دليل على قسوة القلب؛ إذ لا ينفر عن حب لقاء الله إلا القلب القاسى.

والقسوة : جمود وصلابة تحصل في القلب ؛ لتوالي ظلمات الشهوات والذنوب عليه ، وضدها اللين ، فالقلب اللين : هو المستنير بنور الإيمان .



قوله : (وإن مَن أَبِعَدْ ) بسكون ( الدال ) للوزن .

قوله: (من ربنا) أي: من رحمة ربنا، كذا أولوه، ولا يبعد أن يكون الناظم مشيراً لحديث: «ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن »(٢).

وقوله: (الرحيم) وصفه بذلك إعلاماً بأن وصف الرحمة هو الغالب عليه لحديث:

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( وهم الذين صعدت نفوسهم ، تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات ، وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلىٰ أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء يقيناً ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالىٰ في « المقاصد الحسنة » ( ٩٩٠ ) : ( ذكره الغزالي في « الإحياء » [٣/ ١٥] ، وقال مخرجه العراقي : لم أر له أصلاً ، ومعناه : وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي ، وإلا فمن قال : إن الله تعالىٰ يحل في قلوب الناس . . فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده ) ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ١٨/١ ) ، و« المصنوع » ( ٢٩٣ ) .

« إن رحمتي سبقت ـ وفي رواية : غلبت ـ غضبي »(١) .

قوله: (قلب قاسي) أخذ الناظم هـٰذا من حديث: « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ؛ فإنه قسوة في القلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي » أخرجه الترمذي وغيره (٢٠) .



قوله: ( وسائر الأعمال ) أي: جميعها .

وقوله: (لا تُخلِّص إلا مع النية) معناه: أنها لا تخرج صاحبها من عهدة التكليف وتقع صحيحة مجزئة مثاباً عليها إلا إن وقعت مقترنة بالنية، والمراد هنا: الأعمال التي لا تصح إلا بنية، وأما التي لا تتوقف على النية؛ كرد المغصوب، وغسل الخبث.. فالإتيان بها بلا نية يخلص صاحبها من عهدة التكليف، للكن لا يثاب عليها إلا بالنية؛ كالمباح.

قوله : (حيث تُخْلُص ) بالبناء للمفعول ؛ أي : حيث تُصفَّىٰ عن كل شائبة تبطلها ؛ كتعليق ، وقصد قطع ، ويقصد بها وجه الله تعالىٰ .

والتحقيق: أنه إذا عمل العامل ونوى بعمله وجه الله تعالى وشيئاً من أغراض الدنيا: فإن خلا عن رياء.. أثيب عليه بقصده الصالح، وإن لم يخل عن رياء.. فلا ثواب له ؟ لأن الرياء يحبط الثواب، كما دل عليه الكتاب والسنة (٢) ؛ فمن حج ناويا الحج والتجارة.. يثاب على الحج بقصده، ولا يكون ثوابه كثواب من نوى الحج فقط، وكلام الناظم يوهم أن الإخلاص شرط في صحة العبادة، وأن النية إذا لم يقارنها الإخلاص.. لا يكون العمل صحيحاً مخرجاً من عهدة التكليف، وليس كذلك، بل المراد بالخلوص: سلامتها من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۷٤۲۲ ) ، وأحمد ( ۲۵۸/۲ ) ، وأخرجه بلفظ : ﴿ غلبت ﴾ البخاري ( ۳۱۹٤ ) ، وأحمد ( ۳۱۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٣٣٥ ) ، وأخرجه البيهقي في ( الشعب ) ( ٤٦٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) الدليل من الكتاب: قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ومن السُّنة: ما أخرجه مسلم
 ( ٢٩٨٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ قال الله تبارك وتعالىٰ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشركه » .

مقارنة المبطل ، وأما الإخلاص بمعنى أن يكون القصد بها وجه الله . . فهاذا شرط لكمال الثواب ، لا للإجزاء والخروج من عهدة التكليف ، ويدل لهاذا التقرير قول الناظم بعده : ( فصحح النية قبل العمل ) بأن تأتي بها مع جميع ما يعتبر فيها من الأمور السبعة المذكورة في قول بعضهم :

حَقِيقَةٌ خُكْمٌ مَحَلًا وَزَمَهِ فَ كَيْفِيَّةٌ شَرْطٌ وَمَقْصُودٌ حَسَنْ

قوله: (وائت بها مقرونةً بالأول) أي: بأول واجب من ذلك المنوي؛ لتقارن أول واجب؛ كالوجه في الوضوء، وتكبيرة الإحرام في الصلاة، واستثني مما ذكر الصوم، فيكفي إيقاعها في جميع الليل؛ لعسر مراقبة الفجر.

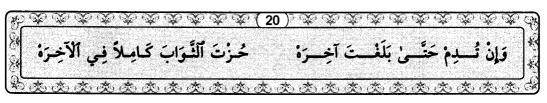

قوله : (وإن تُدِم ) بضم أوله وكسر ثانيه ؛ أي : وإن تدم أيها المخاطب النية ، ويجوز أن يقرأ بفتح فضم ، والفاعل حينتذِ ضمير يعود على النية .

قوله: (حزت الثواب...) إلىٰ آخره ؛ أي : لأن استصحابها ذكراً إلىٰ آخر العمل تتضاعف به درجات الأعمال.



قوله: (بغير وَفْق سنةٍ ) أي : بغير موافقة لشريعته صلى الله عليه وسلم .

وفي نسخة : ( لا تكمل ) أي : بل هي ناقصةٌ نقصاً يؤثر في صحتها .

أخرجه البخاري ( ۲۲۹۷ ) ، ومسلم ( ۱۷۱۸ ) .

قوله : ( من لم يكن يعلم ذا ) أي : الذي تقدم .

قوله : ( فليسأل ) أي : وجوباً في الواجب ، وندباً في المندوب ؛ إذ لا يجوز لأحدٍ أن يقدم علىٰ أمر حتىٰ يعلم حكم الله فيه ، قال الشافعي : إجماعاً .

قوله: ( من لم يجد معلماً ) يعلمه ما يحتاج إليه في أمر دينه ، ولو بأجرة مثل وجدها فاضلةً عما يعتبر في الفطرة ، ويحتمل أن يكون ما هنا أضيق ؛ لأن أمور الديانات بها النجاة في الآخرة ، وهو الأوجه .

قوله: ( فليرحل ) أي: للتعلم ؛ اقتداءً بالسلف ، وقد جاءت في الرحلة لطلب العلم آثار كثيرة ؛ كحديث: « ما خرج رجل من بيته يطلب علماً.. إلا سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة » (١) ، وحديث: « ما انتعل عبد قط ، ولا تخفف ، ولا لبس ثوباً في طلب علم.. إلا غفر الله ذنوبه حيث يخطو عتبة بابه » رواهما الطبراني في « الأوسط » (٢) .

### وَطَاعَةٌ مِمَّنْ حَرَاماً يَأْكُلُ مِثْلُ ٱلْبِنَاءِ فَوْقَ مَوْجٍ يُجْعَلُ الْمِنَاءِ فَوْقَ مَوْجٍ يُجْعَلُ

قوله : ( وطاعةٌ ممن حراماً يأكل ) أي : أو يشرب أو يلبس عالماً بتحريمه .

وقوله : ( مثلُ ) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ( طاعةٌ ) المخصص بالمجرور بعده (٣) .

قوله: ( فوق موج يجعل ) أي: فلا يثبت له من طاعته التي عملها شيء ، بمعنى : أنه لا يثاب آكل الحرام على ما عمله من الطاعات ؛ لحديث : « من أكل لقمة من حرام . لم يقبل الله صلاته أربعين ليلةً » أخرجه الديلمي ، وهو منكر (٤) ، وحديث : « من اشترىٰ ثوباً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٦٩٩ ) ، والترمذي ( ٢٦٤٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>Y) المعجم الأوسط ( 1770 ) و ( 1700 ).

<sup>(</sup>٣) يعني : أن ( طاعة ) نكرة ، وسوَّغ الابتداء به تخصيصه بالصفة بعده ، وهو الجار والمجرور .

<sup>(</sup>٤) الفردوس بمأثور الخطاب ( ٥٨٥٣ ) .

بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام .. لم يقبل الله صلاته وعليه منه شيء » أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف ، والبزار بنحوه بسند فيه نكارة (١) ، للكن جاءت بمعنى ذلك أحاديث وآثار كثيرة ؛ كحديث : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . . . » إلى آخره أخرجه مسلم (٢).

قال بعض شراحه: في هـٰذا الحديث إشارة إلىٰ أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال ، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. وكلام الأئمة يقتضي أن أعمال آكل الحرام لا ترفع إلى الله ، وانتزعوا ذلك من قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ .

وقد دلَّ كلام الناظم على أن العمل لا يقبل إلا بوجود ثلاث خصالي: إخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ، وأكل الحلال ؛ فإن فقدت واحدة . لم يرتفع العمل ، وما أفاده كلامه . صرح به بعض الأئمة ، وقد عمَّ الحرام وقلَّ الحلال ، فمن تناول من ذلك القدر المحتاج إليه ، ولم يعلم بشيء بعينه أنه لفلان . لم يمنع ذلك قبول عمله ، وأموال الملوك وأتباعهم قد يشوبها الحرام ؛ لاختلاط الحلال في أيديهم بالحرام ، ويجهل ملاكه ، وما لا يعرف مالكه ولا مصارفه . فلا يستحقه غير الفقراء ؛ فالفقير المحتاج يحل له التناول من أموالهم ، إلا أن يعلم أنه عين مال شخص معين ، بخلاف الغني ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من ذلك ، إلا أن يأخذه بنية التصدق به على الفقراء .

هاذا ؛ ومع كون عمل آكل الحرام غير مقبول فهو صحيح ، مخرج من عهدة الطلب ، تبرأ به ذمة العامل ؛ لأن نفي القبول لا يلزم منه عدمُ الصحة ، فعبادةُ آكلِ الحرام صحيحةٌ ، للكن ثمرة العبادة منها مفقودةٌ ، فلا تؤثر تلك العبادة نوراً في قلب العامل ، ولابركةً في رزقه ، ولا في عمره ، بل هي عبادةٌ مسلوبةٌ المنافع دنيا وأخرىٰ ، ومعنىٰ صحتها حينئذٍ : إسقاطُها للقضاء باعتبار وجود الصورة .



قوله: ( فاقطع يقيناً. . . ) إلىٰ آخره هـٰـذا شروع من الناظم في ذكر شيء من أصول

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ( ٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ( ١٠١٥ ) .

الدين، وما قبله يتعلق بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، وقوله : ( يقيناً ) حال بمعنى : متيقناً.

وقوله : ( بالفؤاد ) هو داخل القلب ، أشار به إلىٰ أن النطق اللساني غير كافٍ في الأمور الاعتقادية .

وقوله : ( واجزم ) أي : بحيث لا يبقىٰ معك تردد .

قوله: ( بَحَدَث الْعَالَم) بفتح ( اللام ) ، وهو ما سوى الله تعالىٰ من جواهر وأعراض ، سفلياً وعلوياً ، حتى العرش والكرسي والجنة والنار ، فمن اعتقد قدمه. . فهو كافر .



قوله: (أحدثه...) إلى آخر البيت أشار به الناظم إلى أن الله تعالى فاعل بالاختيار لا بالذات ، خلافاً لما يزعمه بعض أهل الضلال ، بنوه على قولهم بقدم العالم ، فضلوا ضلالاً بعيداً .



قوله : ( وليس في الخلق له ) أي : لله ( مثال ) أي : مماثل .



قوله: (لكل مقدور) أي: عليه من الممكن، دون الواجب والمستحيل، فلا تتعلق القدرة بإيجادهما، أما المستحيل: فلعدم قابليته للإيجاد، وأما الواجب: فلأنه حاصل، وتحصيل الحاصل محال.

وقوله : ( جُعِل ) بالبناء للمفعول ، وعلىٰ هاذا فيقرأ قوله : ( شَمِل ) بفتح ( الشين ) وكسر ( الميم )، ويجوز بناء ( جَعَل ) للفاعل، وحينئذٍ يقرأ قوله: ( شَمَل ) بفتح (الشين) و(الميم).

وقوله: (لكل معلوم) أي: واجباً كان أو ممكناً أو ممتنعاً ، كلياً كان أو جزئياً ، فمن نفىٰ علم الله بالجزئيات. . فهو كافر ، قال تعالىٰ : ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيــــــــُ ﴾ ، ومعلوماته تعالىٰ لا تتناهىٰ ، بخلاف علم العباد .



قوله: (منفرد بالخلق) قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ فأفعال العباد الاختيارية مخلوقة له، واقعة بقدرته، فمن اعتقد خلاف ذلك.. فهو آثم زائغ عن الحق.

قوله: (والتدبير) أي: لأمور خلقه، قال تعالىٰ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ﴾ والتدبير: هو إبرام الأمر مع العلم بعاقبته.

قوله : (جل ) أي : عظم تعالىٰ .

قوله : ( عن الشبيه ) أي : في ذاته ، ( والنظير ) في صفاته .

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ حَسِيًّ مُسرِيدٌ قَسَادِرٌ عَسَلّامُ لَسَهُ ٱلْبَقَا وَٱلسَّمْسُعُ وَٱلْكَلَامُ الْمُ

قوله: (حي...) إلىٰ آخر البيت، ذكر فيه سبع صفات ذاتية ثبوتية تسمىٰ صفات الإكرام، وكلها معانِ قائمةٌ بذاته، زائدةٌ عليها، ولم يذكر معها صفة البصر؛ اكتفاءً عنها بصفة السمع لتلازمهما في الذكر غالباً، وذكرها من قال:

حَيَاةٌ وَعِلْمٌ قُدُرَةٌ وَإِرَادَةٌ كَلَامٌ وَإِبْصَارٌ وَسَمْعٌ مَعَ ٱلْبَقَا

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أَنْ كُلَامُتُ كُلُوضِهِ ٱلْقَدِيمِ لَلْمُلِيمِ الْمَسْمُوعَ لِلْكَلِيمِ الْمَسْمُوعَ لِلْكَلِيمِ الْمُ

قوله : (كلامه ) مبتدأ ، وخبره قوله : (كوصفه القديم ) أي : كائن كوصفه القديم ؛

أي : فهو من جملة صفاته الذاتية القديمة ؛ فلا يوصف بالحدوث ، وقوله تعالىٰ : ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِن رَبِيهِم تُحَدَثٍ﴾ معناه : محدث إنزاله ، لا أنه هو محدث .

قوله: (لم يحدث المسموع) أي: من الكلام النفسي الأزلي القديم.

وقوله: (للكليم) يريد به موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، فما سمعه موسى من كلام الحق جل وعلا. لا يوصف بالحدوث، بل هو قديم، ولا يستحيل سماعه مع كونه ليس حرفاً ولا صوتاً، بل ذلك جائز عقلاً، وقد دل الدليل القاطع على تشريف موسى بسماعه، قال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ فلا يجوز اعتقاد أنه تعالىٰ خلق له كلاماً سمعه ؛ لأن ذلك حمل للقرآن على خلاف ما دل عليه، من غير قيام مقتض لذلك.

# الله المسلم الم

قوله: (يكتب في اللوح...) إلىٰ آخر البيت ، أشار الناظم بهاذا إلىٰ أن للقرآن أربع وجودات: وجوداً في الخارج، ووجوداً في الكتابة في الألواح والمصاحف، ووجوداً في العبارة فنقرؤه بألسنتنا، ووجوداً في الذهن فيحفظ فيه (١)، فيطلق عليه في الأحوال المذكورة أنه كلام الله حقيقة لا مجازاً.

# اَرْسَالَ رُسُلَهُ بِمُعْجِزَاتِ ظَاهِرَةٍ لِلْخَلْقِ بَاهِرَاتِ اَلْهِ اَرْسَالَ رُسُلَهُ بِمُعْجِزَاتِ ظَاهِرَةٍ لِلْخَلْقِ بَاهِرَاتِ اَلْهُ

قوله: (أرسل رسله) بسكون (السين) جمع رسول، وهو: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه. فهو نبي فقط، وعدة الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفأ، وعدة الرسل منهم ثلاث مئة وبضعة عشر، كعدة أصحاب بدر.

قوله : (بمعجزات ) جمع معجزة ، وهي : الأمر الخارق للعادة على جهة التحدي ،

<sup>(</sup>١) فائدة : ما هو موجودٌ له أربع وجودات ، نظمها بعضهم بقوله :

ومــــا لــــه وجـــود خـــارج وجـــد ذهنـــاً ولفظـــاً وكتـــابـــة تـــرد وذي الـــــذي لخـــارج بــــدا

أي : طلب المعارضة بالإتيان بمثلها ، بخلاف الكرامة ؛ فإنها الأمر الخارق للعادة لا على جهة التحدي .

قوله : ( باهرات ) أي : غالبات للعقول .



قوله : ( وخُصَّ ) بفتح ( الخاء ) .

قوله: ( فليس بعده نبي أبدا ) أي: إلىٰ آخر الدنيا ، وعيسىٰ عليه السلام ينزل آخر الزمان حاكماً بشريعته صلى الله عليه وسلم ، فمن اعتقد أنه يُبعَث نبيٌ بعد محمد صلى الله عليه وسلم ناسخاً لشرعه. . فقد كفر .



قوله: (فضَّله علىٰ جميع من سواه) أي: ومن جملة ما اختصه به أنه فضله الله تعالىٰ علىٰ جميع من سواه من المرسلين والملائكة؛ لكثرة فضائله، وعظيم كماله، فما أعطي نبي فضيلة من الفضائل.. إلا وأعطي نبينا مثلها أو خيراً منها.

فَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَى مُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَم (١)

قوله: ( فهو الشفيع) أي: في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة شفاعة اختص بها ، لا يشاركه فيها أحد ، وهي المراد بقوله تعالىٰ: ﴿ عَسَىٰۤ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًامَّخَمُودًا﴾ (٢) ، وله

<sup>(</sup>١) البيت من البحر البسيط ، وهو للإمام شرف الدين البوصيري في « البردة » ( ص ١٤ ) .

<sup>)</sup> قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « الدر المنضود » ( ص٢٠٦ ) : ( والمقام المحمود : هو الشفاعة العظمىٰ في فصل القضاء ، يحمده فيه الأولون والآخرون ، ومن ثم فسر في أحاديث بالشفاعة ، وعليه إجماع المفسرين علىٰ ما قاله الواحدي ، وقيل : شهادته لأمته وعليهم ، وقيل : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة ) . وقال العلامة الباجوري رحمه الله تعالىٰ في « شرح الجوهرة » ( ص٣٤٣ ) : ( وهي \_ أي الشفاعة العظمىٰ \_ أول المقام المحمود المذكور في قوله تعالىٰ : ﴿ عَسَىٰ آن يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْهُودًا ﴾ أي : يحمدك فيه الأولون والآخرون ، وآخره : استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ) .

شفاعات أخر غيرها يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء والشهداء .

قوله: (والحبيب) أي: وهو الحبيب (للإله) سبحانه، اختص صلى الله عليه وسلم بالمحبة، وشارك إبراهيم في الخُلّة، فهو صلى الله عليه وسلم حبيب وخليل كما جاء في حديث (١١).



قوله : ( وبعده ) أي : في الفضل .

وقوله: ( فالأفضل) أي: من هاذه الأمة الموجودة على وجه الأرض ، فلا يَرِد عيسى عليه السلام ؛ فإنه من أمته صلى الله عليه وسلم ، فهو أفضلهم على الإطلاق ، وبعده في الفضل الخضر ، بناءً على اجتماعه به صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الأصح: أنه نبي (٢) ، وأنه حي ، وأن موته يكون عند رفع القرآن من المصاحف والصدور ، أو حين يقتله الدجال ، على الخلاف في ذلك ، للكن الذي دل عليه الحديث الصحيح الأول .

قوله: (الصديق) واسمه: عبدالله بن عثمان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق؛ لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي المعراج من غير تلعثم ولا توقف ولا تردد.

قوله : ( التالي له ) أي : التابع له في الفضل والخلافة .

قوله: (الفاروق) وهو عمر بن الخطاب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق؛ لفرقانه بين الحق والباطل؛ إذ كان أمر المسلمين قبله علىٰ غاية الخفاء، وبعده علىٰ غاية الظهور.

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم ( ۲۳۸۳ ) ، والترمذي ( ۳٦٥٥ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً . لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاً ، ولاكن صاحبكم خليل الله » . وفي حديث الترمذي ( ٣٦١٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأنا حبيب الله ولا فخر » .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالىٰ في \* الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع » (ص ٥٠٧): [من الرجز] واختلفت في خضِر وأهمل النقسول قيل : ولسي ، أو نبسي ، أو رسسول وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في « الإصابة » ( ٢٨/١ ) أدلة كل قول ، فانظره .

قوله : ( عثمان بعده ) أي : بعد عمر في الفضل والخلافة .

وقوله: (كذا علي) أي: بعد عثمان في الفضل، وهذا ما عليه جمهور أهل السنة، وقيل: إن علياً أفضل من عثمان، وإلى الخلاف أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله: (كذا علي) ولم يقل: (يلي علي) أي: يلي عثمان في الفضل علي رضي الله عنهما، بل عبر بـ (كذا) المفيدة لمشابهة علي لعثمان في الفضل، وقد اختلف في التفضيل المذكور بين الخلفاء، هل هو قطعي أو ظني؟ وعلىٰ كل حال فلا ينبغي أن يفضي بصاحبه إلىٰ تنقيص أحد منهم.

قوله: (فالستة الباقون) أي: من العشرة المبشرة بالجنة ، منهم الأربعة الخلفاء المذكورون ، والستة الباقون: عبد الرحمان بن عوف ، وأبو عبيدة ابن الجراح ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم .

قوله: (فالبدري) أي: ويلي في الفضل من ذكر البدريُّ ؛ أي: الصحابة الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاث مئة وبضعة عشر، ثم يليهم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد أثنى الله عليهم عموماً ؛ فلا يجوز لنا تنقيص أحد منهم، ولا الطعن والوقيعة في أعراضهم، بل يجب اعتقاد أنهم كلهم عدول، فساب أحد منهم متعرض لسخط الله ومقته، وطرده عن رحمة الله وبعده.

قوله: (والشافعي) بسكون (الياء) للوزن، واسمه: محمد بن إدريس من بني المطلب بن عبد مناف.

قوله: ( ومالك ) أي : ابن أنس الأصبحي .

قوله: ( والنُّعمان )\_بضم النون\_ابن ثابت الكوفي .

قوله : ( وأحمد أبن حنبل ) أي : الشيباني .

قوله : ( وسفيان) أي : الثوري ، وابن عيينة .

# (38) ﴿ وَغَيْسُرُهُ مِنْ سَائِسِ ٱلأَئِمَّة عَلَىٰ هُدَى ، وَٱلِأَخْتِلاَفُ رَحْمَهُ ﴿ وَعَيْسُرُهُ مُ مَنْ سَائِسِ ٱلأَئِمَّة عَلَىٰ هُدَى ، وَٱلِأَخْتِلاَفُ رَحْمَهُ ﴾ ﴿ وَعَلَىٰ هُدَى ، وَٱلِأَخْتِلاَفُ رَحْمَهُ ﴾ ﴿ وَمَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

قوله: (وغيرهم من سائر) أي: باقي (الأئمه المتبعة، كالليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وداوود الظاهري، هذا ما ذكره الشراح، ولم يذكروا معهم الإمام زيد بن علي وغيره ممن عرف بالاجتهاد في الأحكام؛ لأنه ليس المقصود من ذكر هاؤلاء الحصر بل التمثيل، على أن الشيخ ابن حجر وغيره مصرحون بأنه لا يعتد بخلاف الزيدية في مسائل الأحكام، وسبب ذلك: أنه لم يثبت بطريق صحيح أنه دُوِّن مذهبه واشتهرت رواته، وإلا. فهو على قدم عظيم من العلم والاجتهاد، كما يفيد ذلك كلام المترجمين له، فلا يجوز انتقاصه، فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: (ما رأيت في زمان زيد بن علي أفقه منه)، ويروى عن الشعبي نحوه، وللملا إبراهيم بن حسن الكوراني مؤلف في أربعة كراريس سماه: «القول الجلي في تحقيق قول الإمام زيد بن علي » فراجعه.

قوله: (على هدى )أي: من ربهم في العقائد وغيرها ، وفضائلهم كثيرة شهيرة ، فلا يجوز انتقاصهم ، ولا الوقيعة في أعراضهم ، قال العلماء: (الوقيعة في أعراض العلماء من كبائر الذنوب والأوزار) ، فعنه صلى الله عليه وسلم: « من احتقر صاحب العلم. . فهو منافق ، ومن احتقر صاحب العلم . . فقد احتقرني ، ومن احتقرني . فله النار » .

وفي «صحيح مسلم»: «إن الله تعالىٰ يقول: من عادىٰ لي ولياً.. فقد آذنني بالمحاربة »(١) أي: فقد أظهر محاربتي، قال الشافعي وأبو حنيفة: (وإذا لم يكن العلماء أولياء.. فليس لله ولي )(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۰۰۲ ) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « فتح الباري » ( ۲۱/۱۱ ) : ( إنه لم يخرجه من عدا البخاري ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ١٣٧ ) من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ ، وأخرجه =

قوله: (والاختلاف رحمه ) أي: الاختلاف الواقع بينهم فيما طريقه الاجتهاد كالمسائل الفروعية رحمة من الله تعالى ، فإذا اختلف جواب مجتهدين. فللمقلد أن يعمل بقول من شاء منهما ، ففي ذلك توسعة على الأمة (١) ، ثم حديث: «اختلاف أمتي رحمة » عزاه الزركشي في «الأحاديث المشتهرة » إلى كتاب «الحجة »للشيخ نصر المقدسي ، ولم يذكر سنده ولا صحابيّه ، وقال السبكي في «الحلبيات »: (هلذا الحديث ليس معروفاً عند المحدثين ، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ، ولا أظن له أصلاً ).

قلت : لـٰكن جاء بمعناه حديث : « اختلاف أصحابي لكم رحمة » أخرجه الطبراني بسند ضعيف (7) ، وحديث : « اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله » أخرجه ابن سعد والبيهقي في « المدخل (7) .

ومعنىٰ كونه رحمة : أن من تعسر عليه الأخذ بمذهب أحد منهم وكان في مذهب الآخر رخصة فأخذ بتلك الرخصة . كان في ذلك رحمة له ، وإدراك أجر كبير ، وبتقدير صحة الحديث ففيه دليل علىٰ جواز التقليد لغير المجتهد ، ويؤيده قوله تعالىٰ : ﴿فَسَّنَالُوا أَهْلَ النِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ .

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستفتي بعضهم بعضاً في الأحكام ، ويأخذ المستفتي بقول من يفتيه من غير نكير ، فصار إجماعاً ، فقول ابن حزم ومن سلك مسلكه بمنع التقليد. . مردود مخالف لما عليه جمهور الأمة .

<sup>=</sup> البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ٢/ ١٥٥ ) ، والخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ١٣٨ ) من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>۱) قال الحبيب العلامة عبد الرحمان المشهور رحمه الله تعالىٰ في « بغية المسترشدين » ( ص ٩ ) نقلاً عن « فتاوى الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه » : ( وشروطه \_ أي التقليد \_ كما في « التحفة » وغيرها خمسة : علمه بالمسألة علىٰ مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها ، وألا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به ، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي ، وألا يتتبع الرخص ؛ بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه ، وألا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين ؛ كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلىٰ ، فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما ، وألا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده ، وهاذا مختلف فيه عندنا ، والمشهور : جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، وفي قول : يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة ) .

<sup>(</sup>٢) كذا عزاه الحافظ السخاوي في « المقاصد » ( ٣٩ ) للطبراني ، وأخرجه البيهقي في « المدخل » ( ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ( ٥/ ١٨٩ ) ، وعزاه الحافظ السخاوي في « المقاصد » ( ٣٩ ) للبيهقي في « المدخل » ، وهو موقوف على القاسم بن محمد .

#### 

قوله: (والأوليا) بالقصر للوزن جمع ولي ، وهو العارف بالله تعالى المواظب على الطاعات ، المجتنب للمعاصي ، المعرض عن الانهماك في الشهوات المباحة ، وهاذا هو الولي الكامل ، وإلا. . فالولاية الصغرى حاصلة لجميع المؤمنين ، قال تعالىٰ : ﴿اللّهُ وَلِيُ اللّهَ عَالَىٰ عَالَىٰ اللّهُ تعالىٰ الله تعالىٰ لأموره .

قوله: ( ذوو ) أي: أصحاب ( كرامات ) جمع كرامة ، وهي: الأمر الخارق للعادة ، لا علىٰ جهة التحدي ، وليست شرطاً للولاية .

وقوله: (رُتَبُ) بالسكون للوقف<sup>(۱)</sup>، وإلا.. فهو منصوب على الحال، بمعنىٰ متفاوتة كتفاوت معجزات الأنبياء، وأنواعها كثيرة.

قوله: (لم ينتهوا لولدٍ من غير أب) أي: ليس يبلغ الولي بكرامته أن يأتي بولد من غير أب، ولا أن يقلب جماداً بهيمة ، وهذا قولٌ جرىٰ عليه بعضهم (٢) ، وتبعهم الناظم ، والجمهور علىٰ أنهم ينتهون لذلك ؛ لأن ما جاز أن يكون معجزة لنبي . . جاز أن يكون كرامة لولى .



قوله : ( ولم يجز في غير محض الكفر . . . ) إلىٰ آخره إجماعاً ؛ لأنه يجب امتثال أمره

 <sup>(</sup>١) وهو جار علىٰ لغة ربيعة التي تجيز الوقف على المنون المنصوب بالتسكين ، وحسَّن هـٰـذه اللغة ضرورة النظم .

<sup>(</sup>٢) منهم الأمام أبو القاسم القشيري في « الرسالة » ( ص٢٧٤ ) والتاج السبكي ، قال الإمام الرملي رحمه الله في « غاية البيان » ( ص٢١ ) : ( وقد أنكروه على القشيري حتى ولده أبو نصر في كتابه « المرشد » فقال : قال بعض الأثمة : ما وقع معجزة لنبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي ، كقلب العصا ثعباناً وإحياء الموتىٰ ، والصحيح : تجويز جملة خوارق العادات كرامات للأولياء ، وفي « الإرشاد » ( ص٣١٧ ) لإمام الحرمين مثله ) .

ونهيه ما لم يأمر بمعصية الله ، وتجب طاعته ما لم يطرأ عليه كفر ، فإذا كفر بالله. . انعزل ، وسقط وجوب طاعته ، ووجب نصب غيره .



قوله: (وما جرىٰ بين الصِّحاب) بكسر (الصاد) جمع صاحب، كجياع جمع جائع؟ أي: وما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من المنازعات والخصومات والحروب التي قتل بسببها كثير منهم.

قوله: (نسكت عنه) أي: فلا يجوز لنا أن نخوض في ذلك بما يقتضي نقصاً في حق أحد منهم ؛ لأن ما صدر منهم من ذلك سبيله سبيل المسائل الاجتهادية ، ولذا قال الناظم رحمه الله: (وأجر الاجتهاد) أي: لكل منهم (نثبت) لأن ما جرئ منهم مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية ، للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته ، وللمخطىء أجر على اجتهاده ؛ فمعاوية رضي الله عنه في مقاتلته لعلي رضي الله عنه وكرم وجهه مجتهد مخطىء في اجتهاده ، وعلي رضي الله عنه مصيب ، للكن لا نضلل أحداً منهم ؛ لأنهم أعرف بالله وبرسوله وأحكامه منا ﴿ وَكُلّا وَعَدَ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله عنه أنه قال :



قوله : ( فرض على الناس ) أي : لا على الله ، خلافاً للإمامية .

قوله : ( وما على الإله شيء يجب ) أي : لا يجب على الله شيء ، مَنْ ذا الذي يوجب على الله شيء ، مَنْ ذا الذي يوجب عليه ؟! ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّ رُوكَ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣٠٧/١٩ ) .

قوله : ( بفضله ) ، وقوله : ( بعدله ) أي : لا بحكم الوجوب عليه .

قولُه : ( يغفر ما يشاء ) أي : من المعاصي ، حتىٰ قتل النفس التي حرم الله .

قوله: (غيرَ الشرك) أي: المتصل بالموت.

قوله: ( دون شك ) أي : من غير شك في ذلك ، بدليل الكتاب والسنة والإجماع (١) .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ لَنَا عَضَىٰ ، وَيُولِي نِعَمَا ۗ ﴾ ﴿ لَنَا عَضَىٰ ، وَيُولِي نِعَمَا ۗ ﴾ ﴿ لَنَا عَضَىٰ ، وَيُولِي نِعَمَا ۗ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المُعَالِّ اللهِ ا

قوله: (له عقاب من أطاعه...) إلى آخر البيت؛ أي: لا يمتنع على الله عقلاً أن يعاقب المطيع وهو غير مستحق للإثابة؛ لأن الكل ملكه، للكف عنه ذلك؛ لإخباره تعالى بإثابة المطيع وتعذيب العاصي، وخبره حق وصدق.

قوله : (كذا له . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : من مجوزات العقول أنَّ له ( أن يؤلم الأطفالا )

<sup>(</sup>۱) الدليل عليه من الكتاب : قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَمْفِرُ أَن يُثَرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ ، ومن السنة : ما أخرج البخاري ( ٧٤٨٧ ) ، ومسلم ( ٩٤ ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً . . دخل الجنة ، قلت : وإن سرق وإن زنى » .

أي: في الآخرة ، بأن يذيقهم ألم العذاب ، لكن لا يقع منه تعالىٰ ذلك ؛ إذ لم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير القصاص في الآخرة ، أما فيه. . فيقاد للشاة الجلحاء من القرناء (١) ، حتىٰ للذرة من الذرة ، ومن ذلك ضمة القبر للصبي ؛ لأنه استوجب ذلك بوطئه للأرض وتمتعه بها زمناً ما ، أما إيلامها في الدنيا . . فواقع مشاهد ، وذلك عدل منه تعالىٰ .

قال الناظم : ( ووصفه بالظالم استحالا ) أي : عقلاً وشرعاً ؛ لأن الخلق ملكه ، والمالك المطلق التصرف لا حجر عليه في تصرفه .

(47) يَرْزُقُ مَنْ يَشَا ، وَمَنْ شَا أَخْرَمَا وَٱلْـرِّزْقُ : مَا يَنْفَحْ وَلَـوْ مُحَـرِّمَا

قوله : ( يرزق من يشا ) بحذف ( الهمزة ) للوزن ، ومثله ( ومن شا ) .

وقوله : ( أحرما ) : وفي نسخة ( حرما ) وكلاهما بمعنىٰ : منع ، أو ضيق .

قوله: (والرزق ما ينفع) أي: المرزوق: هو الذي (ينفع) بإسكان (العين) للضرورة؛ أي: يحصل به النفع في التغذي وغيره.

وقوله : ( ولو محرما ) أشار به للرد علىٰ من يقول : إن الرزق لا يكون إلا حلالاً ، وهم المعتزلة .

وَعِلْمُهُ بِمَنْ يَمُوتُ مُؤْمِنَا فَلَيْسَ يَشْقَىٰ بَلْ يَكُونُ آمِنَا وَعِلْمُهُ بِمَنْ يَمُوتُ مُؤْمِنَا

قوله : ( وعلمه ) بالرفع : مبتدأ ، خبره جملة : ( بمن يموت مؤمناً ) .

قوله: ( فليس يشقىٰ ) ( الفاء ) فيه فصيحة ؛ أي : فإذا كان كذلك . . فليس يشقىٰ ( بل يكون ) سعيداً ( آمنا ) من عذاب الكفار الدائم ، بخلاف ضده \_ وهو من علم الله تعالىٰ موته كافراً \_ فإنه لا يسعد ، بل يكون شقياً ، وإن تقدم منه إيمان . لم ينفعه ؛ فقد سبق عليه الكتاب ، وحقت عليه كلمة العذاب .

<sup>(</sup>١) الجلحاء: هي التي لا قرن لها .

### 

قوله: (لم يزل الصديق...) إلىٰ آخر البيت ؛ أي: لم يزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه (فيما قد مضى ) من عمره قبل إسلامه (عند إللهه بحالة الرضا)، أي: بحالة من قد رضي الله عنه ولم يسخط عليه، وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لموته على الإيمان.

واعلم أنه ليس مراد الناظم رحمه الله اختصاص الصديق وانفراده بهاذه الفضيلة دون من عداه من الأمة ، بل إنه لما ذكر حكم من علم الله موته على الإيمان وأنه لا يشقى ، بل يكون آمناً من العذاب الذي ينال الكفار . . قصد التمثيل لذلك فقال : (لم يزل الصديق . . ) إلى آخره ، فليس في كلامه ما يفيد اختصاص الصديق بذلك ؛ فمعنى البيت حينئذ : (لم يزل الصديق ) أي : وغيره ممن علم الله موته على الإيمان (فيما قد مضى ) من عمره قبل إسلامه بحالة من قد رضي الله عنه ؛ لعلمه تعالى منه الموت على الإيمان ، وإنما خص الناظم - كغيره - الصديق بالذكر ؛ لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن ، ثم رأيت الولى أبا زرعة قال : (الأظهر اطراد ذلك في حق كل من مات مؤمناً) اهـ

وقد كتبت في ذلك رسالة صغيرة سميتها: «القول المرتضىٰ في تحقيق قول الأشعري: لم يزل الصديق عند الله بعين الرضا»، ويؤيد هاذا المعنى الذي قررته قول الناظم بعده: (إن الشقي...) إلىٰ آخر البيت ؛ لأنه كالتعليل للذي قبله، كأنه يقول: إنما كان بحالة الرضا ؛ لأنه سعيد، بدليل موته على الإيمان، ومن علم الله سعادته.. فلا يتبدل حاله، كمن علمه شقياً ؛ فإنها لا تتبدل شقاوته.

قوله: ( إن الشقي لشقي الأزل ) أي: إن الشقي الذي تدوم عليه الشقاوة ولا يتبدل هو من كتبه الله في الأزل ـ أي: في علمه الأزلي القديم ـ شقياً ، بخلاف المكتوب في غيره ، كاللوح المحفوظ ، وصحف الملائكة ؛ فإنه قد يتبدل ويتغير ، قال الله تعالىٰ : ﴿ يَمْحُواْ اللهُ عَالَىٰ : ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيِثُ وَعِندُهُۥ أُمُّ ٱلۡكِتَابِ﴾ أي: أصله، وهو علمه القديم الذي لا يتغير ولا يتبدل.

قوله: (ولم يمت قبل انقضا العمر أحد) أي: فالمقتول ميت بأجله ، لا أنَّ القاتل اخترم عمره وقطع أجله ، وما ورد من زيادة العمر بنحو صلة الرحم. . مؤول بالبركة في عمره ، وصيانة أوقاته عن الضياع ، أو ببقاء ذكره الجميل على ألسنة الناس فكأنه لم يمت ، أو بالنسبة إلىٰ ما في صحف الملائكة التي تكتب الرزق والأجل ، والشقاوة والسعادة .

قوله : ( والنفس ) وهي المعبر عنها تارة بالروح .

قوله : ( تبقيٰ ) أي : بعد الموت منعمة أو معذبة .

قوله: (ليس تفني ) أي: بفناء الأجسام إجماعاً.

وقوله: (للأبد) أي: فهي باقية إلى الأبد، فـ(اللام) فيه بمعنىٰ (إلىٰ)، ومما لا يفنىٰ أيضاً: العرش، والكرسي، واللوح، والقلم، والجنة، والنار، وما فيهما كالحور والولدان.

وللعلماء كلام طويل في مستقر الأرواح بعد الموت ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (أرواح المؤمنين في عليين ، وأرواح الكفار في سجين ، ولكل روح بجسدها اتصال معنوي ، لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا ، قال : وبهاذا يجمع بين ما ورد : أن مقرها في عليين أو سجين ، وبين ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور : أنها عند أفنية قبورها ، ومع ذلك فهي مأذون لها في التصرف ، وتأوي إلى محلها من عليين أو سجين ) اهد ؛ أي : وقد تحبس بعض أرواح المؤمنين عن الوصول إلى عليين ؛ بسبب دين أو غيره ، فتكون في الهواء ، وروى الإمام أحمد حديث : « نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه »(١) ، وقوله : (تعلق في شجر الجنة ) قال القسطلاني : (معناه : تأكل ) .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٥٥).

وأفاد العلامة الشهاب الرملي: (أن الأنبياء والشهداء يأكلون في قبورهم ويشربون، ويصلون ويصومون ويحجون، ويثابون على صلاتهم وحجهم، ولا كُلْفةَ عليهم في ذلك؛ لأن التكليف انقطع بالموت، بل هو من قبيل الكرامة لهم، ورفع درجاتهم بذلك) اهـ(١)

وقد كنت سئلت عن ثوابهم على الأعمال التي يعملونها في البرزخ ، فأجبت بأنهم يثابون ؛ لأن أحوال البرزخ ملحقة بأحوال الدنيا في أمور كثيرة ، وما دامت الروح لم تبلغ مستقرها من الجنة أو النار . . فهي قابلة للثواب والعقاب ؛ فجميع ما يرد عليها من الخيرات والبلايا والمحن ، حتى أكلُ الدود للجسد في البرزخ . . فيه رفع درجاتها ، ومحو سيئاتها ، فربما يموت شخص وعليه أمثال الجبال من الذنوب ، فيدوم بقاؤه في قبره ، وتتوالى عليه الآفات والمحن ، فيوافي القيامة وقد خفت تلك الذنوب ، وبدلت سيئاته حسنات ، ومنهم من يموت خفيفاً وقد كان سن بعض السنن السيئة ، وطال بعده العمل بها وتوالى ، فيوافي القيامة بأمثال الجبال خطايا .

ومما يدل علىٰ أن أحوال البرزخ ملحقة بأحوال الدنيا: أن أولاد الكفار لا يصلىٰ عليهم، والحال أنهم من أهل الجنة على الأصح ، وأن للمرأة أن تغسل زوجها ، وذلك لبقاء علقة الزوجية .

وأيضاً: ما دام في البرزخ لو تصدق عنه شخص أو حج عنه أو دعا له. . كتب ذلك في صحيفة عمله ، فيأتي يوم القيامة بأعمال لم يعملها ، إلىٰ غير ذلك من الأدلة الكثيرة ، فالحمد لله علىٰ ذلك .

وحمل بعضهم حصول الثواب لهم في البرزخ على حصول النعيم والراحة ، واللذة بذكر الله تعالى ، وهو لا ينافي ما قررناه من حصول الثواب ؛ فقول ابن رجب من المالكية : ( إنهم لا يثابون ؛ لانقطاع عملهم بالموت ) . . مردود بما ذكرناه .

وَٱلْحِسْمُ يَبْلَىٰ غَيْرَ عَجْبِ ٱلدَّنَبِ وَمَا شَهِيـدٌ بَـالِيـاً وَلَا نَبِـيْ

قوله: (والجسم يبلي) أي: ويصير تراباً، وجاء في أحاديث ما يفيد أن كل أحد يقبر في التربة التي خلق منها، ولعل السر في ذلك: أن يعود ذلك الجسم تراباً من جنس تلك التربة؛ ليكون ابتداء خلقه في المعاد كابتداء خلقه عند النشأة الأولى، فيختلط ماء السماء

غاية البيان ( ص ٢٠ ) .

النازل منها الذي ينزل قبل النفخة بتربة كل أحد في موضعها الذي منه أخذت ابتداء ، حتىٰ خلطت بمني الرجل والمرأة المصور منه المولود ﴿ كَمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ خَـلَقٍ نُعِيدُهُ﴾ .

قوله: (غير عَجْب الذنب) أي: أصله ؛ لأنه من الإنسان في محل أصل الذنب من الحيوان ، وهو: بفتح ( العين ) ، وسكون ( الجيم ) ، وآخره ( باء ) ، وقد تبدل ( ميماً ) (١) ، وهو: في أسفل الصلب عند رأس العُصْعُص ، فإنه لا يبلى ؛ لأن الخلق يركب منه يوم القيامة ، كما جاء في حديث (٢) ؛ فهو من جسم الإنسان كالبذر من النبات .

قوله: (وما شهيد بالياً) أي: فلا تأكل الأرض جسمه؛ لقوله تعالىٰ في الشهداء: ﴿ بَلۡ أَحۡيَآهُ عِندَ رَبِهِمۡ يُرُزَقُونَ ﴾ والمراد: صاحب الشهادة الكبرىٰ ، وهو المقتول في سبيل الله ، دون غيره من بقية الشهداء؛ لأن ذلك هو مورد النص ، ولا يمكن قياس غيره عليه ، للكن لا يبعد أن يكون بقية الشهداء لهم حظ وافر من الوهب الإلهي ، فيحصل لهم من بقاء الأجسام علىٰ جهة الإكرام ما حصل لشهيد المعركة .

قوله: (ولا نبي) بسكون (الياء) لحديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء »(٣)، فهم أحياء في قبورهم يحجون ويصلون.

وألحق بهم المؤذن المحتسب ؛ لحديث : « المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه ، وإن مات . . لم يدوِّد في قبره »(٤)، و(يدوِّد) بكسر ( الواو ) المشددة ؛ أي : لم تأكله الدود (٥) .

(٥) فائدة : نظم بعضهم من لا تأكل الأرض جسده فقال : [من البسيط]

لا تـــأكـــل الأرض جسمـــاً للنبـــي ولا ولا لقـــــارىء قــــرآن ومحتســـب ونظم الشمس البرلسي ذلك بقوله:

امن البسيط للمعترك الفلك معترك أذانه الإلك مجري الفلك

<sup>(</sup>۱) فائدة: نظم بعضهم اللغات الجائزة في (عجب الذنب) فقال: ونتح عينه قديماً قد رسب وليسس يفنى عند عجب الذنب وفتح عينه قديماً قد رسب وبساؤه تقلب ميماً وسمع تثليث في الحالتين فاتبع

 <sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٤٩٣٥) ، ومسلم ( ٢٩٥٥) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : « ليس من الإنسان شيء إلا يبليٰ إلا عظماً واحداً ، وهو عجب الذنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٥٦٠/٤ ) ، وابن خزيمة ( ١٧٣٢ ) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٢/ ٣٢٢ ) ، والديلمي في « الفردوس » ( ٦٦٠٢ ) .

# و السروح مَا أَخْبَرَ عَنْهَا الْمُجْتَبَىٰ فَنُمْسِكُ الْمَقَالُ عَنْهَا أَدْبَا اللهُ

قوله : ( والروح ما أخبر عنها ) أي : لم يخبر عن حقيقتها .

وقوله: (المجتبىٰ) أي: المصطفىٰ محمد صلى الله عليه وسلم، بل لما سئل عنها. . أنزل الله عليه : ﴿ وَيَشَنَالُونَاكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي ﴾ أي : عِلْمُه ؛ فلا تعلمونه .

قوله: (فنمسك المقال عنها أدبا) معه صلى الله عليه وسلم، ولا يعبر عنها بأكثر من أنها شيء موجود يحيا به الإنسان، وقد خاض العلماء في حقيقتها، وأحسن الأقوال فيها: أنها جسم لطيف، سار في البدن سريان الماء في العود الأخضر، وسريان ماء الورد في الورد، وعند الموت تنحل من البدن، وتخرج بصورة جسدها.

#### 

قوله: (والعلم) أي: الشرعي، الذي هو: التفسير، والحديث، والفقه، وآلاتها، ف( أل) فيه للعهد الذهني.

قوله: (أسنىٰ) أي: أرفع وأفضل (سائر) أي: باقي (الأعمال) البدنية؛ ففرض عينه أفضل الفروض العينية، وفرض الكفاية منه أفضل فروض الكفايات، ونفله أفضل النوافل، والأدلة علىٰ فضله كثيرة، قال سفيان رحمه الله تعالىٰ: (ما أعلم عملاً أفضل من طلب العلم) (١)، قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

قوله: (وهو دليل الخير) أي: وهو الدليل على الخير؛ أي: الفوز بالسعادة الأخروية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من يرد الله به خيراً.. يفقهه في الدين »(٢).

وقوله : ( والإفضال ) أي : ودليل الإفضال ؛ أي : أن العلم يدل على كثرة إنعام الله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (١٩١٤)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص١٢٧)، وابن عساكر في «تاريخه» (١١/٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

علىٰ ذلك العبد الذي أُعْطِيَه ، والمراد : العلم النافع ، وهو : ما ابتغي به وجه الله ، ومعرفة ما يضر الجهل به ؛ فهو الذي تظهر بركته ، ويعم نفعه ، وأما العلم الذي يقصد به شيء من الأغراض الدنيوية . . فهو وبال على صاحبه ، ولذا جاء في الحديث : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من علم لا ينفع »(١) ، وهو ما لم يورث خشية الله تعالىٰ ، التي هي صفة العلماء ، قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أُلُهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أُلُهُ .



قوله : ( ففرضه ) أي : العلم الواجب منه عيناً علىٰ كل مكلف .

قوله: (علمُ صفات الفرد) أي: معرفة ما يجب لله الواحد الأحد من صفات الكمال، والتنزهِ عمًّا لا يليق بجلاله تعالى، ولا يعتبر فيها العلم بالدليل، بل يكفي الاعتقاد الجازم، على نحو ما ورد به الكتاب أو السنة.

قوله: ( معْ علم ما يحتاجه المؤدي) أي: يجب على المكلفِ علمُ صفات الله، وعلمُ الذي يحتاجه المكلف المؤدي لفرائض الله، مما لا يتأتىٰ فعلها إلا به، والواجب من ذلك: ظواهر الأحكام دون دقائقها؛ فيعذر بجهلها.



وقوله: (من فرض دين الله) (من) فيه بيان لـ (ما) في قوله: (ما يحتاجه المؤدي) أي: هـ لذا الذي يحتاجه المؤدي هو فرض دين الله ؛ أي: المفروض من دين الله تعالىٰ ؛ أي: ممَّا شرعه من الأحكام علىٰ لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثلُ الفرض في ذلك النفلُ إذا أراد فعله ؛ لأن تعاطي العبادة الفاسدة حرام.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ۲۷۲۲ ) ، والترمذي ( ٣٤٨٢ ) ، وغيرهما .

وقوله: ( في الدوام ) احترز به عما لا يجب في العمر إلا مرة كالحج ، وما لا يجب في العام إلا مرة كالزكاة ؛ فإنه لا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا علىٰ من وجب عليه .

قوله: (كالطهر...) إلىٰ آخره، ذكر الناظم في ذلك أمثلة المفروض على الدوام، وإنما عدد الأمثلة؛ لأن أنواعه مختلفة، من حيث إن منها ما يتعلق بالعبادة، وهو: الطهر والصلاة والصيام، ومنها ما يتعلق بالأموال، وهو: البيع والصنائع، ومنها ما يتعلق بصلاح القلب، وهو: البيع والصنائع، فيجب علىٰ كل بصلاح القلب، وهو: علم أدواء القلب، كالعجب والكبر وداء الحسد، فيجب علىٰ كل مكلف تعلمُ ما يصح به كلٌ من الطهر والصلاة والصيام، وتعلمُ ما يحتاج إليه في التبايع ونحوه من المعاملات، حتىٰ معاشرة النساء، والقيام بالمملوكين، وتعلمُ أحكام ما يحتاج إليه في التبايع اليه في الحرف والصنائع، مما يسلم به من اكتساب الحرام.

## وَعِلْمُ دَاءِ لِلْقُلُوبِ مُفْسِدِ كَالْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَدَاءِ الْحَسَدِ كَالْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَدَاءِ الْحَسَدِ }

قوله: (وعلمُ داء للقلوب) أي: وفرضه أيضاً تعلم علم داء ؛ أي: مرض (مفسد) للقلوب ؛ أي: مخرج لها عن الصحة ، فقوله: (علمُ ) بالرفع عطفاً علىٰ قوله: (ففرضه علمُ . . .) إلىٰ آخره ، ويجوز قراءته بالجر عطفاً علىٰ قوله: (مع علمِ ما يحتاجه . . .) إلىٰ آخره .

قوله: (كالعجب) هـٰذا والثلاثة بعده مثال للداء المفسد للقلب، والعجب: استعظامُ الآدميِّ نفسَه علىٰ غيره بعلم أو عمل، والركون إليهما، مع نسيان إضافتهما للمُنعم، وعلاجُه: رؤية المِنَّة لله .

قوله: (والكِبر) وهو: بَطَر الحق، وغَمْطُ الناس؛ أي: احتقارهم، وهو من ثمرات العجب، وعلاجُه: إدامة الفكر في أصل المبدأ وأحوال المعاد.

قوله: (وداء الحسد) وفي نسخة: (وداعي الحسد) أي: الأمور الداعية إليه، الجالبة له، والحسد: هو تمني زوال النعمة عن غيرك، وعلاجُه: تعريف النفس أن الحكمة الإلهية اقتضت إيصال تلك النعمة إلىٰ ذلك العبد؛ فلا يمكن صرفها عنه بوجه.

وَمَا سِوَىٰ هَلَذَا مِنَ ٱلأَحْكَامِ فَسَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى ٱلأَنَّامِ فَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْتَبِرُوا مَنْ فَعَلَهُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْتَبِرُوا مَنْ فَعَلَهُ فَعَلَهُ

قوله : ( وما سوىٰ هـٰـذا ) أي : فرض العين .

قوله : ( كلُّ مُهِم ) هاذا تعريف لفرض الكفاية بأنه كل مهم ؛ أي : كل أمر يهتم المكلف بتحصيله .

قوله: (قصدوا تحصله...) إلىٰ آخر البيت؛ أي: قصدوا في الشرع حصوله من المكلف في الجملة (من غير أن يعتبروا من فعله) أي: من غير نظر إلىٰ فاعله بخصوصه، بل إذا فَعَلَه واحد من المطلوب فِعْلُه منهم.. سقط الحرج عن الباقين؛ رخصة وتخفيفاً من الله تعالىٰ ، بخلاف فرض العين ، فإنه منظور بالذات إلىٰ فاعله؛ لأن القصد حصولُه من كل مكلف.

### (61) كَأَسْرِ مَغْدُونِ وَنَهْمِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ يَظْدَّ النَّهْمَ لَـمْ يُـوَثِّرِ

قوله: (كأمر معروفٍ . . .) إلى آخره ، هاذا مثال فرض الكفاية ، وإنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط: منها ألاً يخاف على نفس ، أو مال وإن قل ، أو عرض ، وألاً يظن أن فاعله يزيد فيه عناداً ، وأن يكون مجمعاً عليه ، أو اعتقد الفاعل تحريمه ، ويعرف المُنكِر ذلك لإخبار مرتكب ذلك الشيء بأنه يعتقد تحريمه ، أو لكونه مقلداً لمذهب من يرى تحريمه .

قوله: (وإن يظن النهي لم يؤثر) أي: يلزمه إنكار المُنكر، وإن كان المُنكر يظن أن نهيه لمرتكب المُنكر ، فشَرَبةُ الخمر يجب على بعضهم الإنكارُ على بعض، ثم إنكارُ المنكرِ يكون باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب وذلك أضعف الإيمان.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 63-63 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ 63-63 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ أَخْكَامُ شَرْعِ اللهِ سَبْعُ ثُقْسَمُ : أَلْفَرْضُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُحَرِّمُ ﴾ ﴿ ﴿ وَالسَّادِسُ الْبَاطِلُ، وَاخْتِمْ بِٱلصَّحِيخُ ﴾ ﴿ وَٱلسَّادِسُ الْبَاطِلُ، وَاخْتِمْ بِٱلصَّحِيخُ ﴾ ﴿ وَٱلسَّادِسُ الْبَاطِلُ، وَاخْتِمْ بِٱلصَّحِيخُ ﴾ ﴿ وَالسَّادِسُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الل

قوله: (أحكام شرع الله سبع تقسم) ذكر الناظم سبعة ، وسكت عن ثلاثة ، وقد عدها غيره عشرة ، وذلك أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: تكليفي ، ووضعي ، فالتكليفي: هو الفرض ، والمندوب ، والمحرم ، والمكروه ، والمباح ، والوضعي: هو السبب ، والشرط ، والمانع ، والباطل ، والصحيح .

قوله : ( والمندوب ) أي السنة ، سمي بذلك ؛ لأنه مندوب ؛ أي : مدعو إلى فعله .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله : (ما في فعله ) أي : الذي في فعله ( ثواب ) يزيد علىٰ ثواب المندوب بسبعين درجة ، كما في حديثٍ أخرجه ابن خزيمة في ( فضائل شهر رمضان )(١) .

قوله: (كذا علىٰ تاركه عقاب) جزاء علىٰ تركه، ثم إن تركه جَحْداً له، وهو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة.. فعقابه دائم ؛ لأنه مرتد بجَحْده، وإن تركه كسلاً.. فعقابه لا يدوم ؛ كعقاب سائر أصحاب المعاصي .

وَمِنْكُ مَفْرُوضٌ مَلَى الْكِفَائِدَة كَرِدُّ تَعَلِّى مِنْ الْجَعَامَةِ }

قوله : ( ومنه ) أي : الفرض .

قوله: (مفروض على الكفاية) لسقوط الفرض فيه بفعل البعض ممن فيهم كفاية ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ١٨٨٧ ) وفيه : « ومن أدى فيه فريضة. . كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » ظاهر السياق يخصُّ شهر رمضان لا بقية الأشهر ، فلا يكون دليلاً ، والله تعالى أعلم .

فيسقط الحرج عن فاعله إن كان من أهله وعن الباقين .

قوله: (كرد تسليم من الجماعة) فيكفي في جوابه رد مكلف واحد، ويسقط الإثم عن الجميع، وخرج بالسلام على الجماعة السلام على واحدٍ فقط؛ فرده فرض عين.



قوله : ( المثاب ) أي : الفعل المثاب فاعله .

قوله: ( إن أهمله ) أي: تركه غيرَ مستحقرٍ له، وإلا.. كفر، ففي « التحفة »: ( ولو قيل له: قص أظفارك، فقال: لا، رغبةً عن السنة.. كفر )(١).



قوله: ( ومنه ) أي: من السنة، وأعاد الضمير عليها مذكراً من حيث وصفها بالمندوب(٢).



قوله : ( أما الحرام ) أي : باعتبار ظن المكلف ، وإن اعتقد غيره حله .

(٢) وقد نظم بعضهم المسنون على الكفاية بقوله:
أذان وتشميــــت وفعـــل بميـــت
وأضحيــة مــن أهــل بيــت تعــدوا
فــذي سبعــة إن جـا بهـا البعـض يكتفــى

[من الطويل]

إذا كان مندوباً وللأكل بسملا وبسدء سلام والإقامة فاعقلا ويسقط لوم عان سواه تكمللا

وزاد في « التحفة » ( ٢٢٦/٩ ) ، و« النهاية » ( ٥٣/٨ ) : إجابة تشميت العاطس ، وفيه وقفة ؛ لأن الجواب إنما يسن للعاطس وحده ، قال الشرواني : « إلا أن يحمل ما هنا علىٰ تعدد العاطس في وقت واحد » والله تعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١/٤٤٣).

قوله : ( فالثواب يحصل لتارك ) أي : لتارك لفعله ؛ امتثالاً لنهي الشارع .

قوله: (وآثم من يفعل) أي: إذا أقدم على فعله عالماً بتحريمه، وإلا.. فلا إثم عليه، ولذا إنَّ وطءَ الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة.

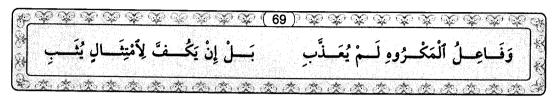

قوله: (وفاعل المكروه) أي: كراهة تنزيه، وهو المراد عند الإطلاق.

قوله : ( بل إن يَكُفَّ ) أي : بترك فعله .

قوله : ( لامتثالٍ يُشَب ) علىٰ تركه ، فإن تركه لا لامتثال نهي الشارع . . لم يثب علىٰ تركه ، كما صرح به ابن عبد الحق .



قوله: (باستواء الفعل والترك) لإذن الشارع في فعله وتركه (على السواء) أي: من غير ترجيح أحدهما على الآخر.

### لَكِنْ إِذَا نَـوَىٰ بِأَكْلِهِ ٱلْقُـوَىٰ لِطَاعَةِ ٱللهِ لَهُ مَا قَـدْ نَـوَىٰ اللهِ لَهُ مَا قَـدْ نَـوَىٰ

قوله: (كنن . . .) إلىٰ آخره ؛ أي : لنكن قد يتعلق بالمباح الثواب لعارض ، كما (إذا نوىٰ بأكله ) أو غيره كالنوم (القُوَىٰ ) بضم (القاف ) أي : التقوي (الطاعة الله ) أي : عليها .

وقوله: (له ما قد نوىٰ) أي: فيثاب عليه ، وكما أنه يثاب على المباح إذا فعله بقصد التقوي على العبادة. . كذلك يأثم به إذا فعله للتقوي على المعصية .



قوله: (فما وافق. . .) إلىٰ آخره ؛ أي : فهو الفعل الذي وافق (شرع الله فيما حكما) أي : فيما شرعه لخلقه من أحكامه ، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعاً من أركان وشروط ولو في ظن فاعله ، وإن لم يسقط القضاء ؛ كصلاة فاقد الطهورين ، وصلاة من صلىٰ محدثاً ظاناً طهارته ، ثم تبين له حدثه ، فصلاته صحيحة ؛ لوجوبها على الأول علىٰ حسب طاقته ، وعلى الثاني اعتماداً علىٰ ظنه ، فهي موافقة للشرع وإن لم تسقط القضاء ، إلا أنها مسقطة للتعبد ؛ أي : الطلب في وقت فعلها .

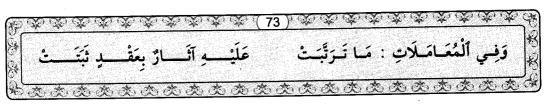

قوله: (وفي المعاملات...) إلىٰ آخره؛ أي: والصحيح في المعاملات؛ كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها من العقود.

قوله: (ما ترتبت عليه آثارٌ...) إلىٰ آخره؛ أي: الذي ترتبت عليه آثار العقد الثابت؛ أي: الصحيح، والمراد بآثاره: ما شرع ذلك العقد له؛ كالملك في البيع، وحل الوطء في النكاح، وحل الانتفاع في الإجارة، واستحقاق المشروط من الربح في القِراض<sup>(۱)</sup>، وبينونة الزوجة في الخلع.



<sup>(</sup>۱) القِرَاض: هو أن يدفع المالك لغيره مالاً ليتَّجر به والربح مشترك بينهما على ما يتفقان عليه ، ويسمى : مقارضة ، ومضاربة .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الشهاب الرملي رحمه الله تعالىٰ في « حواشي الروض » ( ٢/ ١٧١ ) : ( وقد فرق الأصحاب بين =

كلام الناظم بالرفع عطف بيان لـ ( الباطل ) .

قوله: (للصحيح ضد) أي: هو ضد الصحيح؛ فلا يسقط به التعبد عقداً كان أو عبادة، وتعاطيه حرام، فيأثم متعاطي العقد الفاسد، والمتلبس بالعبادة الفاسدة.

قوله: (وهو الذي بعض شروطه) أي: معتبراته، فالشرط في كلامه يشمل الركن؛ لأن كلاً منهما معتبر في الصحة.



قوله: (واستثن موجوداً...) إلىٰ آخره ؛ أي : استثن من ضابط الباطل بقولنا: (وهو الذي بعض شروطه فقد) الموجود الذي أعطي حكم المعدوم، فـ(ما) في قوله: (كما لو عدما) مصدرية ؛ أي : موجوداً كعدمه، ثم مثّل له بقوله: (كواجد الماء إذا تيمما) أي : مع وجود شرط التيمم، كأن خاف من استعمال الماء علىٰ نفسٍ أو عضوٍ، فإنه يقدر أن الماء الموجود معه حينئذٍ كالمعدوم ؛ لوجود العذر.



قوله : ( ومنه ) أي : ومن المستثنىٰ أيضاً من ضابط الباطل .

قوله : ( معدوم كموجود ) أي : معدوم أعطي حكم الموجود .

قوله : ( مُثِل ) بضم ( الميم ) وكسر المثلثة الخفيفة ؛ أي : مثل له بهاذا المثال ، وهو

الباطل والفاسد فقالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي. فهو باطل ، وإن رجع إلى شرطه أو صفته. . فهو فاسد) ، وقال ابنه العلامة الشمس الرملي في « غاية البيان » ( ص ٢٧ ) : ( وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في أربعة مواضع : الحج والعارية والخلع والكتابة ، وزاد الشيخ زين الدين الكتناني أربعة أخر ، وهي : الوكالة والإجارة والجزية والعتق ، قال بعضهم : ولا ينحصر فيها بل يجري في سائر العقود ، ومن صوره : ما لو نكح بلا ولي . . فهو فاسد يوجب مهر المثل لا الحد ، ولو نكح السفيه بلا إذن . . فباطل لا يترتب عليه شيء ) .

قوله: (كدية تورث عن شخص قتل) فإنه يقدر وجودها حال القتل، ودخولها في ملك المورث في آخر جزءٍ من حياته، حتىٰ تقضىٰ منها ديونه، مع أنها معدومة حين التقدير المذكور، وفي نسخة:

وزِيدَ مَعْدُومٌ كَمَـوْجُـودٍ خَـلاَ كَـدِيَـةٍ تُــورَثُ عَمَّــنْ قُتِــلاَ ومعنىٰ (خلا) أي : مضىٰ ؛ أي : المعدوم المنزل منزلة الموجود الماضي في المثال الأول ، الذي نزل فيه الموجود منزلة المعدوم .

\* \* \*

### كابخالطهايع

بفتح ( الطاء ) ، وهي شرعاً : فعل ما يتوقف عليه إباحةٌ ؛ كالغسلة الأولىٰ ، والتيمم ، أو ثوابٌ مجرد ؛ كالغسلة الثانية والثالثة ، والغسل والوضوء المسنونين .



قوله: (وإنما يصح تطهير بما أطلق) أي: بماء مطلق، وهو: ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيدٍ لازم، بأي صفة كان ولو طلاً، فـ(ما) في كلامه بالقصر للضرورة؛ فلا يصح التطهير بغير الماء من المائعات، كماء الورد (١١)، ولا بماء مقيد بقيد لازمٍ، كالمختلط بزعفران؛ فلا يرفع حدثاً، ولا يزيل نجساً، ولا يستعمل في طُهرِ غيرِهما.

قوله : ( لا مستعمل ) أي : فلا يصح التطهير به ، والمراد بالمستعمل : ما رفع حدثاً أو أزال نجساً وهو قليل ؛ لأنه غير مطلق .

قوله: (ولا بما بطاهرٍ...) إلى آخره ؛ أي: ولا يصح التطهير بالماء الذي تغير بطاهر مخالطٍ للماء ، بأن سرىٰ فيه بحيث لا يمكن فصله منه .

وقوله : ( تَغَيُّراً ) بالنصب مفعولاً مطلقاً .

وقوله: ( إطلاقَ الاسم) بالنصب مفعولاً لـ( غَيَّرَا ) آخرَ البيت؛ أي: تغيراً غيّر إطلاق اسم الماء عليه، بأن أحدث له اسماً آخر، ومنع إطلاق اسم الماء عليه.

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( وكماء الورد ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

#### 

قوله: (في طعمه...) إلىٰ آخره؛ أي: بأن كان التغير في أحد أوصافه الثلاثة، فيكفي وجود التغير في أحدها، ولا يشترط اجتماعها، فخرج ما لم يتغير أصلاً، أو تغير غيرُ أوصافه الثلاثة؛ كالمسخن والمبرد، والمتغير لا بمخالط، كالمتغير بريح جيفة على الشط، أو بطول المكث؛ فإن الماء في هاذه كلها يكون طهوراً.

وقوله: (ويمكن استغناؤه بصونه) معناه: أنه يشترط في التغير بالمخالط<sup>(۱)</sup>: أن يكون ذلك المخالط مما يمكن استغناء الماء عنه بصونه عن مخالطته؛ كالكافور الرخو، والزَّعفران، بخلاف ما لا يمكن صونُ الماء عنه، كما في مقر الماء وممره؛ فإنه لا يضر التغير به، كالقدح المطلي بالقطران؛ فإنه لا يضر تغير الماء بذلك القطران<sup>(۱)</sup>.

### ( 80 ) و و استفن تغییر ایکود ضنب او ورق او طخلب او تسرب

قوله : ( واستثن ) أي : مما يضر ( تغييراً ) حصل بشيء من الأربعة المذكورة في قوله : ( بعُودٍ صُلْب. . . ) إلىٰ آخره .

قوله: (بعُودٍ صُلْبِ) أي: شديد بحيث لا ينفصل منه شيء في الماء ؛ لأن التغير به تغير بمجاور ، والتغير به لا يضر ، والمراد بالمجاور: ما يمكن فصله من الماء ؛ كالعود ، والأترج ، والدهن .

<sup>(</sup>١) المخالط: هو الذي لا يتميز في رأي العين ، وقيل : ما لا يمكن فصله .

<sup>(</sup>٢) عبارة العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ١/ ١٧) : ( ومنه \_ كما هو ظاهر \_ القرب التي يدهن باطنها بالقطران وهي جديدة لإصلاح ما يوضع فيها الماء ، وإن كان من القطران المخالط ) قال الشرواني : ( قوله : « وإن كان من القطران . . . » إلىٰ آخره اعتمده علي الشبراملسي خلافاً لـ « النهاية » ، ثم قال : وقوله \_ أي : « النهاية » \_ : « غير طهور » حمله « المغني » وكذا شيخنا كما يأتي علىٰ ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب ) . وعبارة « بشرى الكريم » ( ص٧٤ ) : ( وكذا قطران ولو رخواً وضع لإصلاح نحو القرب عند ابن حجر ) .

قوله: (أو ورق) أي: إن تناثر بنفسه فلا يضر التغير به؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه، كالطُخْلُب، وهو نبت أخضر يعلو فوق الماء، قال الجرهزي في « شرحه »: (وهو البليسنة، أي: بلغة الجبال).

قوله: (أو ترب) أي: تراب طهور (١) وإن طرح فيه، فلا يضر تغيره به ؛ لأن تغيره به مجردُ كُدُورَةٍ، وهي لا تسلب الطهورية.



قوله : ( ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة ) أي : فلا يصح التطهير به .

قوله : ( وهو ) أي : والحال أنه دون القُلَّتين وإن كان جارياً .



قوله : ( واستثن ) أي : من قوله : ( حلته عين نجاسة ) .

وقوله : ( ميْتاً ) بسكون ( الياء ) .

وقوله: ( دمه لم يسل) أي: عند شق عضو منه في حياته كذبابٍ ووزغ ؛ أي: فإذا وقع شيء من ذلك في ماء أو مائع ومات فيه.. فلا ينجسه ؛ لعدم عفونة ميتته لقلة دمه ، ولو شك أيسيل دمه أم لا.. فله حكم ما لا يسيل دمه ، ولا يجرح (٢) .

<sup>(</sup>١) قوله : ( طهور) احترز به عن المستعمل ، لكن قال العلامة باعشن رحمه الله تعالىٰ في « بشرى الكريم » ( ص٧٤ ) : ( ولا بتراب ولو مستعملاً عند الرملي ) .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في « المنهج القويم » ( ١١١/ ) : ( وما شُكَّ في سيل دمه . . له حكم ما يتحقق عدم سيلان دمه ، ولا يجرح خلافاً للغزالي ، وذلك كزُنبُور وعَقرب ووَزَغ ونَمل ونَحل وبَقُ وقُرَاد وقَمْل وبُرغُوث وخُنفَساء وذباب ) ، وقال الإمام الجرهزي رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته » عليه : ( قوله : « خلافاً للغزالي » فإنه قال في « فتاويه » : « إنه يجرح » واعتمده الرملي ، قلت : إن كان كلام الغزالي في الجرح في حال الحياة . . فكلام الشيخ ـ يعني ابن حجر ـ هو المعتمد ، وإن كان كلامه في الميتة . . فكلام الرملي صحيح معتمد ) .

قوله : ( أو لا يُرىٰ ) ( أو ) فيه بمعنىٰ ( الواو ) ، و( يُرىٰ ) بضم أوله .

وقوله: ( بالطرف ) يريد به البصر المعتدل ، مع فرض مخالفةِ لونِ الواقع عليه (١) .

قوله: (لما يحصل) لقلته كرشاش بول ، فلا ينجس ما حل فيه ؛ لمشقة الاحتراز عنه ، وكذا ما علىٰ رجل ذباب وإن رُئي ، وما علىٰ منفذ غير آدمي إذا وقع في الماء فلا ينجسه ، بشرط ألاَّ يغير ، وألاَّ يكون من مغلظ ، وألاَّ يحصل قصداً .



قوله: (أو قلتين) قدره بعضهم: أو كان قلتين ، وكذا في « شرح الفشني »(٢) ويجوز أن يقرأ: (أو قلتان) بالرفع بالألف، علىٰ تقدير: أو حلت فيه نجاسة وهو قلتان، كما قدره آخرون.

قوله : ( بالرُّطُيل ) تصغير رِطل .

وقوله : ( الرَّملي ) نسبة إلىٰ بلدة بالشام .

قوله: ( فوقَ ثمانين قريبَ رِطل ) بكسر ( الراء ) أي : قريبَ أحد وثمانين رطلاً ؛ لأن وزن الرَّطل الرملي ثمان مئة درهم ؛ فقوله : ( فوقَ ) بالنصب ظرف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وهي ـ أي : القلتان ـ بذلك فوقَ ثمانين ، وقوله : ( قريبَ ) بالنصب على الظرفية ، أو على نزع الخافض ، والتقدير : فوقَ ثمانين بقريب رطل .



قوله : ( والقلتان بالدمشقي ) أي : بالرِّطل الدمشقي نسبة إلىٰ دِمَشْق بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ( الشين ) المعجمة ، وهي أحسن مدينة بالشام ، يضرب بحسنها المثل ،

<sup>(</sup>١) أي : ويستثنىٰ ما لا يشاهد بالبصر لقلته ، لا لموافقة لون ما اتصل به ؛ فإن كان لا يرىٰ لكونه موافقاً للون الواقع عليه مع كونه كثيراً. . فإنه لا يعفیٰ عنه .

<sup>(</sup>۲) مواهب الصمد ( ص۲۹ ) .

وسميت ببانيها دِمَشق بن مَائِن بن مَلَك بن أَرْفَخْشِذ بن سَام بن نوح ، وقيل غير ذلك ، قيل : هي إرم ذات العماد ، وحكى أبو عبيد : أن الأرض المقدسة هي دمشق وفلسطين ، قال : والمقدسة : المطهرة .

قوله: (هيه) هي ضمير منفصل مبتدأ ، وخبره (ثمان أرطال) ، و(الهاء) فيه للسكت .

وقوله: (ثمان أرطال أتت بعد ميه) أي: مئة وثمانية أرطال ؛ أي: وثلث رطل ، كما ذكره غيره ، وهاذا بناء على ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهما ، وأما على ما صححه النووي من أن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. . فالقلتان بالدمشقي مئة وسبعة أرطال وسبع رطل ، وقدر القلتين بالبغدادي خمس مئة رطل ، وفي « القاموس »: (الرطل: اثنا عشر أوقية ، والأوقية: أربعون درهماً)(١).



قوله: ( والنجس الواقع قد غيره ) ( الواو ) فيه للحال ؛ إذ التقدير: أو حلت فيه نجاسة وهو قلتان ، والحال أن النجس الذي وقع فيه قد غيره ولو تغييراً يسيراً ، حساً كان التغير أو تقديراً ( ) ، فقوله: ( أو قلتين ) ، وقوله: ( والنجس الواقع . . . ) إلىٰ آخره .

قوله : ( مشمس ) وهو ما سخنته الشمس بقصد ودونه ، في إناءِ منطبع ـ وهو : ما دخل

<sup>(</sup>١) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

<sup>(</sup>٢) قوله: (تقديراً) أي: بأن وقع في الماء نجس يوافقه في صفاته، كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم، فيقدر مخالفاً بأشد الصفات: الطعم طعم الخل، واللون لون الحبر، والريح ريح المسك، كما قال الناظم: [من الرجز] بطعمم خصل وبسريسح مسسك ولسون حبر الأشدد فاحسك

فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور مثلاً.. نقدر ونقول: لو كان الواقع قدر رطل من الخل.. هل يغير طعم الماء أو لا ؟ فإن قالوا: يغيره.. حكمنا بنجاسته ، وإن قالوا: لا يغيره.. نقول: لو كان الواقع قدر رطل من الحبر.. هل يغير لون الماء ؟ فإن قالوا: يغيره.. حكمنا بنجاسته ، وإن قالوا: لا يغيره.. نقول: لو كان الواقع قدر رطل من المسك.. هل يغير ريحه ؟ فإن قالوا: يغيره.. حكمنا بنجاسته ، وإن قالوا: لا يغيره.. حكمنا بلجاسته ، وإن قالوا: لا يغيره.. حكمنا بلجاسته ، وإن

تحت مطرقة الحداد ؛ كنحاس وحديد ـ في قُطْر حار كاليمن والحجاز .

قوله : ( على الأصح يكره ) أي : استعماله في البدن دون الثياب .



قوله: ( إن يك ذا ) أي: التشميس ( في الحر أي شدته ) لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن. . سدت مسام الشعر ؛ فيخاف منه تولد البرص .

قوله : ( واختار ) أي : الإمام النووي .

قوله : ( لا يكره ) أي : عدم كراهة المشمس .

وقـولـه : ( فـي « روضتـه » ) أي : صـرح النـووي فـي « روضتـه » : أن المشمـس لا يكره<sup>(١)</sup> ، وقال في « مجموعه » : ( إنه الصواب )<sup>(٢)</sup> .

و « الروضة » كتاب جليل ، وهي من أعمد كتب المذهب ، والمختار فيها يكون بمعنى الصحيح ، إلا أن المختار فيها هنا ضعيف (٢) ، والمعتمد في المذهب : كراهة المشمس ، وما شرحت عليه هنا هو ما في بعض النسخ ، وفي بعضها : ( واختير في مشمس لا يكره ) . ومحل كراهة المشمس : ما لم يعرف ضرره بقول طبيب ماهر ، وإلا . . حرم (٤) .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١١/١ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanaes (1/181).

أي: في هاذه المسألة فقط ، قال العلامة السيد علوي السقاف رحمه الله تعالى في « الفوائد المكية » (ص٤٣): (الاختيار: هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد \_ أي: على القول بأنه يتحرى ، وهو الأصح \_ من غير نقل له من صاحب المذهب ، فحينئذ يكون خارجاً عن المذهب ولا يعول عليه ) قال العلماء: أما في « الروضة ». . فحيث عبر فيها بـ (المختار) ولم ينبه على أنه مختار من حيث الدليل . . يكون مراده أنه مختار من حيث المذهب ، فهو بمعنى المعتمد من حيث المذهب ، فتنبه له . قال السيد الأهدل في « سلم المتعلم المحتاج » : (إلا في اختياره \_ أي : في « الروضة » \_ عدم كراهة المشمس ، فهو بمعنى الضعيف ) . وقد جرى الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الاصطلاح \_ وهو التعبير بالمختار لما ترجح عنده من جهة الدليل \_ في كتابه « التحقيق » كما أشار إلى ذلك في المقدمة ( ص٣٢ ) .

قوله : ( وإن بنفسه انتفى التغير ) أي : للماء ، بأن هبت عليه ريح فأزالت تغيره .

قوله : ( والماء ) ( الواو ) فيه بمعنىٰ ( أو ) أي : بأن صب عليه ماء حتىٰ زال تغيره .

قوله: ( لا كزعفران) أي: لا إن زال بعين ساترة له؛ كزعفران يستر لونه، أو مسك يستر ريحه، أو خل يستر طعمه؛ فإنه لا يطهر، للشك في أن تغيره زال أو استتر، والظاهر: الاستتار.

وقوله: (يطهرُ)<sup>(۱)</sup> بالرفع: فعل مضارع، وهو عند الكوفيين على تقدير دخول (الفاء) أي: فإنه يطهر كما قدره بعض الشراح<sup>(۲)</sup>، وتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط.

وعند سيبويه أن الفعل المرفوع في مثل هـنذا يقدر مقدماً على أدوات الشرط ، ويكون حينئذ دالاً على الجواب المحذوف ، لا أنه في محل جزم جواباً للشرط ، كأنه قيل : يطهر الماء إن انتفى التغير بنفسه .

والجزم في مثل هاذا التركيب الذي في البيت أحسن ، وإن كان الرفع جائزاً ، كما يفيد ذلك قول « الألفية » :

وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ ٱلْجَزَا حَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ أي أي : ضعف ، وصرح بذلك الأشموني في « شرحها »(٣) .

ان في إنه منطبع لانقدي بسوقت حررً لا بسوقت بسرد ببلدن ، ببلد الحرر ، ولم يكن معيَّناً ، ولم يخش الألم

<sup>(</sup>١) ذكر الناظم رحمه الله طريقتين لتطهير الماء النجس ، وبقيت ثالثة ، وهي : أن ينقص منه بشرط ألا يبقىٰ بعد النقص أقل من قلتين .

<sup>(</sup>٢) انظر « مواهب الصمد » ( ص ١٤) .

<sup>(</sup>٣) شرح الأشموني (١٨/٤).

### وَكُلُّ مَا ٱسْتُغْمِلَ فِي تَطْهِيرِ فَرْضٍ وَقَلَّ لَيْسَ بِٱلطَّهُـودِ

قوله: (وكلُّ ما) هو برفع (كل): مبتدأ ، خبره جملة : (ليس بالطهور) أي : وكل ماء (استعمل في تطهير فرض) من رفع حدث أو إزالة نجس ، فخرج المستعمل في طهر مسنون كغسل الجمعة ، أو في الغسلة الثانية والثالثة ؛ فإنه طهور .

قوله : ( وقل ) أي : والحال أنه قد قل بأن لم يبلغ قلتين .

قوله : ( ليس بالطهور ) أي : بل هو طاهر في نفسه (١) ، يحل شربه وبيعه والتبرد به .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينبغي أن تقيد غسالة النجاسة هنا بقول صاحب ﴿ الزبد ﴾ الآتي :

#### باب النجاسة

وهي : ما تمنع صحة الصلاة ونحوها .

و المُسْكِدُ الْمَائِعُ ، وَالْخِنْدِيدُ وَالْكَلْبُ مَعْ فَرْعَيْهِمَا ، وَٱلسُّؤُرُ وَ الْكُلْبُ مَعْ فَرْعَيْهِمَا ، وَٱلسُّؤُرُ وَ الْمُسْكِدُ وَالْمُعْرِينِ وَالْكُلْبُ مَعْ فَرْعَيْهِمَا ، وَٱلسُّؤُرُ وَ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ و الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعِلَالِهُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ

قوله : ( المسكر ) أي : هي المسكر ؛ أي : المغيِّب للعقل .

قوله: (المائع) أي: كالنبيذ، وهو: المتخذ من عصير الزبيب، والخمر وهي: المتخذة من العنب، وخرج بـ (المائع) المسكر الجامد؛ كالبنج، والأفيون، وجوزة الطيب، وكثير العنبر والزعفران؛ فإنه ليس بنجس.

قوله: ( والخنزير ) للنص علىٰ تحريمه (١٠) .

قوله: ( مع فرعيهما ) أي: فرع الكلب والخنزير مع أحدهما ، أو مع حيوان طاهر ؟ تغليباً للنجاسة (٢) .

قوله: (والسؤر) بالهمز وتركه؛ أي: فضلة الشرب، وقيل: سائر فضلاتهما؛ كالعرق، والدمع، والعظم؛ لأن ذاته نجسة، ففضلته كذلك، ولا خلاف في نجاسة جميع ما ذكر منه.

و مَنْ َلَةٌ مَا الْمِظَامِ وَٱلشَّعَارُ وَٱلصَّوفِ، لَا مَأْكُولَةٌ وَلَا بَشَرُ وَٱلصَّوفِ، لَا مَأْكُولَةٌ وَلَا بَشَرْ

قوله : ( وميتة ) وإن لم يسل دمها .

قوله : ( مع العظام والشَّعَر والصوف ) أي : لأن كلاًّ من هـٰـذه تحله الحياة ، والمراد

<sup>(</sup>١) قال الله تعالىٰ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْمُ ٱلْإِنزير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي : الحيوان المتولد بين الكلب والخنزير ، أو بين أحدهما وحيوان آخر . . نجسٌ ؛ تغليباً للنجاسة .

بالصوف : شعر الضأن ، كما أن المراد بالوبر : شعر الإبل ، والشعر : اسم يعم جميع شعور الحيوانات .

قوله: ( لا مأكولة ) أي: لا ميتة مأكولة ؛ أي: شُرِع لنا أكلها اختياراً ؛ كالسمك ، والجراد ، وجنين المذكاة ، والصيد الذي لم تدرك ذكاته ، والبعير الناد إذا مات بالسهم (١١) ؛ فإنها ليست بنجسة .

قوله: (ولا بشر) أي: ولا ميتة بشر؛ أي: آدمي، مسلماً كان أو كافراً، وذكرت ما يتعلق بميتة الجني في «حواشي ابن قاسم».

# وَٱلدَّمُ ، وَٱلْقَيْءُ ، وَكُلُّ مَا ظَهَرْ مِنَ ٱلسَّبِيلَيْنِ سِوَىٰ أَصْلِ ٱلْبَسَرْ

قوله: ( والقيء ) وإن لم يتغير ، ومثله الماء السائل من فم النائم إن خرج منتناً بصفرة ، وإلا. . فهو طاهر (٢) .

قوله : (وكلُّ ما ظهر) أي : برز ( من السبيلين ) وهما القبل والدبر ؛ كالبول والروث .

قوله: (سوى أصل البشر) أي: غير أصل البشر الذي يتكون منه، وهو المني؛ فإنه طاهر تكرمة له، سواء كان نطفة أم علقة أم مضغة، وكأصل البشر أصلُ غيره؛ فمني جميع الحيوانات طاهر، إلا مني الكلب والخنزير.

<sup>(</sup>١) ندَّ البعير: نفر وذهب علىٰ وجهه شارداً.

<sup>)</sup> يفيد أن النتن والصفرة فيه قيد في نجاسته ، وهو الذي يفيده كلام الإمام الرملي رحمه الله تعالىٰ في « النهاية » ( / / ٢٤٠) حيث قال : ( والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة ؛ كأن خرج منتناً بصفرة ) قال الشبراملسي في « حاشيته على النهاية » ( / / ٢٤٠) : ( قوله : « كأن خرج . . . » إلىٰ آخره قضيته : أنه مع النتن والصفرة يقطع بأنه من المعدة ولا يكون من محل الشك ) وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « فتح الجواد » ( / / ۲۰ ) : ( والماء السائل من فم النائم طاهر ولو نتناً وأصفر ، ما لم يتحقق خروجه من المعدة ) فأفاد أنه ليس بقيد . قال العلامة سليمان الجمل في تقريراته علىٰ « فتح الجواد » للرملي ( ص ٢٠ ) : ( والمعتمد : أنه إن تحقق أنه من المعدة . فهو نجس معفو عنه ، وإن تيقن أنه من الفم . . فطاهر ، وكذا لو شك فيه ، فلا يجب غسله علىٰ كل حال ) .

وَجُزْءُ حَيِّ - كَيَدِ مَفْصُولِ - كَمَيْتِهِ ، لَا شَعَرُ الْمَأْكُولِ الْمَأْكُولِ الْمَأْكُولِ الْمَأْكُولِ الْمَأْكُولِ الْمَأْكُولِ الْمَافُدُ وَمُسوفًا وَرِيقُتُ الْمَافُدُ فَي وَمَارَقٌ وَالْمِسْكُ ثُمَّ فَأَرَثُهُ الْمُعَدِينَ وَالْمِسْكُ ثُمَّ فَأَرَثُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِي الْمُعَالِمُ اللْمُلْمُلِلَّ اللْمُعَالِمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

قوله: ( وجزء حي كيد مفصول ) أي: منفصلة منه في حياته ، ووصف اليد بصفة المذكر ؛ لتأويلها بالعضو .

قوله: (كميته) أي: فهي كميتته طهارةً ونجاسةً ؛ فهي طاهرةٌ من آدمي وسمك وجراد ، نجسةٌ من غيرهم .

قوله: ( V شعر ) بالرفع عطفاً على ( جزء حي ) أي : فالشعرُ وما عطف عليه من الصوف ، والريش ، والريق ، والعرق ، والمسك وفأرته . . طاهرة إن انفصلت من الحيوان في حال حياته ، ومثلها الزباد (١) ، واللبن ، والعنبر ؛ لأدلة تخصصها من عموم خبر : « ما قطع من حي . . فهو ميت V ، أما المنفصل من ذلك بعد موت الحيوان . . فهو نجس .

قوله : ( والمسك ) وهو خُرَاجٌ يكون في جانب الظبية ، فَتَحتَكُ حتىٰ تلقيه .

وقوله : ( ثم فأرته )<sup>(٣)</sup> بالهمز وتركه ، وهي : الجلدة التي يكون فيها المسك ، فإنها طاهرة ؛ إلحاقاً لها بما حل فيها .

### وَتَطْهُــرُ ٱلْخَمْــرُ إِذَا تَخَلَّــتْ بِنَفْسِهَــا وَإِنْ عَلَــتْ أَوْ نُقِلَــتْ اللَّهِ مُعْلَــتْ أَوْ نُقِلَــتْ

قوله: ( وتطهر الخمر إذا تخللت ) أي: صارت خلاً ، ويعرف ذلك بظهور الحموضة . قوله: ( بنفسها ) أي: بغير مصاحبة عين ( وإن علت )(٤) في الإناء ؛ أي: ارتفعت ثم

<sup>(</sup>١) الزَّباد : لبن سنور في البحر ، أو هو عرق سنور بريّ رائحته كرائحة المسك .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (٤/٤١) ، وابن ماجه (٣٢١٧) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ( وفارته ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) و( ج ) : ( غلت ) بالغين المعجمة ، والمثبت من ( أ ) وقال الإمام الفشني في « مواهب الصمد » ( ص١٥ ) : ( هي بالمعجمة والمهملة ) .

نزلت (أو نُقِلَتْ ) من شمسِ إلىٰ ظل وعكسه ؛ لأن الفعل الخالي عن العين لا يؤثر ، أما إذا تخللت بعين وقعت فيها ؛ كحصاة ، أو ماء. . فإنها لا تطهر (١١) .

قوله: (وجلد ميتة سوى خنزير بر . . . ) إلىٰ آخره ، لو قال الناظم :

وَجِلْـدُ مَيْتَـةٍ مَتَـىٰ يُـدْبَـغُ طَهَـرْ وَٱسْتَشْنِ كَلْبِـاً وَكَـذَا خِنْـزِيـرَ بَـرْ

. . لكان أوضح ، واحترز بـ (خنزير البر ) عن خنزير البحر ؛ فإنه طاهر ؛ لأنه سمك يجوز أكله ، كالسمك الذي على صورة الآدمي .

قوله : ( إن يدبغ بحِرِّيف ) $^{(7)}$  أي : طاهر كقرظ $^{(7)}$  ، أو نجس كذرق طير .

قوله: (طَهَر) بفتح ( الطاء ) و( الهاء ) أي : صار طاهراً ظاهره وباطنه ، دونَ شعره ، فلا بد من إزالته .

نعم ؛ يعفيٰ عن قليله ، أما جلد الكلب والخنزير . . فلا يطهر بالدبغ ؛ لنجاسة عينه .

و المستق المنطق المستقل المست

قوله : ( تغسل سبعاً ) أي : بعد زوال عين النجاسة إن كان لها عين .

قوله : (مرةً بتُرْبِ ) أي : وتغسل في مرة من السبع بترب ؛ أي : بتراب طهور ، فلا يكفي خلط التراب بمائع (٤) .

<sup>(</sup>١) قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « المنهج القويم » ( ٢٧٠/١ ) : ( والخمر إذا تخللت بمصاحبة عين نجسة وإن نزعت قبل التخلل ، أو طاهرة استمرت إليه ، أو لم تستمر لكن تحلل منها شيء . . فلا تطهر ؛ إذ النجس يقبل التنجس في الأولىٰ ، ولتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها في الثانية ) .

<sup>(</sup>٢) الحِرِّيف: هو كل ما يلذع اللسان بحرارة مذاقه.

<sup>(</sup>٣) القرظ: حب يخرج في غلف كالعدس ، من شجر العضاة .

<sup>(</sup>٤) أي : غير الماء .

### وَمَا سِوَىٰ ذَيْنِ فَفَرْداً يُغْسَلُ وَغَسْلَتَيْنِ ٱنْدُبْ لِطُهْرٍ يَكُمُلُ

قوله: (وما سوى ذين) أي: وما سوى نجاسة ذين ؛ يعني: الكلب والخنزير من سائر النجاسات المتوسطة ؛ كالأبوال، والأرواث، والدماء.

قوله : ( ففرداً يغسل ) أي : يغسل غسلة واحدة .

قوله: ( وغسلتين اندب لطهر يكمل ) أي: استحب أنت غسلتين بعد الغسلة التي زالت بها عين النجاسة؛ لأجل أن تكون الطهارة كاملة بالتثليث ، وهلذا ما في بعض النسخ ، وفي بعضها: ( والحتُّ والتثليثُ فيه أَفضلُ ) ، والمراد بـ ( الحتِّ ) : قرصُ عين النجاسة بنحو ظفر .

يَكْفِيكَ جَرْيُ ٱلْمَا عَلَى ٱلْحُكْمِيَّهُ وَأَنْ تُسزَالَ ٱلْعَيْسِنُ فِسِي ٱلْعَيْنِيَّــهُ

قوله : ( يكفيك جري الما ) أي : مروره من غير أمر زائدٍ علىٰ ذلك .

وقوله : ( على الحكميه ) أي : على النجاسة الحكمية ، وهي التي لا يُحِسُّ أحدٌ وصفَها بمسٍّ ، أو نظرٍ ، أو شمٍّ ، أو ذوقٍ .

قوله : ( وأن تزال ) أي : ويكفيك أن تزال ؛ أي : إزالة ( العين ) أي : مع أوصافها الثلاثة ، من طعم ولون وريح .

وقوله: ( في العينيه ) أي: في النجاسة العينية ، وهي: ما يُحَسُّ أحدُ أوصافِها بالحواسِّ المذكورةِ ، فإن غسلها وبقي الطعم. . ضر وإن عسر زواله ، أو اللون والريح معاً . . ضرا ، فإن بقى أحدهما فقط وعسر زواله . . لم يضر .

قوله : ( وبول طفل ) أي : ذكر محقق لم يبلغ حولين .

قوله: ( غيرَ ) بالنصب مفعول ( أكل ) .

وقوله ( دَرٌّ ) : بفتح المهملة ؛ أي : لبن .

قوله : ( ما أكل ) أي : علىٰ جهة التغذي .

قوله: (يكفيه رشٌّ) أي: نضحٌ ؛ أي: وإن لم يسل الماء؛ لأنه لما عظم الابتلاء بحمله. خُفِّفَ في بوله (١).

قوله : ( إن يصب كلَّ المَحَل ) أي : فلا يكفى رش بعضه .

فخرج بـ (البول): باقي الفضلات كالغائط، والقيء؛ فلا يطهر برشه. نعم؛ يعفىٰ عن أثر قيئه بفمه في حق أمه؛ فلا يتعين عليها غسل ثديها إذا أرضعته، وبـ (الطفل): الطفلة؛ فلا بدَّ في بولها من الغسل، كبول طفل جاوز الحولين وإن لم يأكل غير اللبن.

## وَمَاءُ مَغْشُولِ لَهُ حُكْمُ ٱلْمَحَلْ إِذْ لَا تَغَيُّرٌ بِهِ حِينَ ٱنْفَصَلْ إِذْ لَا تَغَيُّرٌ بِهِ حِينَ ٱنْفَصَلْ

قوله: (وماء مغسول...) إلى آخره ؛ أي: وماء مغسول نجس (له حكم المحل) طهارةً ونجاسةً ، فإن كان المحل قد طهر.. فالماء النازل عنه المسمى بالغُسَالة طاهر ، وإن كانت النجاسة باقية بحالها.. فالماء النازل عنها نجس ؛ فالغُسَالة تابعة للمحل طهارةً ونجاسةً .

وقوله: (إذ لا تغير به...) إلى آخره يريد به أن شرط طهارة الماء المغسول به ، ألا يكون به تغير حين انفصاله عن المحل ، فإن انفصل متغيراً.. فهو نجس ؛ أي : ويكون المحل نجساً أيضاً (٢) .

## وَلْيُغْفَ عَنْ نَدْرِ دَمٍ وَقَيْحِ مِنْ بَثْرَةٍ وَدُمَّلُ لِ وَقَدْرِ مَ وَقَيْحِ مِنْ بَثْرَةٍ وَدُمَّلُ لِ وَقَدْرِ

قوله : ( وليعف عن نزر ) أي : قليل ( دم وقيح ) وهو : المِدَّة البيضاء .

قوله : ( من بَثْرة ) بفتح الموحدة وسكون المثلثة ، وهي : خراج صغير .

<sup>(</sup>١) وعُلِّل أيضاً : بأن بوله أرقُّ من بولها ؛ فلا يلصق بالمحل لصوق بولها ، كما في « غاية البيان » ( ص ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وزيادةُ وزنِ الغُسالة بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ويطرحه من الوسخ الطاهر . . كالتغير .

وقوله: (ودُمَّل) أي: وليعف أيضاً عن دم وقيح من دُمَّل ، بضم أوله وفتح (الميم) المشددة ، وهو المسمى بالعرق المديني (١).

وقوله: (وقرح) بفتح أوله وضمه: الجرح، فيعفىٰ عن الدم والصديد من ذلك كله وإن كثر بغير فعله، فإن عصر البثرة أو الدمل أو القرح. عفي عن اليسير من ذلك فقط، وما جزم به الناظم من العفو عن النزر مما ذكر. . هو ما رجحه الرافعي في « المحرر »، والذي صححه النووى: هو العفو عن قليل ذلك وكثيره وإن انتشر بعرق (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : في لهجة تهامة اليمن ، والدُّمل : أصله التهاب محدود في الجلد والنُّسُج التي تحته مصحوب بتقيح .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص١٠٧ ) ، روضة الطالبين ( ١/ ٢٨١ ) .

#### باب الآنية

الآنية: جمع إناء.



قوله: (يباح منها طاهر) أي: لا نجس؛ فلا يباح استعماله إلا في جاف أو ماء كثير. قوله: (لا فضة...) إلىٰ آخره؛ أي: لا إناء فضة (أو ذهب فيحرم استعماله) أي: الإناء من أحدهما، والذي دل علىٰ عود الضمير على الإناء هو السياق.

قوله : ( كمِرُودِ ) بكسر ( الميم ) وهو الميل ، فيحرم اتخاذه منهما إلا أن يحتاج إلى الاكتحال به لجلاءِ العين .

وقوله: ( لامرأةٍ ) معناه: أنه يحرم استعمال إناء الذهب والفضة ومرودهما لامرأة ، فغيرها من الرجال والخناثئ من باب الأولئ ، للوعيد الشديد على استعمالهما .

قوله: (وجاز) أي: مع الكراهة استعمال الإناء (من زَبَرْجَد) (١) وغيره من الجواهر النفيسة ؛ لأن الفقراء يجهلونها ، فلا تنكسر قلوبهم برؤيتها ، بخلاف الذهب والفضة ؛ فإن العلة في تحريمهما الخيلاءُ ، وكسرُ نفوس الفقراء .

وَتَخْرُمُ ٱلْظَّبُّةُ مِنْ هَلْذَيْنِ لِكِبَرٍ عُرْفاً مَعَ ٱلتَّزْيِسِنِ لِكِبَرٍ عُرْفاً مَعَ ٱلتَّزْيِسِنِ

قوله : ( من هاذين ) أي : الذهب والفضة .

<sup>(</sup>١) الزبرجد : حجر كريم ، ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر والأصفر ، ويقال له أيضاً : الزُّمرُّذ .

وقوله : ( لكبر ) أي : مع كبر فيها ( عرفاً ) يقيناً فمع الشك تحل .

قوله: ( مع التزيين ) أي : إنما تحرم الضبة منهما إن كانت كبيرة ، وكانت للزينة كلها أو عضها (١) .



قوله : ( إن فقدا ) أي : الكبر والزينة .

قوله : ( حلَّت ) أي : الضبة ، وحل استعمال ما ضبب بها بلا كراهة .

قوله : ( وفرداً تكره ) أي : وتكره الضبة ، ويكره استعمال إنائها إن فقد واحد من الكبر والزينة فرداً ؛ أي : حال كونه فرداً .

قوله: (والحاجة التي تساوي) أي: والحاجة التي تعتبر عند فقد التزيين هي التي تساوي (كسره)، ولا تتجاوز محل الإصلاح إلا بقدر ما تستمسك به ؛ لأن الغرض بها حينئذ إصلاح الإناء، وما ذكره الناظم من جواز ضبة الذهب مع الصغر أو الحاجة.. هو ما صححه الرافعي، والمعتمد تحريم ضبة الذهب مطلقاً وإن صغرت، أو كانت لحاجة، ويوجد في بعض النسخ:

وَضَبَّـةَ ٱلْعَسْجَـدِ حَـرِّمْ مُطْلَقَـا كَـذَا ٱلإِمَـامُ ٱلنَّـوَوِيُّ حَقَّقَـا<sup>(٢)</sup> والمراد بالعسجد : الذهب .

وَيُسْتَحَبُّ فِي ٱلْأُوَانِي ٱلنَّغْطِيَة وَلَـوْ بِعُـودٍ حُـطً فَـوْقَ ٱلْآنِيَـة وَلَـوْ بِعُـودٍ حُـطً فَـوْقَ ٱلْآنِيَـة

قوله : ( ويستحب في الأواني ) أي : التي فيها ماء أو غيره .

قوله: (التغطيهُ) سواء في ذلك الليل والنهار، فإن كان سقاءً.. أوكأه بالربط علىٰ فمه ؛ لئلا يدخل فيه نحو حية .

<sup>(</sup>١) التضبيب : جعل شيء من حديد أو نحاس أو غير ذلك في شقوق الأواني لإصلاحها لينتفع بها .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص٦٩ ) .

قوله: (ولو بعودٍ...) إلى آخره ؛ أي: فإنه يكفي في تحصيل سنة التغطية إذا عرض على الإناء مع التسمية بصدق النية.

قوله: (ويتحرىٰ) أي: يجتهد وجوباً إن لم يجد غير المشتبهين في الوقت، وجوازاً في غير ذلك .

قوله : ( لاشتباه طاهرِ ) من ماءٍ أو غيره .

قوله: ( بنجس ) أي: متنجس من ذلك ، ويكون اجتهاده بالأمارات التي تحصل بها غلبة الظن بنجاسة أحد المشتبهين ؛ كرؤية أثر الكلب عند أحدهما دون الآخر ، واضطراب أحدهما دون الآخر .

قوله : ( ولو لأعمىٰ قادر ) أي : علىٰ إدراك النجس ، بنحو لمس وشم وذوق .

لَا ٱلْكُمِّ ، وَٱلْبَوْلِ ، وَمَيْتَةٍ ، وَمَا وَرْدٍ ، وَخَمْرٍ ، دَرِّ أُتْنِ ، مَحْرَمَا وَرْدٍ ، وَخَمْرٍ ، دَرِّ أُتْنِ ، مَحْرَمَا

قوله: ( لا الكمِّ ) بالجر عطفاً على قوله: ( لاشتباه طاهر بنجس ) أي: فلا يجتهد في الكم المشتبه بكم آخر من قميصٍ ؛ لعدم تعدد المشتبه ، فإن فصل أحدهما. . جاز الاجتهاد .

قوله : ( والبولِ ) فإذا اشتبه عليه بول منقطع الرائحة بإناءِ آخر فيه ماء. . فلا اجتهاد .

قوله: (وميتةٍ) فإذا اشتبهت بمذكاة.. لم يجتهد؛ لأن شرط الاجتهاد أن يكون لكل من المشتبهين أصل في الحل والتطهير، والبول لا أصل له في التطهير، فيريقهما ثم يتيمم، والميتة لا أصل لها في الحل، فيتركهما.

قوله : ( وما ورد ) بقصر ( ما ) للوزن ، فإذا اشتبه بماء. . لم يجتهد ؛ لأنه لا أصل له في التطهير ، بل يتوضأ بكلِّ مرةً .

قوله: ( دَرِّ ) أي: لبن ( أُتَّن ) بضم ( الهمزة ) وسكون ( التاء ) للوزن : جمع أتان ، وهي أنثى الحمر ، فإذا اشتبه بلبن طاهر . . فلا اجتهاد ؛ لأنه لا أصل للبن الأتن في الحل الذي هو المطلوب بالاجتهاد ، ومحل ما ذكر في لبن الأتن الأهلية ، أما الأتن الوحشية . . فلبنها طاهر ؛ لأنها مأكولة اللحم .

قوله: (مَحْرَما) بالنصب بفعل محذوف دل عليه السياق، تقديره: استثن محرماً، فلا يتحرىٰ فيها إذا اشتبهت بأجنبيات، ولو غير محصورات؛ لأن شرط الاجتهاد: أن يكون للعلامة في المشتبهين مجال ؛ كما في الثياب والأواني والأطعمة، بخلاف الأبضاع؛ فإنها لا علامة لها تعتمد عند اعتقاد الظن بأصل الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة؛ وحينئذ: فإن اختلطت بمحصورات. لم ينكح منهن، أو بغير محصورات. . نكح منهن بلا اجتهاد حتىٰ تبقىٰ محصورات . ولا ينتقض وضوؤه بمس واحدة منهن، ويحرم عليه نظرهن احتياطاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الضابط في غير المحصورات أن نقول: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد. . يعسر على الناظر عده بمجرد النظر إليه كالمئة والمئتين ، فإن سهل عده كالعشرة والعشرين. . فمحصور ، وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن ، وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب . انظر ( المجموع ) ( ١٣٤/٩ ) .

#### باب السواك

هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها للتنظيف ، ويطلق على الدَّلك وآلته ، ولكل منهما آداب ، ولبعض المتأخرين في ذلك نظم حسن ، سماه : « تحفة النساك في آداب السواك » ، ينبغى الوقوف عليه .



قوله : ( يسن ) أي : مطلقاً ، ولا يجب إلا إن توقفت عليه إزالة دسومة نجسة .

قوله: (لا بعد زوال الصائم) فإنه لا يسن له حينئذٍ ؛ لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، فأطيبيُّتُه تدل علىٰ طلب بقائه ؛ فلذا كرهت إزالته ، وتنتهي الكراهة بالغروب .

قوله: (وأكدوه) أي: العلماء في ثلاثة مواضع ذكرها بقوله: (لانتباه النائم...) إلىٰ آخره أي: سواء أكان النوم ليلاً أم نهاراً.

وَزِهْ لِتَغْيِي رِ فَسِمٍ وَلِلْصَّلَاءُ وَسُنَّ بِالْيُمْنَىٰ ، الأَرَاكُ أَوْلَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَىٰ ، الأَرَاكُ أَوْلَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِي الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّذِاءُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُلْمُ اللللللّهُ الللللللللّم

قوله : ( وزد لتغيير فم ) لوناً أو ريحاً .

قوله: (وللصلاه) أي: عند القيام لها، فرضاً كانت أو نفلاً، حتى إنه يسن لكل ركعتين من صلاة التراويح.

قوله : ( وسن باليمنيٰ ) أي : باليد اليمنيٰ ، وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه ، ويسن

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ ( الزبد ) : ( ولتغير الفم. . . ) .

أيضاً أن ينوي به السُّنَّة ويقول : ( اللهم ؛ بارك لي فيه يا أرحم الراحمين ) .

قوله: (الأراكُ أولاه) أي: أولى السواك؛ أي: هو أولىٰ من غيره من العيدان<sup>(۱)</sup>؛ لأنه طيب الطعم والريح، ويدخل حال الدلك بين الأسنان، وإلا.. فالسنة تحصل بالاستياك بكل خشن، إلا إصبعه المتصلة.

### وَيُسْتَحَـبُ ٱلِأَكْتِحَـالُ وِنْـرَا وَغِبَـاً لِأَلْهِـنْ، وَقَلَّـمْ ظُفْـرَا وَيُسْتَحَـبُ ٱلْأَكْتِحَـالُ وِنْـرَا وَغِبَـاً لِأَلْهِـنْ، وَقَلَّـمْ ظُفْـرَا

قوله: (ويستحب الاكتحال...) إلى آخر الباب ذكر الناظم في ذلك أشياء من خِصَال الفِطرة ؛ لأن منها السواك ، فلما ذكره.. استطرد في ذكر بقيتها ، وقد تبع الناظمُ في ذلك بعضَ أصحابنا كالشيخ أبي إسحاق (٢) ، والأفضل كون الاكتحال بالإثمد.

قوله : (وترا) أي : في كل عين ثلاثاً للاتباع ، وتحصلُ السنة بواحد في كل عين ، وبثلاثة في اليمنىٰ ، واثنين في اليسرىٰ .

قوله: ( وغِبًا ) أي: وقتاً بعد وقت بحسب الحاجة ، وذلك بأن يدهن ، ثم يترك حتىٰ يجف الأول ، ثم يدهن (٣٠) .

قوله : ( ادَّهن ) بفتح ( الدال ) المشددة .

قوله: (وقلم ظُفْرا) أي: قص بمقص ونحوه، والأفضل في كيفية التقليم: أن يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى، ثم بالوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم بخنصر اليسرى (٤٠)، ثم بنصرها، ثم الوسطى، ثم المسبحة، ثم الإبهام، وفي الرجلين يبدأ

<sup>(</sup>١) ويليه : جريد النخل ، ثم عود الزيتون ، ثم كل عود له رائحة إلا الريحان ، ثم بقية الأعواد .

<sup>(</sup>٢) يعنى : الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في « المهذب » ( ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الجرهزي رحمه الله تعالى في «حاشيته على المنهج القويم » ( ١/ ١٤٠) : (قوله : «غباً » قال في « العباب » : « وهو بعد جفاف الأول » وكأنه للحاجة ، ثم رأيت في « شرح الزبد » للشيخ حسين بن رسلان ما نصه : « والغب أصله : أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً » وبهاذه فسره الإمام أحمد ، وقيل : المراد به : أن يدهن ثم يتركه إلى أن يجف ، ثم يدهن ، وعليه اقتصر في « شرح المهذب » ، والأول هو الأشبه بما قاله الغزالي : « وهاذا الغب بالوقت بعد الوقت على حسب الحاجة » ) .

 <sup>(</sup>٤) وهاذه طريقة الإمام النووي رحمه الله تعالى ، وطريقة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : أن يبدأ بمسبحة اليمنى اللى خنصرها ، ثم بخنصر اليسرى إلى إبهامها ، ثم يختم بإبهام اليمنى ، وهناك طريقة ثالثة ، وهي أن يبدأ =

بخنصر اليمنى ، ويختم بخنصر اليسرى ، ووقته الحاجة ، والأولى فعله يوم الجمعة .

### وَٱنْتِفْ لِإِبْطٍ، وَيُقَصُّ ٱلشَّارِبُ وَٱلْعَانَةَ ٱخْلِقْ، وَٱلْخِتَانُ وَاجِبُ

قوله : ( وانتف لإبطٍ ) أي : إن قدرت عليه ، وإلا. . فالحلق ؛ لأن المقصود النظافة .

قوله : ( ويُقَصُّ ) بالبناء للمفعول .

قوله: (الشَّارِبُ) فيستحب قصُّه حتىٰ تظهر حمرة الشفة بياناً ظاهراً، فلو قصَّه جميعَه. . حصلت السنة بذلك .

قوله : ( والعانةَ ) بفتح ( التاء ) ؛ أي : الشعر الذي حول القبل والدبر .

قوله: ( ٱحْلِقْ) هـٰذا في حق الذكر ، وأما المرأة. . فالنتف لها أولىٰ ، وتحصل السُّنَّة في حقها بالحلق ، كما تحصل في حق الرجل بالنتف بالنُّورة (١) والزِّرنِيخ (٢) ؛ لأن المقصود النظافة ، ولا يؤخر ذلك عن وقت الحاجة ، ويكره تأخيره عن أربعين يوماً .

قوله: ( والختان ) أي: في حق من لم يولد مختوناً ( واجب ) على الذكر والأنثىٰ عند احتماله .

### ( 113 ) ( البَالِغِ سَاتِرَ كَمْرَةٍ قَطَعْ وَٱلِأَسْمَ مِنْ أَنْثَىٰ ، وَيُكْرَهُ ٱلْفَزَعْ الْفَرَعْ الْفَرَعْ

قوله : ( لبالغ ) أي : ويدخل وقت وجوبه بالبلوغ ؛ أي : والعقل ، فلا يجب علىٰ ولي الصبى والمجنون ختانه .

نعم ؛ يستحب تعجيله في سابع ولادته ، ويكره قبل السابع إن احتمله ، وإلا. . حرم ، فإن أخره عن السابع . . ففي الأربعين ، وإلا . . في السَّنَة السابعة ؛ لأنه وقت أمره بالصلاة . قوله : ( ساترَ ) بفتح ( الراء ) .

بالیمنیٰ علیٰ ترتیب ( خوابس ) والیسریٰ علیٰ ترتیب ( أوخسب ) .

<sup>(</sup>١) النُّورة : حجر الكلس ، ثم غلبت على أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر .

<sup>(</sup>٢) الزُّرنيخ : حجر له بريق ذو تركيب سامٌّ ، منه الأبيض والأحمر والأصفر ، يُستخدم في قتل الحشرات .

وقوله: (كمرة) وهي الحشفة، والمراد بساترها: القلفة من الذكر.

قوله: (قَطَعْ) بالبناء للفاعل؛ أي: الفرض في حق الذكر في الختان كونه قطع ساتر الكمرة؛ أي: الذي يغطيها، فلا يكفي قطع بعضه؛ وذلك لأن المقصود من الختان إزالة الجلدة التي لو بقيت. لاجتمع فيها البول، فلا يحصل المقصود بقطع البعض.

قوله: (والاسمَ) بالنصب عطفاً علىٰ (ساترَ) أي: وقطع الاسم (من أنثیٰ) أي: ما يقع عليه اسم الختان، فيجب قطع جزءِ من بظرها، وهو: لحمة في أعلىٰ فرجها فوق ثقبة البول، تشبه عرف الديك، فإذا قطعت.. بقي أصلها كالنواة.

وكتب أيضاً: قوله: (والاسمَ...) إلىٰ آخره؛ أي: ويجب في الأنثىٰ قطع جزءِ من بظرها، وهو لحمة في أعلا فرجها، بحيث يطلق عليه اسم الختان، فقوله: (والاسم) أي: اسم الختان.

قوله: ( ويكره القزعُ ) وهو حلق بعض الرأس ، ولو موضعَ التحذيف(١) .



قوله: ( تَنَزُّهاً ) أي: كراهة تنزيه ، حتىٰ في الصبي ؛ فيكره لوليه فعله به للنهي عنه ، وأما حلق جميع الرأس. . فلا بأس به ، ثم إن شقَّ عليه تَعهُّدُه بالدهن والتسريح. . فالمستحب حلقه ، وإن لم يشق عليه. . استحب تركه .

قوله: ( والأخذ من جوانب عنفقة. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ويكره أخذ الشعر من جوانب العنفقة واللحية والحاجب ؛ للنهي عنه في اللحية ، وقيس بها ما قاربها .

<sup>(</sup>۱) موضع التحذيف: هو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزَعة ، وضابطه كما جزم به الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « الدقائق » (ص١٦): أن تضع طرف خيط علىٰ رأس الأذن ، والطرف الثاني علىٰ أعلى الجبهة ، وتفرض هاذا الخيط مستقيماً ، فما نزل عنه إلىٰ جانب الوجه. فهو موضع التحذيف ، واختلف فيه هل هو من الوجه أم من الرأس ؟ وللشافعي فيه قولان ، ومذهب الجمهور أنه من الرأس ، وهاذا ما مال إليه المصنف رحمه الله تعالىٰ . انظر « المجموع » ( ١ / ٢١) ) ، و « مغني المحتاج » ( ١ / ٢٠) ) .



قوله : ( وحلق شعر امرأةٍ ) قضية كلام الناظم كغيره : أن ذلك مكروه مطلقاً ، للكن قال في « التحفة » : ( بل يجب الجزم بحرمته علىٰ زوجة أو أمة بغير إذن زوج أو سيد ) اهــ(١) ، وبه يقيد إطلاق الناظم .

قوله : ( كُردِّ طيب وريحان علىٰ من يهدي ) لثبوت النهي عن رد الريحان رواه مسلم (٢) ، وعلل ذلك بأنه خفيف المحمل طيب الريح ، وروى البخاري حديث : «كان لا يرد الطيب »(٣) ، وروى الترمذي حديث : « ثلاثٌ لا ترد : الوسائدُ ، والدهنُ ، واللبنُ »(٤) .

ونظم السيوطي ما يسن قبوله ويكره رده بقوله:

[من الطويل]

عَنِ ٱلْمُصْطَفَىٰ سَبْعٌ يُسَنُّ قَبُولُهَا إِذَا مَا بِهَا قَدْ أَتْحَفَ ٱلْمَرْءَ خُلَّانُ فَحُلْــوٌ وَأَلْبَــانٌ وَدُهْــنٌ وِسَــادَةٌ وَرِزْقٌ لِمُحْتَـاجٍ وَطِيـبٌ وَرَيْحَـانُ



قوله : ( وحرموا خِضَابَ شعرٍ ) أي : أبيض من رأس أو لحية .

قوله : ( بسَوَادْ ) مما يصبغ به .

قوله: ( لرجل ) أي: مطلقاً .

قُوله: ( وامرأة ) أي : بغير إذن حليلها ؛ فإن أذن لها. . جاز .

تحفة المحتاج ( ١٢٠/٤ ) . (1)

أخرج مسلم ( ٢٢٥٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَن (۲) عُرضَ عليه ريحانٌ . . فلا يردُّه ؟ فإنَّه خفيفُ المحمل طيَّبُ الرِّيح » .

البخاري ( ۲۵۸۲ ) . (٣)

الترمذي ( ۲۷۹۰ ) . (1)

قوله: ( لا للجِهاد ) فلا يحرم الخضب بالسواد ؛ لما فيه من إرهاب العدو(١١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فائدة : قال العلامة المزجد رحمه الله تعالىٰ في « العباب » ( ۲۲۳/۲ ) : ( قال العجلي : ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء ونحوه ، وتبعه النووي ، وكلام صاحب « البيان » والماوردي والرافعي وغيرهم يقتضي الحل ، وهو المختار ) . ومثله في « بغية المسترشدين » ( ص۲۰ ) .

ويمكن أن يجمع بين القولين بأن يقال: إن قصد التشبُّه بالنساء كما هو صنيع المخنين.. فحرام ، بل هو من الكبائر ، وإن قصد التبرد ونحوه.. فلا يحرم ، وقد وقع نزاع مرير بين فقهاء الشافعية المتأخرين في هذه المسألة ، وأحد أطرافه العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ ، كما أوضح ذلك في كتابه « الزواجر » ( ٣٣٨/١ ) فقال: ( وعلم من خبر المخنث المخضوب الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأجل تشبهه بالنساء بخضبه يديه ورجليه : أن خضب الرجل يديه أو رجليه بالحناء حرام بل كبيرة ، على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء ، وأن الحديث المذكور صريح في ذلك ، وقد وقعت هاذه المسألة قريباً من اليمن ، فاختلف فيها علماؤها ، وصنفوا في الحل والحرمة ، ثم أرسلوا إليَّ بمكة سنة اثنتين وخمسين وتسع مئة ثلاث مصنفات : اثنين في حلّه مطلقاً ، وواحداً في حرمته ، وطلبوا مني إبانة الحق في المسألة ، فألفت كتاباً حافلاً سميته : « شنُّ الخارة على من أظهر معرَّة تقوله في الحناء وعواره » وإنما سميته بذلك ليطابق اسمه مسماه ) .

#### باب الوضوء

بضم ( الواو ) اسم للفعل ، وأما بفتحها . . فاسم للماء الذي يتوضأ به .



قوله : ( موجِبه ) بكسر ( الجيم ) أي : أسبابه التي توجبه .

قوله: (غيرَ منيِّ) خارج من المتوضى، ، فإنه لا يوجب الوضو، ؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين ، وهو الغسل بخصوص كونه منيّاً ، فلا يوجب أدونهما ، وهو الوضوء بعموم كونه خارجاً .

وقوله: ( مُوجبِ التّغْسيلِ ) احترز به عن المني الذي لا يوجب التغسيل ، كأن خرجَ منيُّ غيرِه المُستدخَلِ ، فإنه يوجب الوضوء ؛ لأنه لا يوجب الغسل ، أما منيُّ المرأة الخارج منها بعد جماع الرجل . . فسيأتي حكمه في ( باب الغسل ) إن شاء الله (١١ .



قوله: (كذا زوال العقل) أي: التمييز بجنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو صرع ، أو نوم ، بخلاف النعاس الذي يسمع معه كلام الحاضرين وإن لم يفهمه ؛ فإنه لا ينقض الوضوء .

قوله: ( لا بنوم كل مُمَكِّنٍ ) أي: لأَلْيَتِه من مقره ، ولو ظَهْرَ دابة ؛ لأَمْنِه حينئذِ من خروج شيء منه .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٨٠).

قوله : ( ولمس مَرْأَةٍ ) أي : أنثىٰ مشتهاة طبعاً يقيناً لذوي الطباع السليمة .

وقوله: (رَجُلُ) بالوقف عليه بالسكون، وإلا. فهو منصوب (١) ، والمراد به الذكر الواضح المشتهى طبعاً يقيناً عند ذوي الطباع السليمة، ولا يشترط في المرأة والرجل البلوغ، بل الشرط تلاقي بشرتهما، غير الشعر والظفر؛ لانتفاء الالتذاذ الذي هو مظنة الشهوة فيهما (٢).



قوله : ( لا محرم ) وهو من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ كأم الزوجة ، فإنَّ مَسَّها لا يوجب الوضوء ، ولو بشهوة .

قوله: ( وحائلٌ ) بالرفع مبتدأ ، وخبره جملة ( للنقض كف ) والمعنىٰ : أن الحائل بين بشرتي الرجل والمرأة كف ؛ أي : منع للنقض وإن رقَّ .

قوله: (ومس فرج بشر) صغير أو كبير، قُبُلاً كان أو دبراً، من نفسه أو غيره، متصلاً أو منفصلاً؛ فخرج مس فرج البهيمة، ومثلها الجني.

قوله : ( ببطن كف ) وهو ما يستتر عند وضع أحد الكفين على الأخرىٰ مع تحامل يسير .



قوله: (واختير...) إلىٰ آخره؛ أي: عند النووي وجماعة وجوبُ الوضوء (من أكل للحم الجُزُر) ـ بضم الزاي ـ وهي: الإبل؛ لأحاديث في ذلك (٣)، أجاب عنها من لم ير الوجوب بأنها منسوخة، أو محمولة على الندب.

أي : منصوب على المفعولية للمصدر ( لمس ) ، والوقف على المنصوب بالسكون لغة ربيعة .

<sup>(</sup>٢) ومثلهما السنُّ كما في « الإقناع » ( ١/ ٥٧ ) ، و« غاية البيان » ( ص ٤٦ ) وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١/ ٧٢ ) ، المجموع ( ١٩/٢ ) .

قوله : ( ومعْ يقين حدثٍ أو طهر ) أي : ظنه واقعاً منه ؛ لاستحالة اليقين الجازم هنا مع التردد .



قوله: ( إذا طرا شك بضده ) أي: بضد يقينه ، بأن تيقن الحدث ، وشك في الطهر ، أو تيقن الطهر ، وشك في الحدث ، فقوله: ( بضده ) متعلق بـ ( طرأ ) .

قوله: (عملْ يقينَه) منصوب بنزع الخافض؛ أي: عمل بيقينه من حدث أو طهر، ويطرح الشك؛ لأن استصحاب اليقين أقوىٰ منه.

قوله: (وسابق إذا جُهل خذ ضد ما قبل يقينٍ) معناه: أنه إذا جهل السابق من حدث أو طهر ، كأن تيقن وقوعهما منه بعد طلوع الشمس ، ولم يدر السابق منهما.. فإنه ينظر فيما قبلهما ، فإن كان قبلهما محدثاً.. فهو الآن متطهر ؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه ، وهو تأخر الحدث عنه ، والأصل عدم تأخره ، وإن كان قبلهما متطهراً.. فهو الآن محدث ، إن اعتاد التجديد ؛ لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر عنه ، والأصل عدم تأخره ، فإن لم يعتد تجديد الطهر.. لم يأخذ بالضد ، بل بالمثل ، فيكون الآن متطهراً ، لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه .

قوله: (حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم) معناه: أنه إذا لم يعلم السابق أهو حدث أم طهر.. فالوضوء لازم له؛ أي: واجب عليه، لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر، وهاذا فيمن يعتاد التجديد، أما غيره.. فيأخذ بالطهر مطلقاً على المعتمد.



قوله : ( فروضه ) أي : واجبات الوضوء وأركانه التي لا يحصل مسماه شرعاً إلا بها .

قوله: (النية) بأن ينوي عند غسله رفع الحدث، أو فرض الوضوء، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء؛ كالصلاة، ومس المصحف، ولا يجزىء السَّلِسَ نيةُ رفع الحدث (١).

قوله: (واغسل وجهكا): أي: ظاهره دون داخل عين وأنف وفم، وحدُّه طولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وأسفل طرف المقبل من اللحيين، وعرضاً ما بين أذنيه، ويجب غسل جزء من الرأس، وسائر الجوانب احتياطاً، فلا يكفي مسحه بالماء، وكذا اليدان والرجلان، بل لا بد من غسل كل منهما، بحيث يسيل الماء ويتقاطر، بخلاف الرأس؛ لأنه منصوصٌ علىٰ مسحه.

قوله: (مَعْ مِرْفَقكا) بكسرٍ ثم فتح أفصح من عكسه، وهو: مجتمع عظم الساعد والعضد، مع الإبرة الداخلة بينهما.



قوله: ( ومسحُ بعضِ الرأس) بشراً أو شعراً في حد الرأس، أما الخارج عن حده. . فلا يجزىء مسحه .

قوله: (ثم اغسل وعُمْ رجليك. . . ) إلىٰ آخره أشار به إلىٰ أنه لا يجزىء الاقتصار علىٰ مسح بعض الرجل ؛ لحديث « ويل للأعقاب من النار  $^{(7)}$  ، فلا بد من تعميمهما بالغسل مع الكعبين ، ويجب غسل باطن ثقب وشقِّ فيها كاليد ، وإزالة نحو شمع ، ووسخ في الشَّقِّ أو تحت الأظفار .

قوله : ( والترتيب ) أي : بأن يبدأ بالوجه ، فاليدين ، فالرأس ، فالرجلين .

<sup>(</sup>١) السَّلِسُ ـ بكسر اللام ـ : من به سلس البول ، وهو استرساله ، وعدم استمساكه ، ومثله : الذي لا يستمسك ريحه ، والمستحاضة ، وهـ ولاء لا يكفيهم نية رفع الحدث ، بل لا بدَّ من نية الاستباحة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠) ، ومسلم (٢٤٠) .

قوله : ( ثمْ لَهُ ) أي : الوضوء ، ومثله الغسل .

قوله : (شروط) جمع شرط، وهو : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم .

قوله: (خمسة) بل اثنا عشر: الخمسة المذكورة، وعدمُ الصارف بألاَّ يأتي بما ينافيها كردة (١)، وعدمُ المنافي من نحو حيض، وألاَّ يكون على العضو ما يغير الماء تغيراً ضارّاً (٢)، وجَرْيُ الماء عليه بطبعه، والعلمُ بفرضيته وكيفيته، وألاَّ يعلق النية بنحو إن شاء الله، إلا أن يقصد التبرك، وألاَّ يقصد بفرض معين النفلية (٣)

قوله: (طهور ما) أي: ماء طهور، فأضاف الصفة إلىٰ موصوفها، والمراد: الماء المطلق؛ فلا يصح الوضوء بغيره من متغير ومستعمل.

قوله: (وكونه) أي: المتوضىء (مميزاً) فلا يصح مباشرة الصبي والمجنون للوضوء، وإذا أحرم الولي عنهما بحج أو عمرة. وجب عليه أن يُوضِئَهما للطواف، وينوي عنهما الوضوء؛ لأن الطواف لا يصح إلا بالوضوء.

قوله : ( ومسلما ) فلا يصح من كافر لفساد نيته ؛ إذ شرطها إسلام الناوي .

أي: في أثناء وضوئه ، أما إذا طرأت الردة بعد تمام الوضوء. . لم تؤثر في صحته على الأصح ، بخلاف التيمم كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في « الحواشي المدنية » ( ١٣/١ ) : ( يشترط لضرر تغير الماء ستة شروط : أحدها : ألا يكون تغيره بنفسه ، ثانيها : أن يكون المغير مخالطاً ، ثالثها : أن يستغني عنه الماء ، رابعها : ألا يشق الاحتراز عنه ، خامسها : أن يكون التغير كثيراً بحيث يمنع إطلاق اسم الماء ، سادسها : ألا يكون المغير تراباً ولا ملحاً مائياً ) .

<sup>&#</sup>x27;) والحاصل: أن شروط الوضوء تنقسم إلى اربعة أقسام: قسمٌ شرط لكل عبادة: الإسلام، والتمييز، والعلم بالفرضية، وألا يعتقد فرضاً سنة. قسمٌ شرط للنية: وهو دوام النية حكماً وهو المعبر عنه بعدم الصارف وألا يعلق نيته، وتحقق المقتضي. قسمٌ شرط للطهارة، وهو قسمان: شروط خاصة بالوضوء: إما حقيقة وهي : الماء الطهور، وإزالة النجاسة العينية إذا لم تزل أوصافها بالغسلة الواحدة، وجري الماء على العضو. وإما مجازاً وهي الموانع المطلوب عدمها، وهي : عدم المنافي : إما الشرعي كالبول؛ فإنه مناف للوضوء خاصة، أو الحسي : وهو عدم الحائل، وألا يكون على العضو ما يغير الماء. شرط عام لكل عبادة تفتقر إلى طهارة: وهو النقاء عن الحيض والنفاس. وقسمٌ شرط لدائم الحدث: وهو دخول الوقت، وتقديم الاستنجاء والتحفظ والولاء بينهما، وبينهما وبين الوضوء وبين أفعاله، وبينه وبين الصلاة.



قوله: (وعدم المانع...) إلىٰ آخره فلا يصح الوضوء مع وجود مانع ( من وصول ماء إلىٰ بشرة ) العضو ( المغسول ) ؛ كقطران ، وشمع ، ووسخ تحت الأظفار ، ودهن جامد لا مائع .

# وَيَدْخُلُ الْوَقْتُ لِدَائِمِ الْعَدَثُ وَعَدَّ مِنْهَا الرَّافِعِيْ رَفْعَ الْخَبَثُ وَعَدَّ مِنْهَا الرَّافِعِيْ رَفْعَ الْخَبَثُ وَعَدَّ مِنْهَا الرَّافِعِيْ رَفْعَ الْخَبَثُ وَعَدَّ مِنْهَا الرَّافِعِيْ رَفْعَ الْخَبَثُ

قوله: (ويدخل الوقت لدائم الحدث) أي: ذلك شرط لوضوء دائم الحدث؛ كَسَلَس بول ومذي وودي، ومستحاضة؛ لأن طهارتَه طهارةُ ضرورةٍ، ولا ضرورة قبل الوقت.

وقوله: (ويدخل) يجوز قراءته بالرفع لعدم وجود الناصب، وبالنصب علىٰ تقدير (أن) أي: ودخول الوقت، كما جُوِّزَ الوجهان في: (تسمعُ بالمعيدي خيرٌ من أن تراه)(١).

قوله: ( وعدَّ منها ) أي : من شروط الوضوء زائداً على الخمسة المذكورة أولاً .

وقوله: (الرافعيُّ) بسكون (الياءِ) للوزن، والرافعي: هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم.

قوله: (رفعَ الخبثُ) فاشترط إزالته عن أعضاء الوضوء قبل غسلها عن الحدث، فعنده لا يكفي غسلة واحدة للخبث والحدث (٢)، والمعتمد ما صححه النووي: أنه يكفي لهما غسلة واحدة، إن طهر المحل ونزل الماء عنه غير متغير (٣).

<sup>(</sup>١) هو مثل يضرب لمن خبره خيرٌ من مرآه ، وله سبب انظره في « مجمع الأمثال » ( ١/ ٣٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٢١٨/١ ) ، روضة الطالبين ( ٨٨/١ ) .



قوله : ( والسنن ) أي : للوضوء ، ومثله الغسل والتيمم .

قوله: (السواك ثم بسملا) قضيته تقديم السواك على البسملة، وهو ما قاله الغزالي (۱) ، والمعتمد: أن أول السنن التسميةُ مقرونةً بالنية مع غسل الكفين ، ثم السواك ، ثم المضمضة ، ثم الاستنشاق ، وترتيب السنن هاكذا مستحق لا مستحب ، عكس تقديم اليمنى على اليسرى ، فلو قدم شيئاً منها على محله ، كأن اقتصر على الاستنشاق . لغا ، واعتد بما وقع بعده في محله ، هاذا ما جرى عليه في « التحفة »(۱) ، وألف ( بَسْمِلا ) بدل من ( نون ) التوكيد الخفيفة .

قوله: (واغسل يديك) أي: إلى الكوعين فقط.

قوله : (قبل أن تُدَخِّلا ) بتشديد ( الخاء ) .

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ أَلُن َاللَّهُ لَمْ اللَّهُ ا

قوله: (إناً) بالقصر للوزن؛ أي: إناء فيه ماء أو مائع، ويكره غمسهما فيه قبل أن يغسلهما ثلاثاً؛ للنهي عنه (٣).

قوله: (ومضمض وانتشق) ويحصل أقلهما بوصول الماء للفم والأنف وإن ابتلعه ولم ينثره.

<sup>(</sup>١) الوسيط (١/٢٧٦).

 <sup>(</sup>۲) تحفة المحتاج ( ۲/۹/۱ ) ، والذي اعتمده الإمام الرملي أن السابق هو المعتد به ، وما بعده لغو . انظر
 « نهاية المحتاج » ( ۱۸٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ١٦٢ ) ، ومسلم ( ٢٧٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه . . فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده » .

قوله: ( وعمم الرأس ) أي: بالمسح ، والذي يقع فرضاً هو أقل مجزىء ولو شعرة واحدة في حده .

وقوله: (وابدأه من المقدم) أي: على أيِّ كيفية كان، والأفضل: أن يضع اليدين على مقدمه ملصقاً المسبحة بالأخرى والإبهامين بالصدغين، ويذهب بهما للقفا<sup>(١)</sup>.



قوله : ( وللصماخين ) وهما : خرقا الأذنين .

قوله : (بماء آخرا ) فلا يكفي لهما بللُ ماءِ أولِ مسحةٍ للرأس ، بخلاف ما بعدها ؛ لأنه غير مستعمل ، ولا يكفي للصماخين ماء بلل الأذنين .



قوله: (الكثة) أي: الكثيفة، وهي التي لا ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب.



قوله : ( واستكمل الثلاث ) من غسل ومسح وغيرهما من سائر السنن (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه إن كان له شعر ينقلب بالذهاب ، وحينئذ يكون الذهاب والرَّدُّ مسحةً واحدة ؛ لعدم تمام المسحة بالذهاب ، فإن لم ينقلب شعره ؛ لضفره ، أو لقصره ، أو عدمه . لم يردهما ؛ لعدم الفائدة ، فإن ردَّهما . لم تحسب ثانية ؛ لأن الماء صار مستعملاً .

 <sup>(</sup>۲) شملت عبارة المؤلف رحمه الله تعالى السنن القولية كالبسملة والتشهد آخر الوضوء ، فيسن تثليثها ، وكذلك السواك .

وقوله: (باليقين) أي: فلو عرض له شك.. بنى على الأقل، وتكره الزيادة على الثلاث إلا من موقوف فتحرم (١٠).

قوله : ( وابدأ بيمناك ) أي : قبل يسراك ، فإن عكس. . صح مع الكراهة .

قوله : (سوى الأذنين ) أي : والخدين والكفين فإنهما يطهران معاً ؛ لسهولة إمرار الماء عليهما معاً .

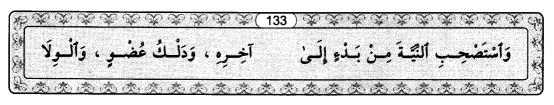

قوله : ( واستصحب النية ) أي : ندباً ، والمراد : استصحابها ذكراً بقلبه .

وقوله: (من بدءٍ) أي: من أول سنن الوضوء؛ ليحصل له ثواب السنن المتقدمة علىٰ غسل الوجه، وأولها التسمية على المعتمد كما مر.

وقوله: ( إلىٰ آخره ) أشار به إلىٰ أن الأكمل استصحابها من أول السنن إلىٰ فراغه من وضوئه ؛ لئلا يخلو جزء من وضوئه عنها .

قوله : (ودلك عضوٍ ) أي : إمرار اليدعليه ؛ خروجاً من خلاف من أوجبه .

قوله: (والوِلَا) أي: فيسن في حق السليم (٢) ؛ خروجاً من خلاف موجبه، وهو: أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، ويقدر الممسوح مغسولاً.



قوله : ( وللوضو ) بإسكان ( الواو ) .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالىٰ في « المغني » ( ۱۰۲/۱ ) : ( قال ابن دقيق العيد : « ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث : إذا أتىٰ بها علىٰ قصد نية الوضوء ، أو أطلق ؛ فلو زاد عليها بنية التبرُّد ، أو مع قطع نية الوضوء عنها . . لم يكره » ، وقال الزركشي : « ينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا توضأ بماء مباح ، أو مملوك له ؛ فإن توضأ من ماء موقوف علىٰ من يتطهر به ، أو يتوضأ منه ؛ كالمدارس والربط . . حرمت الزيادة » ) .

<sup>(</sup>٢) احترازاً من دائم الحدث ؛ فإن الموالاة في حقه واجبة .

قوله : ( مُدٌّ ) أي : لا أقل ، وهو : رطل وثلث بالبغدادي .

وقوله: ( وللتغسيل صاع) وهو: أربعة أمداد، ويجزىء ما دونه، وهاذا فيمن بدنه كبدنه صلى الله عليه وسلم اعتدالاً وليونة، وإلا.. زيد أو نقص بالنسبة (١٠).

قوله: (وطولُ الغُرِّ) أي: الغُرَّة (والتَّحْجِيل) وتحصل السنة فيهما بأدنى زيادة على الواجب، وغاية تطويل الغرة: أن يستوعب صفحتي عنقه، ومقدم رأسه، وتطويل التحجيل: استيعابُ العضد والساق.



قوله: (لنومه) ليكون على طهارة، وصح أيضاً غسل الفرج فقط<sup>(٢)</sup>، ولا يكفي الاقتصار عليه في حصول سنة الوضوء، وإن كفى في حصول سنة التنظيف.

قوله: ( أو إن يطأ ) أي : لأنه أنشط للعَود .

قوله: ( أو يشرب ) أي: أو يأكل ، واقتصر علىٰ ذكر الشرب اكتفاء ، ومورد النص هو الأكل ، وأما الشرب. . فهو مقيس عليه (٣) ، وحكمته فيه : ليكون عند أكله وشربه علىٰ هيئة النظافة .



قوله: (كذاك تجديد...) إلىٰ آخره؛ أي : كما يسن ما سبق.. يسن تجديد

<sup>(</sup>١) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٢٨٨ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب . . غسل فرجه وتوضأ للصلاة ) .

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر الشرب بالنصِّ أيضاً في الحديث الذي أخرجه أبو داوود ( ٢٢٥ ) ، والترمذي ( ٦١٣ ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام . . أن يتوضأ ) .

(الوضوء) أي : دون الغسل ، ثم اشترَط لاستحباب تجديد الوضوء شرطاً ، فقال : (إن صلىٰ ) أي : بالوضوء الأول .

قوله : ( أو سنة ) مراده بها هنا : ما له وقت أو سبب ؛ كالضحىٰ والكسوف .

وقوله : ( أو نفلا ) مراده به : النفل المطلق ، ولو ركعةً ، لا نحو سجود تلاوة وشكر ، فإن جدده قبل ذلك بنية العبادة. . حرم ؛ كمن أعاد الفرض لا في جماعة .



قوله: (وركعتان للوضوء) أي: فيسنان عقبه بحيث ينسبان إليه عرفاً (١) ، وينوي بهما سنة الوضوء، ويحصلان بالفرض ونفل آخر.

قوله: (والدُّعا من بعده) أي: عقب الوضوء كالغسل والتيمم، وخرج بقوله: ( من بعده) دعاء الأعضاء، فسيأتي حكمه.

قوله: ( في أي وقت وقعا ) أي: يسن ركعتان للوضوء ، سواء أَوَقعَتا في وقت كراهة الصلاة أم غيره ؛ لأن لهما سبباً متقدماً عليهما ، وهو الوضوء .

#### 

قوله في بعض النسخ : (لو أنه مع سقوط الفرض كان ) أي : فعلهما ؛ أي : فعل ركعتي الوضوء ، فتحصل السنة بأن دخل المسجد وقت إقامة الصلاة ، فاشتغل بالفريضة . . فإنها تحصل بذلك سنة الوضوء ، بمعنىٰ : أنه يسقط عنه طلبها إن لم ينوها مع الفرض ، فإن

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الحبيب عبد الرحمان المشهور رحمه الله تعالىٰ في « بغية المسترشدين » ( ص ٢٤ ) : ( مسألة : تفوت سنة الوضوء بطول الفصل عرفاً كما في « التحفة » و« النهاية » ، وضابطه : بأن يزيد على الذكر المأثور و ﴿ إِنَّا آنزَلْنَهُ ﴾ ثلاثاً بقدر ركعتين خفيفتين ، ونقل عن إفتاء السمهودي أن فواتها بالحدث ، ويسن أن يقرأ في الأولىٰ : ﴿ وَلَوْ آنَهُمُ مَ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمُ ﴾ إلىٰ ﴿ رَحِيمًا ﴾ وفي الثانية : ﴿ وَمَن يَهْمَلُ سُوّمًا ﴾ إلىٰ ﴿ رَحِيمًا ﴾ وفي الثانية : ﴿ وَمَن يَهْمَلُ سُوّمًا ﴾ إلىٰ ﴿ رَحِيمًا ﴾ قلت : ورجح في « فتاوىٰ بامخرمة » كلام السمهودي ) .

نواها معه. . حصل له ثواب الفرض والنفل .

قوله: (والذِّكْرَ للأعضاروى ابن حبان) أي: فهو سنة لذلك وإن كان الحديث ضعيفاً ، وقال النووي: (لا أصل له)(١) فهو ضعيف جداً ؛ فعنده لا يعمل بمثله في الفضائل، فالذكر المذكور حينئذ ـ كما قال الجرهزي ـ عند غسل كل عضوٍ منها. . مباح لا سنة ، ولي في ذلك بحث فيما علقته علىٰ « المنهاج » .



قوله: (آدابه) أي: مستحباته، والمراد بها: ما يرادف السنة، وإنما عبر عنها بالآداب؛ إشارة إلىٰ أنها تقصر عن رتبة السنة من حيث عدمُ قِوة دليلها (٢٠).

قوله : ( استقبال قبلة ) لأنها أشرف الجهات ، ولأن استقبالها ينور البصر .

قوله : (كما يجلس حيث لم يصبه رش ما ) أي : ماء وضوئه ، بأن يجلس المتوضىء في مكان مرتفع .



قوله : ( ويبتدي ) بـ( ياءٍ ) ساكنة في آخره بدل ( الهمزة ) .

قوله: (اليدينِ بالكفينِ) أي: بأصابع الكفين ، سواء أصب على نفسه أم صب عليه غيره .

قوله: ( وبأصابع ) بمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع .

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص٧٦ ) ، روضة الطالبين ( ١/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الرملي رحمه الله تعالىٰ في « غاية البيان » ( ص٥٣ ) : ( وتبع في كونه أدباً جماعة ؛ نظراً إلىٰ أن السنة : ما تأكد أمره ، والأدب دونه ، ولاكن المعروف أن ما طلب طلباً غير جازم يعبر عنه بالسنة تارة ، وبالأدب أخرىٰ ) .



قوله : ( مكروهه في الماء ) متعلق بــ( أسرفا ) .

وقوله : ( أسرفا ) بـ ( ألف ) الإطلاق ؛ أي : أكثر صب الماء .

قوله : ( ولو من البحر الكبير ) المِلْح أو العَذْبِ .



قوله : ( أو جاوز الثلاث باليقين ) أما مع الشك . . فيأخذ بالأقل .

\* \* \*

#### باب المسح على الخفين

وهو مشروع بالأخبار الكثيرة المتواترة ، حتىٰ يكفرُ جاحده .



قوله : ( رُخِّص ) أي : سُهِّل فيه .

قوله : ( في الوُضُو ) أما الغسل الواجب ، أو المندوب ، وإزالة النجاسة. . فلم يُرَخَّص فيها ؛ فلا يقوم فيها مقام الغسل .

قوله: (لكلِّ حاضر) أي: مقيم، أو مسافر سفراً لا يبيحُ القصر، فيرخص لهما (يوماً وليلة) فقط، فإن أراد المسح بعد ذلك. تعين نزع الخف، وطهر جديد، فإن نزع وهو بطهر المسح. غسل قدميه فقط.

قوله: ( وللمسافر . . ) إلىٰ آخره ؛ معناه: أنه رُخِّص مسحُ الخف للمسافر سفرَ قصر إلىٰ ثلاثة أيام بلياليها ؛ فلا تجوز الزيادة عليها .



قوله: (من الإحداث) بكسر (الهمزة) أي: ابتداء اليوم والليلة والثلاثة الأيام من انتهاء الحدث الأصغر؛ كبول أو نوم أو لمس، فلا يحسب زمن استقرار الحدث يوماً أو أكثر؛ لتعذر المسح حينئذ، فلذا اعتبر انتهاؤه.

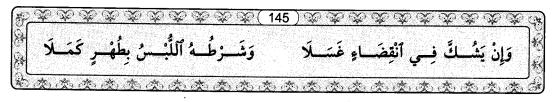

قوله : ( وإن يشك في انقضاءٍ ) أي : للمدة ، وكان حالة الشك متطهراً .

قوله : (غَسَلًا) بـ( ألف ) الإطلاق ؛ أي : غسل رجليه فقط وجوباً ؛ ليصح مسحه إذا لبس بعد ذلك .

قوله: (وشرطه) أي: المسح على الخفين.

وقوله: (اللبسُ بطهرٍ كَمَلاً) أي: بعد طهر كامل من وضوء، أو غسل، أو تيمم محض، أو لنحو جرح، ولو طُهْرَ سَلِسٍ ؛ فلا يجزىء المسح قبل كمال الطهر، وأخذ من هاذا اشتراط طهارة الخفين ؛ فلا يجزىء مسح النجسِ والمتنجسِ بما لا يعفىٰ عنه.



قوله : ( يمكن مشيُ حاجةٍ عليهما ) فلا يجزىء مفرط سعة أو ضيق ، لا يمكن التردد فيه للحاجات المعتادة غالباً .

قوله : ( والستر للرجلين مع كعبيهما ) من سائر الجوانب ؛ فلا يجزىء مسح النعلين .

وَٱلْفَرْضُ مَسْحُ بَعْضِ عُلْوٍ ، وَنُدِبْ لِلْخُفُ مَسْحُ ٱلشَّفْلِ مِنْهُ وَٱلْعَقِبْ

قوله: (والفرض) أي: القدر الواجب في مسح الخفين (مسحُ) ظاهر (بعض عُلْوٍ) بضم (العين) أي: أعلا الخف، دون باطنه الذي يلي الرجل، وحرفه، وعقبه، وأسفله.

قوله : ( وندب للخف مسحُ السُّفْل منه ) مع الأعلىٰ ( والعَقِب ) وهو مؤخر الرجل .

قوله: ( وعدمُ استيعابِه ) أي: وندب عدم استيعابه بالمسح ، بل يمسحه خطوطاً . قوله: ( ويكْتَره ) بـ( التاء ) قبل ( الراء ) أي : يكره ( الغسلُ للخف ومسحٌ كرَّره ) عليه ؛ لأنهما يفسدانه .

مُبْطِلُـهُ: خَلْـعٌ، وَمُــدَّةُ ٱلْكَمَــالْ ـ فَقَدَمَيْكَ ٱغْسِلْ ـ وَمُوجِبُ ٱغْتِسَالْ ـ فَمُوجِبُ ٱغْتِسَالْ

قوله: ( مبطله ) أي: المسح.

قوله : (خَلع) بفتح (الخاء) أي : نزع للخفين أو أحدهما ، ومثله ظهور بعض الرجل .

قوله: (ومدَّة الكَمَال) أي: انتهاء مدة المسح، وهي الثلاثةُ الأيامُ بلياليها في حق المسافر القاصر (١)، واليومُ والليلة في حقّ غيره.

وقوله: (وموجبُ اغتسَالُ) هاذا آخر الأمور الثلاثة التي تبطل مسح الخف، والمراد بموجب الاغتسال: الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، الولادة ، والموت ؛ فإن جميع هاذه الأمور توجب نزع الخف وغسل الرجل ، ثم إذا أراد غير الميت المسح بعدها. . تطهر ولبس الخف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المقصود بـ (القاصر) هنا: المسافر سفر قصر، ولو لم يقصر الصلاة.

#### باب الاستنجاء

وهو : إزالة الخارج من الفرج عنه .



قوله : ( تلویث فرج ) أي : قبل أو دبر ، بأي خارج كان ، ولو نادراً ؛ كدم ووَدْي ومَذْي .

قوله: ( مُوجِبُ استنجاءِ ) أي: بماءٍ أو حجر ، ووجوبُه ليس على الفور ، بل عند تنجس غير محله ، أو إرادة نحو الصلاة ، فإذا لم يلوث الخارج كدود وبَعْر . لم يجب الاستنجاء ، بل يستحب ؛ خروجاً من الخلاف .

قوله: (وسُنَّ بالأحجار ثم الماء) أي: يسن في الاستنجاء الجمع بين الأحجار والماء، بأن يبدأ بالأحجار حتىٰ يزيل عين النجاسة، فيسلم من مباشرتها بيده عند غسلها، ثم يتبعها بالماء ليزيل أثرها، وتحصل سُنَيَّةُ الجمع بينهما ولو بأحجار نجسة.

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: ( يجزىء ماء ) يستنجي به حتىٰ يغلب علىٰ ظنه زوال النجاسة ، ويرخي وجوباً شَرَج مقعدته (۱) ، لينغسل ما يبقىٰ من النجاسة في تضاعيفها ولا يتعرض لغسل الباطن .

قوله: (أو ثلاث أحجار) أي: يجزئه الاقتصار عليها؛ فلا يكفي الاقتصار علىٰ أقل من ثلاثة وإن حصل الإنقاء به؛ للنهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة (٢).

<sup>(</sup>١) الشَّرَج: مجمع حلقة الدبر.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم ( ٢٦٢ ) ، والترمذي ( ١٦ ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله =

قوله : ( يُنقِي ) بضم أوله وكسر ( القاف ) .

قوله: ( بها عيناً ) أي: يزيل بها عين النجاسة ؛ فلا يضر بقاء الأثر اليسير الذي لا يزيله إلا صغار الخَزَفِ<sup>(١)</sup> ، فإن لم ينق المحل بذلك . . وجب الإنقاء برابع فأكثر .

قوله : ( وسُنَّ الإيتار ) أي : إذا احتاج للزيادة على الثلاثة . . فيسن الإيتار ، فإذا أنقىٰ برابع . . سُنَّ خامس ، أو سادس . . سُنَّ سابع ، وهلكذا .



قوله : ( ولو بأطرافٍ ثلاثةٍ ) بالتنوين لهما ، و( ثلاثة ) نعت لأطراف .

وقوله : ( حَصَل ) معناه : أنه يجب الإنقاء ولو حصل بأطرافٍ ثلاثةٍ لحجر واحد ؛ لأن المقصود عدد المسحات وقد وجد .

وقوله: ( بكلِّ مسحةٍ لسَائر المَحَل ) أي: والحال أنه حصل باستيعاب كل مسحةٍ من المسحات الثلاث لسائر المحل ، أي: لجميع محل الخارج ؛ فإن وزع الأحجار علىٰ جانبيه والوسط. . لم يجز الاقتصار على الأحجار حينئذٍ ؛ لأن كل حجر لم يعم سائر المحل .

### وَٱلشَّـرْطُ: لَا يَجِفُ خَارِجٌ ، وَلَا يَطْــرَأُ غَيْــرُهُ ، وَلَــنْ يَنْتَقِــلَا اللَّهِ فَا مُرَادُ مَ وَالشَّـرْطُ: كَا يَجِفُ خَارِجٌ ، وَلَا يَطْــرَأُ غَيْــرُهُ ، وَلَــنْ يَنْتَقِــلَا اللَّهِ

قوله : ( والشرطُ. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : والشرط في إجزاء الاستنجاء بالأحجار .

قوله : ( لا يجفُّ خارجٌ ) أي : بحيث لا ينقيه الحجر ؛ لأنه لا فائدة حينئذٍ في الاستنجاء بالحجر .

قوله : ( ولا يطرَأُ غيره ) أي : ولا يحدث على المحل نجسٌ أجنبي عنه ، ولا طاهرٌ رطب لا يطهر المحل ، أو طاهرٌ جاف اختلط بالخارج ؛ لتكاثر النجاسة .

صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، وأن نستنجي باليمين ، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ) .

<sup>(</sup>١) الحزف: ما عمل من الطين ، وشوي بالنار ، فصار فخاراً .

قوله: (ولن ينتقلا) أي: عن محل خروجه إلى موضع آخر؛ لأن المنتقل إليه ليس من محل رخصة الاستنجاء بالحجر.



قوله : ( والنَّدبُ ) أي : السنة لقاضي الحاجة .

وقوله : ( في البناء ) أي : حال كونه في البناءِ المُعدِّ لقضاء الحاجة .

قوله: ( لا مستقبلا. . . ) إلىٰ آخره في محل الخبر للمبتدأ بتقدير فعل ؛ أي : ألاَّ يكون مستقبلاً للقبلة ( أو مدبراً ) أي : مستدبراً لها .

قوله: (وحرَّمُوه) أي: كلاً من الاستقبال والاستدبار، والضمير المرفوع في (حرموه) يرجع للأئمة.

وقوله: (بالفلا) أي: الصحراء؛ لثبوت النهي عن ذلك (١) ، ومحلُّ التحريم حيث لم يكن بينه وبين القبلة ساترٌ مرتفعٌ قدر ثلثي ذراع (٢) ، أو كان وللكن بعد عنه فوق ثلاثة أذرع فأكثر ، فإن كان بينه وبينها ساتر ارتفاعه قدر ثلثي ذراع ، وقرب منه ثلاثة أذرع فأقل . لم يحرم الاستقبال والاستدبار حينئذ ، ومثلُ الصحراء البناءُ غير المُعدِّ لقضاء الحاجة ؛ فالاعتبارُ بالساترِ وعدمِه لا بالبناءِ والفلاةِ .

نعم ؛ الموضعُ المُعدُّ لقضاء الحاجة لا يعتبر فيه وجود ساتر مرتفع ، بل لو كان له موضع في الصحراءِ يقضي فيه حاجته . . لم يحرم فيه الاستقبال والاستدبار .



قوله : ( ولا بماءٍ راكدٍ ) أي : ومن أدب قاضي الحاجة ألاَّ يبولَ ، ولا يَتغوَّطَ بماءٍ رَاكد

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ( ٣٩٤ ) ، ومسلم ( ٢٦٤ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتيتم الغائط. . فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط » .

<sup>(</sup>٢) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

غير جار ، قليلاً كان الماء أو كثيراً ، مملوكاً له أو مباحاً ، فإن فعل. . كُره ، فإن كان موقوفاً أو مُسَبَّلاً أو مملوكاً لغيره . . حرم عليه ، أما الجاري . . فيكره في القليل منه دون الكثير .

قوله : ( َ وَلاَ مَهَب ) أي : لريح ؛ أي : جهة هبوبها ؛ لئلا يعود عليه الرشاش .

قوله: ( وتحت مُثْمرٍ ) أي: ما من شأنه أن يثمر ، ولو في غير وقت الثمرة ؛ صيانةً للثمرة عن التلويث .

قوله : ( وثَقُب ) بفتح ( الثاء ) المثلثة أفصح من ضمها ، وهو : الجُحر المستدير .

وقوله : ( وسَرَب ) وهو ما استطال ؛ فيكره فيهما قضاء الحاجة ؛ لأنهما مأوى الهوام ، ومساكن الجن ، فيحصل لفاعل ذلك ضرر لا يُتَدَارك .

# وَٱلظَّلِّ وَٱلطَّلِيقِ ، وَلْيَبْعُدْ ، وَلاَ يَخْمِلُ ذِكْرَ ٱللهِ أَوْ مَنْ أَرْسَلَا

قوله : ( والظِّلِّ ) أي : موضع اجتماع الناس إن اجتمعوا لجائزٍ ، وإلا. . فلا يكره .

قوله : ( والطَّريقِ ) أي : لما فيه من إيذاءِ المسلمين .

قوله: ( وليَبْعُد) أي: عن الناس إلىٰ حيث لا يُسمع لخارجهِ صوتٌ ، ولا يُشمُّ له يحٌ .

قوله : ( ولا يحمل ذكر الله ) أي : مكتوب فيه ذكره .

قوله: ( أو من أَرْسَلا ) بالبناء للفاعل ؛ أي : ولا يحمل ما كُتِبَ فيه اسم من أرسله الله تعالىٰ ، ككلِّ اسم معظم ؛ إكراماً لذلك ، فإن فَعَل شيئاً من ذلك . . كره .

### وَمَنْ سَهَا ضَمَّ عَلَيْهِ بِٱلْيَدِ وَيَسْتَعِيذُ ، وَبِعَخُسِ ٱلْمَسْجِدِ

قوله : ( ومن سَهَا ) أي : أو تعمد ذلك حتى قعد لقضاء الحاجة .

قوله: (ضم عليه باليد) أي: بكفه، أو وضعه بعمامته، أو غيرها؛ لأن المقصود تغييبه.

قوله: (ويستعيذ) أي: بأن يقول عند إرادة دخول محل قضاء الحاجة ولو بالصحراء: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)، ويندب أن يقول قبله: (باسم الله).

قوله: (وبعكس المسجد) إذ يقدم في الدخول [إلى المسجد] اليمنى، وفي الخروج منه اليسرى، ومثل المسجد كل محل شريف.



قوله: ( فقدِّم اليمنىٰ خروجاً ) وقوله: ( وباليُسرى أدخُلِ ) هاذا هو الأدب في قضاء الحاجة ، وكل محل مستقذر ؛ كمكان أخذ المكوس<sup>(١)</sup> ، والصياغة ، والسوق ، والحمام ؛ لأن اليسرىٰ للأذىٰ .

قوله: (واسأل مغفرةً واحمد) أي: بأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذي وعافاني).



قوله : (واعتمد اليسرئ) أي : حال القعود لقضاءِ الحاجة اعتمد رجلك اليسرئ ، وانصب اليمنى ، فتضع أصابعها على الأرض وتنصب باقيها ؛ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج .

قوله : ( وثوبَك احسرا ) أي : اكشفه ، و( ألفه ) بدلٌ من ( نون ) التوكيد .

وقوله : (شيئاً فشيئاً ) نصب على الحال ؛ أي : قليلاً قليلاً حتىٰ تدنو من الأرض ؛ محافظةً علىٰ ستر العورة ما أمكن .

قوله : ( ساكتاً ) أي : عن الكلام ، فيكره إلا لضرورة ؛ كإنذار أعمىٰ .

قوله: ( مُستترا ) أي: عن العيون .

<sup>(</sup>١) المكوس : جمع مَكْس ، وهو : الجباية ، وقد يستعمل فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء .

## وَمِنْ بَقَايَا ٱلْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ عَلَىٰ مَا نَـزَلا اللهِ اللهِلْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قوله : ( ومن بقايا البول ) أي : والغائط .

قوله: (يستبْري) أي: ندباً ()؛ لئلا يقطر البول عليه، ويحصل بالتنحنح، ونتر الذكر، بأن يمسح بيسراه من دبره إلىٰ رأس ذكره، وينتره بلطف.

قوله: ( ولا يستنج بالماء علىٰ ما نزلا) أي: بل ينتقل عنه ؛ لأنه لو استنجىٰ بالماءِ علىٰ ما نزل منه من بولٍ أو غائط. لم يأمن من عود الرشاش إليه ، وألف ( نزلا ) للإطلاق .

# ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ أَلَنَّا مِا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَمُنَا لَمُنْ اللَّهُ مِنَا لَمُنَا لَمُنَا مُنَا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

قوله: ( لا ما له بُنِي) أي: لا إن كان قضاء الحاجة في ( ما ) أي: في الذي ( له ) أي: في الذي ( له ) أي: لقضاء الحاجة ( بني ) أي: أعد ؛ فإنه لا يكره فيه أن يستنجي بالماء علىٰ ما نزل منه ؛ لأنه يشق عليه الانتقال منه إلىٰ محل آخر .

قوله: (بجامد) متعلق بقوله: (حصل بكل مسحةٍ) فقوله: (حصل) عامل في قوله: (بأطراف ثلاثة)، وفي قوله: (بجامد)، والتقدير: ولو حصل الإنقاء بأطراف ثلاثة لحجر واحد، ولو بجامد؛ أي: غير الحجر كخرقة وخشب، ويظهر أن المراد بـ (الجامد) هنا: ما لا يعلق منه شيء بمحل النجو، فخرج التراب، فإنه وإن كان جامداً، للكنه يعلق بمحل النجو؛ فلا يجزىء الاقتصار عليه، وخرج المائع غير الماء من دهن ولبن؛ لأنه لا يُطَهِّر.

قوله: (طَهَر) بفتح ( الطاء ) و( الهاء ) أي : لا نجس ولا متنجس ؛ لأن كلاً منهما لا يصلح لإزالة النجاسة .

<sup>(</sup>۱) ذهب القاضي والبغوي والنووي في « شرح مسلم » ( ۳/ ۲۰۰ ) إلى وجوب الاستبراء ؛ لصحة التحذير من عدم التنزه من البول ، وقال الرملي في « غاية البيان » ( ص ٦١ ) : ( هو محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد استنجائه إن لم يستبرىء ) .

قوله: ( لا قصب ) أي: أملس ونحوه كزجاج ؛ لأن كلاً من ذلك لا يقلع لملاسته ، فقد فهم من هلذا أن شرط الجامد كونه قالعاً ، ومن غير القالع التراب .

قوله: (وذي احترام) أي: ولا ذي احترام؛ أي: محترم، فلا يجزىء الاستنجاء بالمحترم.

قوله: (كالثمر) أي: نحو الرمان والسفرجل، ومثل الثمر كلُّ مطعوم غير الماء، وجلدُ مذكىً غيرُ مدبوغ، وعظمٌ، وقشر نحو بِطِّيخ، وعلم شرعي، وآلتُه كالنحو والمنطق المعهود الآن، فلا يجزّىء الاستنجاء به ويعصي به.

\* \* \*

#### باب الغَسْل

بفتح ( الغين ) ، لغةً : سيلان الماء على المغسول ، وشرعاً : سيلانه على جميع البدن بالنية ، فلو وقعت منه جنابة ولم يعلم بها ، واغتسل بعد ذلك مرات عديدة ، ثم علم بالجنابة . وجب الغسل بالنية ، وإعادة ما صلاه قبل العلم بها .

والغُسُّل ـ بضم الغين ـ : مشترك بين الفعل والماءِ الذي يغتسل به ؛ فيصح استعماله في كلَّ منهما ، فيقال : أحضرت لفلان غُسلاً بضم ( الغين ) لا غير ؛ أي : ماء يغتسل به ، واغتسل غُسلاً بفتحها وضمها ؛ أي : أمرَّ الماء علىٰ بدنه .



قوله: ( موجِبه ) بكسر ( الجيم ) .

قوله: ( المَنيُّ. . . ) إلى آخره ، فجملة ما ذكره الناظم من الموجبات ستة .

قوله: (حين يخرجُ) أي: إلىٰ ظاهر الحشفة وفرجِ البكر<sup>(۱)</sup>، أو إلىٰ ما يظهر عند جلوس الثيب علىٰ قدميها.

قوله : ( والموتُ ) وهو مفارقة الروح للجسد .

قوله : ( والكَمْرةُ ) بفتح ( الكاف ) وسكون ( الميم ) أي : الحشفة .

قوله : (حيث تولج ) أي : تدخل ( فرجاً ) من قُبلٍ واضح أو دُبرٍ .

قوله: (ولو مَيْتاً) بسكون (الياء) أي: ولو كان المولج فيه ميتاً، أو غير مميز، أو بهيمة، أو سمكة، وإن لم يحصل إنزال.

<sup>(</sup>١) أي : وظاهر فرج البكر .

وقوله: ( بلا إعادهُ ) أي: لغسل الميت إذا أولج فيه بعد غسله ؛ لانقطاع تكليفه. قوله: ( والولادهُ ) لأن الولد منيٌّ مُنعقد (١) .



قوله : ( ويعرف المَنيُّ ) أي : سواء أكان نازلاً من رجل أم امرأة .

قوله: ( بِاللَّذَّة حين خروجه ) أي: وإن لم يتدفق ، أو بتدفقه ولو بغير لذة ، ولم يذكر الناظم ذلك ؛ اتكالاً على الغالب من كونه لا يخرج إلا متدفقاً .

قوله : ( أو ربح طَلْعٍ أو عجين ) أي : ويُعرف بكون ربحه في حال كونه رطباً كريح طَلْع النخل ، أو كريح العجين ، فإذا جفَّ . . فريحُه كريح بياض البيض .



قوله : ( ومن يشكُّ هل منيٌّ ظهرا ) بـ( ألف ) الإطلاق .

قوله : ( أو هو مذيّ ) لأنه يشبه المنيَّ في كونه يخرج عند الشهوة ؛ لأنهم عرَّفوا المَذْيَ بأنه ماء أصفر رقيق يخرج غالباً عند ثوران شهوة خفيفة .

قوله : ( بين ذَيْن ) أي : المنيِّ والمَذْي .

ا) قال العلامة الشرواني رحمه الله تعالى في «حاشيته على التحفة » ( ٢٥٩/١ ) : ( ولو ولدت من غير الطريق المعتاد . . فالذي يظهر وجوب الغسل أخذاً مما بحثه الرملي فيما لو قال : إن ولدت . . فأنت طالق فولدت من غير طريقه المعتاد ، وقال بعضهم : قد يتجه عدم الوجوب ؛ لأن علته أن الولد مني منعقد ، ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي ، ورد بأن الولادة نفسها صارت موجبة للغسل ؛ فهي غير خروج المني . وقوله : « فالذي يظهر . . . » إلى آخره ؛ أي : وفاقاً للشوبري والمدابغي ، وقوله : « وقال بعضهم . . . » إلى آخره وهو القليوبي ، ويوافقه قول الشبراملسي والإطفيحي : « وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الأصلي والعارض : فإن كان الانسداد أصلياً . قيل لها : ولادة ، وكانت موجبة للغسل ، وإلا . . فلا » وهو الموافق لتعليلهم بأن ذلك مني منعقد ) .

قوله : ( خُيِّرا ) بـ( ألف ) الإطلاق ؛ أي : إن شاء جعله منيّاً واغتسل غسل الجنابة ، وإن شاء جعله مَذْياً وغسل ما أصابه وتوضأ ؛ عملاً بمقتضى اختياره .

وَبَعْدَ غَسْلٍ إِنْ مَنِيّتًا لَفَظَتْ تُعِدْ وُجُوْبًا حَيْثُ شَهْوَةً قَضَتْ (۱)

قوله: ( وبعد غسلٍ إن منيّاً لفظت تُعِدْ...) إلىٰ آخره بـ ( التاء ) المثناة جواب ( إن ) الشرطية ؛ أي : يجب أن تعيد الغسل إذا لفظت المَنيَّ ، بعد أن قضت شهوتها بالوطء بأن تكون بالغة مختارة مستيقظة ؛ لأنه حينئذٍ يغلب على الظن أن الخارج مُختَلِط من مَنيّها ومَنيّه .

قوله : ( فلا تعيدُ طفلة وراقده ) أي : نائمة حالَة الوطء ( أو أُكرِهت ) عليه ؛ أي : الوطء .

وقوله: (ومن شفاها فاقده) أي: من فقدت شفاء قُبُلها، بأن كان قُبُلها مريضاً، وإنما لم تجب إعادة الغَسْل بخروج المنيِّ بعده علىٰ جميع من ذكر؛ لأنها لم تقض شهوتها، فيغلب على الظن حينئذ أن المنيَّ الخارج منها إنما هو منيُّ الرجل لا منيُّها، والشخص لا يجب عليه الغَسْل بخروج منيِّ غيره منه.

و الفَرْضُ تَعْمِيمٌ لِجِسْمٍ ظَهَرَا شَعْرِاً وَظُفْراً مَنْبِتاً وَبَشَرَا

قوله : ( والفرضُ تعميمٌ . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : والواجب في الغَسْل من الأمور الستة

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي يليه لا يوجدان في النسخ المشهورة والمطبوعة ، كما لم يتعرض لهما الإمام الرملي في « غاية البيان » ولا الإمام الفشني في « مواهب الصمد » .

المذكورة أمران : الأول : (تعميم لجسم . . . ) إلى آخره ، والثاني : (نية بالابتداء اقترنت ) أي : وما عدا ذلك فهو سنة .

قوله: ( لجسم ظهرا ) بـ( ألف ) الإطلاق ؛ أي : تعميم بالماء لجميع ظاهر الجسم ، حتىٰ ما تحت القُلْفَة من الأَقْلَف<sup>(١)</sup> ، وما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لقضاءِ حاجتها .

قوله: (شَعْراً) هو وما عطف عليه منصوبة على التمييز، فيجب تعميم شعره بالغسل وإن كثف، وظفره وإن طال، وظاهر جميع بَشَرهِ، حتىٰ ما ظهر من صماخي الأذنين، فيأخذ بكفه ماء ويُمِيل عليه أذنه.

وقوله : ( منْبِتاً ) معناه : أنه يجب غسل منبت شعرة نتفها قبل أن يغسلها ، أما إذا نتفها بعد غَسْلها فلا تجب إعادة غَسْل منبتها .

#### 

قوله : ( ونيةٌ بالابتداءِ اقترنتْ ) : أي : بأول مغسول من البدن ، فلو نوى بعد غسل جزء . . وجبت إعادته .

وقوله: (كالحيض) أي: كأن تنوي المرأةُ الحائضُ رفعَ حدث الحيض، والنفساءُ رفعَ حدث النفاس. حدث النفاس.

وقوله : ( أو جنابة ) أي : بأن ينويَ الجنبُ رفعَ الجنابة .

وقوله: (تعيّنَتْ) الجملة صفة لقوله: (جنابة)، والمعنىٰ: ينوي رفع الجنابة التي قد (تعينت) أي: اتضحت فيما تقدم من أنها تحصل بخروج المَنيِّ، أو تغييب الحشفة في فرج.

ويحتمل أن معنىٰ قوله: (تعينت) أي: لم يشك فيها، بأن تيقن وجودها؛ لأنه مع التردد فيها لا تصح نيَّتُه رَفْعَها، ويكفي فيها وفيما قبلها نية فرض الغَسْل، أو الطهارة للصلاة، ومنه استباحة مفتقر للغَسْل؛ كحائضٍ نَوَت وطئاً.

<sup>(</sup>١) الْأَقْلَفُ : هو الذي لم يختن ، والقُلْفَةُ : هي الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي .

قوله: (ومن نوى) أي: بغَسْله (فرضاً) كالحيض أو الجنابة ، (ونفلاً) كالعيد أو الجمعة (حَصَلا) ولا يضر التشريك ؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل ، فإن نوى أحدهما فقط. . حصل دون الآخر ؛ فقوله: (أو فَبكلِّ مثلُه تحصَّلا) أي: أو نوى بكل من الفرض والنفل مثله حصل له ما نواه من ذلك ؛ فيحصل بنية رفع الجنابة كلُّ غَسْلٍ مفروض ، وبنية غَسْلِ الجمعة كل غَسْلِ مسنون .

### وَ الشَّرْطُ: رَفْعُ نَجِسٍ قَدْ عُلِمَا وَكُلُّ شَرْطٍ فِي الْوُضُوءِ قُدُّمَا وَكُلُّ شَرْطٍ فِي الْوُضُوءِ قُدُّمَا

قوله: ( والشرطُ ) أي : في صحة الغَسْل .

قوله: (رفعُ نجسٍ) أي: إزالته (قد عُلِما) وجوده على بدنه، وهـُـذا مبني على الضعيف السابق في الوضوء (١)، والأصح: أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي له وللحدث غسلة واحدة، بشرط أن ينزل الماء غير متغير.

قوله: (وكلُّ) بالرفع عطف علىٰ قوله: (رفعُ نجسِ) أي: ومن شروطه كلُّ (شرطٍ في الوضوء قُدِّما) أي: تقدم ذكره؛ كالإسلام، والتمييز، وعدم المانع الحسي والشرعي، وألف (قُدِّما) للإطلاق.

وَسُنَّ « بِأَسْمِ ٱللهِ » ، وَأَرْفَعْ قَلْرَا ثُمَّ ٱلْوُضُوْ ، وَٱلرِّجْلَ لَنْ تُؤَخِّرَا وَسُنَّ « بِأَسْمِ ٱللهِ » ، وَٱرْفَعْ قَلْرَا ثُمَّ ٱلْوُضُوْ ، وَٱلرِّجْلَ لَنْ تُؤَخِّرَا

قوله : ( وسُنَّ «باسم الله») أي : غير قاصدٍ بها القراءة ، سواء أقصد التبرك أم أطلق ، وإلا. . حرم .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٦٠).

قوله : ( وارفَعْ ) أي : أزل .

وقوله: (قذرا) بـ (الذال) المعجمة؛ أي: طاهراً كمنيِّ وبصاق قبل الغَسْل، وكذا القذر النجس الأصح: أنها تسنُّ إزالته قبل الغَسْل، إذا كان يكفي له مع الحدث غسلة واحدة.

قوله : ( ثم الوُّضُو ) بسكون آخره للوزن .

قوله: ( والرِّجْلَ لن تُؤخِّرا ) أشار به إلىٰ أن الأفضل أن يتوضأ وضوءاً كاملاً ، فتأخيرُ رجله عن الغَسْل خلافُ الأفضل .

## وَسُنَّةَ ٱلْغَسْلِ نَسْوَىٰ لِأَكْبُسْرَا جُرِّدَ عَسَنْ ضِدٌّ، وَإِلَّا ٱلْأَصْغَسَرًا عَلَىٰ ضِدٌ، وَإِلَّا ٱلْأَصْغَسْرًا عَلَىٰ ضِدٌ، وَإِلَّا ٱلْأَصْغَسْرًا عَلَىٰ ضِدْ . وَإِلَّا ٱلْأَصْغَسْرًا عَلَىٰ ضِدْ . وَهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَ

قوله: (وسَنَّة الغَسْل) بالنصب مفعول مقدم لقوله: (نوىٰ)، والمعنىٰ: وينوي بالوضوء قبل الغَسْل سنة الغَسْل إن تجرَّدت جنابته عن ضدًّ، وهو الحدث الأصغر، كأن أنزل بنظر أو فكر، أو احتلم وهو نائم قاعداً ممكناً (١).

قوله: (وإلا) أي: وإلا تتجرد جنابته عن ضدًّ، بأن اجتمع عليه الحدثان الأصغر والأكبر.. نوى به الحدث الأصغر؛ خروجاً من الخلاف، وألف (أكبرا) و(أصغرا) للإطلاق.

### وَشَعَرا وَمِعْطَفًا تَعَهَدِ وَأَدْلُكُ ، وَثُلُّتُ ، وَبِيُمُنَاكَ أَبْتَدِ وَأَدْلُكُ ، وَثُلِّتُ ، وَبِيُمُنَاكَ أَبْتَدِ

قوله : ( وشَعَراً ) : بالنصب مفعول ( تعهّد ) ، والمعنىٰ : تعهّدْ بعد الوضوء شعراً من رأس أو لحية ، ومعطفاً من بدنك ، وعطفه علىٰ ( شعراً ) عطف نسق .

<sup>(</sup>۱) وقد نظم بعضهم ما لا ينقض الوضوء من المني بقوله: نظــــر وفكـــر ثـــم نـــوم ممكـــن وكــــذاك فـــي ذكـــر وفـــرج بهيمـــة

<sup>[</sup>من الكامل] إيـــــلاجــــه فــــي خــــرقـــة هــــي تقبـــض ســــت أتـــت فـــي « روضــــة » لا تنقــض ·

قوله: (ومِعْطفاً) وهو ما فيه التواء وانعطاف ؛ كالسرة ، والإبط ، والمُوقِ ، واللَّحَاظ (١) ، وطبقات البطن ، وتحت المُقبِل من الأنف والأذن ، وإنما أمر بتعهُّد ما ذكر ؛ لأنه يغفل عنه .

قوله: (وادلُكْ) لأنه لا يحصل إنقاء البشرة إلا به، فيسن خروجاً من خلاف من أوجبه.

قوله : ( وثلَّث ) غسل جميع البدن ، فتغسل رأسك ثلاثاً ، ثم الشق الأيمن ثلاثاً ، ثم الأيسر ثلاثاً .

قوله : ( وبيمناك ابتدِ ) من شقيك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يحب التَّيمُّن ) (٢) . نعم ؛ لا تيامن في الرأس إلا لنحو أقطع .

وقوله : ( ابتدِ ) يُقرأ بكسر ( الدال ) للوزن ، وإلا. . فأصله ابتدىء بـ( همزة ) ساكنة .



قوله : ( وتُتبُّع ) أي : المرأة ولو خلية وبكراً .

وقوله : ( الحيضَ ) بالنصب مفعول ( تتبع ) أي : تتبع أثر الحيض ، ومثله النفاس بعد غَسْلها .

وقوله: (بمِسْكِ) أي: بأن تجعله في قطنة ونحوها ، وتُدخلَه في قُبُلها تطييباً للمحل ، ويكره تركه ، فإن لم تجد مسكاً.. فطيباً ثم طيناً ، وإلا فالماء كاف ، بل يكفي ابتداء في دفع الكراهة لا في حصول السنة ، واستثني مما ذكر المُحِدَّة والمُحرِمة ، فيمتنع عليها استعمال الطيب .

نعم ؛ المُحِدَّة يستحب لها تطييب المحل بقليل قُسْطٍ أو أَظْفَارٍ (٣) .

<sup>(</sup>١) الموق : طرف العين مما يلي الأنف ، وهو مجرى الدمع ، واللِّحاظ : مؤخر العين مما يلي الصدغ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۱۹۳ ) ، ومسلم ( ۳۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) القُسْطُ : نوع من البخور ، قيل : هٰو العود الهندي ، والأَظْفَار : نبات عطري يشبه الأظفار .

قوله : ( والولا ) أي : ويسنُّ الولاء بين أفعال الغَسْل ، فيغسل شِقَّه الأيمن قبل أن يجف رأسه ، ثم شِقَّه الأيسر قبل أن يجفَّ الأيمن .

قوله: ( مسنونُه ) أي: الغَسْل ، وهو ضد المفروض ، وقد عدَّ الناظم من ذلك خمسة عشر غَسْلاً .

قوله: (حضور جمعة) أي: غَسْلُ الجمعة سنةٌ لمريد حضورها، ويدخل وقته بالفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، أما إذا لم يرد حضورها.. فلا يسن له؛ لأن غَسْلها للصلاة لا لليوم، بخلاف غَسْل العيدين.

قُوله: (كِلا عيدين) أي: عيد الفطر وعيد الأضحىٰ، فيسن الغَسْل لكلِّ واحدٍ منهما، وإن لم يرد حضورَ صلاتهما، ويدخل وقته بنصف الليل.

قوله: (والإفاقة) أي: من الجنون أو الإغماء، وينويان ـ كالكافر إذا أسلم ـ غَسْل الجنابة ؛ لاحتمال عروض جنابة لهم، ومن عداهم ينوي السبّبَ الذي يغتسل لأجله.

قوله: ( الإسلام ) أي: فيسنُّ الغَسْل للكافر إذا أسلم إن لم تحصل منه جنابة أو حيض في حال الشرك ، وإلا. . وجب عليه ، فلو اغتسل في حال الشرك ثم أسلم . أعاده على الصحيح .

قوله: (والخسف) أي: ويسنُّ الغَسْل لصلاة خسوف الشمس والقمر؛ لاجتماع الناس لها كالجمعة، فمن لم يرد حضور الجماعة.. لا يستحب له، كما هو قضية العلة.

قوله: (الاستسقاء) يقرأ بدرج (الهمزة) للوزن ؛ أي: فيسن الغَسْل لصلاته.

قوله: ( والإحرام ) أي: بحج أو عمرة.



قوله: ( دخول مكَّة ) بمنع الصرف ، فيسنُّ الغَسْل لداخلها لنُسُكِ أو غيره ، وكذا لدخول المدينة النبوية .

قوله: (وقوف عرفه) والأفضل الغَسْل له بنمرة بعد الزوال؛ ليكون واقفاً على أكمل الأحوال.

قوله : ( والرَّمي ) أي : للجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث ، بخلاف رمي جمرة العقبة ، فلا يستحب له ؛ لقرب زمنه من زمن الغَسْل للعيد .

قوله: (والمبيتُ بالمزدلفه) فيسن بعد نصف الليل؛ لأن الغَسْل بها إنما هو للوقوف بالمشعر الحرام بها، وأضيف للمبيت بالمزدلفة؛ لأنه واقع في حال المبيت، وله فعله بعد الفجر يومَ النحر، وهاذا الغَسْل كافٍ عن غَسْل العيد ورمي جمرة العقبة.



قوله : ( وغَسْل من غسَّل ميِّتاً ) أي : مسلماً أو كافراً .

قوله : (كما لداخل الحَمَّام ) أي :كما يسنُّ لداخل الحمام عند إرادة خروجه منه .

قوله: (أو من حُجِما) بضم (الحاء) وكسر (الجيم)، وحكمته: أن كلاً منهما يُغيّر الجسد ويُضعفه، والغَسْل يشدُّه ويُنعشه ؛ ولذا كان الأولىٰ أن يكون الغَسْل بعدهما بماء بارد.



قوله : ( والغَسْل في الحمَّام جاز للذَّكر مع ستر عورةٍ ) عمَّن يحرم نظره إليها ، ومع عدم مسها لمن يحرم مَسُّه لها .

قوله: (وغضِّ للبصر) أي: ومع غضِّ للبصر عن عَورة من يحرمُ نظره إليها، ومثل الحمَّام في ذلك المياه التي يجتمع الناس عليها للاغتسال كالبِرَك والأودية، وقد عمَّ الجهل وتساهل الناس في كشف العورة عندها من غير نكير، فالله المستعان.



قوله : ( ويكرهُ الدُّخول فيه ) أي : الحمَّام للاغتسال .

قوله: (للنِّسا) أي: لأنه محل انكشاف العورات، والمرأة مأمورة بالستر خصوصاً في غير بيت حليلها (١٠).

قوله: ( إلا لعذر مرضٍ أو نُفَسا ) فلا يكره لهن ؛ لأنه حينئذٍ كالدواء لهن فيباح ، بل قد يسنُّ إن عرف نفعه ، وانتفىٰ فيه اللمس والنظر والخلوة المُحرَّمات .



قوله: (وقبل أن يدخل يعطي أجرته) ليعلم رضا الحمَّامي بما دفعه له، فإن سخطه.. زاده، ولو أخَّر إعطاءه.. وقع الشقاق بينهما بعد ذلك؛ لأن كلا العوضين فيه جهالة، إذ ما يستوفيه مجهول، وما ينتظره الحمامي مجهول.

قوله: (ولم يجاوز...) إلىٰ آخره؛ أي: يجب عليه ألاَّ يجاوزَ (في اغتسالِ حاجته) بل يقتصر في صبِّ الماء علىٰ قدر حاجته، فلا يجوز له أن يزيدَ عليه؛ لأنه المأذون فيه بقرينة الحال<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم في « المستدرك » ( ۲۸۸/۶ ) ، وابن ماجه ( ۳۷۵۰ ) ، وأحمد ( ۱۹۹/۳ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها . . فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل » .

<sup>)</sup> فائدة : ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في « المجموع » ( ٢/ ٢٣٥ ) آداب دخول الحمام نقلاً عن الإمام السمعاني فقال : ( وللداخل آداب ، منها : أن يتذكر بحَرِّه حرِّ جهنم ، ويستعيذ بالله من حَرِّها ويسأله الجنة ، وأن يكون قصده التنظيف والتطهر دون التنعم والترفه ، وألا يدخله إذا رأى فيه عارياً بل يرجع ، وألا يصلي فيه ، ولا يقرأ القرآن ، ولا يسلم ، ويستغفر الله تعالى إذا خرج ، ويصلي ركعتين ، ثم قال \_ نقلاً عن الإمام الغزالي \_ : والسنن عشر : النية ؛ بألا يدخل عبثاً ولا لغرض الدنيا ، بل يقصد التنظف المحبوب ، وأن يعطي الحمامي الأجرة قبل دخوله ، ويقدم رجله اليسرى في دخوله قائلاً : « بسم الله الرحمان الرحيم ، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » ، وأن يدخل وقت الخلوة ، أو يتكلف إخلاء الحمام ، وألا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول ، وألا يكثر صب الماء ، وأن يذكر بحرارته حرارة وألا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق بين المغرب والعشاء وقريباً من الغروب ، وأن يشكر الله تعالى إذا خرغ على هاذه النعمة وهي النظافة ) اه ملخصاً .

#### باب التيمم

هو لغة : القصد ، وشرعاً : إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط مخصوصة .



قوله : ( تيمم المحدث ) أي : حدثاً أصغر أو أكبر ؛ فقوله : ( أو من أجنبا ) خاصٌ بعد عام .

قوله: (يباحُ في حالٍ) وهو حال وجود عذر يسوِّغه مع قدرته على استعمال الماء ؟ كقادر علىٰ شرائه وجده بأكثر من ثمن مثله ، وكمن تيمم أول الوقت وقد علم أو ظن وجوده آخره .

قوله : ( وحَالٍ وَجَبا ) أي : التيمم ، وذلك عند عجزه عن استعمال الماء .



قوله : ( وشرطُه ) والمراد به هنا : ما لا بدَّ منه .

قوله: (خوفٌ من استعمالِ مَا ) علىٰ نفسٍ أو عضوٍ ؛ كمريض يَخافُ زيادةَ مرضِه ، أو جريحٍ يَخافُ بُطءَ برئِه ، ويكفي في ذلك غلبة الظن .

قوله: (أو فَقدُ ماءٍ) سواء أكان الفقد حسياً ؛ بأن لم يجده أصلاً أم شرعياً ؛ كأن وجده مُسبَّلاً للشرب ، أو وجده يُباع بأكثر من ثمن مثله ، أو وهو يحتاجه لعطش حيوانٍ محترم .

قوله: ( فاضلٍ عن الظَّمَا ) أي: زائد عما يحتاج إليه لعطشه ، أو عطش غيره ولو من أهل قافلته ، أما المحتاج إليه لمن ذُكر.. فهو في حكم المعدوم.

قوله : ( دخولُ وقتٍ ) فلا يصح التيمم لصلاةٍ فرضاً كانت أو نفلاً قبل دخول وقتها ، ولا لسجدة تلاوة قبل تلاوة سجدتها ، ولا لصلاة جنازة قبل غسل الميت .

قوله: (وسؤال ظاهر لفاقد الما) أي: وقد جُوِّز وجوده، فإنه يجب عليه سؤاله ؟ أي: طلبه بأن يُفتِّش عنه في رَحْلِه ورفقته، وينظرَ حَوالَيه إن كان بمستو من الأرض، وإلا. تردد قدر حدِّ الغَوثِ، وذلك قدر غَلْوَة سهم (١)، والمعتبرُ \_ كما قال الناظم \_: (سؤالٌ ظاهر)، بأن ينادي في رفقة منزله المنسوب إليه نداءً يعمهم: (من معه ماء فيجود به ولو بالثمن ؟) فإن تيقن وجوده.. وجب عليه طلبه من حدِّ القُرب، وهو: ما يقصِده الرفقة للاحتطاب وغيره.

قوله : ( وترابٌ طاهر ) فلا يصح التيمم بغير التراب كنُورَةٍ ورملٍ لا غبارَ له ، ولا بغير طاهر كتراب متنجس ، ويصح بالمشكوك فيه ؛ كتراب مقبرة لم يُعلَم نبشها .

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ اللهُ ا

قوله: (ولو غُبارَ الرَّمل) أي : ولو كان الترابُ غبارَ الرمل؛ لأنه من طبقات الأرض، فالتراب جنس له، والمراد: الرمل الخشن لا الناعم فلا يجزىء.

قوله : ( لا مُستعملا ) أي : فلا يصح التيمم به .

قوله: ( متصلاً بالعُضُو أو منفصلا ) أي: عنه ، وهـٰذا بيان للمستعمل أنه ما بقي بعضوه أو انفصل عنه ، وإذا وقع المنفصل علىٰ تراب. . أزاله بيده وتيمم مما تحته ؛ لأن الاستعمال

<sup>(</sup>١) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ « الزبد » : ( ملتصقاً بالعضو . . . ) .

لا يسري إلىٰ غير المنفصل عن العضو ، بخلاف الماء ؛ فإنه للطافته يَسرِي المستعمل إلىٰ ما وقع فيه فيمنعُ طهوريته .



قوله: (وفرضه) أي: فروضه التي لا بد منها لحصوله ، وهي ستة كما ذكر الناظم ، فإن فقد منها واحد.. لم يصح التيمم .

قوله: (نقلُ الترابِ) أي: تحويله من نحو الأرض إلىٰ عضو التيمم، فلو لم ينقله بأن كان علىٰ عضوه تراب فردده عليه ونوىٰ. . فإنه لا يصح .

قوله: ( لو نقل من وجهه لليد ) بأن حدث التراب على الوجه بعد مسحه .

قوله : ( أو بالعكس ) بأن نقله من يده إلى وجهه .

وقوله : ( حل ) أي : جاز وصح .

( 188-187 ) . وَنِيَّةُ الْنِيَّاحِ فَرْضِ أَوِ ٱلصَّلَاةِ ، وَانْمِسَاحِ أَلْسَكُنُونِ الْمُسْحَيُّنِ الْمَسْحَيُّنِ الْمَسْحَيُّنِ الْمَسْحَيُّنِ الْمَسْحَيُّنِ الْمَسْحَيُّنِ الْمَسْحَيُّنِ الْمَسْحَيْنِ الْمُسْحَيْنِ الْمُسْحَيْنِ الْمُسْعَدِيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَلِيقِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعَيْنِ الْمُسْعِيْنِ الْمُسْعِيْنِ الْمُسْعِيْنِ اللَّهِ الْمُسْعِيْنِ اللَّهِ الْمُسْعِيْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

قوله: (وقصده) أي: قصد المتيمم التراب، بأن ينقله إلى العضو الممسوح، فلو وقف في مهب ريح فوقع علىٰ وجهه تراب فردده ونوىٰ. . لم يكف ؛ لعدم القصد .

قوله: (ونية استباح) بحذف (التاء) أي: استباحة (فرض) من صلاة وطواف (أو) نية (الصلاة) والمعنى: لا بد من نية استباحة فرض، أو نية استباحة الصلاة المسنونة، أو غير ذلك مما يفتقر إلى التيمم، كمس المصحف ؛ فلا يكفي نية رفع الحدث، ولا نية فرض التيمم، ثم إن نوى فرضاً.. استباح الفرض والنفل، وإن نوى نفلاً أو الصلاة.. استباح النفل فقط، أو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة.. جاز له فعل غيرها من النوافل دون الفرائض، ويجب قرن النية بالنقل، واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه.

قوله : ( وانمساح الوجهِ ) أي : ظاهره .

وقوله: ( لا المنبت ) أشار به إلىٰ أنه لا يجب في التيمم إيصال التراب لمنبت الشعر الخفيف ، بل الواجب فيه مسح ظاهر الشعر من لحية وغيرها وإن خف .

قوله : ( واليدين مع مرفَقٍ ) أي : وانمساح اليدين مع المرفق كالوضوء ، ويكفي غلبة الظن في وصول التراب إلىٰ جميع عضو التيمم .

قوله : ( ورتب المسحين ) أي : مسح الوجه واليدين ، بأن تبدأ بالوجه ثم اليدين ، فلو عكس. . لم يصح .



قوله : ( وسنَّ تفريق ) أي : لأصابعه أول كل ضربةٍ .

قوله : ( وأن يُبَسمِلا ) أي : في أول التيمم كما في الوضوء .

وقوله : ( وخَلِّل ) أي : بين الأصابع بالتشبيك ندباً إن وصل التراب إلىٰ ما بين الأصابع بدونه ، وإلا. . فوجوباً .

وقوله: (والولا) أي: بين المسحين، وبين التيمم والصلاة؛ خروجاً من خلاف من أوجبه، ويجب في حق السَّلِس كما في الوضوء.



قوله : ( ونزع خاتم لأولىٰ تَضرِبُ ) بفتح ( التاءِ ) أي : في أول ضربة ؛ ليكون مسح الوجه بجميع اليد .

قوله : ( أُمَّا لِثَاني ضربةٍ فيجِبُ ) أي : لأجل أن يصل التراب إلى محله ، ولا يكفي تحريكه .

قوله : (آدابه ) أي : التيمم ، والمرادُ بها : السنن التي لم تتأكد تأكدَ ما قبلها .

قوله : ( القبلة ) بالنصب مفعولٌ مقدم لقوله : ( أن يستقبلا ) .

قوله: (مكرُوهه التُّرُب الكثير . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : لأنه يشوه الخلقة ؛ فلذا سن تخفيفه بأن ينفخه ، أو ينفضه حتىٰ لا يبقىٰ إلا قدر الحاجة .

قوله: (حرامُه تراب مسجدٍ ) أي: التيمم به ، والمرادُ به: الداخلُ في وقفه ، لا ما يجتمع فيه من حمل ريح ونحوه .

قوله: (وما في الشَّرع الاستعمالُ منه حُرِّما) أي: وحرامُه أيضاً: الترابُ الذي (في الشرع)؛ أي: شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من عند الله (الاستعمال منه حُرِّمًا) بالبناءِ للمفعول؛ كالمغصوب والمسروق، وعطفُه علىٰ ما قبله من عطف العام على الخاص، ومع ذلك يصح تيممه بذلك، وتكون الحرمة لأمرِ خارج.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أَمُنْطِلُهُ : مَا أَبْطُلُ ٱلْوُضُوءَ مَعْ لَا تَسَوَهُم ٱلْمَاءِ بِللا شَيْءٍ مَنَعُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَعُ اللهُ ال

قوله: (مبطلُه ما أبطل الوضوء) أي: مبطل التيمم وناقضه: هو الذي أبطل الوضوء من أسباب الحدث السابقة.

قوله: (مع توهم الماء بلا شيءٍ منع) أي: مع زيادة على ما سبق، وهي توهم وجود الماء في حق فاقده، بأن جوز وجوده بعد التيمم وإن زال توهمه سريعاً؛ كتخيله السراب ماءً ولم يمنع شيء من استعماله، أما إذا قارن التوهم نحو عطش حيوان محترم. . فإنه لا يبطل التيمم.



قوله: (قبل ابتدا الصّلاة) بقصر (ابتدا) للوزن؛ أي: إنما يبطل التيمم بتوهم وجود الماء إن توهمه قبل أن يشرع في الصلاة لوجوب طلب الماء حينئذ، فإن شرع في الصلاة فتوهم الماء أو ظنه. لم يبطل تيممه، فيمضي في صلاته وتجزئه، وإن وجب عليه قضاؤها؛ لكونه لا يسقطها، خلافاً لما يوهمه كلام الناظم.

نعم ؛ غير الصلاة من طوافٍ ووطىءٍ وقراءة يبطل بتوهم وجود الماء في أثنائه .

قوله: (أمَّا فيها . . ) إلىٰ آخره ظاهر كلام الناظم أن التقدير: أما إذا توهمه فيها . . . الله آخره ، وليس كذلك ، بل التقدير: أما إذا تيقن وجود الماء فيها ؛ أي : الصلاة فرضاً أو نفلاً ، بأن رآه بعد فراغه من تكبيرة الإحرام بلا مانع من عطش ونحوه .

قوله: (فَمَن عليه واجبٌ يقضيها أَبطِل ) أي: فمن وجب عليه قضاء فرضها ، بأن تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء كالحضر.. أَبْطِل تيممَه وصلاتَه بوجود الماء في أثنائها ؛ لأنه لا بد من إعادتها ، فلا فائدة في استمراره فيها .

قوله: (وإلا لا) معناه: وإلا يكن واجباً عليه قضاؤها، بأن تيمم لمرض، أو بمحل يغلب فيه عدم الماء.. فلا يبطل تيممه ولا صلاته؛ لتلبسه بالمقصود من استمراره فيه

قوله: (وللكن أفضلُ إبطالُها) أي: قطعها فرضاً كانت أو نفلاً ؛ خروجاً من خلاف من حرَّم إتمامها ، هاذا إن اتسع وقتها ، فإن ضاق. . حرم قطعها ؛ لئلا يخرجها عن الوقت مع القدرة علىٰ أدائها فيه .

قوله: (كي بالوضوء تُفعَلُ) أي: لأجل أن تفعلَ بالوضوء، و( تفعلُ) بالرفع لأجل القافية، وإلا.. فحقه النصب؛ لأن الفصل بين (كي) والفعل لا يبطل عملها.



قوله : (ورِدَّة تبطل ) أي : للتيمم ، قوله : (لا التَّوضِّي ) أي : لا الوضوء ، ومثله

الغسل ؛ لأن التيمم للإباحة ، ولا إباحة مع الردة ، بخلاف الوضوء والغسل ؛ لأنهما يرفعان الحدث ، فمن توضأ ثم ارتد ثم أسلم وصلىٰ بذلك الوضوء. . صحت صلاته .

قوله: (جدِّد) أي: وجوباً (تيمُّماً لكلِّ فرض) أي: عيني من صلاةٍ وطوافٍ ، ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل ، وله فعل الجنائز مع فرض عيني ، لا الجمعة وخطبتها ، فعلى الخطيب أن يتيمم للخطبة ، ثم للجمعة على المعتمد .

## ( 197 ) ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلْ

قوله: (يمسح ذو جَبيرةٍ بالماء مع تيمُّم) أي: يعمها بالماء إذا كانت بأعضاء الوضوء، ويكون مسحها مع تيمم عمَّا تحتها ؛ فلا يجزىء مسحها عن التيمم، وفي قوله: (مع تيمم) إشارة إلىٰ أن التيمم ومسح الجبيرة يكونان وقت غسل العليل، فلا ينتقل عن عضو حتىٰ يكمله غسلاً ومسحاً وتيمماً عنه، وهاذا بالنسبة للمحدث حدثاً أصغر، أما ذو الحدث الأكبر.. فيمسحها ويتيمم متىٰ شاء.

وخرج بقوله : ( بالماء ) التراب ، فلا يمسحها به ؛ لأنه لا يؤثر من فوق حائل .

قوله : (ولم يُعِد ) أي : للصلاة .

وقوله : (مهما وضع ) أي : الجبيرة ، ومثلها كل ساترٍ كلُّصُوق .

### عَلَىٰ طَهَارَةِ، وَلَكِئَ مَنْ عَلَىٰ عُضُو تَبَشَّمٍ لَصُوقَا حَمْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله : (علىٰ طهارةٍ ) أي : لذلك العضو الذي هي عليه ، ولم تأخذ من العضو إلا ما لا بد منه للاستمساك .

قوله: (وللكن من علىٰ عضو تيمُّم . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : وللكن يعيدُ وجوباً من (جعلا ) بـ( ألف ) الإطلاق لصوقاً علىٰ عضو تيمم ، وهو الوجه واليدان .

وقوله : (لَصُوقاً ) بفتح ( اللام ) ، وهو : ما يُجعَل على الجرح من قطنةٍ أو خرقةٍ أوّ

مرهم ، وإنما وجبت الإعادة على من ذكر وإن وضعه على طهرٍ ؛ لنقصان البدل والمبدل ، وما جرى عليه الناظم من وجوب القضاء على من ذكر.. هو ما اعتمده أكثر الأصحاب ، والذي اعتمده ابن حجر في « التحفة » أنه لا فرق بين أعضاء التيمم وغيرها ، فحيث وضع الجبيرة فيها على طهرٍ.. لا يجب القضاء ، كما هو قضية إطلاق الجمهور (١) .



قوله: (وجُنُباً): أي: وخَيِّر جنباً إذا تيمَّم عن جراحةٍ (أن يقدِّما الغَسْل) أي: للصحيح، ثم بعدد تيمم عن الجريح مع مسح الجبيرة بالماء.

قوله : ( أو يقدِّمُ التَّيمما ) أي : لأنه لا ترتيب بينهما ؛ لأن بدن المجنب ونحوه كعضو واحد .

### وَلْنَيَّا مُ مُ دِنْ إِذْ غَدَ لَا عَلِلَهُ أَلَ أَنْ فَ وَ كُمَّ لا }

قوله : ( وَلَيْسُمُّم ) أي : وجوباً ( مَصَلَّمَتُ ) حدثاً أصغر .

قوله : ( إِذْ عْسلاً عليله ) أي : وقت غسل عَلِيلِه ؛ رعايةً لترتيب الوضوء .

قوله: (ثم الوضوء كمَّلا) بتشديد (الميم)، فإذا كانت الجراحة في رجله.. غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه، ثم هو مخير إن شاء غسل الصحيح من رجليه، ثم تيمم عن الجراحة، وإن شاء تيمم بعد مسح رأسه، ثم غسل الصحيح من رجليه، والأولَىٰ في القسمين تقديمُ التيمم ؛ ليزيل الماءُ أثرَ التراب (٢).

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): (في قوله: «ليزيل الماء...» إلىٰ آخره تأمل؛ فالتيمم في الوجه واليدين، ولا غسل لهما [أي: بعد التيمم]، وإنما الغسل للرجلين، فلعله سهو من سيدي المؤلف).

وَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

قوله : ( فإن يرد من بعده فرضاً) أي : آخر غير الفرض الذي صَلاَّه بالتيمم .

قوله : ( وما أحدث) أي : ولم يكن أحدث بين الفرضين .

قوله : ( فلْيصلِّ إن تيمَّما) أي : فلْيصل الفرض الآخر إن تيمَّم له ؛ لأن طهره الأول بالماء باق ، فلم يحتج إلا لإعادة التيمم ؛ لأنه يجب لكل صلاة .

وقوله : ( عن حدثٍ أو عن جنابة) أي : يكفيه ذلك سواء كان تيممه عن حدثٍ أصغر أو عن جنابة .

قوله: ( وقيل يعيد محدث لما بعد العَليل) فإذا كانت الجراحة في يده.. فيعيد مسحَ رأسه ، وغسلَ رجليه ، وصيغة ( قيل ) تمريض ، فلا تستعمل في اصطلاح أكثر العلماء إلا لما كان ضعيفاً كما هنا ، وخرج بـ ( فرضاً ) النفلُ ، فلا يعيد له التيمم ، وبقوله : ( وما أحدث ) ما إذا أحدث ، فإنه يعيد الطهر كله .

وَمَسنْ لِمَسَاءِ وَتُسرَابِ فَقَسدَا ٱلْفَرْضَ صَلَّىٰ ، ثُمَّ مَهْمَا وَجَدَا

قوله : ( ومن لماءٍ وتُرابٍ فَقَدا) كأن حُبِس بموضع لا يجد فيه أحدهما ، أو وجد تراباً نَدِيّاً لم يقدر علىٰ تجفيفه .

قوله: ( الفرض صلىٰ) أي : وجوباً لحرمة الوقت ، والمراد : فرض الوقت ، كما تفيده ( أل ) العهدية ، فخرج الفائتة والنافلة ونحو مس المصحف ؛ فإنها تحرم عليه .

قوله: ( ثم مهما وجدا) بفتح ( الواو ) .

### مِنْ ذَيْنِ فَرْداً حَيْثُ يَسْقُطُ ٱلْقَضَا بِهِ فَتَجْدِيدٌ عَلَيْهِ فُـرِضَا

قوله : ( من ذين ) الإشارة إلى الماء والتراب ( فرداً ) أي : واحداً .

قوله : (حيث يسقط القضا) أي : بأن وجد التراب بمحلِّ الغالب فيه عدم الماء .

وقوله : ( به) أي : بالتراب .

وقوله: ( فتجديد عليه) أي: لذلك الفرض بالماء أو التراب الذي وجده بمحل يسقط به لقضاء.

وقوله: ( فُرِضًا) بصيغة المبني للمفعول ، أما إذا وجد فاقد الطهورين بعد صلاته التراب بمحل لا يسقط فيه القضاء بالتيمم. . فلا يقضي به ولو في الوقت ؛ إذ لا فائدة فيه ، ويسن لفاقد الطهورين التيمم برملٍ أو صخرٍ ؛ أي : إن قلد القائل به ، وإلا . . أثم ؛ لتلبسه بعبادة فاسدة (۱) .

\* \* \*

<sup>1)</sup> قال العلامة الحبيب علوي السقاف رحمه الله تعالىٰ في « الفوائد المكية » ( ص٥١٥ ) : ( قال الشيخ ابن حجر في « التحفة » : « ومن أدىٰ عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة. . لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه ؛ لكونه عابثاً ، فخرج من مسَّ فرجه مثلاً فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به ، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده » ، وقال السيد عمر في « الحاشية » نقلاً عن « فتاوى ابن زياد » : « إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده . صح فعله وإن لم يقلده ؛ توسعة علىٰ عباد الله ، وإن قالوا : إن قولهم : إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن التعليم » اهـ من « تذكرة الإخوان » و« نشر الأعلام » ) .

#### باب الحيض

وهو : دم جِبِلَّةٍ يخرج من أقصىٰ رحم المرأة علىٰ سبيل الصحة ، فخرج الاستحاضة ؛ فإنه دم علة يخرج من أدنى الرحم .



قوله : ( إمكانُه ) أي : أقل سن يمكن أن تحيض المرأة فيه .

قوله: (من بعد تسع) أي: من بعد استكمالها تسع سنين ، وكذا لو رأته قبلها بزمن لا يسع حيضاً وطهراً ؛ كخمسة عشر يوماً فما دونها ، فإن رأته قبل ذلك. . فهو دم فساد .

قوله : ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَي : أقل زمن يبقىٰ فيه الدم ثم ينقطع ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَي : قدرهما متصلاً ، وذلك أربع وعشرون ساعة .

قوله: ( وَأَكثُرُ الأَجلُ ) أي: أكثر زمن أجل ؛ أي: قدر للحائض إذا رأت فيه الدم يسمىٰ حيضاً ( خمس إلىٰ عشرة ) أي: خمسة عشر من الأيام بلياليها ، وإن لم تتصل.

قوله : ( والغالبُ ) الذي هو الواقع لأكثر النساء .

قوله : ( ستُّ وإلا سبعة ) أي : من الأيام بلياليها .

وقوله : ( تقاربُ ) أي : تقريباً ، فلا يخرجه عن الغالب زيادة يوم .



قوله: (أدنى النِّفاس) أي: أقله.

- قوله : ( لحظة ) ويعبَّر عنها بمجة ؛ أي : دفعة .
- قوله : ( ستُّونا أقصاه ) أي : أكثر النفاس ستون يوماً بلياليها .
- قوله : (والغالب ) أي : غالب النفاس (أربعونا ) من الأيام بلياليها ، وألفُ (ستونا ) و أربعونا ) للإطلاق .

### ( 208 ) إِنْ عَبَــرَ ٱلْأَكْفُــرَ وَٱسْتَــدَامَــا فَمُسْتَخَـاضَــةٌ حَــوَتْ ٱقْسَــامَــا

- قوله : ( إن عبر ) أي : جاوز كلٌّ من الحيض والنفاس .
- قوله : ( الأكثر ) وهو خمسة عشر في الحيض ، وستون في النفاس .
  - قوله : ( واستداما ) ذلك أياماً .
- قوله: (فمستحاضة) أي: فهي مستحاضة؛ أي: يطلق عليها ذلك، سواء أكان المجاوز الحيض أو النفاس.
- وقوله: (حوَتْ أقساماً )كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها: (حوت أحكاماً ) أي :
- أحكاماً كثيرة ، منها : أنه يلزمها ما يلزم السَّلِس ؛ فتغسل فرجها لكل صلاة ، وتحشوه إن كانت مفطرة ولم تتأذ ، ثم تعصبه ، ثم تتوضأ .
- ومنها: أنها تنقسم إلى سبعة أقسام: مبتدأة مميزة ، مبتدأة غير مميزة ، معتادة مميزة ، معتادة مميزة ، معتادة غير مميزة ، متحيِّرة ، ناسية للقدر ، ناسية للوقت ، وتفاصيل السبعة الأقسام مذكورةً في كتب المذهب .
- نعم ؛ لم يذكر غالب أرباب المختصرات تفاصيل أقسام مستحاضة النفاس ، بل جعلوا التفاصيل لمستحاضة الحيض ؛ لأن مستحاضة النفاس ترجع أقسامها إليها .
- والحاصل : أن من ولدت ولم تر دماً. . فلا نفاس لها أصلاً ، فإذا اغتسلت . . فلها حكم الطاهرات في كل شيء .
- فإذا رأته قبل خمسة عشر يوماً ولم يجاوز ستين. . فهو نفاس بأي صفة كان ، وكذا ما تخلله من النقاء .

فإن جاوز الدم الستين من غير اتصالِ بها ، بأن رأت النقاء بعدها خمسة عشر يوماً ـ أو أقل على المعتمد ـ ثم ظهر الدم . . فهو حيض إن بلغ يوماً وليلة .

وإن جاوز الدم الستين متصلاً بها. . فهي مستحاضة ، فإن كانت مبتدأةً مميزةً ، بأن ترى قوياً وضعيفاً. . فالقوي هو النفاس إن لم يجاوز الستين ، وإلا . . فهي غير مميزة ، والضعيف طُهْرٌ قلَّ أو كثر إن كان متأخراً عنه ، كأن رأت دماً أسود عشرين يوماً ، ثم أحمر أو أصفر وجاوز الستين فهو طهر .

ولو رأت ثلاثين يوماً دماً أسود ، ثم عشرة دماً أحمر ، ثم أصفر وجاوز ستين. . فهو طهر ، والأولان نفاس .

وإن كانت مبتدأة غير مميزة ، وهي : من كان دمها بصفة واحدة ، أو بصفتين وتأخر القوي عن الضعيف حتى جاوز ستين . فالأظهر ردها إلى أقل النفاس من أول الدم ، فيكون نفاسها لحظة أوَّلَه ، وطهرها بعده تسعا وعشرين ، ثم تحيض حيض المبتدأة غير المميزة يوما وليلة ، ثم تطهر تسعا وعشرين وهاكذا ، هاذا إن لم تكن قد حاضت قبل أصلاً ، فإن كانت قد حاضت كما هو الأغلب . . طهرت بعد اللحظة عادة طهرها من الحيض ، ثم تحيض عادة حيضها .

وإن كانت معتادة غير مميزة. . فترد إلى عادتها نفاساً وطهراً ، ثم تحيض على عادتها إن كانت قد حاضت ، وإلا . . فهي مبتدأة في الحيض ، فلو ولدت مراراً ولم ترَ دماً ، ثم ولدت ورأت دما . . فهي الآن مبتدأة فيكون نفاسها أقله ، ولا يصير عدم النفاس عادة .

وإن كانت معتادة مميزة وعادتها تخالف التمييز ؛ كأن كانت ترى النفاس عادة أربعين ، فرأت في دور أوله عشرين أسود ، ثم استمر أحمر ، وجاوز الستين . فالأصح أنها ترد إلى التمييز ، فيكون نفاسها الأسود .

ولو نسيت عادة نفاسها قدراً ووقتاً.. فهي متحيرة فتحتاط أبداً ، فيحرم عليها ما يحرم على الحائض ، ويلزمها ما يلزم الطاهرات ، فتصلي الفرائض والنوافل ، وتقرأ في الصلاة ( الفاتحة ) والسورة ، ويلزمها الغَسْل لكل صلاة فرض في وقتها ، والنفل تابع ، فإن عرفت وقت الانقطاع.. اغتسلت فيه فقط ، وتتوضأ لما بعده ، ولو أخرت بعد الغَسْل لا لمصلحة الصلاة.. لزمها الوضوء .

وكيفية صومها ككيفية صوم متحيرة الحيض لا فرق بينهما ؛ لأن النفاس لا يتكرر ، بل

الذي يتكرر عليها هو الحيض ، فالاحتياط الذي أمرت به إنما هو لأجل الحيض الذي يحتمل طروؤه عليها .

وحكمُ الذاكرةِ لقدرِ عادتها فقط دون وقتها كناسية الوقت في مستحاضة الحيض ، وكذا ذاكرة الوقت ناسية القدر ؛ ففي كلِّ منهما لليقين من حيض أو طهر حكمُه ، وتحتاط للشك ، وذلك في الزمن المحتمل ، فتكون كطاهر في العبادة ، وكحائض في الاستمتاع ، ويجب الغسل إن احتملت انقطاعاً .



قوله: (لم ينحصِرُ أكثر وقت الطُّهر) أي: فلا حدَّ لأكثره، فقد تطهر المرأة سنة وسنتين وأكثر، وقد لا تحيض في عمرها إلا مرة.

قوله: (أمَّا أقلُه) أي: بين الحيضتين (فنصفُ شهر) أي: كامل، وذلك خمسة عشر يوماً بلياليها، أما الطهر بين الحيض والنفاس. فقد ينقص عن ذلك، فلو رأت النفاس ستين، ثم طهرت يوماً مثلاً، ثم رأت دماً.. كان حيضاً، كما مرَّ قريباً (١).



قوله : ( ثم أقلُّ الحمل ) أي : أقل مدته من إمكان اجتماع الواطيء والموطوءة .

قوله: (ستُّ أشهر) أي: ستة أشهر؛ أي: ولحظتان، لحظة للوطىء، ولحظة للوضىء، ولحظة للوضىء، ولحظة للوضىء، فلو ولدته لستة أشهر ولحظتين. لَحِق الواطىء، وإن ولدته لستة أشهر فقط دون لحظتين. لم يلحقه، فحذفَ الناظم اللحظتين؛ اتكالاً علىٰ ما هو معلوم من غير النظم.

قوله : ( وأربعُ الأعوام أقصى الأكثر ) أي : تنتهي أكثر مدة الحمل إلىٰ أربعة أعوام ؟ أي : أربع سنين ، فإن ولدته بعدها. . لم ينسب للواطىء .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٢٠٠).

قوله : ﴿ وَتُلْثُ عَامٍ ﴾ أي : مئة وعشرون يوماً ، وذلك أربعة أشهر .

قوله: (غايةُ التَّصوُّر) أي: نهاية ما يتصور الجنين فيها، فإذا ولدت المرأة بعدها سقطاً. . ندب تسميته ؛ لأنه يبعث يوم القيامة ، وقبلها لا يسمىٰ ؛ لأنه أشبه شيء بالجماد .

قوله : ( وغالبُ الكامل ) أي : غالب مدةٍ لحمل الولد الكامل ( تسعُ أشهر ) ودليل ذلك الاستقراء ؛ أي : التتبع .

# إِ الْحَدَثِ ٱلصَّلَاةَ مَعْ تَطَوُّفِ حَرِّمْ ، وَلِلْبَالِغِ حَمْلَ ٱلْمُصْحَفِ إِ الْحَدَثِ ٱلصَّلَاةَ مَعْ تَطَوُّفِ حَرِّمْ ، وَلِلْبَالِغِ حَمْلَ ٱلْمُصْحَفِ وَمَسَّهُ ، وَمَهِ فِي ٱلْأَرْبَعَةِ لِلْجُنُّ بِ ٱقْتِرَاءَ بَعْضِ آيَةِ

قوله: ( بالحدث) وهو: أمر اعتباري يقوم بالأعضاءِ ، يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص من نحو تراب التيمم .

وقوله: ( الصَّلاةَ ): بالنصب مفعول مقدم لقوله: ( حرِّم ) أي : حَرِّم بالنحدث الصلاةَ فرضاً أو نفلاً ، وكذا صلاةُ الجنازة ، وخطبةُ الجمعة ، وسجدتا التلاوة والشكر .

قوله : ( مع تَطوُّف ) أي : طواف ولو نفلاً ؛ لأنه صلاة .

قوله: (حرِّم) أي: احكم بتحريم ما ذكر على المحدث البالغ وغيره ؛ فتعمد نحو الصلاة مع الحدث كبيرة .

قوله: (وللبالغ حمل المصحف): بتثليث (الميم) أي: وحرم للبالغ؛ أي: عليه ولو كافراً حمْلَ المصحف (ومسَّه) ولو من وراء حائلٍ وبغير أعضاء الوضوء، فخرج بـ (البالغ) الصبي المميز ولو جنباً؛ فلا يمنع (١).

<sup>(</sup>۱) أي : إذا كان لحاجة تعلمه ودرسه كما اعتمده الإمام ابن حجر الهيتمي والجمال الرملي رحمهما الله تعالى وغيرهما ، وأفتى العلامة بامخرمة رحمه الله تعالى بجوازه للصبي المميز ولو لغير الدراسة . انظر « بغية المسترشدين » ( ص ٢٥ ) .

قوله: ( ومع ذي الأربعة ) أي: وحرم مع ذي الأربعة المذكورة ، التي هي: الصلاة ، والطواف ، وحمل المصحف ، ومسه .

قوله : ( للجنب ) أي : عليه .

وقوله: ( اقْتِراء ) أي: قراءة بلسانه بحيث يسمع نفسه ، فإن أجرى القرآن على قلبه . . لم يحرم ، وكذا إن حرك به لسانه من دون أن يسمع نفسه ، وهو غير أخرس .

قوله: ( بعض آيةِ ) أي : من القرآن كـ ( باسم الله ) ، وكذا يحرم النطق بحرف من القرآن بقصد الإتيان بما بعده .



وقوله: (قَصْداً) معناه: أنه إنما يحرم على الجنب قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية إذا كان يقصد القراءة ، سواء أقصدها وحدها أم مع غيرها ، أما إذا لم يقصد القراءة ؛ كأن أتى بالبسملة لنحو الأكل ، أو قرأ آية (الكرسي) قبل النوم للتحصن من شر الشيطان ، أو أطلق . . فلا يحرم ذلك .

قوله : ( ولبث مسجدٍ ) أي : فيه ؛ فيحرم ذلك عند عدم الضرورة ، أما عند وجودها. . فلا يحرم ، للكن يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد .

وقوله : ( لمسلم ) أي : عليه بخلاف الكافر الجنب ، فلا يمنع منه ؛ فخرج بـ ( اللبث ) العبور ؛ فإنه جائز .

قوله: (وبالمَحيض والنَّفاس حرِّم السِّتَّ) أي: الخصال الست التي تحرم على الجنب.

قوله: ( مع تمتُّع برؤية ) أي: فيحرم رؤية ما بين سُرَّةِ ورُكبةِ الحائضِ والنفساءِ بشهوة ، كما هو قضية « المنهاج » ، و « التحقيق » وكثيرين (١) ، والذي في « المجموع » : أن

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص٨٧ ) ، التحقيق ( ص١١٨ ) .

المحرم المباشرة ؛ أي : اللمس ولو بغير شهوة (١) ، وعليه فلا تحرم الرؤية ؛ أي : النظر ولو بشهوة : قال في « التحفة » : ( وهو الأوجه )(٢) أي : فما في النظم حينتذٍ ضعيف ٣٠٠ .

وقوله: (واللَّمس) أي: بلا حائلٍ ، فيحرم لما (بين سرةٍ وركبةِ ) منهما ، فخرج ما عدا ذلك ، ومنه السرة والركبة ، فلا يحرم مسه ولا التمتع به من الحائض والنفساء .

#### 

قوله: (إلى اغتسالٍ أو بديل) أي: عن الغسل، وهو التيمم عند العجز عن الغسل، والمعنى: يستمر تحريم جميع ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى الاغتسال أو التيمم إن لم يجد الماء، فبمجرد انقطاع الدم لا يجوز مباشرة الحائض والنفساء، بل لا يحل ذلك منهما إلا بالغسل أو بدله.

قوله: (يمتنع الصَّوم) أي: ويمتنع بالمحيض والنفاس الصوم، فرضاً كان أو نفلاً، فإن صامت معه. فصومها باطل إجماعاً، ويجب قضاء فرضه، بخلاف الصلاة، بل يحرم قضاؤها ولا تنعقد.

فقوله: (يمتنع) ليس عاملاً علىٰ هـٰذا التقرير في قوله: ( إلى اغتسالِ ) ، بل هو عامل في ( الصوم ) ، وحرف العطف مقدر فيه ، ويجوز أن يكون عاملاً في قوله: ( إلى اغتسال

<sup>(1)</sup> Ilanana (1/077).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ١/ ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٣) عبر بعضهم بالمباشرة بما بين السرة والركبة ، وعبر بعضهم بالاستمتاع ؛ فمن عبر بالمباشرة . فيختص باللمس بلا حائل بشهوة وبغيرها دون النظر ولو بشهوة ، ومن عبر بالاستمتاع . فيشمل النظر بشهوة واللمس بلا حائل بشهوة ، وجرى على الأول ابن حجر في « التحفة » ( ٢٩٢/١) ، وجرى على الثاني أيضاً في بعض كتبه ، وجرى على الثاني أيضاً صاحب « الزبد » ، والحاصل : أن الوطء يحرم مطلقاً سواء أكان بحائل \_ ولو ثخيناً أم لا ، والاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة لا يحرم مطلقاً سواء كان بحائل أم لا ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة فيه تفصيل : إن كان بدون حائل . . حرم ، وإلا . . فلا ، أما النظر فيحل مطلقاً على المعتمد ، كما في « التحفة » ( ١/ ٣٩٢ ) ، و« النهاية » ( ١/ ٣٣١ ) ، و« المغني » ( ١/ ١٧٣ ) ، وكتب شيخ الإسلام ، قال العلامة الكردي : ( والذي يظهر أن الأول هو الأقرب ) أي : القائل بتحريم النظر ؛ لأنه أبعد عن الوقوع في المحذور .

أو بديل ) ، ويكون قوله : ( الصوم ) معطوفاً علىٰ قوله : ( مع تمتع ) أي : ومع الصوم والطلاق .

وقوله: (حتىٰ ينقطع) غاية لتحريم كل من الصوم والطلاق علىٰ كل من التقديرين، وإنما حرم طلاق الحائض والنفساء؛ لأن الله يقول: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّ مِ نَى العدة ، فتطول عليهن الذي يشرعن فيه في العدة ، وبقية الحيض والنفاس لا يحسب من العدة ، فتطول عليهن العدة ، وفي ذلك مشقة عليهن ، فحرم طلاقهن في الحيض والنفاس (۱) ، فإذا انقطع الدم . حل طلاقهن وإن لم يغتسلن ، ولا يضر بعد الانقطاع خروج رطوبة ليست بكدورة ، وجملة ما ذكره الناظم مما يحرم بالحيض والنفاس تسعة أشياء ، وبقي عليه واحد ، وهو الطهر بنية التعبد ، فإنه يمتنع على الحائض والنفساء ؛ لأنه تلاعب بالعبادة إلا في حال النسك ، كالغسل للإحرام والوقوف والرمي ، فإنه سنة في حقها كغيرها ؛ لحديث : « اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت »(۲) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إلا في سبع صور: الأولى : إذا قال : (أنت طالق في آخر جزء من حيضك) أو (مع آخره) أو (عنده) ، ومثله ما لو تم الطلاق في آخر الحيض ؛ لاستعقاب ذلك الطلاق الشروع في العدة ،الثانية : أن تكون المطلقة في ذلك غير مدخول بها ،الثالثة : أن تكون حاملاً منه ،الرابعة : أن يكون الطلاق بعوض منها إذا كانت حائلاً ، المخاصسة : أن يكون الطلاق في إيلاء بمطالبتها الطلاق في حال الحيض ، بعد مطالبتها الوطء من الزوج في حال الطهر فيمتنع منه ،السادسة : ما إذا طلقها الحكم في شقاق وقع بينهما ،السابعة : ما لو قال السيد لأمته : (إن طلقك الزوج اليوم . فأنت حرة) فعلم الزوج ذلك التعليق فطلقها ، فلا يحرم طلاقها ؛ للخلاص من الرَّق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٩٤) ، ومسلم ( ١١٩/١٢١١ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

### كالإلتنالاة

وهي شرعاً : أقوال وأفعال مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالنسليم .

قوله: ( فرض ) أي: هي فرض ، والمراد: الخمس دون ما عداها ؛ لحديث: هل على غيرها ؟ قال: « لا إلا أن تطوع »(١) .

قوله : ( علىٰ مكلّف ) أي : بالغ عاقل دون غيرهما .

قوله: (قد أسلما) بخلاف الكافر؛ فإنه وإن كان مخاطباً بها لكن في الآخرة؛ لترتب عقاب تركها عليه، لا في الدنيا؛ لأنا نُقرُه علىٰ تركها.

قوله: ( وعن محيض ونفاس سلما ) فلا تجب على حائض ونفساء ؛ لأنهما مكلفتان بتركها ، ومن ثُمَّ حرم عليهما قضاؤها .

قوله: (وواجبٌ على وليِّ الشَّرع) المراد به هنا: الأب والجد ووصيهما، وقَيِّم الحاكم، وكذا الأمهات، كما يفيده كلام «التحفة» و«فتح الجواد» (٢٠). وفي «الروضة»: (يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين) (٣)، ويظهر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦) ، ومسلم (١١) ، وغيرهما عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>Y) تحفة المحتاج ( ١/ ٤٩٩ ) ، فتح الجواد ( ١/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١٩٠/١ ) .

من كلامهم في ( باب الحجر ) : أن سائر القرابة وصلحاء المسلمين ممن يتولى ماله عند عدم الولي حكمُه حكمُ الولي في وجوب أمره بما ذكر .

وفي معنى الولي: الملتقط، والسيد، والمستعير، والوديع؛ لأن كلاً منهم متمكن من أمره بها، ومتولِّ للقيام على الطفل بإذن الشرع؛ فدخل تحت قول الناظم: (على ولي الشرع).

قوله: (أن يأمر)أي: مع التهديد.

وقوله : ( الطُّفل ) أي : الصغير ، ولا يطلق غالباً إلا على غير المميز ، ولكن لا يجب أمره بها إلا إذا كان مميزاً .

وقوله: ( بها ) أي: بالصلاة ، ومثلها الصوم وسائر ما يجب ؛ كالطهارة ، وستر العورة ، ويجب أن ينهاه أيضاً عن المحرمات ، ويبينها له .

قوله: (لسبع) أي: من السنين إن كان مميزاً، بأن صار يأكل وحده، ويشرب وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، ذكراً كان الطفل أو أنثى، فإن كان ابن سبع سنين ولم يميز، أو ميّز قبل السبع. لم يجب أمره بها .

### وَالنَّسْرُبُ لِلْعَشْرِ ، وَفِيهَا إِنْ بَلَغْ أَجْزَتْ ، وَلَمْ يُعِدْ إِذَا مِنْهَا فَرَغُ الْمُ

قوله : ( والضرب ) أي : ويضرُبه كلُّ ممن ذكر علىٰ تركها .

قوله: (للعشر) أي: السنين؛ أي: بعد استكمالها، وكذا في أثنائها ولو عقب استكمال التسع<sup>(١)</sup>؛ لأجل أن يألفها ويدوم علىٰ فعلها.

قوله: (وفيها) أي: الصلاة.

قوله : ( إن بلغ ) أي : بالسن ، بأن تمَّ له حُمس عشرة سنة وهو في الصلاة .

قوله : ( أجزت ) أي : كفته عن القضاء ولو جمعة .

<sup>(</sup>۱) كما اعتمده الرملي ، واعتمد ابن حجر أن الضرب يكون بعد استكمال العشر . انظر «نهاية المحتاج » ( ۱/۱) ) . ( ۳۹۱/۱ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ۱/۱) ) .

قوله: ( ولم يعد. . . ) إلى آخره ؛ أي : لم يجب عليه الإعادة إذا بلغ بعد فراغه منها ؛ لأنه أداها صحيحة ، بل يستحب له إعادتها في الصورتين ؛ ليؤديها حال الكمال .

المستقدم ال

قوله: ( لا عذر) أي: لأحدِ من أهل فرضها كائن ( في تأخيرها) عن وقتها ، وإلا. . لفاتت فائدة التأقيت .

قوله : ( إلا لساه) أي : ناسٍ لها حتىٰ خرج وقتها .

قوله: (أو نوم) أي: بأن نام قبل دخول وقتها حتى استغرق الوقت، أو غلبه النوم حتى لم يدر ما يقول؛ فلا إثم عليه في تأخيرها حينئذ، وإن ظن عدم استيقاظه قبل خروج الوقت بزمن يسعها، ومن ذلك من يسهر أكثر الليل وينام آخره غير واثق بيقظته لصلاة الصبح. فإنه لا يحرم عليه ذلك، أما نومه بعد دخول وقتها وقد ظن عدم يقظته قبل خروج وقتها بزمن يسعها، أو شك فيه. فإنه يحرم عليه (١).

قوله: ( أو للجمع) أي: بالسفر بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر، أو المغرب بنية جمعها مع العشاء؛ فإنه يعذر بذلك، أما تأخيرها للجمع بغير عذر السفر.. فلا يجوز.

قوله: (أو للإكراه) أي: علىٰ تأخيرها مع عدم التمكن من فعلها بالإيماء ، ومثل ما ذكر تأخيرها للجهل بوجوبها من غير تفريط في التعلّم ، أو لخوف فوت الوقوف ، أو للاشتغال بإنقاذ غريق ، ودفع صائل ، أو بالصلاة علىٰ ميت يخاف انفجاره .

وَوَقْتُ ظُهْرٍ : مِنْ زَوَالِهَا إِلَىٰ أَنْ زَادَ عَنْ مِثْـلٍ لِشَـيْءٍ ظَلَّـلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

قوله: ( ووقت ظهرٍ من زوالها ) أي : ابتداء وقت الظهر من زوال الشمس ، وأعاد الضمير عليها وإن لم يتقدم لها ذكر للعلم بها ، كما في قوله تعالىٰ : ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ﴾

<sup>(</sup>١) ويسن إيقاظ النائم إذا علم أنه غير متعدِّ بنومه ، أو جهل حاله ، فإن علم أنه متعدِّ بنومه ؛ كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ فيه. . وجب إيقاظه .

والمراد بـ (زوالها): ميلُها عن كبد السماء ، المسمىٰ بلوغها إليه بحالة الاستواء إلىٰ جهة المغرب ، ويعرف ذلك بزيادة الظل أو حدوثه ، كما في الأيام التي يعدم فيها الظل وقت الاستواء .

وقوله: (إلىٰ أن زاد عن مثل لشيءٍ ظلَّلا) معناه: أن وقت الظهر ينتهي بزيادة الظل علىٰ ظل المثل لكل شيء ؛ فجملة (ظلَّلا) من الفعل والفاعل المستتر صفة لشيء ، و(ألفه) للإطلاق ؛ أي : لشيء له ظل ، فاعتبر ذلك بقامتك أو شاخصٍ تقيمه في أرض مستوية ، وقامة كل إنسان بقدمه ستة أقدام ونصف ، فإذا صار ظل كل شيء مثله ، وزاد عليه مقدار ظل الاستواء. . فذلك آخر وقت الظهر .



قوله: ( ثم به ) أي: بمصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء إن كان.

قوله: ( يدخل وقت العصر ) فيعتبر لدخوله الزيادة علىٰ ظل المثل وظل الاستواء ، وتلك الزيادة من وقت العصر .

وقوله: ( واختير مثلي ظلِّ ذاك القدر) معناه: أن العصر يستمر وقت اختياره إلى مصير الظل مثلي ذاك القدر الذي سبق ، وذلك ظل المثل مع ظل الاستواء ، فإذا صار الظل مثليه وذلك ثلاثة عشر قدماً وعليها ظل الاستواء . فذاك وقت اختيار العصر ، وهو دون وقت الفضيلة ، وإنما لم يذكر للظهر وقت اختيار ؛ لأنه فيها مساوٍ لوقت الجواز ، بخلافه في العصر ؛ فإن وقت الاختيار فيها مغاير لوقت الجواز ، فقوله : ( اختير ) نائبُ الفاعل مستتر فيه يعود على وقت العصر ؛ أي : واختير وقته ، وقوله : ( مثلي ) مجرور بـ ( إلى ) مقدرة ؛ أي : إلى مثلي ذاك القدر (۱) .

<sup>(</sup>۱) قال الحبيب العلامة محمد بن هادي السقاف رحمه الله تعالىٰ في « تعليقاته على الزبد » : (أعرب بعضهم « مثلي » مجروراً بـ « إلى » محذوفة ، لكن الأظهر أن « مثلي » منصوب بنزع الخافض ، والتقدير : واختير إلى مثلي ) وفيما قاله العلامة محمد بن هادي السقاف نظر ؛ لأن النصب علىٰ نزع الخافض سماعي غير قياسي ، فيقتصر فيه على الأمثلة الواردة عن العرب ، فلا يجوز مثلاً : ذهبت البيت ، بخلاف حذف الجار ، قال في « مغني اللبيب » ( ٢/ ٨٣٩ ) : ( ويحذف مع بقاء الجر ) .

### جَازَ إِلَىٰ غُرُوبِهَا أَنْ تُفْعَلَا وَوَقْتُ مَغْرِبٍ بِهَالذَا دَخَلَا

قوله : ( جاز إلىٰ غروبها ) أي : الشمس .

قوله : ( أن تفعلا ) للخبر الصحيح : « وقت العصر ما لم تغرب الشمس  $^{(1)}$  .

قوله: ( ووقت مغرب بهاذا ) الإشارة إلىٰ غروب الشمس ؛ أي : ووقت مغرب يدخل بغروب الشمس ، ولا يضر بقاء شعاع بعد الغروب .

## وَٱلْوَقْتُ يَبْقَىٰ فِي ٱلْقَدِيمِ ٱلْأَظْهَرِ إِلَى ٱلْعِشَاءِ بِمَغِيبِ ٱلْأَحْمَرِ اللهِ ( 224 )

قوله : ( والوقت ) أي : للمغرب ( يبقيٰ ) أي : جوازاً .

وقوله: (في القديم) أي: في القول القديم، وهو: ما قاله الشافعي في رحلته قبل دخوله مصر، وضده الجديد، وهو: ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى بعد دخوله مصر، وهو المفتىٰ به، وأما القديم. فكله مرجوح إلا مسائل وقعت الفتوىٰ فيها على القديم، ولذا وصفه الناظم بقوله: (الأظهر) أي: في هاذه المسألة، وهي بقاء وقت المغرب إلىٰ مغيب الشفق الأحمر، وأما على الجديد. فينقضي وقتها بمضي قدر وضوء وأذان وإقامة، وصلاة خمس ركعات، ثم لا يدخل وقت العشاء، بل يبقىٰ وقت بين وقتين، فالجديد والقديم متفقان علىٰ أن وقت العشاء لا يدخل إلا بمغيب الشفق الأحمر.

قوله: ( إلى العشاء...) إلىٰ آخره ؛ أي: يبقىٰ وقت المغرب إلىٰ دخول وقت العشاء ، وذلك ( بمغيب) الشفق ( الأحمر ) ، فغيبوبة الشفق الأحمر ، هي أول وقت العشاء ، فخرج بالأحمر الشفق الأصفر والأبيض ؛ فلا يعتبر مغيبهما .

<sup>(</sup>١) أخرجه بلفظه ابن حزم في « المحلىٰ » ( ٣/ ١٦٦ ) ، وأصله عند البخاري ( ٥٥٦ ) وغيره : « إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس . . فليتم صلاته » .

قوله: (وغاية العشاء) أي: التي ينتهي بها (فجرٌ يصدقُ) أي: ظُهور الفجر الصادق ، خرج به الفجر الكاذب ، وهو ما يطلع مستطيلاً بأعلاه ضوء كذنب الذئب ثم يذهب ، وتعقبه ظلمة ، ثم يطلع الصادق ، فوقت الفجر الكاذب من جملة وقت العشاء ، فلو تسحر فيه الصائم . . جاز .

وقوله: (معترِضٌ...) إلىٰ آخره تفسير للفجر الصادق، ومعنیٰ (معترض): منتشر.

وقوله: ( تضيء منه الأفق ) بـ( التاء ) المثناة فوق ، و( الأفق ) : نواحي السماء ، ويجوز أن يقرأ ( يضيء ) بـ( الياء ) التحتية ، ويكون المراد بـ( الأفق ) : الأفق الشرقي .

وَاخْتِسرَ لِلنَّلْبِ ، وَجَوِّزْهُ إِلَى صَادِقِ فَجْرٍ ، وَبِهِ قَدْ دَخَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

قوله: (واختير للثلث) أي: إلى انتهاء الثلث، وفي بعض النسخ: (في الثلث) أي: الاختيار امتداد وقته في الثلث الأول من الليل، فإذا فعلت فيه.. كانت مفعولة في وقت الاختيار، وبمضيِّ الثلث يخرج وقت اختياره.

قوله: ( وجوزه إلىٰ صادق فجر ) أي: ويبقىٰ وقت جواز فعل العشاء إلىٰ طلوع فجر صادق ، يسمىٰ : صادقاً ؛ لأنه يصدق على الصبح ويبينه .

قوله : ( وبه ) أي : بالفجر الصادق .

قوله : (قد دخلا الصبح ) لخبر مسلم : « وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۱۷۳/٦۱۲ ) .

قوله: (واختير إلى الإسفار) أي: ووقت الاختيار فيه يمتد إلى الإسفار بكسر (الهمزة) أي: الإضاءة.

قوله: (جوازه يبقىٰ إلى الإدبار) أي: إن وقت الجواز في الصبح يمتد من الإسفار إلى الإدبار بكسر ( الهمزة ) أي: إدبار الليل ، وذلك بأول طلوع الشمس ، ثم المراد بدر الجواز): جواز الفعل بالمعنى الشامل للمكروه ؛ فيدخل فيه وقت الكراهة ، فإن من الإسفار إلى الحمرة وقت جوازٍ بلا كراهة ، ومن الحمرة إلىٰ طلوع الشمس (١) وقت جواز بكراهة .

## ( 228 ) فَنْ دَبُ تَعْجِيلُ ٱلْصَّلَاةِ فِي ٱلْأُوَلُ إِذْ أَوَّلَ ٱلْوَقْتِ بِٱلْأَسْبَابِ ٱشْتَغَلْ الْمُ

قوله: (يندب تعجيل الصَّلاة في الأُوَل )(٢) بضم (الهمزة) وفتح (الواو): جمع أُوَّل ؛ أي: في أول أوقاتها ؛ مبادرة إلىٰ أداء الواجب، وإلا.. فوجوبها بدخول وقتها وجوباً موسعاً إلىٰ أن يبقىٰ من وقتها ما يسعها مع مقدماتها إن احتيج إليها، وحينئذ تجب وجوباً مضيقاً.

وقوله: (إذ أوَّلَ الوقت بألاسباب اشتغل) بيان لتعجيلها في أول وقتها، وذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة، من طهارةٍ وستر وأذان أول الوقت؛ أي: عقب دخوله، فقوله: (أوَّلَ) ظرف منصوب بـ (اشتغل) بمعنى: أنه لا يشترط تقدمها عليه، بل لو لم يحتج لأسبابها وأخر بقدرها. لم تفته الفضيلة.

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( من الحمرة إلى الغروب ) والتصويب من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) إلا في سبع وعشرين صورة فيندب تأخيرها: الصبي إذا علم بلوغه أثناء الوقت بالسن ، ولمن غلبه النوم مع سعة الوقت ، ومن رجا زوال عذره قبل فوات الجمعة ، ولمن تيقن الجماعة ، ولدائم حدث رجا الانقطاع ، وللخروج من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة ، ولمن عنده ضيف حتى يطعمه ويؤويه ، ومن تعينت عليه شهادة حتى يؤديها ، وعند الغضب والغيظ حتى يزول ، ومن يؤنس مريضاً يستوحش بفراقه ، وخائف على معصوم ، ومشتغل بذبح بهيمة مشرفة على الهلاك أو إطعامها ، أو قتل نحو حيّة ، ولشدة الحر ، وللرمي ظهراً ، والمغرب بمزدلفة ، ومدافعة الحدث ، ولتوقان الطعام ، وتيقن الماء آخر الوقت أو السترة أو القدرة على القيام ، وللغيم إلى اليقين ، واشتغاله بنحو غريق أو صائل على نفس أو مال ، وتجهيز ميت .

قوله : (وسنَّ الابراد ) بدرج ( همزته ) للوزن .

قوله : (بفعل الظهر ) أي : إدخاله الظهر في البرد ؛ أي : تأخيرها عن أول الوقت حتىٰ يمتد للحيطان ظل يمشى فيه قاصد الجماعة ، وغايته نصف الوقت .

قوله: (بشدَّة الحرِّ...) إلىٰ آخره، ذكر الناظم في ذلك لندب الإبراد أربعة شروط، فإذا فقدت. لم يندب الإبراد، بل يكره؛ فقوله: (بشدة الحر) أي: إنما يسن الإبراد إذا كان في شدة الحر؛ فـ(الباء) بمعنىٰ (في).

وقوله : (بقطر الحرِّ ) أي : في البلد الحار ؛ فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ، ولو بقطر حار كاليمن ، ولا في قطر بارد كالشام ولو بشدة الحر .

### لِطَالِبِ ٱلْجَمْعِ بِمَسْجِدٍ أُتِي إلَيْهِ مِنْ بُعْدٍ خِلَافُ ٱلْجُمْعَةِ إِلَيْهِ مِنْ بُعْدٍ خِلَافُ ٱلْجُمْعَةِ اللهِ عَنْ بُعْدٍ خِلَافُ ٱللهُمْعَةِ اللهِ عَنْ بُعُدُ مُعْدِي اللهُ عَنْ مُعْدِي اللهِ عَنْ بُعُدُ مُعْدَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْعِيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْعِلْ عَلَيْ عَلَا عَلَا

قوله : (لطالب الجَمع ) أي : الجماعة إماماً كان أو مأموماً .

قوله: (بمسجدٍ) أي: أو بغيره من مَحالً الجماعات، أما المصلي منفرداً أو جماعة ببيته. . فلا يسن له الإبراد .

قوله : ( أُتِي ) بضم ( الهمزة ) مبنياً للمفعول .

وقوله: (إليه) أي: إلى المسجد (من بُعْد) أي: بأن كانوا يقصدونه من بُعدٍ لكثرة جماعته، أو فقه إمامه، بحيث يحصل لهم بالإتيان إليه مشقة يذهب معها الخشوع أو كماله؛ لكونهم يسعون إليها في الشمس لا في الظل، فإن أتوه من قرب، أو من بعدٍ للكن لا في الشمس، بل في ظل يمشي فيه قاصد الجماعة.. فلا يسن الإبراد؛ إذ ليس في ذلك كثير مشقة.

وقوله: (خلافُ الجمعة) أتى به ليبين أن الإبراد إنما يندب بفعل الظهر، أما الجمعة. . فلا يندب الإبراد بها ؛ لأنه قد يؤدي إلى تفويتها ، ولم يعهد إبراده صلى الله عليه وسلم بها ، بخلاف الظهر ، فقوله : (خلافُ الجمعة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : وذلك خلاف الجمعة ، ويجوز نصبه على المفعول المطلق المبين للنوع ، أو بنزع الخافض ؛ أي : بخلاف الجمعة .

صَلاَةً مَا لاَ سَبَبُ لَهَا ٱمْنَعَا بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَا فَيُ وَسَلاَةِ ٱلصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَا فَي وَعِنْدَمَا تَطْلُعُ حَتَّىٰ أَوْتَفَعَتْ فَي وَعِنْدَمَا تَطْلُعُ وَقَلْمُ وَمِنْ فَي وَعِنْدَمَا لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَتَعْمَلُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْعَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

قوله: (صلاة ما لا سببٌ لها امنعا) أي: حرِّم في الأوقات الآتية فعلَ الصلاة النافلة ، التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن ، بأن لم يكن لها سبب أصلاً ، أو لها سبب متأخر ، فإن فعلها. لم تنعقد ؛ فقوله: (صلاة ) بالنصب مفعول مقدم لـ (امنعا) ، وألفُ (امنعا) بدل من (نون) التوكيد الخفيفة ، و(ما) موصولة بمعنى (التي) ، و(V) نافية تعمل عمل ليس ، و(V) اسمها مرفوع منون ، وفي «الفشني »: أن (ما) زائدة (V) ، ولم أره لغيره من الشراح ، والظاهر ما قررناه من أنها موصولة صفة لمحذوف ، والتقدير : صلاة النافلة التي V0 سبب لها .

قوله: (بعد صلاة الصبح...) إلى آخره ، جملة ما ذكره الناظم خمسة أوقات ، ثلاثة منها تتعلق بالزمان ، من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصل ، واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت ، فمن فعلها.. حرمت عليه ، ومن لا.. فلا ، فالاثنان المذكوران: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، فإذا طلع الفجر أو دخل وقت العصر .. جاز النفل الذي لا سبب له إلى أن تُصلى الصبح والعصر ، ثم يمتنع بعد ذلك فعل النفل إلى طلوع الشمس وغروبها .

قوله: ( وعندما تطلع ) أي: وعند طلوعها ، هـنذا شروع في ذكر الأوقات الثلاثة التي تتعلق الحرمة بزمانها ، من غير نظر لفعل الصلاة .

قوله: (حتى ارتفعت) أي: مقدار رمح تقريباً، وذلك قدر سبعة أذرع باعتبار ما يظهر لنا<sup>(٢)</sup>، وإلا. . فالمسافة طويلة جداً.

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد ( ص ۳۷).

<sup>(</sup>٢) قوله: ( فيما يظهر لنا ) أي : فيما يظهر للرائي ، وانظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

#### وَٱلْإِسْتِوَا - لَا جُمْعَةٍ - إِلَى ٱلزَّوَالْ وَٱلْإَصْفِــرَارِ لِغُــرُوبٍ ذِي كَمَــالْ

قوله : ( والاستوا ) أي : وعند الاستواء ، وهو مصير الشمس في وسط السماء .

قوله: ( لا جمعة ) بالجر عطف على ( الاستواء ) أي : لا عند استواء جمعة ، فلا تحرم الصلاة فيه علىٰ أحد ، وإن لم يحضر الجمعة ؛ لاستثنائه في الخبر ، وفيه : « إن جهنم  $V_{\rm c} = 100 \cdot 100 \cdot 1000 \cdot$ 

قوله : ( إلى الزوال ) غاية لقوله : ( والاستوا ) أي : امنع صلاة ما لا سبب لها عند الاستواء إلى الزوال ، ثم وقت الاستواء لطيف جداً لا يسع إلا التحرم ، فإذا وقع فيه. . لم تنعقد تلك الصلاة.

قوله : ( والاصفرار )<sup>(٢)</sup> أي : للشمس .

وقوله: ( لغروب ) أي : إلىٰ غروب .

وقوله : ( ذي كمال ) أي : صاحب كمال ؛ أي : إلىٰ غروب تام ، وذلك بغيبوبة جميع قرصها ؛ فلا يكفى مغيب بعضه .

### أُمَّا ٱلَّتِي لِسَبَبِ مُقَدَّمِ - كَٱلنَّذْرِ وَٱلْفَائِتِ - لَمْ تُحَرَّم

قوله : ( أما التي لسببٍ مقدم ) أي : أو مقارن ؛ كالمعادة فإن سببها مقارن وهو حصول فضلة الجماعة .

قوله : (كالنذر...) إلى آخره ، كل ما ذكره مثال لذي السبب المتقدم .

قوله : ( والفائت ) مؤكداً كالوتر أو غيره ؛ كنفلِ اتخذه ورداً .

أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٧٢١ ) .

في النسخ : ( وعند الاصفرار ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

قوله: (لم تُحرَّم) أي: في الأوقات المذكورة، ما لم يقصد تأخيرها إليها فيقضيها فيها، فإنها لا تنعقد.

قوله: (ركعتي الطواف) أي: وركعتي الطواف فلا تحرم ؛ لأن سببهما الطواف وهو متقدم، وهذا يُحتاج لبيانه إذا فعلهما خارج الحرم، أما إذا فعلهما في الحرم المكي.. فلا حاجة لذكرهما ؛ لأنه سيأتي استثناء جميع الصلوات فيه.

قوله: (والتحية) أي: وركعتي التحية للمسجد، بأن دخل المسجد بنية غيرها كالاعتكاف، أو بلانية شيء، أما إذا دخل بقصدها. فيحرم ولا تنعقد.

قوله : ( والشكر ) أي : سجدة الشكر ، ومثلها سجدة التلاوة .

قوله : ( والكسوف ) أي : للشمس أو للقمر ، ويتصور فيه بأن يطلع عليه بعد صلاة الصبح .

قوله : ( والجنازة ) فلا تحرم في هـٰـذه الأوقات إن لم يقصد تأخيرها إليها ، وإلا. . فتحرم ولا تنعقد .

وَحَـرَمِ ٱلْكَعْبَـةِ ، لَا ٱلْإِحْـرَامِ وَتُكْـرَهُ ٱلطَّـلَاةُ فِـي ٱلْحَسَّامِ وَتُكْـرَهُ ٱلطَّـلَاةُ فِـي ٱلْحَسَّامِ

قوله: ( وحرم الكعبة) بالجر عطف على قوله: ( كالنذر ) وما عطف عليه ، والمراد: الحرم المكي ؛ فلا تحرم الصلاة فيه في الأوقات المذكورة ، ولا في غيرها.

وقوله: ( لا الإحرام) ( لا ) فيه عاطفة ؛ أي : لا سنة الإحرام ، فلا تحل في هـٰـذه الأوقات ؛ لأن سببها وهو الإحرام متأخر عنها ، فيحتمل وقوعه وعدمه .

قوله : ( وتكره ) أي : تنزيهاً لا تحريماً .

قوله : ( الصلاة في الحمَّام ) أي : لأنه مأوى الشياطين .

### ( كَنْ مُسْلَخِ ، وَعَطَنِ ، وَمَقْبَرَهُ مَا نُبِشَتْ ، وَطُرُقِ ، وَمَجْزَرَهُ } ( )

قوله : ( مع مَسْلَخ ) أي : مع كراهتها في مسلخ للحمام ، وهو المحل الذي تطرح فيه ثياب المغتسلين في الحمام .

قوله: ( وعَطَن ) أي: للإبل ولو طاهراً ، وهو الموضع الذي تُنحّي إليه الإبل إذا شربت ليشرب غيرها ، ومثله مراحها ، وهو مأواها ليلاً .

قوله: ( ومقبره ) بتثليث الموحدة .

قوله : ( ما نبشت ) ( ما ) فيه نافية ؛ أي : لم يتحقق نبشها ، وإلا. . لم تصح الصلاة فيها إلا بحائل .

قوله : ( وطرق ) أي : في البنيان دون البرية .

قوله : ( ومجزّره ) بفتح ( الزاي ) وهي : موضع جزر الحيوان ؛ أي : ذبحه .

## وَعِنْدُ مَا كُولٍ : صَلاَةُ ٱلتَّائِقِ وَحَاذِقِ وَعِنْدُ مَا كُولٍ : صَلاَةُ ٱلتَّائِقِ }

قوله: (مع صحة ) أي: كراهةُ الصلاة في المواضع المذكورة كائنةٌ مع صحة لها ، كالصلاة في المغصوب ؛ لأن النهي فيها لأمر خارج ، ومحل الكراهة إن اتسع الوقت ، وإلا.. فلا كراهة .

قوله: (كحاقن) أي: كما تكره صلاة الحاقن وما عطف عليه مع صحتها، وقضية كون الصلاة في الأحوال المذكورة والتي قبلها مكروهةً: أنه لا ثواب للمصلي علىٰ فعلها ؛ لأن فيه نوع مراغمة للشرع من جهة ارتكاب ما نهي عنه، فيستحب أن يفرغ نفسه وإن فاتته الجماعة.

و( الحاقن ) في النظم بـ ( النون ) : هو المدافع للبول ، والحاقب ـ بالموحدة ـ : هو المدافع للغائط ، وحذفه الناظم اكتفاء (١) .

<sup>(</sup>۱) الاكتفاء : هو أن يحذف من الكلام شيء يستغنىٰ عن ذكره بدلالة العقل عليه ، علىٰ حدِّ قوله تعالىٰ : ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَـرَّ﴾ أي : والبرد .

قوله ( وحازق ) بـ ( الزاي ) ، وهو المدافع للريح .

قوله: (وعند مأكول صلاةُ التَّائق) أي: وتكره الصلاة عند حضور أو قرب حضور مأكول أو مشروب [وقوله:] (صلاة التائق) أي: الذي تتوق نفسه للأكل؛ أي: تطالبه نفسه به لجوع، فيأكل أو يشرب حتىٰ تكتفي نفسه من الطعام أو الشراب؛ ليتوفر خشوعه، ولا يقتصر علىٰ لقم يسيرة لا تكفيه، ومحل الكراهة ما لم يضق الوقت، وإلا. فيصلي حاقناً وحازقاً وجائعاً وعطشان لحرمة الوقت، ولا كراهة حينئذ.

### وَ اللَّهُ الل

قوله : (مسنونُها ) أي : الصلاة ، وهو ما عدا الفرض .

قوله : ( العيدان ) أي : صلاتهما ، بدأ بهما ؛ لأنهما أفضل النوافل ؛ للخلاف في أنهما فرض كفاية .

قوله: (والكسوف) أي: للشمس، وهو يلي العيد في الفضيلة؛ للاتفاق علىٰ مشروعيته، ويليه الخسوف للقمر، وفصَل الناظم بينهما بـ( الاستسقاء)؛ لأجل النظم.

قوله (كذاك الاستسقاء ) بدرج ( الهمزة ) أي : فإنه يلي الخسوف في الفضيلة ؛ لعدم الاتفاق علىٰ مشروعيته .

## وَالْوِلْدُ رُكْعَنْ لِإِحْدَىٰ عَنْدِ يَدَنَ صَلَاةِ لِلْعِثَ وَالْفَخْدِ

قوله: (والوتر) أي: ومن مسنونات الصلاة الوتر، وهو أفضل من جميع الرواتب؛ للخلاف في وجوبه.

قوله : (ركعة ) أي : وهي أقله ؛ فلا يكره الاقتصار عليها .

قوله : ( لإحدىٰ عشرِ ) أي : وينتهي لإحدىٰ عشر ؛ فلا تجوز الزيادة عليها بنية الوتر .

قوله: (عشرِ) بالكسر؛ لأجل الوزن، وإلا. . فالأصل فيه البناء على الفتح<sup>(۱)</sup>. قوله: (بين صلاة للعشا والفجر) هاذا بيان للوقت الذي يقع فيه أداءً.

وقوله : ( صلاة للعشاء ) أي : وإن جمعها تقديماً ، أو لم يصل بعدها نفلاً ، ومثله في هاذا الوقت التراويح .

#### (241) وَبَعْدَهُ، وَمَغْرِبٍ، ثُمَّ الْعِشَا وَبَعْدَهُ، وَمَغْرِبٍ، ثُمَّ الْعِشَا

قوله: (ثنتان قبل الصبح) أي: ومن مسنونات الصلاة الرواتب المؤكدة، وهي تلي الوتر في الفضيلة؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، ثم بدأ من الرواتب بسنة الصبح فقال: (ثنتان قبل الصبح) لأنهما أفضل الرواتب؛ لمثابرته صلى الله عليه وسلم عليهما، ويستحب أن يقرأ في الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (قل هو الله أحد) لورود ذلك فيها(٢)، وقيس بها كل نافلة لم ترد لها قراءة معينة، ومما يروى عن الخضر عليه السلام: أن من قرأ المعوِّذتين في الأخيرتين من السنن التي لها عدد يزيد على ركعتين؛ كالضحى، وسنة الظهر، والعصر.. فهو أمان له من العمى.

قوله : ( وَالْظَهِرِ كَذَا ) أي : وقبل الظهر كذا ؛ أي : ثنتان .

قوله : ( وبعده ) أي : وبعد الظهر ثنتان .

قوله : ( ومغرب ) أي : وبعد مغرب ثنتان .

وقوله: (ثم العشا) أي: ثم بعد العشاء كذلك ثنتان ؛ للاتباع ، وأتىٰ بـ (ثم) لتراخي رتبة سنة العشاء عما قبلها من جهة أن ما ورد في طلب غيرها أكثر مما ورد في طلبها ، وإن كان بعض الشراح قال: (و «ثم » للترتيب الذكري لا المعنوي ؛ إذ كلها في مرتبة واحدة ) (۳) .

<sup>(</sup>١) أي : والأصل : « إحدىٰ عشرة » .

 <sup>(</sup>٢) أخرج مسلم ( ٧٢٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر « قل يا أيها الكافرون » و« قل هو الله أحد » ) .

<sup>(</sup>٣) غاية البيان ( ص٨٨ ) .

### وَسُنَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ ثُنزَادُ كَالْأَرْبَعِ قَبْلَ ٱلْعُصْرِ

قوله: ( وسن ركعتان قبل الظهر تزاد) أي: على الثنتين قبلها ، وكذا تسن ركعتان بعدها تزاد على الثنتين بعدها .

وقوله : ( كالأربع قبل العصر) فإنها تسن ، للكنها غير مؤكدة .

و الله المستور المستو

قوله: (ثم التراويح) أي: ثم من مسنونات الصلاة التراويح، وأتى بـ (ثم) إشارةً إلى تراخيها في الفضيلة عن الرواتب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على التراويح، بل صلاها ليالي ثم تركها؛ خشية أن تفرض على أمته، وإنما كانت أفضل مما بعدها؛ لأجل مشروعية الجماعة فيها.

وقوله: ( فندباً تفعل) تأكيدٌ فائدته الرد على من يرى أنها بدعة ، وهي لغير أهل المدينة عشرون ركعة بعشر تسليمات ، ينوي بكل ركعتين منها قيام رمضان أو التراويح ، فيقول : أصلي سنة التراويح ، والأكمل أن يأتي بـ ( من ) ، فيقول : أصلي ركعتين من سنة التراويح ، أما أهل المدينة . فلهم فعلها ستاً وثلاثين ، وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل ، ولا يجوز لغيرهم ذلك على المعتمد عند متأخري أئمتنا ، خلافاً للحليمي القائل بجواز الزيادة على العشرين لغير أهل المدينة ( ) قال الأذرعي : ( والقلب إلى ما قاله أميل ) .

قوله : ( ثم الضحيٰ) أي : صلاته تلي التراويح في الفضل ، والآثار في فضلها كثيرة .

قوله: (وهي ثمان) أي: من الركعات (أفضل) من فعلها أقل من ذلك أو أكثر؟ للاتباع الذي يربو ثوابه على ثواب غيره ذرات كثيرة، والأصح: أن أكثرها اثنتا عشرة؟ فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى.

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيمان ( ٣٠٤/٢ ) .

قوله : ( ثنتان أدناها) أي : أقلها ، وأدنى الكمال أربع .

قوله : ( ووقتها هُوا من ارتفاع الشمس) أي : مقدار رمح ، فلا يصح فعلها بعد الطلوع وقبل الارتفاع ، وألف ( هُوا ) للإطلاق .

قوله (حتى الاستوا) أي : ويبقىٰ وقتها جوازاً إلى الاستواء ، وإلا. . فوقتها المختار ربع النهار .

### ( 245 ) وَٱلنَّفْلُ فِي ٱللَّبْلِ مِنَ ٱلْمُؤَكِّدِ وَنَدَبُ وا تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ

قوله: ( والنفل في الليل. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : النفل المطلق ، وهو غير ذي الوقت والسبب في الليل ( من) المسنون ( المؤكد) فهو أفضل من النفل المطلق في النهار .

قوله : ( وندبوا) أي : الأئمة .

قوله: (تحيةً للمسجد) أي: لداخله على طهر وإن لم يرد الجلوس فيه، ويكره جلوسه قبلها، فلو عجز عن الصلاة قائماً. أحرم قائماً ثم قعد.

### ( 246 ) ثِنْسَانِ فِي تَسْلِيمَةٍ لاَ أَكْفَرَا تَحْصُلُ بِالْفَرْضِ وَنَفْلِ آخَرَا

قوله: ( ثنتان) أي: وهي ثنتان؛ أي: فأكثر منها، حتىٰ لو صلاها مئة ركعة فأكثر بتسليمة واحدة.. كانت كلها تحية مسجد؛ لاشتمالها على الركعتين.

قوله : ( في تسليمة) أي : واحدة .

قوله: ( لا أكثرا) أي: لا أكثر من تسليمة ؛ فلو صلاها ركعتين بتسليمتين.. لم تحصل تحية المسجد.

قوله: (تحصل بالفرض) أي: يسقط طلبها بذلك ، وهل يحصل له ثوابها وإن لم ينوها ؟ الذي جرئ عليه زكريا والجمال الرملي أنه يحصل له ذلك وإن لم ينوها  $^{(1)}$  ، وخالف في ذلك ابن حجر ، فالمعتمد عنده: أنه لا يحصل له ثوابها إلا إن نواها ، فإن لم ينوها مع الفرض. . حصل له ثواب الفرض فقط ، ويسقط عنه طلب التحية ؛ لفواتها بما فعله  $^{(7)}$ .

قوله: (ونفل آخرا) أي: غيرها ؛ لأن القصد ألاَّ ينتهك المسجد بلا صلاة .



قوله: (لا فردِ...) إلىٰ آخره ، بالجر بالعطف ؛ أي: لا ركعة فردة وما عطف عليها ؛ فلا تحصل بها التحية ؛ لأن الخبر ورد بركعتين (٣) ، فلا يكفي أقل منهما .

كَـرِّ دْ بِتَكْـرِيـرِ دُخُـولِ يَقْـرُبُ وَرَكْعَتَانِ إِثْـرَ شَمْسٍ تَغْـرُبُ

قوله: ( كري محمول محمول المسجد وإن قوله: ( كري محمول المسجد وإن قول المسجد والمسجد والمسجد

قوله: (وركعتان إثر شمس تغرب) أي: وتسن ركعتان خفيفتان قبل المغرب، تفعل إثر \_بكسر الهمزة؛ أي: عقب\_غروب الشمس.

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ( ٢٠٤/١ ) ، نهاية المحتاج ( ٢/١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٤٤٤) ، ومسلم (٧١٤) عن سيدنا أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أحدكم المسجد . . فليركع ركعتين قبل أن يجلس » .

<sup>(</sup>٤) ولا تفوت بالجلوس مستوفزاً ؛ كمن جلس على قدميه ، ولا من جلس ليستريح قليلاً ثم يقوم لها ، وكذا بالجلوس للشرب عند ابن حجر ؛ لكراهته للقائم ، ولا تفوت بالجلوس ليحرم بها جالساً . انظر «تحفة المحتاج» (٢/ ٢٣٥) .

قوله : ( وفائتَ النفل ) بالنصب بفعل محذوف دل عليه ما بعده ، ويجوز رفعه .

قوله: (المؤقت) أي: الذي جعل له الشارع وقتاً محدوداً؛ كالضحى ، والوتر، والرواتب، وكذا نفل اتخذه ورداً ولو غير صلاة.

قوله : ( اندب قضاءه ) تداركاً له ما أمكن .

قوله: (لا فائتٌ ذو سبب) كتحية وكسوف واستسقاء واستخارة ؛ لأنه إنما يفعل لعارض وقد زال ، وأما النفل المطلق. . فلا يقضى إلا إذا شرع فيه ثم أفسده ؛ فإنه يستحب قضاؤه ؛ ثم قوله : ( لا فائتٌ ) يجوز قراءته بالرفع والنصب ؛ لأنه معطوف علىٰ قوله : ( وفائت ) ، و( ذو ) نعت تابع له .

### ( 250 ) وَالْفَوْرُ وَٱلنَّرْتِي فِيمَا فَاتَ أَوْلَىٰ لِمَنْ لَمْ يَخْتَسْ ٱلْفَوَاتَ }

قوله: (والفورُ) أي: في قضاء ما فات من الصلوات بعذر ؛ كنوم ، ونسيان. . أولىٰ ؛ تعجيلاً لبراءة الذمة ، أما ما فاته بغير عذر. . فالفور في قضائه واجب .

قوله: (والترتيبُ فيما فاتا) أي: في قضاء ما فاته من الصلوات (أولىٰ) فإذا فاتته الصبح والظهر، وأراد قضاءهما في وقت العصر.. استحب له البداءة بالصبح ثم الظهر.

قوله: (لمن لم يختشِ الفواتا) أي: إنما يندب الفور والترتيب في قضاء الفائت إن لم يخش فوت الحاضرة، بأن اتسع وقتها، أما إذا خاف فوتها. فإنه يقدمها وجوباً.

وَجَازُ تَاخِرُ مُقَدَّمٍ أَذَا وَلَمْ يَجُزُ فِيمَا يُـوَخِّرُ أَبُدِدَا

قوله : (وجاز ) أي : في الرواتب .

قوله: ( تأخير مقدم ) أي : على الفرض ، بأن يصلي سنة الصبح بعد فعلها .

وقوله : (أدا) معناه : أنه إذا أخر المقدم . . يكون فعله له بعد الفرض في وقته أداءً لا قضاءً ، بل قد يؤجر بتأخيره ؛ كمن حضر والإمام فيه .

قوله: (ولم يجز فيما يؤخر ابتدا) أي: ولا يجوز في الراتب الذي بعد الفرض ابتداء؛ أي: أن يقدم على الفرض؛ لأن وقته إنما يدخل بفعله.



قوله: (ويخرج النوعان) أي: الراتب المقدم والمؤخر.

وقوله : (جمعاً ) حال بمعنىٰ جميعاً .

قوله: (بانقضا ما وقَّت الشرع لما قد فُرضا) أي: يخرج وقت الراتب القبلي والبعدي بخروج الوقت الذي وقَّته الشرع للفرض؛ لأنهما تابعان له.



قوله: (ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر) أي: فيجوز للقادر على التنفل قائماً أن يتنفل قاعداً ؛ أي: وكذا مضطجعاً ، ويقعد للركوع والسجود .

قوله : (وهو نصف الفضل ) أي : وفعله للنفل قاعداً من غير عذر نصف الفضل من فعله قائماً ، وفعله له مضطجعاً نصف فعله له قاعداً .

فخرج بـ (النفل) الفرض ولو فرض صبي ومعادة ؛ فإنه لا يجوز فيه القعود إلا عند العجز ، كما سيأتي ، وخرج ما إذا فعله لعذر ، فإنه لا ينقص أجره ؛ كمن يصلي الفرض قاعداً لعجزه عن القيام .

\* \* \*

#### باب أركان الصلاة

جمع ركن ، وهو : الداخل في ماهيتها ، بخلاف الشرط ؛ فإنه الخارج عن ماهيتها ، واسم الفرض شامل لهما .



قوله: (أركانها ثلاث عشر) بجعل الطمأنينة في محالِّها الأربعة هيئة تابعة للركن.

قوله: (النيه) وهي أول الأركان، وآخرها الترتيب، وهي: قصد الشيء مقترناً بفعله، ومحلها القلب؛ فلا يكفي النطق مع غفلته، ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب.

قوله : ( في الفرض ) متعلق بقوله بعده : ( أوجب ) .

وقوله : ( قصدَ الفعل ) منصوب بـ ( أوجب ) أي : قصد الفعل للصلاة .

قوله: ( والفرضيه ) لبالغ وصبي على المعتمد عند ابن حجر (١) .



قوله: (أوجب مع التعيين) لذلك الفرض من كونه ظهراً أو صبحاً أو جمعةً ؛ فلا تصح الجمعة بنية الظهر كعكسه.

قوله: (أما ذو السبب والوقت...) إلىٰ آخره؛ أي: أما النفل ذو السبب؛ كالكسوف والاستسقاء، والنفل ذو الوقت؛ كالرواتب والعيدين.. فالواجب فيهما القصد لفعله وهو: (أُصلِّي)، وتعيين كل منهما.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١/٨).

﴿ كَالْوِنْرِ ، أَمَّا مُطْلَقٌ مِنْ نَفْلِهَا فَفِي هِ تَكُفِي نِيَّةٌ لِفِعْلِهَا فَفِي هِ تَكُفِي نِيَّةٌ لِفِعْلِهَا ﴾

قوله: (كالوتر) مثال لذي الوقت، وأفاد التمثيل به أنه سنة مستقلة، فلا يضاف إلى العشاء.

قوله : ( أما مطلق من نفلها ) أي : الصلاة ، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب .

قوله: ( ففيه تكفي نية لفعلها) وهي: ( أُصلِّي) ، ومثل النفل المطلق في ذلك ما يندرج تحت غيره ؛ كتحية مسجد ، وسنة وضوء ، وطواف ، وزوال ، وإشراقٍ ، وصلاة توبة ، واستخارة ، وإحرام ، ودخول منزل ، وقادم من سفر .

### 

قوله: ( دون إضافة لذي ) أي : لصاحب ( الجلال ) أي : العظمة ، وهو الله تعالىٰ ، فلا تجب إضافة الصلاة وغيرها من سائر العبادات إليه ؛ لأنها لا تكون إلاّ له .

قوله: ( وعددِ) بالجر ؛ أي: ودون عدد ( الركعات) فلا يجب على المصلي أن يقول: ( أُصلِّي فرض الظهر أربع ركعاتٍ لله ) ، للكن لو عيّن وأخطأ. . لم تنعقد ، كأن قال: ( أصلي فرض الظهر ركعتين ) .

قوله: ( واستقبالِ ) أي : ودون استقبال ، فلا تجب نيته ؛ لأن التعرض للشروط كالطهارة ، والستر غير واجب .

# وَ اللهِ اله

قوله: ( ثانٍ) بالتنوين عوضاً عن ( الياء ) أي: ثاني أركان الصلاة ( قيام قادر القيام ) أي: قيام من يقدر على القيام في الفرض ، فيجب فيه نصبُ فَقَار ظهره ولو صبياً ومعادةً ، بخلاف النفل والعاجز عن القيام .

قوله : ( وثالثٌ ) أي : من أركانها .

قوله: ( تكبيرة الإحرام ) ويشترط وقوعها في القيام أو بدله ، وكيفيتها: ( الله أكبر ) .



قوله : ( ولو معرفاً ) أي : فينعقد التكبير ولو معرّفاً ، بأن يقول : ( الله الأكبر ) لأن الزيادة لا تمنع اسم التكبير .

وقوله: ( عن التنكير ) أي: بدلاً عن التنكير الذي هو الأصل في التكبير ، بخلاف ما لو عكس وقال: ( أكبر الله ) فلا ينعقد ؛ لأنه لا يسمىٰ تكبيراً .

قوله: (وقارَنَ) بصيغة الفعل الماضي؛ أي: وقارن الناوي (النية) المعتبرة (بالتكبير) بأن يستحضر في ذهنه ذاتها، وما يجب التعرض له من قصد الفعل والتعيين والفرضية، والقصر في حق المسافر، والإمامة أو المأمومية في الجمعة، ثم يقصد إلى فعل هاذا المعلوم.



قوله: ( في كلّه) أشار به إلى أنه لا يكفي توزيع المنوي على التكبير ، بل لا بدّ من مقارنته للتكبير كله ، بأن يبتدأ به مع ابتدائه وينهيه مع انتهائه ، فيقارن ما ذكر كل جزء من أجزاء التكبير .

وقوله: (حتماً) أي: وجوباً؛ أي: ما ذكر من المقارنة على الوجه المذكور يتحتم على المصلى فعله.

قوله: ( ومختار الإمام ) أي: إمام الحرمين ؛ لأنه المراد عند الإطلاق في كتب الفقه ، و( الميم ) في ( الإمام ) ساكنة للوزن .

قوله : ( والنَّوويْ) بسكون ( الياء ) للوزن (١٠) .

قوله: ( وحجة للإسلام) وهو: أبو حامد الغزالي ، الملقب بحجة الإسلام ؛ تعظيماً له ، وهو حقيق بذلك ، فقد روي عن النووي رحمه الله تعالىٰ أنه كان يحلف ما جاء بعد الغزالي مثله (٢٠) .



قوله: ( يكفي. . . ) إلىٰ آخره ، هاذه الجملة خبر قوله: ( ومختار الإمام ) ويعبر عن مختار الإمام ومن ذكر معه بالمقارنة العرفية .

قوله : ( بأن يكون قلب الفاعل ) أي : للصلاة .

قوله: (مستحضر النية) أي: الواجبة (غير غافل) حال تكبيرة الإحرام، سواء في أول التكبير أو في وسطه أو في آخره، قال ابن الرفعة: (وهاذا هو الحق)، وقال السبكي: (إنه الصواب)، فيجوز للعامل الأخذ بذلك؛ لما في الأخذ بالأوّل من الحرج والمشقة والوقوع في الوسواس.



قوله: (ثم انحنىٰ لعجزه. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : إذا عجز مصلي الفرض عن الانتصاب قائماً ، وقدر أن يصلي منحنياً . وجب عليه أن ينحني ولو كانحناء الراكع ، ويزيد انحناؤه لركوعه وسجوده ؛ ليتميز الركنان .

قوله: ( من لم يطق) أي: ومن لم يطق القيام في الفرض ، بأن يشق عليه مشقة شديدة ؛ لخوف هلاك ، أو زيادة مرض ، أو خوف دوران رأس راكب سفينة (٣) .

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ( ٢/ ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قال العلامة سعيد بن محمد باعشن رحمه الله تعالى في « بشرى الكريم » ( ص ٢٠١ ) : ( تنبيه : كما يسقط =

قوله: (يقعد) أي: يصلي قاعداً.

وقوله: (كيفما يحب) أي: كيفما تيسر له، للكن افتراشه أفضل، ثم التربع، ثم التورك، وينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه، والأكمل أن تحاذي موضع سجوده.

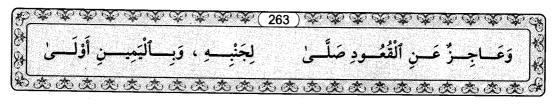

قوله: ( وعاجز عن القعود ) أي: في الفرض ، بأن شق عليه مشقة لا تحتمل .

قوله: (صلَّىٰ) أي: وجوباً (لجنبه) أي: عليه، متوجهاً للقبلة.

قوله: ( وباليمين أولىٰ ) أي: وصلاته على الجنب الأيمن أولىٰ من كونه على الجنب الأيسر، وإن كان كل منهما جائزاً. . للكن يكره على الأيسر بلا عذر .



قوله: (ومن خشوعه إذا قام ذهب...) إلى آخر البيت ، الحكم الذي اشتمل عليه هذا البيت ضعيف ، ومعناه: أن مصلي الفرض إذا كان بحيث لو صلاه قائماً ذهب خشوعه.. فإنه يصلي وجوباً قاعداً ؛ إيثاراً لحصول الخشوع الذي هو شرط في صحة الصلاة عند بعض

القيام بالعجز الحسي. يسقط بالعجز الشرعي ، ومنه ما لو لم تمكن مداواته إلا قاعداً أو مستلقياً ، فيصلي كذلك بلا إعادة ، وما لو كان دائم حدث ويستمسك بالقعود مثلاً ، فيصلي قاعداً بلا إعادة ، وما لو خاف من صلاته قائماً السقوط ، ومن لو صلى جماعة . عجز عن القيام ولا يعجز عنه منفرداً ، فيصلي جماعة قاعداً ولا إعادة وإن كان الانفراد قائماً أفضل ، ومن لو قام . . خاف رؤية عدو وفساد تدبير الحرب ؛ فيصلي قاعداً ويقضي ، بخلاف ما لو خاف من رؤيته على نفسه فلا قضاء ، وما لو صلى بمكان ضيق لا يمكنه القيام فيه حال المطر فيصلي فيه قاعداً ، وانتظاره انقطاع المطر أفضل ، وما لو كان لا يمكنه الصلاة قائماً إلا بثلاث حركات متوالية ؛ فيصلي قاعداً وجوباً ولا إعادة كما قاله عبد الله بن عمر مخرمة ، للكن أفتى ابن حجر في هذه بوجوب القيام ، ومن لو صلى قاعداً . توجه إلى القبلة ، أو قائماً . . فلا ؛ فيصلي قاعداً ) .

العلماء ، وهاذا ضعيف ، والمعتمد : أنه يصلي قائماً وإن ذهب خشوعه ؛ لأن الخشوع في الصلاة سنة ، والذي يجعله شرطاً يكتفي بوجوده في جزء من صلاته ، على أن هاذا البيت غير موجود في غالب نسخ « الزبد » ، ولا رأيت الشراح عرجوا على شرحه (١) .



قوله: ( ثم يصلي ) أي : الفرض ( عاجز ) أي : عن الاضطجاع .

وقوله: ( علىٰ قفاه) ثم إن أمكنه رفعُ رأسه قليلاً ليتوجه إلى القبلة بوجهه وبدنه. . وجب عليه ذلك ، فإن لم يمكنه. . وجب عليه توجيه أخمص قدميه للقبلة .

قوله: ( وبالركوع والسجود أوماه بالرأس) أي: أوماً برأسه صَوْب القبلة المضطجعُ والمستلقي إن عجز عن إتمامها ، بأن يقرب جبهته من الأرض ما أمكن ، ويكون سجوده أخفض ، وهاء ( أوماه ) للسكت .

قوله : ( إن يعجز ) أي : عن الإيماء بالرأسِ .

قوله : ( فبالأجفان) أي : والحواجب يومىء ، ولا يجب هنا إيماءٌ أخفضُ للسجود .

قوله : ( للعجز ) أي : عن الإيماء بالأجفان .

قوله: ( أجرى القلب بالأركان) أي: أركان الصلاة ، فيجريها على قلبه وجوباً ، بأن يمثل نفسه قائماً وقارئاً ، ثم راكعاً ثم معتدلاً . وهاكذا ؛ لأنه الممكن المتيسر ، والميسور لا يسقط بالمعسور .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الرملي رحمه الله تعالىٰ في «غاية البيان» (ص٩٣): (قال النووي في « زيادات الروضة» [١/ ٢٣٤]: « الذي اختاره الإمام في ضبط العجز: أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه»، وقال في « المجموع» [٢٦٦/٤]: « إنه لا بدَّ من مشقة ظاهرة»، قال المصنف: « وقد كنت أخذت بقول الإمام في النظم فقلت:

ومـــن خشـــوعـــه إذا قـــام ذهـــب صلــي وجــوبــاً قــاعــداً كمــا أحــب ثم لما رأيت الجماعة خالفوه. . عدلت عنه » ) .

قوله: (ولا يجوز تركها) أي: الصلاة، فإذا دخل وقتها. فلا يجوز خروجه عن المكلف بلا صلاة.

وقوله : ( لمن عقل ) أي : ما دام ثابت العقل ؛ لوجود مناط التكليف .

قوله: (وبعد عجز) أي: عن القيام مثلاً (إن يطق شيئاً) أي: من أركان الصلاة (فعل) وجوباً ما أطاقه، فينتقل لما قدر عليه، ويبني على صلاته، ولا يلزمه استئناف الصلاة، فإذا قدر في أثناء القراءة على القيام. أتى بالمقدور، ويبني على قراءته، ولا تجزئه في نهوصه لقدرته على القراءة فيما هو أعلا منه، وتجزىء في هوي العاجز؛ لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر في الركوع قبل الطمأنينة. ارتفع لها إلىٰ حد الراكع، فإن انتصب. بطلت صلاته، أو في الاعتدال قبل الطمأنينة. قام واطمأن.

( 268 ) وَ( الْحَمْدُ ) لَا فِي رَكْمَةِ لِمَنْ شَبِقْ بِدْ بِاسْمِ ) وَالْحُرُوفِ وَالشَّدُ نُطِقْ

قوله: ( و « الحمد » ) هذا رابع أركان الصلاة ، والمراد بـ ( الحمد ) : قراءة ( الفاتحة ) في القيام أو بدله ، حتى القيام الثاني من صلاة الخسوف .

قوله: ( لا في ركعة لمن سبق) بأن لم يدرك بعد تحرمه مع الإمام زمناً يسعها ، ومثله من تخلف عن الإمام لعذر بثلاثة أركان طويلة ، وزال عذره والإمام راكع ، فيتحمل الإمام عنه قراءة ( الفاتحة ) .

قوله : ( بـ « باسم » ) متعلق بـ ( نطق ) أي : نطق وجوباً بـ ( باسم ) أي : بالبسملة ؛ لأنها آية كاملة من ( الفاتحة ) .

قوله: (والحروف) أي: حروف (الفاتحة)، فلا يجوز إهمال حرف واحد منها، وهي مئة وخمسة وخمسون حرفاً علىٰ قراءة (ملك) بغير (ألف)، ومئة وستة وخمسون حرفاً علىٰ قراءة (مالك) بـ (الألف).

قوله : ( والشَّد ) أي : التشديد ، وجملة تشديدات ( الفاتحة ) أربع عشرة تشديدة ، فلو خفف مشَّدداً.. بطلت صلاته ؛ لأن المشدَّد حرفان ، فإذا خففه.. أسقط حرفاً من حروفها.



قوله: ( لو أبدل الحرف. . . ) إلى آخره ؛ أي : لو أبدل المصلي مع سلامة لسانه الحرف من ( الفاتحة ) ( بحرف ) كأن أبدل ( ضاداً ) بـ ( ظاء ) ، أو ( ذالاً ) معجمة ب ( دال ) مهملة .

وقوله : ( أبطلا ) أي : قراءته لتلك الكلمة ؛ لتغييره نظم القرآن ، وكذا صلاته إن تغير المعنىٰ بذلك الإبدال ، وخرج بقوله : ( أبدل ) ما لو نطق بـ( القاف ) مترددة بينها وبين الكاف ، كما ينطق بها العرب ؛ فإنها لا تبطل صلاته ، بل يكره على ما جرى عليه شيخ الإسلام زكريا(١) ، واعتمد ابن حجر البطلان إلا أن يتعذر عليه التعلم(٢) .

قوله : ( وواجب ترتيبها ) أي : ( الفاتحة ) بأن يأتي بها علىٰ نظمها المعروف ، فلو بدأ بنصفها الثاني قبل الأول. . لم يعتد به ويبني على الأول.

وقوله : ( مع الولا ) أي : بين كلماتها .



قوله : ( **وبالسكوت** ) أي : عمداً في أثنائها ، أما سهواً. . فلا يضر وإن طال .

وقوله : ( انقطعت ) أي : قراءتها .

وقوله : ( إن كثرا ) أي : سكوته بأن طال عرفاً وإن لم يقصد قطعها ، كما لو أتىٰ بذكر لا يتعلق بالصلاة ؛ فإنه يقطع الموالاة ، فيعيدها إذا أتىٰ به عمداً وإن قلَّ ؛ كحمده عند

أسنى المطالب ( ١٥١/١ ) .

تحفة المحتاج ( ٢٧/١).

العطاس ، وإجابة مؤذن ؛ لأن ذلك غير مسنون ، فكان مشعراً بالإعراض ، مغيّراً للنظم ، بخلافه مع النسيان فلا يقطعها ، بل يبني .

قوله : ( أو قل ) أي : السكوت ( مع قصدٍ ) منه ( لقطع ما قرا ) فيعيد ( الفاتحة ) جوباً .



قوله : ( لا لسجوده ) أي : لقراءة إمامه ؛ فلا تنقطع ( الفاتحة ) بذلك ، بل يبني بعد سجوده علىٰ ما قرأه .

قوله : ( وتأمينٍ ) أي : لقراءة إمامه ؛ فلا تنقطع به ( الفاتحة ) .

قوله: (ولا سؤاله) أي: للرحمة ، وتعوذه من النار ، ونحو: (وأنا علىٰ ذلك من الشاهدين).

وقوله: ( لما إمامه تلا ) أي: حيث كان كل مما ذكر لتلاوة إمامه. . فلا ينقطع الولاء به ، أما لتلاوة غير إمامه . . فإنها تنقطع به ( الفاتحة ) .



قوله: ( ثم من الآيات سبع ) أي: ثم عند العجز عن ( الفاتحة ) يجزئه ( سبع ) أي: من الآيات من غيرها ولو متفرقة ( و ) لكن ( الولا ) أي: كونها متوالية ( أولىٰ من التفريق ) خروجاً من خلاف من أوجب كونها متوالية .

قوله: (ثم الذكر) أي: ثم عند العجز عن شيء من القرآن يجزئه الذكر؛ أي: سبعة أنـواع منـه، أو مـن دعـاء أخـروي، فهـو مخيـر بينهمـا، فيقـول: (سبحـان الله)، و(الحمد لله)، و(الا إلله إلا الله)، و(الله أكبر)، و(الا حول ولا وقوة إلا بالله العلي

العظيم) ، ( ما شاء الله. . كان ، وما لم يشأ . . لم يكن ) هاكذا ورد ، وهاذه ستة أنواع من الذكر ، فيضم إليها البسملة إن كان يحفظها ، أو ضم إليها نوعاً آخر ، ولا يشترط أن يقصد بالذكر أو الدعاء البدلية ، بل الشرط ألاّ يقصدَ بهما غيرها .

قوله : ( لا ينقص ) أي : ما أتىٰ به من الآيات أو الذكر بدل ( الفاتحة ) .

قوله: (عن حروفها) أي: (الفاتحة) وهي بالبسملة مئة وستة وخمسون حرفاً بإثبات ألف (مالك)، وبعد المشدد بحرفين، ويغني عن المشدد من (الفاتحة) حرفان من البدل.

قوله: (ثم وقف بقدرها) أي: ثم إذا عجز عن الذكر ولو بالترجمة.. وقف وجوباً بقدر (الفاتحة) في ظنه ؛ لأنه المقدور، ولا يترجم عنها بخلاف الذكر؛ لفوات الإعجاز فيها.

قوله : ( واركع بأن تنال كف ) هـٰذا بيان لحدِّ أقلِّ ركوع القائم ، وذلك بأن تنال كفه ؛ أي : راحتاه ( لركبة ) لو أراد ذلك .

قوله: (بالانحنا) (الباء) فيه سببية ؛ أي: بسبب انحنائه الخالص، لا بالانخناس، ثم الانخناس المبطل: هو أن يثني ركبتيه، ويهصر ظهره؛ أي: يتقاعس بحيث تنال راحتاه ركبتيه، فإن لم يهصر ظهره، بل اقتصر علىٰ ثني ركبتيه. كان انخناساً مكروهاً تصح معه الصلاة.

قوله: ( والاعتدال ) أي : ولو في النفل .

وقوله : ( عَوْدٌ ) بالرفع خبر المبتدأ ؛ أي : عود من الركوع ( إلىٰ ما كان ) عليه ( قبله ) أي : قبل الركوع ( فزال ) عنه بالركوع من قيام أو غيره .

### وَٱلسَّابِعُ: ٱلسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ مَعْ شَيْءٍ مِنَ ٱلْجَبْهَةِ مَكْشُوفاً يَضَعْ

وقوله : ( والسابعُ السجودُ مرتين ) أي : سجدتين في كل ركعة .

قوله: ( مع شيء من الجبهة مكشوفاً يَضَع ) أي : علىٰ مسجده مع التحامل بحيث ينال مسجدَه ثقلُ رأسه مع ارتفاع أسافله ـ وهي : عجيزته وما حولها ـ علىٰ أعاليه وهي : رأسه

ومنكباه ويداه ، وألا يسجدَ على متحركِ من ملبوسه لقيامه وقعوده ؛ لأنه كالجزء منه .

وقوله: ( مع شيء من الجبهة ) أي: وشيء من ركبتيه وبطون كفيه وقدميه ، واقتصر الناظم على الجبهة ؛ لأنها الأصل ، ولأن في وجوب وضع ما عداها خلافاً ، وإن كان المعتمد الوجوب .

وقوله: ( مكشوفاً ) حال ؛ أي : فلا يكفي وضع الجبهة مستورة .

نعم ؛ إن اضطر لسترها لنحو جرح وشق عليه إزالة الساتر. . كفى السجود عليه من غير إعادة .

## وَقَعْدَةً بَيْنَهُمَا لِلْفَصْلِ وَيَطْمَئِنُ لَخُظَةً فِي ٱلْكُلِّ

قوله : ( وقَعْدة بينهما ) أي : السجدتين ولو في نفل .

قوله: (للفصل) يشير به إلى أنها ركن قصير غير مقصود لذاته، بل للفصل كالاعتدال؛ فلا يجوز تطويلها، فإن كان طولها فوق ذكرها بقدر أقل التشهد.. بطلت صلاته، كما إذا طوَّل الاعتدال فوق ذكره بقدر قراءة (الفاتحة).

قوله : ( ويطمئنُّ ) أي : المصلي .

قوله: ( لحظةً ) أي : زمناً يسيراً ، وذلك بأن تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل ما انتقل إليه عما انتقل الله عنه ولو بقدر ( سبحان الله ) ، فلا يكفي زيادة الهَوي في الركوع مثلاً .

قوله: ( في الكل ) أي: في جميع أركان الصلاة ، من ركوع ، واعتدال ، وسجود ، وقعود بين السجدتين .

## فَمَّ ٱلتَّشَهُّ دُ ٱلْأَخِيرُ فَاقْعُدِ فِيهِ مُصَلِّياً عَلَى مُحَمَّدِ اللَّهِ مُصَلِّياً عَلَى مُحَمَّدِ ا

قوله : ( ثم التشهد الأخير ) أي : الذي في آخر الصلاة ، فيشمل نحو الصبح ، وهلذا هو الركن التاسع من أركان الصلاة .

وقوله : ( فاقعد فيه ) أي : في التشهد الأخير وجوباً ، ولا يجوز فعله من قيام ، وهـٰـذا هـو الركن العاشر .

وأشار إلى الركن الحادي عشر بقوله: (مصلياً على محمد) صلى الله عليه وسلم، وأقلُّ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: (التَّحيَّات لله ، سلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلامٌ علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، اللهم ؛ صلِّ علىٰ محمد) ، ولا تشرع البسملة في أوله ، فلو قال: (باسم الله ، التحيات. . . ) إلىٰ آخره. . سجد للسهو ، كما يصرح به كلام «التحفة »(١) .



قوله: (ثم السلام) أي: ثم الثاني عشر من أركان الصلاة: السلامُ (أولاً) أي: التسليمة الأولىٰ.

قوله: ( لا الثاني ) أي: لا التسليمة الثانية فإنها سنة ؛ لأنه ثبت اقتصاره صلى الله عليه وسلم علىٰ تسليمة (٢) ، فدل علىٰ أنها الواجب ، وأقلُّ السلام: ( السلام عليكم ) ، ويجزىء ( عليكم السلام ) مع الكراهة ، لا ( سلامٌ عليكم ) بالتنكير ، ويشترط الموالاة بين السلام وعليكم ، كالاحتراز عن زيادة أو نقص يغيِّر المعنىٰ .

قوله: (والآخِر) بكسر (الخاء) أي: آخر أركان الصلاة (الترتيب في الأركان) المتقدمة، فيأتي بها على الوجه الوارد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي »(٣)، فلا يجوز تقديم السجود على الركوع، فلو قدمه عمداً.. بطلت صلاته.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي ( ٢٩٦ ) ، وابن ماجه ( ٩١٩ ) عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشِّق الأيمن شيئاً ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٣١ ) عن سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه .

قوله: (أبعاضها) أي: الصلاة، سميت أبعاضاً؛ لتأكد شأنها بالجبر، شُبِّهت بالبعض حقيقة.

قوله: (تشهد إذ تبتديه) أي: التشهد الأول.

قوله : (ثم القعود ) أي : للتشهد الأول عند العجز عنه .

قوله: (وصلاة الله فيه على النبي ) صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها من جملة الأبعاض ، وكذا القعود بقدرها عند العجز عنها .

قوله: (وآله في الآخر) أي: في التشهد الأخير، بخلاف الصلاة على الآل في التشهد الأول؛ فإنها لا تستحب.

قوله: (ثم القنوت) أي: ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة علىٰ آله، بل وعلى الصحب (١)، فإذا ترك شيئاً من ذلك. . سجد للسهو.

قوله: (وقيام القادر) أي: في القنوت، فإذا فعله من قعود مع قدرته على فعله قائماً.. لم تحصل السنة، ويسجد للسهو.



قوله: ( في الاعتدال الثان ) أي : محل القنوت في الاعتدال الثاني بعد الذكر الراتب ،

قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في « الحواشي المدنية » ( 1/ ٢٠٥) : ( قوله : « وأصحابه » لم يذكرهم الشارح في غير هاذا الكتاب من كتبه وكذا غيره ، والذي رأيته في « فتاوى ابن زياد » : « أن استحباب ذكر الصحب في القنوت لم يقل به أحد ، ولا يقاس ذكر الصحب على الآل وإن كان في كلام الرافعي ما يقتضي استحباب ذكر الصحب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تصريح باستحباب ذلك في القنوت ، على أن ابن عبد السلام قائل بخلاف ذلك ، ومحمل كلام الرافعي في غير القنوت . . . » إلى آخر ما قاله ابن زياد ، وذكر القليوبي في « حواشي المحلي » : « أن المتأخرين زادوا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه بعد القنوت » ) .

وهو إلىٰ ( من شيء بعد ) ، وحذف الناظم ( الياء ) من ( الثاني ) لأجل النظم .

قوله: (من صبح وفي وتر لشهر الصوم إن ينتصف ) أي: من ابتداء نصف رمضان الثاني ، أما النصف الأول منه.. فلا يستحب فيه القنوت ؛ كوتر بقية السنة ، فإذا ترك القنوت للصبح أو للوتر في النصف الثاني من رمضان عمداً أو سهواً.. جبره بالسجود ، فخرج القنوت للنازلة ؛ فتركه لا يجبر بالسجود .

قوله: (سننها) أي: الصلاة المكتوبة، والمراد بالسنة: ما لا يجبر تركه بسجود السهو من قبلها الأذان مع إقامة.

قوله : ( من قبلها ) أما سننها بعد الدخول فيها. . فكثيرة .

قوله: (الأذان) بفتح (الهمزة) لغةً: الإعلام، وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة متعبدين بها ؛ فلا يكفي إبدال لفظ منها بمرادفه، وأقل ما تحصل به سنة الأذان أن ينتشر في جميع أهل ذلك المكان حتى إذا كبر البلد. أذّن في كل جانب واحدٌ لينتشر في جميعهم، فإذا أذّن واحد فقط. . حصلت السنة في جانب السامعين دون غيرهم .

قوله: ( مع إقامة ) فتستحب كالأذان للمكتوبة ، دون النافلة والمنذورة ، ويقال في العيد ونحوه: ( الصلاة جامعة ) وهما سنتا كفاية ؛ لخبر: « فليؤذن لكم أحدكم »(١) .

قوله: (ولو بصحراء تقع) أي: الصلاة ، فالأذان لها مع الإقامة سنة فيها ، ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه ، بخلاف أذان الإعلام ، فلا بد من إسماع بعض الجماعة ، وفي « فتاوى الحناطي » من أصحابنا فيمن صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفرداً ، ثم حلف أنه صلى بالجماعة ، هل يحنث أو لا ؟ فقال: (يكون باراً في يمينه ولا كفارة عليه ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أذن وأقام في فضاء من الأرض وصلى وحده . . صلت الملائكة خلفه صفوفاً » فإذا حلف على هذا المعنى . .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٢٨ ) ، ومسلم ( ٦٧٤ ) عن سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه .

لا يحنث ) اهـ ، والحديث المذكور أخرجه البيهقي (١) .

( يَعْنُ عُلُهُمَا : ٱلْوِلَا ، وَتَرْتِيبٌ ظَهَرْ وَفِـــي مُــــؤَذِّنٍ : مُمَيِّـــزٌّ ذَكَـــرُ

قوله: (شرطهما) أي: شرط الاعتداد بالأذان والإقامة.

قوله : ( الولا ) بألاً يفصل بين كلماته بسكوت طويل .

قوله : ( وترتيب ) لأن تركه يوهم اللعب ، ويخل بالإعلام .

قوله: (ظهر) أي: للناس، بحيث أن من سمعه.. عرف أنه أذان وإقامة، فلو لم يرتب. لم يصح، ويبني على المنتظم، والاستئناف أولىٰ.

قوله: (وفي مؤذن مميز) أي: والشرط في مؤذن هو مميز، فقوله: (مميز) خبر مبتدأ محذوف ؛ أي: التمييز من إطلاق اسم الفاعل على اسم المصدر، فلا يصح من غير مميز؛ لعدم أهليته للعبادة.

قوله: ( ذكر ) أي: والذكورة ولو عبداً أو صبياً ؛ فلا يصح من امرأةٍ أو خنثىٰ لرجال أو خناثىٰ ولو محارم ، أما مؤذن النساء. . فلا يشترط فيه ذكورة .

( 284 ) الله وَالْمُوذِنِ الْمُرتَّبِ مَعْرِفَةُ الْأَوْقَاتِ لَا الْمُحْتَسِبِ اللهُ الْمُحْتَسِبِ اللهُ الْمُحْتَسِبِ

قوله: (أسلم) أي: الإسلام؛ فلا يصح من كافر؛ لعدم أهليته للعبادة، والتمييز والإسلام شرطان للإقامة أيضاً.

قوله: (والمؤذن المرتب) أي: والشرط في المؤذن المرتب؛ أي: الراتبِ بالجر نعت للمؤذن، وهو الذي يرتبه الإمام أو نائبه، أو من له ولاية النصب شرعاً، كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف، وكذا بنصب الشخص نفسه في مساجد المَحالِّ والأسواق

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ١٩٥٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٤٩/٦ ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بنحوه .

والعشائر ؛ إذ لا يشترط فيها نصب إمام ، كما صرح به المزجد وغيره في وظيفة الإمامة(١) .

قوله: ( معرفةُ الأوقات) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هو معرفة الأوقات بأمارةٍ ، أو مخبر ثقة عن علم ، فلا يصح نصب غيره وإن صح أذانه ؛ لأنه يغر الناس بأذانه ، فلا يصح نصبه مؤذناً ، ومن شرط غير المحتسب أيضاً أن يكون بالغاً أميناً .

قوله: ( لا المحتسبِ) بالجر عطفاً على ( المؤذن ) ، والمراد بـ ( المحتسب ) : الذي يؤذن لنفسه أو لجماعة احتساباً بغير أجرة في بعض الأوقات ، فلا يشترط فيه معرفة الأوقات ، بل إذا علم دخول الوقت . صح أذانه ، ويعتد به إن صادفه ولو جاهلاً بدخوله ، كمن خطب جاهلاً بدخول الوقت ، ثم علم أن خطبته وقعت في الوقت ، فإنها تجزئه ؛ لعدم اشتراط النية فيهما ، وعلم مما ذكره الناظم أن شرط صحة الأذان الوقت . فلا يصح قبل دخوله .

نعم ؛ الصبح يصح الأذان لها من نصف الليل .



قوله: ( وسنة ترتيله ) أي: الأذان ، بأن يأتي به متأنياً من غير تمطيط ، ويستحب أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت ، ويفرد باقي كلماته .

قوله: ( بعَجٍّ ) أي: مع رفع صوت المؤذن ما أمكنه ، ويجزىء المؤذنَ لنفسه إسماعُ نفسه كما مر .

نعم ؛ إن وقع بمسجد قد صَلَّتْ فيه جماعة.. فالسنة عدم رفع الصوت به ؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى .

قوله: ( والخفض ) أي : للصوت .

قوله : ( في إقامة ) لأنها لإعلام الحاضرين ، فتكون أخفض من الأذان الذي هو لإعلام الغائبين .

قوله : ( بدرج ) أي : مع درج ، وهو : الإسراع بكلماتها ؛ للاتباع .

<sup>(</sup>١) العباب (١/ ٢٨١).



قوله : ( والالتفات ) أي : وسنة الالتفات ( فيهما ) أي : الأذان والإقامة .

قوله: (إذ حيعلا) أي: وقت حيعلته ، فيلتفت بعنقه دون صدره ورجليه ؛ محافظة على الاستقبال ، فيلتفت عن يمينه في (حيَّ على الصلاة ) مرتين ، ثم عن يساره في (حيَّ على الفلاح ) مرتين ، ولا يلتفت في قوله (الصلاة خير من النوم ).

قوله: (وأن يكون طاهراً) أي: عن الحدثين؛ فيكره أذان المحدثِ، والجنبُ أشد كراهة، والإقامة أغلظ.

قوله: ( مستقبلا ) أي: للقبلة ؛ لأنها أشرف الجهات إلا في الحيعلتين كما مر.



قوله: (عدلاً) أي: وسنة أن يكون كلٌ من المؤذن والمقيم عدلاً؛ ليقبل خبره عن الأوقات، ويؤمن نظره إلى العورات، فيكره أذان الفاسق، ويحرم على الإمام نصبه.

قوله: (أميناً) أي: على الأوقات والعورات؛ لأن غيره لا تؤمن خِيَانته في الأوقات، فذكره بعد العدل من باب ذكر الخاص بعد العام، وفائدته هنا: التنبيه على أن المراد من العدل عدل الرواية، لا عدل الشهادة فـ(أميناً) حينئذ بدل من (عدلاً).

قوله: (صيِّتاً) أي: عالي الصوت؛ لزيادة الإبلاغ، ويستحب كونه حسن الصوت؛ ليرق قلب السامع ويميل إلى الإجابة.

قوله: (مثوِّبا لفجره) أي: آتياً بالتثويب في أذان الفجر، بأن يقول بعد الحيعلات: (الصلاة خير من النوم) مرتين ؛ أي: اليقظة للصلاة خير من التمادي في النوم، ففيه تذكرة للمدعو، ويكره في غير الصبح؛ كـ (حيَّ علىٰ خير العمل) سمي تثويباً من ثاب إذا رجع؛ لأنه يرجع النائم من حالة النوم إلىٰ حالة اليقظة.

قوله : ( مرجِّعاً ) أي : في أذانه ، بأن يأتي بكلمتي الشهادتين سراً ، بحيث يسمع من

قرب منه عرفاً قبل الجهر بهما ، ثم يجهر بهما ، وحكمته : تدبر كلمتي الإخلاص ، وتذكر خفائهما في أول الإسلام ، ثم ظهورهما .

قوله : (محتسبا ) أي : طالباً أجره من الله ، بألاَّ يأخذ علىٰ أذانه أجراً .

مُرْتَفِعاً، كَقَـوْلِهِ أَجَـابَـهُ مُسْتَمِعٌ وَلَـوْ مَـعَ ٱلْجَنَـابَـهُ مُـرْتَفِعاً، كَقَـوْلِهِ أَجَـابَـهُ مُسْتَمِعٌ وَلَـوْ مَـعَ ٱلْجَنَـابَـهُ

قوله: (مرتفعاً) أي: على موضع عال، كمنارة، وسطح؛ لما فيه من زيادة الإعلام.

قوله : ( كقوله ) أي : مثل قول المؤذن والمقيم .

قوله: (أجابه) أي: ندباً، ويكره ترك إجابته بلا عذر، ويجيب بعد الخلاء والحماع، وثوابُ الرجل في الإجابة أعظمُ من ثواب المرأة، كما تفيده أحاديث.

قوله: (مستمع) أي: وسامع له، بأن يجيب كل كلمة عقبها، وهو الأفضل، أو يجيب عن الجميع بعد فراغه.

قوله: (ولو مع الجنابه) أي: ولو كانت إجابته حال كونه جنباً أو حائضاً أو نفساء؛ لأن ألفاظ الأذان من جملة الأذكار التي يحل الإتيان بها في حال الجنابة.

لَكِنَّهُ يُنْدِلُ لَفْظَ الْحَيْعَلَهُ - إِذَا حَكَىٰ أَذَانَهُ - بِالْحَوْقَلَهُ لَا كَانَهُ مِالْحَوْقَلَهُ

قوله : ( لكنه ) أي : المجيب .

قوله : ( يبدل لفظ الحيعله ) أي : في المرات الأربع .

قوله (إذا حكى أذانه . . . ) إلى آخره ؛ أي : أذان المؤذن ؛ أي : إذا أتى بمثله ؛ لأن محاكاة الكلام التكلم بمثله .

وقوله: (بالحوقله) متعلق بـ (يبدل) أي: يبدل المجيب لفظ الحيعلة الذي يأتي به المؤذن بالحوقلة ، فيقول: ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) أي: لا تحول لي عن المعصية ،

ولا قوة لي على الطاعة التي دعوتني إليها إلا بالله ، ويسن أن يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه .

وَٱلرَّفْعُ لِلْيَدَيْنِ فِي ٱلْإِحْرَامِ سُنْ بِجَعْـلِ ٱلاَبْهَـامِ حِـذَا شَحْمِ ٱلْأَذُنَ

قوله: (والرفع لليدين في الإحرام) أي: حال تكبيرة الإحرام، ولو كان المصلي مضطجعاً أو امرأة.

قوله: (سُن) فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير الغائب، أو فعل أمر، والفاعل ضمير المخاطب.

وقوله: (بجعل الابهام...) إلى آخره ، بيان لكيفية أكمل الرفع ، وإلا.. فالسنة تحصل بأدنى رفع وإن لم تحاذ إبهامه شحمة أذنه .

و المنظم المنظم

قوله : ( مكشوفةً ) أي : كل من اليدين فيكره سترهما .

قوله : ( وفرِّق الأصابعا ) أي : تفريقاً وسطاً ؛ ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة .

قوله: ( ويبتدي التكبير ) أي : للتحرم .

قوله : (حين رفعا )<sup>(١)</sup> أي : حين الرفع لكفيه ، ويُنهيه عند انتهائه .

وَلِـرُكُـوعٍ وَأَعْتِـدَالٍ بِالْفَقَـاز وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَىٰ كُـوعِ ٱلْبَسَارُ وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَىٰ كُـوعِ ٱلْبَسَارُ

قوله : ( ولركوع ) أي : ويسن رفع يديه بالصفة المذكورة لركوع ؛ أي : معه ، بأن

<sup>(</sup>١) في النسخ ( حين يرفعا ) وقد أثبتنا المشهور الذي مشىٰ عليه الشراح كالرملي في « غاية البيان » ( ص١٠٥ ) ، وغيره .

يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير ، فإذا حاذى كفّاه منكبيه . . انحنى .

قوله: (واعتدال) أي: مع اعتدال، بأن يبتدىء رفعهما مع ابتداء رفع رأسه، ويستمر إلى انتهائه، فإذا استوى.. أرسلهما.

وقوله: (بالفقار) أي: بنصبه ، أفاد به أن الاعتدال كالقيام لا يحصل إلا بنصب فقار ظهره ، فلو انحنى قليلاً بحيث أنه صار إلى القيام أقرب. . صحّ .

قوله : ( ووضع يمناه ) في القيام أو بدله .

قوله: (علىٰ كوع اليسار) وهو العظم الذي يلي إبهام اليد، وتحصل السنة بوضعها علىٰ بعض ساعد اليسار أو رسغها، وهو: المَفْصل الذي بين الكوع والساعد (١).



قوله: (أسفل صدرٍ) أي: وسن أن يكون هـٰذا الوضع أسفل صدر المصلي وفوق سرته، وحكمة ذلك: حفظ القلب من الوسواس.

قوله: (ناظراً) أي: في جميع صلاته.

قوله: (محلاً سجوده) لأنه أقرب للخشوع إلا عند قوله: ( إلا الله) في تشهده ؛ فلا يجاوز بصره إشارته ، ولا يكره تغميض عين لا ضرر في تغميضها ، بل سن إذا كان أمامه مشوش فكر ، ويجب إذا تعين طريقاً للصرف عما يحرم نظره ، وألف (محلاً) للإطلاق .

قوله: (وجهت وجهي) أي: وسن أن يأتي بعد تحرم غير الجنازة بدعاء الافتتاح سرّاً، وهو: (وجهت وجهي..).

قوله: (الكلَّا) يحتمل أن يكون تأكيداً ، وأن (أل) نائبة عن الضمير ، ويحتمل أن يكون مفعولاً لفعل محذوف تقديره: اقرأ الكل؛ أي: إلىٰ آخر الآية، و(ألفه) للإطلاق.

<sup>(</sup>١) الرُّسغ : هو المفصل ما بين الساعد والكف .

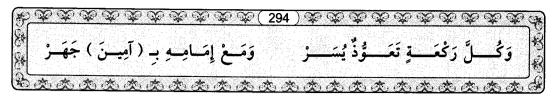

قوله : ( وكلُّ ركعة ) أي : وسن في كل ركعة ؛ فـ( كل ) منصوب بنزع الخافض .

قوله: (تعوذ) ويكره تركه ، وأفضله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وتحصل بكل لفظ يفيد الاستعاذة بالله .

وقوله : ( يُسَر ) أي : فالأكمل الإتيان به سرّاً ولو في جهرية ؛ كالافتتاح .

قوله: ( ومع إمامه بـ « آمين » جهر ) أي : وسن للمأموم إذا كان يصلي مع إمامه أن يجهر بـ ( آمين ) ، سواء أجهر به الإمام أم لا .



قوله: (وسورة) أي: وسن بعد (الفاتحة) سورة؛ أي: أو بعضها ولو آية، ويكره تركها رعاية لموجبها، وسورة كاملة أفضل من بعض وإن طال إلا في التراويح، وإنما تسن لغير مأموم سَمِع قراءة إمامه، ولغير جنب فاقد الطهورين.

قوله : ( والجهر ) أي : بالقراءة .

وقوله : ( أو سرٌّ ) أي : إسرار بها .

وقوله: (أُثِر) بالبناء للمجهول؛ أي: نقل في السنة ، فيسن أن يجهر الإمام والمنفرد في أداء الصبح والجمعة ، والأوليين من المغرب والعشاء ، وفي المقضية بين غروب الشمس وطلوعها ، والعيدين ، وخسوف القمر ، والاستسقاء ، والتراويح ، ووتر رمضان ، وركعتي الطواف إذا صلاهما في وقت الجهر ، ويسر فيما عدا ذلك ، إلا نوافل الليل المطلقة ، فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار .

قوله : ( وعند أجنبي ) أي : أو أجانب .

قوله : ( الأنثىٰ تُسِر ) أي : ندباً ، فيكره لها الجهر حينئذ ؛ خوف الفتنة ، بخلافه في

الخلوة وبحضرة المحارم ، فيسن لها الجهر ، للكن دون جهر الرجل .

وَكَبِّرَنْ لِسَائِرِ ٱنْتِقَالِ لَكِنْ مَعَ ٱلتَّسْمِيعِ لِأَعْتِدَالِ

قوله : ( وكبِّرَنْ ) بـ ( نون ) التوكيد الخفيفة ؛ أي : ندباً .

قوله: (لسائر انتقال) أي: للانتقال من ركن إلىٰ آخر، فيكبر للركوع، والسجود، والرفع منه، وللقيام من التشهد الأول، ويجهر به الإمام والمبلغ إن احتيج إليه، و(سائر) في كلام الناظم بمعنىٰ: جميع.

قوله: (للكن مع التسميع) وفي بعض النسخ: (للكنما التسميع) أي: قوله: (سمع الله لمن حمده) أي: تقبل الله منه حمده، فإذا انتصب قائماً.. قال: (ربنا لك\_أو ولك\_الحمد ملأ السموات وملأ الأرض، وملأ ما بينهما، وملأ ما شئت من شيء بعد).

قوله : ( لاعتدال ) أي : يأتي بالتسميع لأجل الاعتدال من ركوعه .

وَٱلرَّجُلُ ٱلرَّاكِعُ جَافَىٰ مِرْفَقَهُ كَمَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ وَعُنُفَهُ كَمَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ وَعُنُفَهُ

قوله: (والرجل الراكع جافيٰ) أي: رفع ندباً (مرفقه) عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. قوله: (كما يسوِّي ظهره وعنقه) ندباً بحيث يصيران كالصفيحة، فإن تركه.. كره،

فإن عجز عما ذكر . . أتى بالممكن .

وَٱلْوَضْعُ لِلْيَدَيْنِ بَعْدَ ٱلرُّحُبَةِ مَنْشُورَةً مَضْمُ ومَةً لِلْقِبْلَةِ

قوله : ( والوضع ) أي : وسن لمن هوى للسجود الوضع ( لليدين ) أي : الكفين .

وقوله: (بعد الركبة) أي: بعد وضع الركبة على الأرض، وإذا أراد النهوض من الأرض. . نهض بيديه قبل ركبتيه .

قوله : ( منشورة ) أي : لا مقبوضة .

وقوله : ( مضمومة ) أي : لا مفرقة .

وقوله : ( للقبلة ) ليحصل الاستقبال بجميع البدن في جميع أجزاء الصلاة .

( 299 ) وَرَفْعُ بَطْنٍ سَاجِداً عَنْ فَخِذَيْهُ مُفَرِّقاً كَالْشِّبْرِ بَيْنَ قَدَمَيْهُ

قوله: (ورفع بطن...) إلىٰ آخره؛ أي: وسن رفع بطن حال كون المصلي (ساجداً) وهو ذكر ولو صبياً.

وقوله : ( عن فخذيه ) أي : مع مجافاة مرفقيه عن جنبيه .

قوله: (مُفرِّقاً) أي: وسُنَّ كون المصلي مُفرِّقاً (كالشبر) أي: مقدار شبر (بين قدميه) في حال قيامه وركوعه واعتداله وسجوده، ويسن في السجود أن يفرق بين ركبتيه وفخذيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، فإذا عجز عن رفعهما لطول سجود مثلاً.. وضعهما علىٰ ركبتيه كما في حديثٍ أخرجه الحاكم (١).

وَجُلْسَةَ ٱلسَّرَاحَةِ خَفِّفَنْهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَقُومُ عَنْهَا وَ السَّرَاحَةِ خَفِّفَنْهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَقُومُ عَنْهَا

قوله : ( وجلسة الراحة ) أي : الاستراحة .

قوله: (خَفِّفَنُها) أي: ندباً بقدر الجلوس بين السجدتين، فإن زادت على ذلك. . بطلت الصلاة إن كانت الزيادة قدر أقل التشهد، وهاذا ما اعتمده الشيخ ابن حجر (٢)، وقال شيخ الإسلام: (يكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين) وعزاه لصاحب « التتمة »(٣)،

 <sup>(</sup>١) لفظه عند الحاكم ( ٢/٩/١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليٰ آله وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا ، فقال : « استعينوا بالركب » .

<sup>(</sup>۲) فتح الجواد ( ۱/۹۹۱ ) ، تحفة المحتاج ( ۲/۸۷ ) .

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ( ١٦٣/١ ) .

وأخذ بمقتضى هاذا الشهاب الرملي ، فأفتىٰ بعدم البطلان بتطويلها ، وتبعه الخطيب والزيادي والقليوبي وغيرهم (١) .

قلت : محلُّ الخلاف في الفرض ، أما النافلة . . فيجوز تطويل جلسة الاستراحة فيها ؛ لأن الجلوس في كلها جائز ، وجلوسه للاستراحة واقع في محل القيام ، فإذا أطاله . . لم تبطل صلاته كما هو ظاهر ، وإن لم أر من صرح به .

قوله: ( في كل ركعة. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ومحلها في كل ركعة ( تقوم عنها ) أي : بألاً يعقبها جلوس تشهد ، فلو صلىٰ أربع ركعات بتشهد . . جلس للاستراحة .

وأفاد قوله: ( في كل ركعة... ) إلىٰ آخره: أنه لا استراحة في سجود التلاوة ، والشكر ، وصلاة القاعد .



قوله : ( وسبح ) أي : ندبأ .

قوله : ( أن ) بنقل حركة ( همزته ) إلى ( الحاء ) من سبح .

قوله : ( ركعت ) أي : بأن تقول : ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ثلاثاً .

قوله: (أو إن تسجد) أي: بأن تقول: (سبحان ربي الأعلىٰ وبحمده) ثلاثاً، ويحصل أصل السنة في كل منهما بتسبيحة واحدة، والثلاث أدنى الكمال، وأكمله للمنفرد وإمام محصورين عَلِم رضاهم بالتطويل إحدىٰ عشرة.

قوله : ( وضع ) أي : ندباً .

قوله : ( على الفخذين ) أي : قريباً من الركبتين .

قوله ( في التشهد ) أي : ومثله جميع جلسات الصلاة .

<sup>(</sup>١) انظر «نهاية المحتاج » ( ١/ ٥١٨ ) ، ومغنى المحتاج ( ١/ ٢٦٥ ) ، وحاشية القليوبي ( ١٦٢ ١ ) .

المنتقب المنت

قوله : ( يديك ) اليمني على اليمني ، واليسري على اليسري .

قوله : ( واضمم ) أي : لأصابع يديك ؛ لتتوجه إلى القبلة .

قوله: (ناشراً) أي: حال كونك ناشراً في حال التشهد (يسراكا) والنشر ضد القبض. قوله: (واقبض) أي: في حال التشهد.

قوله (سوى سبابة يمناكا) أي : اقبض يمناك ؛ أي : أصابعها ، (سوى سبابة ) أي : غير سبابة منها ، وهي التي تلي الإبهام ، وتسمى المسبحة ، فقوله : (يمناك) مفعولُ قولِه : (اقبض) فيقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى ، ويرسل السبابة ، ويضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف راحته ، وقوله : (سبابة ) يقرأ بالتنوين .

وَعِنْدَ (إِلَّا اللهُ) فَالْمُهَلِّلَةُ إِرْضَعْ لِشَوْحِيدِ الَّذِي صَلَّيْتَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتَ لَهُ عَنْ مُدَّ مُ

قوله: (وعند « إلا الله » فالمهلله) وهي المعبر عنها أولاً بالسبابة ، سميت مهللةً ؛ لأنها ترفع عند التهليل ، وسبابةً ؛ لأنه يشار بها عند المخاصمة والسبّ.

قوله : ( إرفع ) أي : ندباً مع إمالتها قليلاً .

قوله: (لتوحيد الذي صليت له) أي: ارفع المهللة؛ إشارةً لتوحيد الله الذي صليت له، فتجمع في توحيدك بين اعتقادك وقولك وفعلك، وخصت المسبحة بذلك؛ لأن لها اتصالاً بنياط القلب، فكأنها سبب لحضوره، ويكره تحريكها، ولا تبطل به الصلاة.

وَالنَّانِ مِنْ تَسْلِيمَةِ ٱلْتِفَاتِ وَنِيَّةُ ٱلْخُرُوجِ مِنْ صَلَاتِهِ وَنِيَّةُ ٱلْخُرُوجِ مِنْ صَلَاتِهِ

قوله : ( والثان من تسليمة التفاته ) أي : وسن الثاني من تسليمتيه وإن تركها الإمام ،

وحذف (الياء) من (الثاني) للتخفيف، وأضاف التسليمة إلى الالتفات؛ لأن السنة أن يلتفت في التسليمة الأولىٰ حتىٰ يرىٰ خده الأيمن، وفي الثانية حتىٰ يرىٰ خده الأيسر.

قوله: (ونيةُ الخروج من صلاته) أي: وسن لكل مصلِّ مع التسليمة الأولىٰ نية الخروج من الصلاة ؛ خروجاً من خلاف من أوجبها ، فإن نوىٰ قبل الأولىٰ.. بطلت صلاته ، أو بعدها.. صحت .

# يُنْوِي ٱلْإِمَامُ خَاضِرِيهِ بِٱلسَّلَامُ وَهُمْ نَوَوْا رَدًا عَلَىٰ هَلَذَا ٱلْإِمَامُ

قوله : ( ينوي الإمام ) ندباً ، ومثله المأموم والمنفرد .

قوله : ( حاضریه ) أي : الذين حضروا صلاته من ملائكة ، ومؤمني إنس وجن .

قوله: ( بالسلام) فينوي بالمرة الأولىٰ من علىٰ يمينه ، وبالمرة الثانية من علىٰ يساره ، وبأيهما شاء علىٰ من خلفه ، والأولىٰ أفضل .

قوله: ( وهم ) أي : المأمومون .

قوله: (نووا) أي: ندباً بسلامهم (ردّاً علىٰ هـٰذا الإمام) الذي نوى التسليم عليهم، فينوي من علىٰ يمينه الرد عليه بالتسليمة الثانية، ومن علىٰ يساره بالأولىٰ، ومن خلفه بأيهما شاء، والأولىٰ أفضل، وينوي بعض المأمومين الرد علىٰ بعض.

als als als

#### باب شروط الصلاة

كذا في بعض النسخ ، وفي غالب النسخ لا توجد هاذه الترجمة .

( 307-306 ) الْمُنْسِلَامُ ، وَٱلتَّنْسِرُ لِلسَّبِعِ فِي الْغَالِبِ ، وَٱلتَّنْسِرُ لِلسَّبِعِ فِي الْغَالِبِ ، وَٱلتَّنْسِرُ لِلْفَرْضُ لَا يُنْسَوَىٰ بِهِ ٱلتَّنَفُّـلُ لِلْفَرْضُ لَا يُنْسَوَىٰ بِهِ ٱلتَّنَفُّـلُ لَلْهُ لِمَنْ نَفْلِ لِمَنْ يَشْتَغِلُ وَالْفَرْضُ لَا يُنْسَوَىٰ بِهِ ٱلتَّنَفُّـلُ لَ

قوله: (شروطها) أي: الصلاة جمع شرط، وهو لغة: العلامة، واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وجملة ما ذكره الناظم من الشروط اثنا عشر.

قوله : ( الإسلام والتمييز ) فلا تصح من كافر وغير مميز كمجنون ؛ لعدم أهلية كل منهما للعبادة ، وهـٰذان شرطان لصحة كل عبادة .

قوله : ( للسبع ) أي : من السنين .

وقوله: ( في الغالب ) أي: والتقدير بالسبع إنما هو في الغالب ؛ لعدم وجود التمييز قبلها غالباً ، وإلا. . فقد يحصل التمييز لدون ذلك ؛ كأربع سنين ، وقد لا يحصل إلا لأكثر من السبع ؛ كعشر ، وقضية ذلك : أنه لو ميز قبل السبع . . صحت صلاته ، وهو كذلك ؛ لوجود الشرط الذي هو التمييز ، بخلاف ما مر في قوله :

( وواجبٌ على ولِيِّ الشَّرْعِ أَن يَـأمـرَ الطَّفـلَ بهـا لسبع )

فإنه لا يعتبر فيه وجود التمييز لدون سبع سنين ، كما يفيده كلام « التحفة » قال : ( لأنه عقوبة ، فاحتيط له )(١) .

قوله: ( والتمييز للفرض من نفل ) أي: بأن يعرف فروض الصلاة من سننها ، فلو اعتقد جميع أفعالها سنة ، أو بعضها فرضاً وبعضها سنة ولم يميز الفرض من السنة . لم تصح صلاته .

وقوله: (لمن يشتغل) معناه: أن هاذا الشرط إنما هو ثابت لمن يشتغل ؟ أي: لمن له اشتغال بالفقه ، بحيث يميز فرائض صلاته من سننها ، بخلاف العامي ، وهو: من لم يُحَصِّل من الفقه شيئاً يهتدي به إلى الباقي ، والمراد به هنا: من لم يميز فرائض صلاته من سننها ؟ فإنه إذا اعتقد بعض أفعال صلاته فرضاً وبعضها سنة ولم يميز بينهما. صحت صلاته ؟ لأنه يغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق العالم ، وهاذا التفريق بين العامي وغيره هو الذي جرئ عليه حجة الإسلام الغزالي في « فتاويه » ، واعتمده الجمال الرملي وجماعة (١) ، لكن قال ابن حجر في « التحفة » : (إن العالم في هاذا كالعامي على الأوجه )(٢) .

وقوله: (والفرض لا يُنوى به التنفلُ) هاذا شرط في حق العالم والعامي: أنه حيث اعتقد البعض فرضاً والبعض سنة. فالشرط ألَّا يقصد بفرض من فروضها أنه سنة ، فإن اعتقد أن الطمأنينة مثلاً سنة . بطلت صلاته ، وقد علم أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها . صحت صلاته عالماً كان أو عامياً ؛ لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض ، وهو غير ضار ، ومما لم ينبهوا عليه ما إذا صلى الصلاة ولم يعتقد شيئاً من الفرضية والنفلية ، بل أطلق ، والذي يظهر صحة صلاته ، ثم رأيت الجرهزي استظهر ذلك .



قوله : ( وطُهرُ ) أي : طهارة .

وقوله: ( ما لم يعف عنه من خبث ) أي: نجس ولو مخففاً ، أما المعفو عنه من النجاسات. . فليست الطهارة منه شرطاً لصحة الصلاة .

الوارد أصلاً في الضرب ، ولم يظهر لنا فيه وجه إلا أن يكون المؤلف اعتبر أن الأمر بالصلاة مع التهديد عقوبة ، فاحتبط لها باشتراط بلوغ السبع الذي هو سن التمييز غالباً ، بخلاف فعل الصلاة ؛ فإنها قربة فتصح منه قبل السبع ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) غاية البيان (ص١١٠)، نهاية المحتاج (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٢/١١٠).

قوله: ( ثوباً...) إلىٰ آخره ، هو وما عطف عليه منصوب على التمييز ، ويصح جعله منصوباً علىٰ نزع الخافض ، كما أعربه بعضهم ؛ أي : في ثوب المصلي وبدنه ومكانه . قوله : ( ومن حدث ) أي : وطهر من حدث أصغر أو أكبر .



قوله : ( وغيرُ حرة ) أي : من أمة ورجل .

وقوله: (عليها الستره لعورة...) إلىٰ آخره؛ أي: يجب عليها ستر العورة، وهي (من ركبة لسُرَّه) أي: ما بينهما، وأفهم كلامه: أن السرة والركبة ليستا بعورة، للكن يجب ستر بعضهما؛ ليحصل سترها(١).



قوله: (وحرة) أي: عليها السترة، وأشار بقوله: (لا الوجهِ والكفّ) إلىٰ أن الواجب عليها السترة لجميع بدنها؛ فقوله: (لا الوجهِ) (لا) حرف نفي وعطف، و( الوجهِ) بالجر عطف علىٰ (عورة)، والتقدير: لاستر الوجه والكف؛ أي: إلى الكوعين؛ فإنه لا يجب، والخنثى الحرة كالحرة، والخنثى الأمة كالأمة.

وقوله: ( بما لا يصف اللون) بيان للساتر الذي يكفي في ستر العورة ، وأنه الذي لا يصف للناظر بمجلس التخاطب لونَ البشرة وإن وصفَ الحجم ؛ كطين ونورةٍ ، فلا يكفي ما يصف اللون ؛ كزجاج ، وماء صاف ، وثوب رقيق يحكي لونَ البشرة .

قوله: (ولو كدرةً ما) أي: وما لو كان الساتر ماءً كدراً؛ لحصول الستربه، ويتصور ذلك فيمن يمكنه الركوع والسجود فيه، أو من يصلي في الماء، ويخرج للسجود إلى الشط. لم يلزمه للمشقة، فله أن يصلي على الشط عارياً ولا يعيد.

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( سترهما ) ، والتصحيح من « غاية البيان » ( ص١١٢ ) .

### وَعِلْمٌ أَوْ ظَنَّ بِوَقْتٍ دَخَلًا وَٱسْتَقْبِلَنْ لَا فِي قِتَالٍ خُلُّكَ

قوله: ( وعلمٌ أو ظنٌ بوقت دخلا ) فلو صلاها بدون ذلك. . لم تصح وإن وقعت في وقتها ، قوله: ( أو ظن ) وذلك لنحو غيم لا يدرك الوقت فيه إلا بالاجتهاد ؛ فإنه يكفي ظن دخول الوقت حينئذ بالاجتهاد .

قوله: (واستقبلن) أي: بالصدر عين الكعبة حال القدرة على استقبالها، أما العاجز؛ كمريض لم يجد من يوجهه إلى القبلة، ومربوط علىٰ نحو خشبة. فيصلي علىٰ حاله ويعيد، وخرج بقولي: (الصدر)الوجه، فلا يجب الاستقبال به.

قوله : ( لا في قتال ) أي : شدة خوف ، بأن التحم القتال .

وقوله : ( حُلِّلا ) بـ ( ألف ) الإطلاق ؛ أي : أبيح ، كقتال المسلمين للكفار ، وأهل العدل للبغاة ، والرفقة لقطاع الطريق .

### أَوْ نَسَافِ لَهُ مَ مُسَرِ وَإِنْ قَصُرُ وَتَسَرُكُهُ عَمُداً كَلَاماً لِلْبُنْسَرُ

قوله : ( أو نافلات سفر ) أي : ولا في صلاة نافلات سفر ؛ أي : مباح ، بأن لم يحرم وإن كره .

قوله: ( وإن قصر ) أي : السفر ، فله أن يصلي فيه النافلة صَوْب مقصده المعين ، ولا يجب عليه التوجه للقبلة ، وإن كانت النافلة عيداً أو وتراً ، راكباً كان أو ماشياً .

نعم ؛ راكب السفينة يجب عليه الاستقبال وإتمام الأركان ؛ لتمكنه من ذلك إلا الملاح ، وهو : مسيِّر السفينة ؛ فلا يشترط استقباله .

وخرج بـ( مباح ) غيره ؛ كسفر الآبق والناشزة ، فلا يرخص فيه في ترك القبلة ، وخرج بـ( المعين ) من لا مقصد له معين ؛ كالهائم .

قوله : ( وتركه ) أي : المصلي ، وهاذا هو الشرط التاسع من شروط الصلاة .

قوله: (عمداً كلاماً للبشر) أي: ومن شروطها: أن يترك المصلي كلاماً للبشر؛ أي: بأن يمسك عنه، فلو تكلم فيها عامداً بما يصلح لخطاب البشر وإن لم يقصد خطابهم.. بطلت صلاته.

فخرج بقوله: (عمداً) ما لو سبق لسانه ، أو جَهِل تحريمَه ؛ لقرب إسلام ، أو لنشوئه ببلدة بعيدة عن العلماء ، أو سها عن كونه في صلاة ، أو جهل كون التنحنح مبطلاً ؛ لخفاء حكمه على العوام .

وخرج بـ( كلام البشر ) الذكر والدعاء ؛ فلا تبطل الصلاة بجميع ما ذكر . وقوله : ( عمداً ) نصب على الحال من الضمير في ( تَرْكُه ) .

## 

قوله: (حرفين) أي: وترك النطق بحرفين؛ أي: وإن لم يفهما، كـ( من) و( عن) لأنهما أقل ما يبنىٰ منه الكلام، فـ( حرفين) وما عطف عليه بالجر بحرف جرٍ محذوف.

قوله: ( أو حرفٍ بمَدٍّ صوتَكَا) نحو (آ) والمد: (ألف) ، أو (واو) ، أو (ياء) ، فالمدود في الحقيقة حرفان كالمشدد .

وفي بعض النسخ :

وعليها شرح ابن زياد ، فيكون قوله : (عمدَ ) بالنصب غير منون ؛ لإضافته لما بعده ، وهو مفعول للمصدر ، وإضافته لما بعده من إضافة الصفة للموصوف ، وقوله : (حرفين أو حرف ) بالجر عطف بيان لـ (كلام للبشر ) .

وفي بعض النسخ :

 وعلىٰ هاذه النسخة ف (عمداً) حال ، و (كلاماً) مفعول للمصدر ، وقوله : (حرفين أو حرفاً) بالنصب عطف بيان لـ (كلاماً) .

قـولـه: (أو مفهـم) أي: أو حـرف مفهـم نحـو(قِ) أو(ع) أو(لِ) أو(طَ) مـن الوقاية ، والوعاية ، والولاية ، والوطىء ؛ لأنه كلام تام لغةً وشرعاً .

قوله : ( ولو بكره ) أي : ولو كان نطقه بما ذكر علىٰ جهة الإكراه ، بخلاف النسيان ، وفي نسخة : ( ولو بضِحْكِ ) بإسكان ( الحاء ) .

قوله: (أو بكا) أي: ولو من خشية الله ، فإذا ضحك أو بكى وظهر بهما حرفان أو حرف مفهم.. بطلت الصلاة ، وإلا.. فلا .



قوله: (أو ذكر) كقوله لتنبيه إمامه: (سبحان الله)، ولتبليغ الانتقالات (الله أكبر). قوله: (أو قراءة) كقوله لجماعة استأذنوا: (ادخلوها بسلام آمنين).

قوله: (تجردا) (۱) (الألف) فيه للتثنية؛ أي: القراءة والذكر؛ أي: فتبطل بالقراءة والذكر إن تجرّدا؛ أي: خَلُصًا (للفهم) أي: التفهيم والتنبيه، بأن قصد بهما تفهيم الغير فقط (أو لم ينو) بهما (شيئاً أبداً) بأن أطلق، فتبطل صلاته بذلك؛ لأن القرينة تصرفه في حالة الإطلاق إلىٰ غير الذكر والقرآن، أما إذا قصد القراءة أو الذكر فقط، أو قصد التفهيم والقراءة أو الذكر.. فلا تبطل.



قوله: (أو خاطب العاطس بالترخُم) أي: كقوله: (يرحمك الله)، ومثله مخاطبة كل مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يخاطبه كقوله: (يرحمه الله) بضمير الغيبة.. فلا تبطل به.

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( إن تجردا ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

قوله: (أو ردَّ تسليماً على المسلِّم) كقوله: (عليكم السلام)، بخلاف (عليه السلام) لأنه لا خطاب فيه.



قوله: (لا بسعال أو تنحنح غلب) أي: فلا تبطل بهما إن غلب كل منهما المصلي فلم يستطع رده ؛ لأنه معذور ، هلذا إذا لم تكثر الحروف عرفاً ، وإلا. . بطلت به (١) .

قوله : ( أو دون ذين ) الإشارة إلى السعال والتنحنح .

قوله: (لم يطق ذكراً وجب) معناه: أنه إذا لم يغلبه السعال والتنحنح، وللكن المصلي لم يطق؛ أي: لم يقدر أن يقرأ سراً ذكراً واجباً ؛ كـ (الفاتحة)، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدونهما. فإن صلاته لا تبطل بتنحنحه وسعاله، وتغتفر الزيادة علىٰ حرفين إن سمِّي الزائد قليلاً عرفاً، وخرج الذكر المندوب ؛ فلا ضرورة إلى التنحنح لأجله.

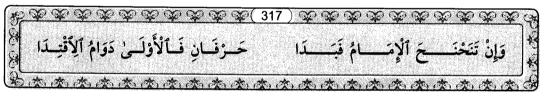

قوله : (وإن تنحنح الإمام فبدا ) أي : ظهر منه (حرفان ) أي : أو حرف مفهم .

قوله: (فالأولىٰ) أي: للمأموم (دوام الاقتدا) به ؛ أي: لا مفارقته ؛ لأن الظاهر عذره وتحرزه عن المبطل ، فإن دلت قرينة حاله علىٰ عدم عذره. . وجبت مفارقته .

<sup>(</sup>۱) كما اعتمده ابن حجر في « التحفة » ( ۱٤٠/۲ ) والرملي في « النهاية » ( ٢/ ٤٠ ) والشيخ زكريا في « أسنى المطالب » ( ١/ ١٨٠ ) ، واستدرك ذلك جماعة منهم الشهاب الرملي في « شرح الزبد » ( ص ١١٥ ) فقالوا : لكن صوب الإسنوي وغيره في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة أنها لا تبطل وإن كثرت ؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنها .



قوله: (وفعلُه الكثير) أي: ومن شروط الصلاة ترك المصلي الفعل الكثير؛ أي: الذي من غير جنس أفعال الصلاة، فإن صدر ذلك من عالم بتحريمه، أو جاهل ولم يعذر.. بطلت صلاته ولو صدر ذلك منه سهواً؛ لأنه يقطع نظمها كالعمد.

قوله: (مثلُ موالاةِ ثلاثِ خَطْوِ ووثبةٍ) هاذا مثال الفعل الكثير، ومثل ذلك ثلاث ضربات متواليات، وكذا ضربة وخطوة وخلع نعل؛ لأنه لا يشترط كون الأفعال من جنس واحد، فإذا رفع المصلي يديه للإحرام، وحرك مع ذلك رأسه. بطلت صلاته؛ لوجود الأفعال الكثيرة، وتغليباً للمبطل (١).

وخرج بـ (الكثير) القليل عرفاً ؛ كخطوتين ، وبـ (ثلاث خطوات) الحركات الخفيفة ؛ كتحريك أصابعه في سبحة ، أو حكه مع قرار الكف ، وتحريك الأجفان ، والذَّكر ؛ فإنه غير مؤثر .

وخرج بـ ( موالاة ) ما لو تفرقت الأفعال ، وضابط الموالاة هنا : أن يكون بين كل حركة والتي بعدها قدر دون الطمأنينة ، ذكره في « التحفة » في ( باب صلاة العيد )(٢) .

وقوله : ( تفحش ) ليس بقيد ، بل هو لبيان الواقع ؛ لأن الوثبة مبطلة مطلقاً ؛ لأنها  $V^{(n)}$  .

ثم اعلم أن ما قررت به المتن من أن قوله : ( ووثبة ) من جملة مثال الفعل الكثير. . هو

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى : (ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال ؛ فإن ظاهر هاذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حينئذ) ثم نقل عن « فتاوى ابن حجر » ما يؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم أعقبهما بحركة أخرى مسنونة ، ثم قال : ( وفيه من الحرج ما لا يخفى ، لاكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد ، وهاذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعدُّ في المبطل ، ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه ) . انظر « فتح العلام » ( ٢٠ / ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج (٢/ ١٥٣).

الذي يفيده قول الفشني: و( مثل وثبة )(١) ، وهو أولى من قول بعضهم: ( وترك وثبة تفحش )(٢) لإشعاره بأنه مرفوع معطوف على قوله: ( وفعلُه الكثير ) لأن عطفه بالجر على ( ثلاثِ خَطْو ) الأقربِ إليه مع صلاحية المعنى . . أولى ، وإن كان كلٌّ من الوجهين جائزاً .

قوله: (والمُفَطِّرُ) هو بالرفع؛ كقوله: (وفعلُه الكثير) إقامة للمضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه؛ إذ التقدير: وترك المفطر؛ أي: للصائم، والمراد به: ما وصل عمداً إلى الجوف وإن قلَّ، فيشترط تركه وتبطل به الصلاة من عامد عالم بتحريمه؛ لأنه يقطع نظمها، ويبطلها الأكل الكثير ولو سهواً؛ لأن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها النسيان، بخلاف الصائم.

قوله: (ونيةُ الصلاة إذ تغير) أي: فيشترط ترك ذلك، فلو نوى الخروج منها ولو إلى صلاة مثلها، أو نردد في قطعها، أو علَّق قطعها بحصول شيء. بطلت صلاته ؛ لمنافاته الجزم بالنية، بخلاف غير الصلاة من الصوم، والحج، والعمرة، والاعتكاف، والذكر المحض، فلا يبعلل شيء منها بتغيير النية ؛ لأن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار، فيكون تأثرها بضعف النية فوق تأثر الصوم، ولأن الصلاة أضيق باباً من غيرها.



قوله: (ندباً لما ينوبه يسبح) أي: يسبح الرجل بقصد الذكر وحده، أو مع التنبيه؛ لأجل ما ينوبه في صلاته، كتنبيه إمامه، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمىٰ.

قوله: ( وهي ) أي : المرأة ، ومثلها الخنثي .

قوله: (بظهر كفها تصفّح) أي: تصفق ندباً، فتضرب ببطن اليمنى على ظهر اليسرى ، وهذا أولى من عكسه، فإن ضربت بالراحتين.. جاز إلا إن كان بقصد اللعب ؛ فإنه يبطلها، وعبارة « البهجة » في عداد المبطلات:

وَفَعْلَةٌ فَاحِشَةٌ كَانْ يَثِب أَوْ مِثْلَ ضَرْبِ ٱلرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبْ (٣)

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد (ص٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر غاية البيان ( ص١١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) بهجة الحاوي ( ص ٢٨ ) .

فإن صفق الرجل ، أو سبحت المرأة. . فهو خلاف السنة ، وشرط التصفيق ألَّا يكثر ، وإلا . . أبطل ؛ كدفع المار .



قوله : ( ويُبطِل الصلاة ) أي : فرضاً كانت أو نفلاً .

قوله: ( تركُ الركن) كالاعتدال ، والجلوس بين السجدتين ، وكذا الطمأنينة ؛ لأنها شرط للركن ، فتركها ترك له .

قوله: ( أو فوات شَرطٍ من شُروط قد مَضَوا ) كاستقبال القبلة ؛ لانتفاء الماهية بانتفاء جزء من أجزائها وشرط من شروطها .



قوله: (مكروهها بكفّ ثوب...) إلىٰ آخره؛ أي: مكروه الصلاة حاصل (بكف...) إلىٰ آخره؛ أي: مكروه الصلاة عن البكف...) إلىٰ آخره؛ أي: سواء فعله في الصلاة، أو دخل فيها وهو كذلك؛ للنهي عن ذلك (١)، والحكمة فيه: أن يسجد معه المكفوف منهما.

قوله : ( ورفعِه ) بالجر .

قوله: ( إلى السماء) المراد: كلُّ ما علا.

وقوله: (بالبصر) أي: في حق البصير؛ للنهي عنه (٢)، وكذا بالرأس في حق الأعمىٰ؛ لأنه فعل منافِ للخشوع.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ( ۸۱۲) ، ومسلم ( ٤٩٠) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أسجد علىٰ سبعة أعظم ، على الجبهة \_ وأشار بيده علىٰ أنفه \_ واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ، ولا نكفت الثياب والشعر » .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٧٥٠) ، وأبو داوود ( ٩١٣) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم ؟! » فاشتد قوله في ذلك فقال : « لينتهُنَّ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » .



قوله : ( ووضعِه ) أي : المصلي رجُلاً كان أو امرأةً .

قوله : (يداً علىٰ خاصرته ) أي : لغير حاجة ، فيكره ذلك ؛ كوضعه يده علىٰ فمه بلا حاجة كتثاؤب ؛ للنهي عن كلِّ منهما .

قوله: (ومسح ترب أو حصىً عن جبهته) أي: قبل السلام منها ؛ لمنافاته الخشوع، أما بعد السلام. . فمسح الجبهة باليد مع إدارتها على الرأس سنة ، ويقول حال مسحها: (أشهد أن لا إلله إلا الله الرحمان الرحيم ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من الهم والحزن).



وقوله: (وحطُّه اليدين...) إلى آخره؛ أي: فيكره ذلك؛ لأن كشفهما في جميع ذلك أبعد عن الكبر، وأنشط للعبادة.



قوله : ( والنَّقر في السجود ) أي : تخفيفه .

وقوله: (كالغُراب) أي: كما ينقر الغراب بمنقاره لما يريد التقاطه؛ أي: يكره عدم التمكن في السجود، بحيث لا يمكث إلا قدر وضع الغراب منقاره على الأرض.

قوله: ( وجِلْسةِ الإقعاء ) أي: وتكره جِلْسَة الإقعاء في جميع جَلَسَات الصلاة.

وقوله: (كالكلاب) أي: وصورتها كجِلْسَة الكلاب؛ أي: والقردة، والتشبه بها لا يليق (١١) .

<sup>(</sup>١) فائدة : نظم بعضهم ما نهي عنه الشارع في الصلاة مما هو على هيئة التشبه بالحيوانات فقال : [من الطويل] =

قوله : ( تكون أليتاه ) بفتح ( الهمزة ) أي : الجالس حال الإقعاء .

قوله: (مع يديه...) إلىٰ آخره ، هذا ليس بقيد للكراهة ، فالكراهة حاصلة بوضع الأليتين مع نصب الساقين ، سواء وضع يديه مع أليتيه على الأرض أم لا ، واحترز الناظم بما ذكره عن الإقعاء المستحب في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول ، وهو: أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وأليتيه علىٰ عقبيه .

## وَالْإِلْتِفَاتِ لَا لِحَاجَةٍ لَـه وَالْبَصْتِ لِلْيَمِينِ أَوْ لِلْقِبْلَـهُ وَالْبَصْدِينِ أَوْ لِلْقِبْلَـهُ وَالْبَصْدِينِ أَوْ لِلْقِبْلَـهُ وَالْبَصْدِينِ أَوْ لِلْقِبْلَـهُ وَالْبَصْدِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قوله : ( والالتفاتِ ) أي : بوجهه من غير تحويل صدره .

قوله: ( لا لحاجة له ) أي: للالتفات ، أما للحاجة. . فلا يكره ، ولا بأس بلمح العين من غير التفات .

قوله: (والبَصْقِ) أي: في غير المسجد، أما فيه.. فيحرم إن اتصل بشيء من أجزائه، فيبصق في ثوبه، فإن وقع البصاق في المسجد.. وجب إخراجه، ولا يكفي دفنه.

قوله: ( لليمين أو للقبله) أي: إلى جهتها ، بل يبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى .

\* \* \*

نهينا عن الإتيان فيها بستة ونقر غراب في سجود الفريضة وأذناب خيال عند فعال التحية

إذا نحسن قمنا في الصلاة فإننا بسروكِ بعيسر، والتفاتِ كثعلب وإقعاء كلب أو كبسط ذراعسه

#### باب سجود السهو



قوله: (قبيل تسليم) أي: من الصلاة ولو نافلة ، لا صلاة الجنازة ، وأفاد تصغيره لـ(قبل): أنه قبل السلام ، بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة .

قوله : ( تسن سجدتاه ) أي : المصلي ، فلا تبطل صلاته بتركهما .

قوله: (لسهو ما يبطلُ عمدُه الصلاه) أي: يسن سجدتا السهو لفعل المصلي سهواً لشيء مبطلٍ عمدُه الصلاة ، لا سهوه ؛ كالكلام القليل ناسياً ، والأكل القليل ناسياً ، وزيادة ركن فعلي ناسياً كركوع أو سجود ، بخلاف ما لا يبطل عمدُه ؛ كالالتفات ، والخطوتين ؛ فلا يستحب السجود له .



قوله: (وتركِ) بالجر عطفاً على (سهو) أي: ولترك (بعض) أي: من أبعاض الصلاة المتقدمة ، ومنها التشهد الأول ؛ أي: في المكتوبة ، كماً قيده بذلك زكريا في «شرح البهجة »(١) ، وابن حجر في «فتح الجواد » قال : ( لا في النفل ، كما بينته في الأصل )(٢) ، وكلامه في «التحفة » يفيد التفريق بين النفلِ المطلق ، فلا يستحب السجود لتركه فيه وإن قصد أن يتشهد تشهدين ؛ لأنه ليس سنة مطلوبة لذاتها ، والنفلِ غير المطلق ؛

<sup>(</sup>١) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ( ١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (١/٥٥١).

كسنة الظهر ، وصلاة التسبيح ، فيستحب لتركه فيه (١) ، والذي اعتمده الجمال الرملي : أنه لا يستحب السجود لتركه في النفل المطلق وغيره ، |V| إن قصد أن يتشهد تشهدين ، فإن أطلق . لم يسجد (٢) ، ويفهم من كلام بعض المتأخرين الجمع بين مختلف كلام الشيخ ابن حجر بأنه |V| يستحب السجود لتركه من النفل المطلق وإن قصد تشهدين ، ويستحب في غيره من النوافل إن قصد تشهدين ، فإن لم يقصدهما . لم يسجد ، وهاذا هو الذي يظهر لي ، فليحرر .

وقوله: (عمداً أو لذُهل) يقرأ بدرج (همزته)، وبضم المعجمة؛ أي: سواء ترك ذلك البعض عمداً أو لذهل؛ أي: لسهو؛ لأن خلل العمد أكثر، فكان للجبر أحوج.

قوله: (لا سنةٍ) بالجر عطفاً على قوله: (وترك بعض) والتقدير: لا ترك سنة كالسورة والجهر ونحوهما من الهيئات؛ فلا سجود لتركها، فإن سجد لتركها عامداً عالماً.. بطلت صلاته، فإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء.. لم يضر، بخلاف العامي المخالط للعلماء إذا فعله ظاناً جوازه.. بطلت صلاته.

قوله: (بل نقل ركن قولي) لا يبطل عمدُ نقلِه عن محله الصلاة ؛ كـ( فاتحة ) أو تشهد ، فإنه إذا نقله إلى غير محله عمداً أو سهواً.. يسن له سجود السهو ، فخرج بـ( نقل الركن ) نقل غيره كتسبيح الركوع والسجود ؛ فلا يستحب السجود لذلك ، وفي « فتاوى ابن حجر » أنه لو نقل تسبيح الركوع الخاص ، وهو ( سبحان ربي العظيم ) إلى السجود بقصد أنه ذكر الركوع ، أو عكسه.. يسجد للسهو (7) ، وفي « التحفة » ما يؤيده ؛ فإنه قال في مقتضيات سجود السهو : ( وما لو نقل ذكراً مختصاً بمحل لغيره بنية أنه ذلك الذكر ) اهـ (3)

ويسن السجود لنقل القنوت وقراءة غير ( الفاتحة ) في غير محلها ؛ لأنها لتأكدها وشبهها بـ ( الفاتحة ) ألحقت بها ، بخلاف نقل التسبيح غير الخاص والدعاء إلى غير محلهما ، وكالقنوت الصلاة على الآل ، فإذا أتى بها في الأول بنية أنها ذكر التشهد الأخير . سجد للسهو ، وإن أتى بها لا بالنية المذكورة . لم يسجد .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٢/ ٦٩ ) .

<sup>(</sup>۳) فتاوی ابن حجر ( ۱۸۳/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٧٧ ) .



قوله: (وكل ركن...) إلىٰ آخره ؛ معناه: أن المصلي إذا ترك ركناً من أركان الصلاة ساهياً غير عامد.. فما فعله قبل تذكره يكون لغواً ، فلا يعتد به ؛ لوقوعه في غير محله ، ثم إن تذكر قبل أن يأتي بمثله.. أتىٰ بما تركه ، وإن لم يتذكر (إلىٰ أن تأتيا) بـ (ألف) الإطلاق (بمثله فهو) أي: ذلك الذي أتىٰ به (ينوب عنه) أي: عن المتروك فيجزئه .

قوله: (ولو بقصد النفل تفعلنه) كأن جلست في التشهد الأخير وأنت تظن أنه الأول ، ثم تذكرت عقبه ؛ فإنه يجزىء عن الفرض ، وكأن سجد سجدة ، ثم قام وقد جلس للاستراحة ، ثم تذكر في القيام ، فيعود للسجدة الثانية ، ويجزئه ذلك الجلوس عن الجلوس بين السجدتين .



قوله: (ثم تدارك ما بقي مرتبا وابنِ عليه لزمان قربا) هاذا البيت يوجد في بعض النسخ ، ولم يشرحه الفشني ، ومعناه: أنه إذا أتىٰ بمثل المتروك. يتدارك ما بقي من صلاته على الترتيب ، وإذا سلم قبل تداركه ، بأن تذكره بعد السلام. . فإنه يبني على ما مضىٰ إن قرب الزمان ، بأن لم يطل الفصل عرفاً ، ولم يمس نجاسة ، ولا تحرك حركات كثيرة ، ولا يضر تحوله عن القبلة .



قوله: ( ومن نسي ) بإسكان ( الياء ) .

قوله: ( التشهد المقدما ) أي: الأول.

قوله: (وعاد بعد الانتصاب حرما) أي: عوده إليه إن كان عامداً عالماً ، وبطلت صلاته ؛ لزيادته قعوداً غير مشروع ؛ لفوات محله .

#### 

قوله: ( وجاهل التحريم ) أي: للعود وإن كان مخالطاً للعلماء ؛ لأن هــٰـذا مما يخفىٰ ، كما أشار إليه في « التحفة » ، و « النهاية »(١) .

قوله: ( أو ناس ) أي : أنه في الصلاة .

قوله : ( فلا يبطل عوده ) أي : للتشهد الأول الصلاة ؛ لرفع القلم عن الناسي .

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لا يعد كذلك ، بأن عاد عامداً عالماً بالتحريم .

قوله: ( أبطلا ) أي: الصلاةَ عودُه ، وعلى الناسي أن يقوم عند تذكره ، ويسجد ندباً للسهو .

### 

قوله: (لاكن...) إلى آخره ، استدراك لما قد يتوهم أن هاذا الحكم شامل للمأموم ، كما أنه شامل للمنفرد والإمام ، فبين بهاذا أن المأموم إذا انتصب وجلس إمامه للتشهد.. فعليه (حتماً) أي : وجوباً (يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع) فإن لم يعد عامداً عالماً.. بطلت صلاته ، ومحلّه إن قام ساهياً ؛ لأنه حينئذ لم يعتد بفعله ، أما إذا قام عامداً.. فإنه يسن له العود ، ولا يجب ؛ لأن له قصداً صحيحاً ، فإن انتصب إمامه ، وتخلف للتشهد عامداً عالماً ، ولم ينو مفارقته . بطلت صلاته ؛ لفحش المخالفة .

<sup>. (</sup> 1) تحفة المحتاج ( 1/ 1 ) ، نهاية المحتاج ( 1 / 2 ) .

وكتب أيضاً : قوله : ( يرجع ) أي : وجوباً إن قام ناسياً ، أما إذا قام عامداً. . فيستحب له العود .



قوله: ( وعائد ) أي: للتشهد الأول.

قوله: (قبل انتصاب) بأن نسيه ثم ذكره قبل انتصابه؛ أي: قبل استوائه قائماً ، فيعود له حينئذ ندباً ؛ لأنه لم يتلبس بفرض ، بخلاف من انتصب .

قوله : ( يندب سجوده ) أي : للسهو .

قوله: (إذ للقيام أقرب) أي: إنما يندب له سجود السهو إذا كان للقيام أقرب منه إلى القعود، أما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كان نسبته إليهما على السواء.. فلا يسجد؛ لقلة فعله حينئذ، حتىٰ لو فعله عامداً.. لم تبطل صلاته، وترك القنوت كترك التشهد.

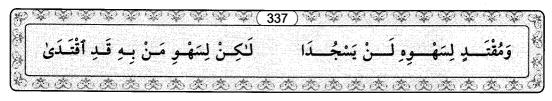

قوله: (ومقتد لسهوه) أي: حال قدوته (لن يسجدا) لأن إمامه يتحمله عنه، أما سهوه بعد سلام إمامه.. فيسجد له.

قوله: (للكن لسهو من به قد اقتدى ) أي: للكن يسجد لسهو الإمام الذي به اقتدى ، ويجب عليه السجود إذا سجد إمامه ، فإن تخلف عنه عامداً عالماً.. بطلت صلاته .



قوله: ( وشكه ) أي: المصلي .

قوله : ( قبل السلام ) أما شكه بعد السلام . . فلا يؤثر إلا النية وتكبيرة الإحرام ، فإنه إذا

شُك فيهما بعد السلام. . يلزمه الإعادة ؛ لأنه شك فيما به الانعقاد .

قوله : ( في عدد ) أي : في عدد ما أتىٰ به من ركعات صلاته ، كأَنْ شك : هل صلىٰ ثلاثاً أم أربعاً ؟

قوله : ( لم يَعتَمِد فيه ) أي : لا يجوز له الاعتماد فيه .

قوله: (علىٰ قول أحد) أي: وإن كان المخبر له عدداً كثيراً ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا.. رجع لقولهم وجوباً، وينبغي أنه إذا صلىٰ في جماعة وصَلُوا لهاذا الحد أنه يكتفي بفعلهم، وبه جزم ابن حجر (۱)، ونقله ابن قاسم عن الجمال الرملي، وكلامه في « النهاية » يقتضي اعتماده، وإن نقل عن والده أن الفعل ليس كالقول (۲).



قوله: ( للكن علىٰ يقينه ) أي: للكن يعتمد علىٰ يقينه ، ولا ينفعه في ذلك ظن ولا اجتهاد ، ومن اليقين خبرُ عددِ التواتر .

قوله: (وهو الأقل...) إلى آخره؛ أي: ويقينه الذي يعتمد عليه هو أن ما أتى به هو الأقل (وليأت بالباقي) من صلاته وجوباً (ويسجد) للسهو ندباً (للخلل) الحاصل في صلاته بالشك في كون ما أتى به هل هو أَصلِيٌ أو زائدٌ؛ لأن التردد المذكور يوجب ضعف النية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢/ ٨٠).

#### باب صلاة الجماعة

وهي من الأمور الأكيدة ، وشرعت بالمدينة ، وإلا. . فجبريل حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات صبيحة الإسراء صلى به وبمن أسلم من أصحابه ، كما في « فتح البارى »(١) .



قوله : ( تسن ) أي : صلاة الجماعة ، وقد تبع الناظم كـ أصله » في هـ أن تصحيح الرافعي (7) ، والأصح عند النووي : أنها فرض كفاية في حق الأحرار المقيمين (7) .

قوله: (في مكتوبة) أي: من الخمس مؤداة، أما المنذورة.. فلا تسن فيها، وأما المقضية.. فإن اتفقت مقضية الإمام والمأموم.. فالجماعة فيها سنة، وإن اختلفتا.. فخلاف الأولىٰ، كأداء خلف قضاء وعكسه، وأما النافلة.. فمنها ما شرع جماعة، فهي فيه سنة؛ كالعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والتراويح، ووتر رمضان، ومنها ما لم يشرع جماعة؛ كالرواتب، فهي فيها خلاف الأولىٰ.

قوله: ( لا جمعه ) أي: فهي فيها فرض عين ، وأما صلاة الجنازة. . فالجماعة فيها سنة .

قوله: (وفي التراويح) أي: وتسن في التراويح (وفي الوتر معه) أي: مع فعل التراويح، والمراد: وتر رمضان؛ لأنه الذي يفعل مع التراويح، فتسن فيه الجماعة وإن لم يصل التراويح، أما وتر بقية الليالي.. فلا تسن فيه الجماعة.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ( ص١١٨ ) .

قوله : (كأن يعيد الفرض ) أي : تسن الجماعة فيما ذكر ، كما يسن له أن يعيد الفرض المؤدى الذي لا تجب إعادته ، للكن لا يعيده إلا مرة واحدة .

قوله : ( ينوي نيته ) أي : ينوي بالمعادة نيته ؛ أي : الفرض .

قوله: ( مع الجماعة ) أي: ما لم يقارن ابتداءُ وجودها ما يفوت فضيلتها ، ولا يشترط كثرة الجماعة ، بل تعاد ولو مع واحد ، فخرج المنفرد ؛ فليس له أن يصلي الفرض مرتين منفرداً إلا إذا تردد في عروض مبطل للأولى ، ولا يشترط أن تكون الجماعة غير التي صلاها معهم أولاً ، بل لو أعادها مع من صلاها معه أولاً . . جاز .

قوله: (اعتقد نفليته) أي: مع كونه ينوي بالمعادة الفرضية، فلا تقع فرضاً بل نفلاً ؛ فيعيدها بنية الفرض معتقداً نفليتها ؛ لأن فرضه الأولى، فلو تذكر خللاً فيها. لم تكفه الثانية ؛ لأنه لم ينو بها حقيقة الفرض، وقد عد بعضهم للمعادة عشرة شروط فلتطلب(١).

# وَكَفْرَةُ ٱلْجَمْعِ ٱسْتُحِبَّ حَيْثُ لَا بِٱلْقُرْبِ مِنْهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلَا إِلَّا الْقُرْبِ مِنْهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلَا إِلَّا الْقُرْبِ مِنْهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلَا إِلَّا الْقُرْبِ مِنْهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلَا أَلَّا الْقُرْبِ مِنْهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلَا أَلَّا الْقُرْبِ مِنْهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلَا أَلَّا اللهِ اللهُ الل

قوله: ( وكثرة الجمع ) أي: في الجماعة.

قوله: (استحب) أي: فالجماعة الكثيرة أفضل من القليلة، للكن (حيث لا) يكون (بالقرب منه مسجد تعطلا) أي: عن الجماعة، فإذا تعطل المسجد القريب منه بغيبته عنه إلى الجماعة الكثيرة؛ لكونه إمامه، أو يحضر الناس بحضوره وصلاته فيه.. فالجماعة

<sup>(</sup>١) شروط إعادة الفرض: نية الفرضية ، وكون الإعادة مرة ، وإدراك ركعة في الوقت ، وكونها جماعة من أولها إلى آخرها ، وكون الأولى صحيحة ، وكونها من قيام لقادر عليه ، وأن يرى المقتدي جواز الإعادة ، وكونها مكتوبة أو نافلة تسن فيها الجماعة دائماً ، وحصول ثواب الجماعة ولو عند التحرم ، وألا يكون في شدة الخوف ، وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقه ، وكونها مؤداة لا مقضية ، وأن ينوي الإمام الإمامة ، وألا تكون صلاة جنازة . انظر «حاشية ابن قاسم العبادي على البهجة » ( ١/١١ ) ، و « إعانة الطالبين » ( ٢/٢ ) .

القليلة فيه أفضل منها في غيره وإن كثر جمعه ، وألف ( تعطلا ) للإطلاق ، و( لا ) في قول الناظم : ( حيث لا ) داخلة في الحقيقة علىٰ ( تعطلا ) وهو ماض ، وهي تدخل عليه إذا تكررت نحو ﴿ فَلَاصَلَقَ وَلَاصَلَقَ ﴾ وهنا تكررت تقديراً ؛ إذ التقدير : حيث لا تعطل ولا فَسَق .



قوله: (أو فسق الإمام) أي: وحيث لا يكون فسق الإمام؛ أي: إمام الجماعة الكثيرة، أما إذا كان فاسقاً أو متهماً بالفسق.. فالجماعة القليلة مع العدل أفضل.

قوله: (أو ذو بدعة) أي: ولا هو ذو؛ أي: صاحب بدعة لا يكفر ببدعته ؛ كمعتزلي ، وقدري ، ورافضي ، سواء تحققت بدعته ، أو اتهم بها ، أو كان به وصف آخر يقتضي كراهية الاقتداء به ؛ ككونه سريع القراءة والمأموم بطيئها ، أو يطول تطويلاً يزول معه خشوع المأموم ، أو كان موضع الجماعة الكثيرة بني من مال حرام ، أو في بقعة يشك في ملك بانيه لها ؛ فقليلُ الجماعة في المسجد الخالي إمامه وبقعته وبنيانه عمّا ذكر . . أفضل .

قوله: (وجمعة يدركها بركعة) أي: لا بما دونها ، فإذا أدرك الإمام راكعاً في الركعة الثانية ، فركع معه واطمأن. أدرك الجمعة ، أما إذا لم يدرك ركعة بأن سبقه الإمام بالركوع وأدركه في الاعتدال أو فيما بعده. فلا يكون مدركاً للجمعة ، وخرج بـ (الجمعة) الجماعة ؛ فإنها تحصل بإدراك جزء من صلاة الإمام قبل السلام ؛ أي: قبل نطقه بالميم من (عليكم).

# وَٱلْفَضْلُ فِي تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ بِالْأَشْتِغَالِ عَقِبَ ٱلْإِمَامِ اللهُ اللهُ عَقِبَ ٱلْإِمَامِ اللهُ

قوله: (والفضل في تكبيرة الإحرام...) إلىٰ آخره؛ أي: يحصل الفضل الكائن في تكبيرة الإحرام، الواردُ في الأحاديث (بالاشتغال) بها (عقب الإمام) أي: بعد تَحرُّم الإمام من غير تراخ، ولا وسوسة ظاهرة، وإلا.. فلا يدرك فضلها، ويكره لقاصد الجماعة الإسراع إليها وإن خاف فوت تكبيرة الإحرام أو الجماعة.

قوله: ( وعذر تركها ) أي : الجماعة .

وقوله: ( وجمعةٍ ) أي: وعذر ترك جمعة ؛ لأن أعذارهما متحدة إلا الريح في الليل ، فإنه مختص بالجماعة ، وعند قيام العذر من الأعذار الآتية تنتفي الكراهة حيث قلنا: إن الجماعة سنة ، والإثم حيث قلنا: هي فرض كفاية .

قوله: ( مطر) أي: إن بَلَّ الثوب ليلاً كان أو نهاراً ، ومثله تقطير سقوف الأسواق وإن لم تبل الثوب ؛ لغلبة النجاسة فيها .

قوله: ( ووحل) وهو الطين المخلوط بالماء ؛ لأن السعي فيه للجماعة أكثر مشقة من المشي في المطر.

قوله : ( وشدة البرد وحر ) أي : بخلاف الخفيف فيهما .



قوله : ( ومرض ) أي : إذا شق معه المشي للجماعة مشقة تسلب كمال خشوعه وإن لم يبح الجلوس في الفرض ، بخلاف صداع يسير .

قوله: ( وعطش وجوع قد ظهرا) أي: اشتدًا ، أو ظهر أثرهما ؛ لما في تكلف الحضور حينئذ من المشقة ، ومثل ذلك ما إذا حضر طعام أو شراب يشتاقه ، أو قرب حضوره

قوله: ( أو غلب الهجوع) أي: النعاس في حال انتظاره صلاة الجماعة ، أو عند عزمه على الذهاب إليها .



قوله : ( مع اتساع وقتها ) هـٰذا شرط في جميع الأعذار السابقة ، فلا يكون واحد منها

عذراً في الجماعة إلا إن اتسع وقت المكتوبة .

قوله: (وعري) بالرفع عطفاً على قوله أولاً: (مطر ووحل...) إلى آخره، وذلك كأن فقد المصلي ثوباً لائقاً به، كأن وجد الفقيه قباءً أو لم يجد ما يستر به رأسه، أو ما يلبسه في رجله وليس عادته الحفاء؛ للمشقة في جميع ذلك.

قوله : ( وأكل ) بفتح ( الهمزة ) .

قوله: ( وأكل ذي الريح الكريه ) أي : وأكل كريه الرائحة ؛ كثوم ، وبصل ، وفُجْل ، وكراث ؛ لأن آكِلها ممنوعٌ من قربان المسجد ؛ لتأذي الملائكة بذلك .

قوله: ( نِيُّ ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : وهو نِيءٌ ، و( نِيء ) بالمد والهمز ، والأنسب هنا قصره وإبدال ( همزته ) ( ياءً ) ليناسب قوله في آخر الشطر الأول : ( عري ) فإن طبخ شيئاً مما ذكر حتى زال ريحه الكريه . . لم يكن أكله حينئذ عذراً .



قوله: ( إن لم يزل) بضم ( الزاي ) أي : إن لم يذهب الريح الكريه بالغسل والمعالجة .

قوله : ( في بيته فليقعدِ ) أي : لعذره ؛ ولأمره صلى الله عليه وسلم آكل شيء من ذلك بالقعود في بيته (١) .

قوله: (ولا تصح قُدُوة بمقتدي) أي: حال اقتدائه ، فلو سلم الإمام ، فقام مسبوق فاقتدىٰ به آخر.. صحّ مطلقاً ؛ أي: ولو في الجمعة ، أو قام مسبوقون فاقتدىٰ بعضهم ببعض.. جاز مع الكراهة في غير الجمعة ، أما الجمعة.. فلا يصح ؛ لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرىٰ .

أخرج البخاري ( ٥٥٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أكل ثوماً أو بصلاً . . فليعتزلنا ـ أو قال : فليعتزل مسجدنا ـ وليقعد في بيته » .

قوله: (ولا بمن تلزمه إعاده) كفاقد الطهورين، والمتيمم لبرد أو لفقد الماء بموضع يغلب فيه وجوده.

قوله : ( ولا بمن قام ) أي : سهواً ( إلىٰ زياده ) كركعة خامسة ، فلا يصح الاقتداء به فيها ، بل يفارقه أو ينتظره .

### 

قوله: ( والشرط ) أي : لصحة الجماعة والاقتداء .

قوله : ( علمه ) أي : أو ظنه .

قوله: ( بأفعال الإمام ) ليتمكن من متابعته .

قوله (برؤية . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ويحصل العلم بأفعال الإمام إما برؤية ؛ أي : للإمام ، أو لبعض المقتدين به ، وإما بـ (سَمْع تابع الإمام ) أي : بأن يسمع صوت مبلغ ثقة خلفه وإن لم يكن مصلياً ، ومثل ذلك هداية ثقة بجنب أعمىٰ أصم ، أو بصير أصم في ظلمة ، ونحو ذلك ، ومما ينبغي التنبه له أنهم صرحوا بأن كلاً من الإمام الذي يجهر بالتكبير والمبلغ ينبغي له ألا يقصد بتكبيره عند الانتقالات إعلام المأمومين ؛ فإن قصد ذلك أو أطلق . بطلت صلاته ، وإن قصد الذكر أو شرك . لم تبطل .

نعم ؛ بحث ابن قاسم في « شرح الغاية » صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط إذا جهل امتناع ذلك ، وإن علم امتناع جنس الكلام ، وإن لم يقرب عهده بالإسلام ، ولا نشأ بعيداً عن العلماء ، قال : لمزيد خفاء ذلك (١) .

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية الشرواني على التحفة » ( ٢/ ١٤٠ ) .



قوله : ( وليقربن ) أي : المأموم وجوباً .

قوله : ( منه ) أي : من الإمام .

قوله: ( بغير المسجد ) أي: من فضاء أو بناء ، وإن اختلف كصَحنِ وصُفَّةٍ ، أو علو وسفل.

قوله: (ودون حائل) أي: ويشترط كون القرب دون حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة ؛ كجدار ، أو باب مردود ، أو شباك ، فمتى حال بين المأموم والإمام واحد من هاذه الثلاثة في غير المسجد. . منع صحة الاقتداء .

قوله: (إذا لم يزد على ثلاث مئة من الذراع) هذا بيان للقرب المشترط وجوده بين المأموم والإمام في غير المسجد، وهو ألاً يزيد ما بينهما، وكذا ما بين كل صفين، أو شخصين ممن يصلي خلف الإمام أو بجانبه على ثلاث مئة ذراع للآدمي المعتدل، وهو شبران تقريباً، فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع ونحوها.

قوله : ( ولم يَحُل نهر ) أي : لا يُعدُّ النهر الفاصل بين الإمام والمأموم حائلاً وإن احتاج الىٰ سباحة .

قوله: (وطُرْق...) إلىٰ آخره؛ أي: ولا يُعدُّ حائلاً (طُرْق) بإسكان (الراء) جمع طريق (و) لا (تِلاع) بكسر (التاء) جمع تَلَعة بفتحها وفتح (اللام)، وهي: ما ارتفع من الأرض، وما انهبط أيضاً؛ لأنها من الأضداد.

قوله : ( يؤمُّ عبدٌ ) أي : يجوز أن يأتمَّ به الحر ، وإن لم يأذن له سيده .

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ « الزبد » : ( وليقترب ) وعليها شرح الإمام الرملي في « غاية البيان » ( ص١٢٧ ) .

قوله : ( وصبيٌّ يعقل ) أي : يميز ، فيجوز أن يأتمَّ به البالغ .

قوله : (وفاسق) وهو : من ارتكب كبيرة ، أو أصر على صغيرة ، وضده العدل ، فيجوز أن يأتم العدل بالفاسق ؛ لخبر : « صلوا خلف كل بر وفاجر  $^{(1)}$  وهو مرسل اعتضد بصلاة السلف الصالح خلف أئمة الجور ، ولأنه مُعتَدُّ بصلاتهم .

قوله: (للكن سواهم...) إلىٰ آخره؛ أي: غيرهم من حر وبالغ وعدل الائتمام به (أفضل) أي: أولىٰ ، وإن اختص الصبي أو الفاسق بكونه أفقه أو أقرأ ؛ فيقدم حر علىٰ ذي رق وإن قلَّ ، وعدل علىٰ فاسق ، وبالغ علىٰ مميز ، وتقديم من ذكر عند عدم الوالي ، وإلا.. فهو أولىٰ بالتقديم في محل ولايته وإن كان فاسقاً ، ثم يليه الأفقه ، ثم الأقرأ ، ثم الأزهد ، ثم الأورع ، ثم الأسن في الإسلام ، ثم النسيب .

# ﴿ لَا أَمْسَرَأَةٌ بِسَدَكَسِ ، وَلَا ٱلْمُخِسِلُ بِٱلْحَرْفِ مِنْ (فَاتِحَةٍ) لِلْمُكْتَمِلُ ﴾ ﴿ لَا أَمْسَرَأَةٌ بِسَدَكَسٍ ، وَلَا ٱلْمُخِسِلُ بِٱلْحَرْفِ مِنْ (فَاتِحَةٍ) لِلْمُكْتَمِلُ ﴾

قوله: ( لا امرأة ) أي: ومثلها الخنثيٰ ، فلا يؤم كل منهما (بذكر ) ولو صبياً ولا بخنثيٰ ، أما اقتداء كلِّ من الرجل والخنثيٰ والمرأة بالرجل. . فإنه يصح ، كاقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثيٰ .

قوله: (ولا المُخِل...) إلىٰ آخره؛ أي: ولا يصح أن يؤم المخلّ (بالحرفِ من «فاتحةٍ ») أي: بأن يعجز عنه بالكلية ، أو عن إخراجه من مخرجه ، أو عن تشديده ، ويسمىٰ بالأميّ .

قوله: (للمُكْتَمِل) وهو من يحسن (الفاتحة)، فلا يصح أن يؤمَّه أُمِّيٍّ يخل بحرف من (الفاتحة)، فخرج بـ (المكتمل) غيره؛ فيصح إقتداؤه بمثله إن اتفقا في الحرف المعجوز عنه؛ لاستوائهما نقصاً، كالمرأتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ١٩/٤ ) ، والدارقطني ( ٢/٥٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَسَاحُنُونَ فَسَمُ عَلِمَسًا ۗ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَسَاحُسُونَ فُسَمٌ عَلِمَسًا ۗ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَسَاحُسُونَ فُسَمٌ عَلِمَسًا ﴾ ﴿ وَإِنْ تَسَاحُسُونَ فُسَمٌ عَلِمَسًا ﴾ ﴿ وَإِنْ تَسَاحُ مِنْ هُمْ مَا مِلْمَا الْمِعْلَيْسِنِ فُسَمٌ عَلِمَسًا ﴾ ﴿ وَإِنْ تَسَاحُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَمُنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

قوله: (وإن تأخر عنه أو تقدما بركني الفعلين ثم علما) معناه: أنه يصح أن يؤم من تصح إمامته ممن تقدم ، وإن تأخر أو تقدم المأموم عن الإمام بركنين فعليين ، وإن لم يكونا طويلين ، بأن فرغ الإمام منهما وهو فيما قبلهما وعكسه وكان حال التقدم أو التأخر بهما جاهلاً أو ناسياً ، ثم تذكر أو علم الحال ، وذلك لعذره بالجهل أو النسيان ، فخرج ما إذا تقدم أو تأخر بهما عامداً عالماً بالتحريم ؛ فتبطل صلاته لفحش المخالفة ، فإن تقدم عنه بركن فعلي بلا عذر . . حرم ولا تبطل صلاته ، والتقدم بالسلام مبطل كالتحرم .

## 

قوله : ( وأربع ) بالجر عطفاً علىٰ ( ركني الفعلين ) .

قوله: (تمت من الطوال) أي: من الأركان الطويلة، وهي المقصودة في نفسها، كالركوع والسجود، فلا يحسب منها الاعتدال، ولا الجلوس بين السجدتين.

قوله: (للعذر) أي: فلا تبطل صلاة المأموم إذا تأخر عن إمامه بتمام أربعة أركان طويلة لعذر من الأعذار المذكورة في البيت الذي بعده ، فإذا سبقه الإمام بثلاثة أركان وتلبس بالرابع: فإن شاء المأموم. . وافق إمامه فيما هو فيه ، ثم يأتي بركعة بعد سلامه ، وإن شاء المأموم . . نوى المفارقة ، ومشئ على نظم صلاة نفسه .

قوله: ( والأقوال كالأفعال ) أي: والركن القولي كـ( الفاتحة ) معدود من الأربعة ، كأن سبقه الإمام بـ( الفاتحة ) ، والركوع ، والسجدتين .

قوله: (كشكه) هاذا مثال للعذر؛ أي: كشك المأموم في قراءته الواجبة قبل ركوعه، بخلاف قراءة السورة، فإذا شك فيها. لا يتخلف لها، فقوله: ( في أم القرآن) راجع لكل من الشك والبطء.

قوله: ( والبطء ) بالهمز .

وقوله : ( في « أم القُرَان » ) بنقل حركة ( همزته ) إلى ( الراء ) .

قوله: ( وزحم وضع جبهة ) بأن زحم ؛ أي: منع المأموم من وضع جبهته على الأرض أو نحوها .

قوله: (ونسيان) أي: من المأموم؛ أي: للقدوة أو القراءة، ثم تذكر، ومثل ذلك ما لو انتظر سكتة إمامه ليقرأ (الفاتحة) فركع إمامه عقبها؛ فإنه يتخلف للقراءة (۱) ، فإذا سبق بثلاثة أركان طويلة وكان الإمام في الرابع. . لزمه موافقته فيما هو فيه ، أو ينوي مفارقته ويسعىٰ علىٰ نظم نفسه .

وَنِيَّةُ ٱلْمَامُومِ أَوَّلاً تَجِبْ وَلِلْإِمَامِ - غَيْرَ جُمْعَةِ - نُدِبْ الْمَامِ - غَيْرَ جُمْعَةِ - نُدِبْ

قوله : ( ونيةُ المأموم ) أي : للاقتداء ، أو الجماعة .

قوله: (أولاً) ليس المراد أنه يجب عليه نية الاقتداء في حال تكبيرة الإحرام، بل

<sup>(</sup>۱) والحاصل: أن المواضع التي يعذر فيها المأموم إلىٰ ثلاثة أركان طويلة كثيرة ، ذكر في النظم منها ثلاثة ، والرابع ذكره في الشرح ، والخامس: من اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح ، والسادس: من نام في التشهد الأول متمكناً ، والسابع: من اختلط عليه تكبير الإمام كأعمىٰ أو في ظلمة ، والثامن: من جلس يكمل التشهد بعد أن قام إمامه عنه ، والتاسع: من نسي القدوة في السجود ولم يتذكر إلا وإمامه راكع ، والأربع المواضع الأخيرة رجح الرملي أنه يعذر فيها أيضاً كالتي قبلها ، وقال ابن حجر: حكمه في غير المشتغل بتكميل التشهد حكم المسبوق ، فيركع معه وتسقط عنه الفاتحة ، وأما المشتغل بالتكميل . فلا يعذر ، بل هو كمن تخلف بلا عذر ، تبطل صلاته بتخلفه بركنين فعليين . انظر « بغية المسترشدين » ( ص٧٣-٧٤) .

المراد: أنه يجب عليه نية الاقتداء في أول إرادته ربط صلاته بصلاة إمامه.

نعم ؛ في الجمعة يجب عليه قرنها بتكبيرة الإحرام ، وإلا. . لم تنعقد .

قوله: (وللإمام غير جمعة ندب) أي: ندب نية الإمامة، أو الجماعة للإمام ؛ لأن أفعاله غير مربوطة بغيره، بخلاف المأموم لمَّا كانت تبعيته للإمام عملاً.. افتقرت إلىٰ نية، أما الجمعة.. فيشترط لصحتها في حق الإمام نية الإمامة (١) ؛ لأنه إذا لم ينوها.. صار منفرداً ، والمنفرد لا تنعقد له الجمعة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي : حيث نوى الجمعة مطلقاً ، أو نوى غيرها وهو ممن تلزمه الجمعة . . فلا تنعقد صلاته ، أما إذا نوى غير الجمعة وهو ممن لا تلزمه . . فلا تلزمه نية الإمامة حينئذ ، ومثل الجمعة المعادة ، فتلزمه فيها نية الإمامة ، أفاده العلامة الكردي رحمه الله تعالى في « الحواشي المدنية » ( ١٩/٢ ) . قال العلامة باعشن رحمه الله تعالى في « بشرى الكريم » ( ص٣٤٧ ) : ( واعلم أن نية القدوة تجب مطلقاً في جمعة ومعادة ومجموعة مطر ، ولا تنعقد فرادى ، والمنذورة جماعة تجب فيها الجماعة ، للكن تنعقد فرادى ، وأما غيرها . فإنها تجب على من أراد الاقتداء ) .

#### باب صلاة المسافر

أي : كيفيتها من قصر وجمع ، وألحق به جمع المقيم للمطر والمرض ؛ لاشتراكهما في الحاجة إلى التخفيف .



قوله : ( رخص ) أي : للمسافر السفر الآتي .

قوله: ( قصر أربع ) أي: رباعية ، والمراد بقصرها: صلاتها ركعتين ، فلا يجوز قصر الثلاثية كالمغرب ، ولا الثنائية كالصبح ولو في الخوف .

قوله : ( فرضٍ ) بالجر نعت لـ ( أربع ) وهو بمعنىٰ مفروضة ، فلا قصر في نافلة .

وقوله : ( أدا ) أي : مؤداة نعت ثان مجرور بكسرة ظاهرة ، وقصر لضرورة الشعر .

قوله: ( وفائت في سفر ) أي: إذا قضىٰ في ذلك السفر أو في سفر آخر. . فلا تقصر فائتة الحضر .

قوله: (إن قصدا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي: إنما يرخص قصر الصلاة لمن قصد مكاناً معلوماً ، المسافة إليه كما قال الناظم: (ستة عشر فرسخاً) و(عشر) بسكون (الشين) ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام، وهذا مقدار المرحلتين، وهي بالزمن مسيرة يوم وليلة معتدلين بسير الأثقال، مع النزول المعتاد، والراحة والأكل ونحوها (١٠).

قوله ( ذهابا ) أي : إنما تعتبر المسافة المذكورة ذهاباً فقط ، فلو قصد مرحلة فقط بنية ألاَّ يقيم فيها. . لم يقصر ، ولا نظر لكون مجموع ذهابه وإيابه مرحلتين .

<sup>(1)</sup> انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

قوله: (في السفر المباح) أي: الجائز وإن كره ؛ فلا يترخص العاصي بسفره ؛ كآبق ، وناشزة ، ومدين موسر هرب من دائنه بقصرٍ ، ولا جمع ، ولا إفطار ، ولا تنفل علىٰ راحلة ، ولا أكل ميتة ، ولا مسح الخف ثلاثاً ، ولا سقوط جمعة ؛ لأن العاصي لا يناسبه التخفيف .

قوله: (حتىٰ آبا) بمد (الهمزة) غاية لقوله: (رُخِّص) أي: رخص للمسافر قصر الصلاة حتىٰ آبا؛ أي: رجع إلىٰ مكان تُشتَرطُ مجاوزته ابتداء، من نحو سور أو عمران، فينقطع ترخصه حينئذ.



قوله: (وشرطه) أي: القصر.

قوله: (النية) كـ (أصلي الظهر قصراً)، أو (ركعتين)، أو (أصلي صلاة السفر).

قوله: ( في الإحرام ) أي: حال تكبيرة الإحرام ، فإن لم ينو القصر في الإحرام . . لزمه الإتمام ؛ لانعقاد صلاته على الأصل ، وهو الإتمام .

قوله: (وترك ما خالف) أي: وشرط القصر أيضاً: ترك ما خالف؛ أي: ما نافى القصر، كنية الإتمام، أو الاقتداء بمتم ولو لحظة.

وقوله : ( في الدوام ) معناه : أنه يشترط ترك المنافي في دوام صلاته من أولها إلىٰ آخرها .



قوله : ( وجاز ) أي : للمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة .

قوله : ( أن يجمع بين العصرين ) أي : الظهر والعصر .

قوله : ( في وقت إحدىٰ ذين ) الإشارة إلى الظهر والعصر ، إما تقديماً في وقت الظهر ،

أو تأخيراً في وقت العصر ، ومثل الظهر الجمعة ؛ فيجوز جمعها مع العصر تقديماً في وقت الظهر .

قوله : (كالعشاءين) أي : المغرب والعشاء ، فيجوز جمعهما تقديماً وتأخيراً ، وفي بعض النسخ: ( والعشاءين ) أي : وبين العشاءين ، وغلبت العصر والعشاء ؛ لأفضليتهما .



قوله : (كما يجوز الجمع ) أي : بين الصلوات المذكورة .

قوله : ( للمقيم ) بالبلد ، أو المسافر دون سفر القصر .

قوله: ( بمطر ) أي: بسبب المطر إن كان بحيث يبل الثوب ، ومثل المطر الثلج إن ذاب أو كبرت قطعه .

قوله : ( للكن مع التقديم ) أي : إنما يجوز الجمع للمطر تقديماً لا تأخيراً ؛ لأن المطر ليس إليه (١) ، فلا يدري أنه يستديم أو ينقطع ، بخلاف السفر .



قوله : ( إن مَطَرت ) (٢) بفتح ( الميم ) و ( الطاء ) أي : إن مطرت السماء .

قوله: (عند ابتداء الباديه) أي: عند افتتاح الصلاة التي يبدأ بها، وهي الأولىٰ كالظهر، أو المغرب.

قوله : ( وختمها ) أي : عند ختمها ؛ أي : سلامها .

قوله: ( وفي ابتداء الثانيه ) أي : عند تمام الإحرام بها ؛ ليكون سبب الجمع موجوداً عند ابتداء كلِّ ، وعند التحلل من الأولىٰ ؛ ليحصل الاتصال بين الصلاتين .

<sup>(</sup>١) أي: أي ليس أمراً بيده ، بخلاف السفر .

<sup>(</sup>٢) . في نسخ الشراح الآخرين : ( إن أمطرت ) .

## لِمَنْ يُصَلِّي فِي جَمَّاعَةٍ إِذَا جَامِنْ بَعِيدٍ مَسْجِداً نَالَ ٱلأَذَىٰ

قوله: (لمن يصلي. . . ) إلىٰ آخره ، ذكر الناظم في هـُـذا شروط من يترخص بالجمع للمطر .

قوله : ( في جماعة ) فإن صلوا فرادىٰ. . فلا جمع .

قوله: (إذا جا من بعيد مسجداً) أي: إذا جاء مسجداً؛ أي: أو غيره من محال الجماعة، وكان مجيئه إليه من مكان بعيد، و(جاء) في النظم بالقصر؛ لأجل الوزن.

وقوله: (نال الأذى ) بيَّن به ضابط البعد، وأنه الذي لو قصده.. نال الأذى عرفاً بالمطر في طريقه، أما لو كان المسجد قريباً بحيث لا يتأذى في طريقه إليه بالمطر، أو كان يمشي في كِنِّ.. فلا جمع ؛ لانتفاء التأذي .

وكتب أيضاً: قوله: (مسجد) بالجر في أكثر النسخ، وفي «شرح الرملي» و« الفشني »، وفي بعضها بالنصب، وهو ظاهر (۱) ، وأما الجر.. فهو بحرف جر محذوف، والتقدير: إذا جاء من مكان بعيد لمسجد، أو لغيره من مواضع الجماعة.

# وَشَرْطُهُ: ٱلنَّبُةُ فِي ٱلْأُولَىٰ ، وَمَا رُزَّتْ بَ وَٱلْحِوْلَا وَإِنْ نَبَّمْنَا

قوله : ( وشرطه ) أي : الجمع بالسفر أو المطر تقديماً .

قوله : ( النية ) أي : للجمع .

قوله: ( في الأولىٰ ) أي : في الصلاة الأولىٰ ولو مع سلامها .

قوله: (والولا) أي: بين الصلاتين المجموعتين، بأن يفصل بينهما بأقل من ركعتين خفيفتين، فلو طال الفصل بينهما قدر ركعتين خفيفتين. فات الجمع ولا يضر فصل التيمم؛ ولذا قال الناظم: (وإن تيمما) لأن زمنه يسير عرفاً.

<sup>(</sup>١) غاية البيان ( ص١٣٣ ) ، مواهب الصمد ( ص٥٧ ) .

وَٱلْجَمْعُ بِٱلتَّقْدِيمِ وَٱلتَّا أُخِيرِ بِحَسَبِ ٱلْأَرْفَقِ لِلْمَعْدُورِ اللَّهِ الْأَرْفَقِ لِلْمَعْدُورِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُلْمُ الللللْ

قوله: (والجمع بالتقديم والتأخير) مبتدأ ، وخبرُه.. قولُه: (بحسب...) إلىٰ آخره ؛ أي : الجمع تقديماً وتأخيراً كائن (بحسب الأرفق للمعذور) أي : المسافر ، فإن كان سائراً في وقت الأولىٰ.. فتأخيرها أفضل ، وإلا.. فتقديمها أفضل .

وقوله: (في مرض قول) مبتدأ وخبر؛ أي: في جواز الجمع بمرض تقديماً وتأخيراً قولٌ؛ أي: للشافعي رحمه الله تعالىٰ، وضابط المرض المجوز لذلك كما في « الإمداد » : أن يكون بحيث يحصل له بإيقاع كل صلاة في وقتها مشقة كمشقة الخروج في المطر، والأفضل للمريض مراعاة الأرفق به والأسهل عليه، فإن كان يشتد عليه المرض في وقت الثانية.. قدمها بشروط جمع التقديم الماضية، ومنها وجود المرض أول الصلاتين وعند تحلل الأولىٰ، أو في وقت الأولىٰ.. أخرها بشرط نية التأخير والوقت متسع، فإن استوىٰ في حقه الأمران.. فالتأخير أولىٰ؛ لأنه الأحوط، هذا وما قررت به المتن هو الذي يقتضيه كلام بعض الشراح، وكلام بعضهم يفيد أن قوله: (والجمع بالتقديم والتأخير) مبتدأ، وقوله: (قول) خبره، وما بينهما اعتراض، والتقدير: وجوازُ الجمع تقديماً وتأخيراً في مرض \_ أي: بسببه \_ قولٌ حكي حال كون ذلك واقعاً بحسب الأرفق للمعذور؛ أي: المريض، فإن كان التقديم أرفق به.. قدم، أو التأخير.. أخّر، وكلا التقديرين صحيح. قدله: (حكم) بسكه ن (الهاء)، حكاه في «المحمهء» وغيره عن جماعة من قدله: (حكم) بسكه ن (الهاء)، حكاه في «المحمهء» وغيره عن جماعة من قدله: (حكم) بسكه ن (الهاء)، حكاه في «المحمهء» وغيره عن جماعة من

قوله: (حكي) بسكون (الياء)، حكاه في «المجموع» وغيره عن جماعة من الأصحاب (۱)، وفي نسخة: (جلي) بـ (الجيم) و (اللام).

قوله: (وقُوِّي ) أي: من حيث الدليل ، ففي « صحيح مسلم »: ( أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ) (٢) .

<sup>(</sup>١) المجموع (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۰۵).

قوله: (واختاره حَمْدٌ) أي: الخطابي شارح « سنن أبي داوود »(۱) ، ويجوز تقليد المختارين لذلك ، والعمل به تقليداً لهم ؛ بناء على ما قاله السيوطي وغيره من جواز تقليد المختارين ، للكن قال ابن حجر في « فتح الجواد »: (وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين ؛ لأنهم لا يقلدون ، ودون القولِ الغير المشهور ؛ لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله. . لا يقلد فيه ) اهـ( $^{(7)}$  ، وحمل علي ابن الجمال الأنصاري قول « فتح الجواد » على ما إذا كان المختار ليس قولاً من أقوال صاحب المذهب ، فإن اختاروا قولاً من أقوال صاحب المذهب ، فإن اختاروا قولاً من أقوال صاحب المذهب ، فإن اختاروا قولاً من أقوال صاحب المذهب ، فإن اختار وا قولاً من أقوال صاحب المذهب ، فإن اختار وا قولاً من أقوال صاحب المذهب ، فإن اختار وا قولاً من أقوال صاحب المذهب ، في المسألة في كتابي

قوله: (ويحيى النووي) وفي نسخة: (واختاره أَحمَدُ ويحيى النووي) بسكون دال (أحمد) أي: ابن حنبل؛ لأن المعتمد من مذهبه: جواز الجمع للمرض، وخرج بما ذكر: الظلمة، والريح، والخوف؛ فلا يجوز الجمع بها، وحكىٰ في «المجموع» عن جماعة من الأصحاب جواز الجمع بها (أنه )، وفي «نظم الدميري»:

وَلِأُحتياجِ حَاضرٍ لَمْ يُجِزِ مِنَّا سِوى ابنِ مُنذرٍ وَالمَرْوَزِي وَقد بحثت في ذلك فيما علقته على « المنهج القويم »

\* \* \*

<sup>(</sup>١) معالم السنن ( ١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحبيب علوي السقاف رحمه الله تعالىٰ في « الفوائد المكية » ( ص ٥٠ ) نقلاً عن « نشر الأعلام » للشارح : ( ولا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في أفراد المسائل ، سواء كان تقليده لأحد الأثمة الأربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوِّن حتىٰ عرفت شروطه وسائر معتبراته ، ولو كان ذلك الغير منتسباً لأحد الأثمة الأربعة ؛ كأصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلاً ، فإن أحدهم قد يختار قولاً يخالف نصَّ إمامه ، فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية ، ومن ذلك اختيارات النووي وابن المنذر وغيرهما ، فيجوز تقليدهم فيها ، وما تقرر من جواز تقليد المنتسب هو ما رجحه العلامة أحمد بن عبد الرحمان الناشري ، ففي « فتاويه » : «هل يجوز تقليد المختارين كالسيوطي في عدد الجمعة ؟ أجاب : الذي اعتمده شيخنا المحقق ابن زياد جواز تقليدهم » قال الجوهري : « وما قاله الناشري هو المعتمد عندي » ، فيجوز تقليد المختارين ؛ لأنهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤/ ٣٢١).

#### باب صلاة الخوف

أي : كيفيتها .



قوله: (أنواعها ثلاثة) أي: باعتبار ما هو مذكور في أصله، وإلا.. فهي ستة عشر نوعاً.

قوله : ( فإن يكن عدؤنا ) الذي شرع قتاله .

قوله: ( في غير قبلة ) أي : وفينا كثرة بأن يكافىء بعضنا العدو .

قوله: ( فسن ) أي: فاستحب ما ذكره الناظم بقوله: ( تحرسَ فرقةٌ ) أي: بعد تفريق الإمام لهم فرقتين ، تحرس فرقة فتقف في وجه العدو ، وينحاز الإمام بالفرقة الأخرى بحيث لا تبلغهم سهام العدو ، ثم قول الناظم: ( تحرسَ ) يقرأ بالنصب بتقدير ( أن ) .

قوله: ( وصلىٰ من يؤم ) أي : الإمام .

قوله : ( بالفرقة الأولىٰ ) أي من الفرقتين .

قوله: ( وركعة تُتِم ) بضم ( التاء ) الأولىٰ وكسر الثانية ؛ أي : فإذا قام الإمام إلى الثانية . فارقته بالنية ، وتتم صلاتها لنفسها .

وفي بعض النسخ: ( وصلى من يؤم بالفرقة الركعة الأولى وتتم) والمعنى: وصلى الإمام بالفرقة من الفرقتين الركعة الأولى من الركعتين، إن كانت صلاتهم ركعتين ثم تتم لنفسها الركعة الثانية.

قوله: ( وحرست ) أي: وبعد أن تتم ركعتها تذهب إلىٰ وجه العدو ( وحرست ) لتجيء الفرقة الأخرىٰ للصلاة مع الإمام .

قوله : ( ثم يصلي ركعه ) وهي الركعة الثانية من صلاته .

قوله : ( بالفرقة الأخرىٰ ) أي : التي كانت في وجه العدو ، ويستحب للإمام إطالة قراءة الركعة الثانية ؛ ليلحقوه .

قوله: (ولو في جمعه) أي: ولو كانت هاذه الكيفية حاصلة في صلاة جمعة، فإنه يجوز فعلها إذا وقع الخوف في خطة أبنية المجمعين، بشرط أن يخطبهم جميعاً، ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل فرقة عن أربعين، أو بفرقة ثم يجعل منها مع كل فرقة أربعين.

الله المنظمة على المنطبع المن

قوله: (ثم أتمت) أي: الفرقة الأخرىٰ ثانيتها، ولا يجب عليها عند قيامها نية المفارقة ؛ لأنها مقتدية بالإمام حكماً.

قوله : ( وبهم يسلم ) أي : بأهل الفرقة الأخرىٰ ؛ ليحوزوا فضلية التحلُّل مع الإمام ، كما حاز أهل الفرقة الأولىٰ فضيلة التحرُّم معه .

قوله : ( وإن يكن ) أي : العدو .

قوله : ( في قبلة ) أي : ولا حائل دونهم يمنع رؤيتهم .

قوله: ( صفهم ) أي: الإمام ( صفين ) وهل يجب عليهم امتثال أمره فيما يأمرهم به في أحوال صلاة الخوف أو لا ؟ الظاهر: نعم ؛ لأنه مصلحة يعود نفعها للمسلمين.

قوله: (ثم بالجميع أحرما) أي: يتبعونه جميعاً في الإحرام والقراءة والركوع والاعتدال.

قوله: (ومعه يسجد صف . . . ) إلى آخره ظاهرٌ غنيٌّ عن الشرح .



قوله: (وفي التحام الحرب) أي: بحيث لا يتمكن أحد من ترك القتال، والعدو كثير، واشتد الخوف، ولم يؤمن هجومه إذا انقسمنا.

قوله: (صلوا) ثم إن لم يرج الأمن. فلهم فعلها أول الوقت ، وإن رجي الأمن. لم يصلوا حتى يضيق الوقت ، هاذا ما قاله الجمال الرملي (١) ، والذي اعتمده الشيخ ابن حجر أنه يجوز فعلها أول الوقت وإن رجى الأمن ؛ كبقية أنواع صلاة الخوف (٢) .

قوله: (مهما أمكنهم ...) إلىٰ آخره ؛ أي : على الوجه الذي يمكنهم (ركباناً) أو مشاة (أو بالإيما) أي : بالركوع والسجود ، ويكون أخفض من الركوع ، ولهم ترك القبلة عند العجز ، واقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهة الإمام والمأموم .. أفضل من الانفراد ، ويعذرون في الأفعال الكثيرة ، لا في الصياح ولو لزجر الخيل وإشهار أنه فلان حتىٰ يهاب ، خلافاً للناشري .



قوله: (وحرموا) أي: العلماء.

قوله: (على الرجال) أي: البالغين العقلاء.

قوله: (العسجدا) أي: الذهب استعمالاً أو اتخاذاً ، واستثني من ذلك اتخاذ الأنف لمن قطع أنفه ، والسن وإن تعددت ، وأنملة ولو لكل إصبع .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ١٢/٣ ) .

وخرج بـ (العسجد) الفضة ؛ فيحل للرجال منها لبس الخاتم ، وتحلية آلة الحرب ، لا سرج ، ولجام ، وركاب ، ودواة ، وكتب ، وكرسي مصحف ، وبـ (الرجال) المرأة ؛ فلها استعمال حلي الذهب والفضة ، إلا أن تسرف ؛ كخلخال وزنه مئتا مثقال ، وإلا تحلية آلة الحرب ، والخنثى كامرأة في حلي الرجال ، وكرجل في حلي النساء ؛ فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطاً .

قوله : ( بالنسج ) فيحرم على الرجال لبس منسوج من الذهب ومن الفضة ؛ كالثياب التي فيها قصب الفضة أو الذهب .

قوله: (والتمويه) أي: الطلاء به إذا تحصل منه شيء بالعرض على النار، وإلا. حلَّ .

قوله: ( لا حال الصدا ) أي: لا إن كان استعمال المنسوج والمطلي بالذهب أو الفضة حال الصدأ ؛ أي: التغشية له بما يمنع ظهور لون الذهب أو الفضة ؛ لانتفاء الخيلاء، والذهب يصدأ إذا كان مشوباً بغيره.



قوله: (وخالص القز) أي: وحرموا على الرجال خالص القز، وهو نوع من الحرير. قوله: (أو الحرير) (أو) بمعنى (الواو)، وعطف الحرير على القز من عطف العام على الخاص، وفي «الإقناع»: (أن الحرير ما يحل عن الدودة بعد موتها، والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه، وهو كمد اللون) (١) فيحرم على الرجال استعمال كل منهما بلبس، أو افتراش، أو تدثر، أو استناد، ومنه يعلم حرمة النوم في الناموسية التي وجهها حرير (٢)، بخلاف الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء؛ لأنه ليس استعمالاً، بل هو دخول لحاجة كإدخال اليد في الناموسية؛ لإخراج شيء منها، فإنه لا يحرم، ويتردد النظر في إلصاق البطن بستر الكعبة الحرير من خارج في نحو الملتزم، والظاهر جوازه؛ لأنا متعبدون بالقرب من الكعبة واللصوق بها، ورفع الستر وإزالته غير ممكنين لكل أحد، وليس

<sup>(</sup>١) الإقناع (١/١٨٣).

<sup>(</sup>٢) الناموسية : نسيج رقيق يجعل على السرير وقاية من البعوض ونحوه .

المراد إلا التبرك بالبيت ، فلا يحرم مماسة ما عليه من الحرير ، كما يجوز مجامعة المرأة حال لبسها له ، فالمماس للحرير في الحالين غير لابس له ، فتأمل .

قوله: (وغالباً) أي: وحرموا غالباً؛ أي: ما كان غالباً في الوزن ، بأن كان بعض الثوب حريراً وبعضه قطناً وغلب الحرير؛ أي: زاد في الوزن على القطن ، فإنه يحرم لبسه حينئذ ؛ لأنه يسمى ثوب حرير ، بخلاف ما إذا كان غيره أغلب أو استويا ؛ فإنه لا يحرم ، وخلافاً للجمال الرملى (١) .

قوله: ( إلا على الصغير) أي: فلا يحرم عليه شيء مما حرم على الرجال ؛ فيحل للولي إلباسه ولو مميزاً الحرير والمزعفر ، وحليً الذهب والفضة ، ولو نعلاً من ذهب ، ومثله المجنون ؛ إذ ليس لهما شهامة الرجال ، وإنما حرم سقيه في مسعط فضة ؛ لأن التحريم هناك أشد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٢٤/٢ ) ، نهاية المحتاج ( ٣٧٩/٢ ) .

### باب صلاة الجمعة

بضم ( الميم ) وإسكانها وفتحها وحكي كسرها .



قوله: (وركعتان) أي: لا أكثر فـ (ركعتان) خبر مقدم، و(فرضها) بمعنى مفروضها مبتدأ مؤخر، والتقدير: ومفروض الجمعة ركعتان، ويصح كون (ركعتان) خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وهي ركعتان، ويكون (فرضها) حينئذ مبتدأ، وخبره (لمؤمن)، ولا تجوز صلاة الظهر بعدها بلا مقتضي للإعادة، ومن المقتضي ما إذا كان في صحتها خلاف.

قوله : ( فرضها ) أي : عيناً .

قوله : (لمؤمن ) أي : علىٰ كل مؤمن (كلف ) أي : بأن كان بالغاً عاقلاً ؛ فلا تجب علىٰ كافر أصلى وصبى ومجنون .

قوله : ( حُرٍّ ) فلا تلزم من فيه رق وإن قلّ .

قوله : ( ذكرٍ ) فلا تلزم أنثىٰ وِخنثىٰ .

قوله: (مستوطن) أي: مقيم سواء أكان مستوطناً أم غير مستوطن كما يفيده قول الناظم بعده: (بصفة الوجوب) وقد علم أن الوجوب مناط بالإقامة دون الاستيطان، والمراد: كونه مقيماً بمحلها، أو بمكان يبلغه نداؤها ؛ فلا تلزم مسافراً سفراً مباحاً وإن قصر.



قوله : ( ذي صحة ) فلا تلزم مريضاً ومعذوراً بمرخِّص في ترك الجماعة .

قوله: (وشرطها) أي: الجمعة بمعنى شروطها.

قوله: ( في أبنيه ) أي: في خطتها سواء المسجد والدار والفضاء ولو بغير كِنَّ ، بخلاف الخيام فلا تجب ، بل ولا تجوز إقامتها فيها وإن استوطنها أهلها ، وكذا خارج الأبنية ، وهو ما يجوز القصر فيه للمسافر .

قوله : ( جماعةً ) بالنصب حال من ( ركعتان ) لتخصيصه بما بعده ؛ فلا يجوز فعلها فراديٰ .

قوله: (بأربعين) أي: منهم الإمام؛ فلا تنعقد بأقل منها، للكن اختار جمع جواز إقامتها بأربعة أحدهم الإمام، وكذا ما فوقها، بل نقل عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما جواز إقامتها بثلاثة أحدهم الإمام، وتقليد غير الأئمة الأربعة في مثل هلذا جائز، سيما إذا انضم إليهم من أهل القرى القريبة من يكثر به العدد، وإذا كان بين القرية والأخرى ثلاث مئة ذراع فما دونها. عدتا قرية واحدة على ما أفتى به ابن عجيل والبريهي والأصبحي؛ فعلى هلذا إذا صلوا جمعة في مسجد واحد. . أجزأهم ذلك، وفعلها حينئذ تقليداً لمن ذكر. . أولى من تركها .

قوله: (وهيه) أي: الجماعة الأربعون، ويقرأ بسكون (الهاء) للسكت.



قوله: (بصفة الوجوب) بأن يكون كل واحد منهم مسلماً مكلفاً حراً ذكراً مقيماً ، ويشترط هنا كونه مستوطناً ببلد الجمعة لا يظعن شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة ، والناظم رحمه الله عبر بـ (الاستيطان) موضع الإقامة ، وأراد بـ (صفة الوجوب) ما قدمه من الاستيطان ؛ فلذا لم يذكر الاستيطان ، وإلا. . فالإقامة شرط للوجوب ، والاستيطان شرط للانعقاد ، والتعبير بكل منهما موضع الآخر فيه تجوُّز .

قوله: (والوقتُ) هو بالرفع، والتقدير: وشرطها الوقت؛ أي: وقت الظهر، بأن تفعل الركعتان مع الخطبتين فيه.

قوله : ( فإن يخرج ) أي : وقت الظهر وهم فيها .

قوله : ( يصلوا ) أي : وجوباً .

قوله: (الظهر بالبنا) أي: علىٰ ما فعل منها؛ فيسر بالقراءة من حينئذ، وإن ضاق الوقت عن واجب خطبتين وركعتين خفيفتين، أو شكوا في كون الباقي منه يسع ذلك. تعيَّن الإحرام بالظهر.

قوله: (ومن شروطها) أي: الجمعة ، وأشار بـ (من) إلى أنه لم يستوفها ، وقد بقي منها ألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في بلدتها إلا إن كبرت وعسر اجتماعهم ، أو كانت البلدة مسورة ؛ لأن من هو خارج السور لا يلحق بمن هو داخله ، فعليهم إقامة الجمعة خارجه وإن لم يعسر اجتماعهم مع من هو داخله في موضع واحد .

قوله : (تقديم خطبتين ) أي : قبل صلاة الجمعة ؛ لأنهما شرطان لصحتها ، فلا يجوز تأخيرهما عنها ، ويشترط كونهما بالعربية .

قوله: (يجب أن يقعد) أي: الخطيب.

قوله: (بين تين) الإشارة إلى الخطبتين؛ فيجب على الخطيب أن يقعد بينهما مطمئناً، فإن لم يقعد. . حسبت الخطبتان خطبة واحدة، فيقعد ويزيد خطبة أخرى تشتمل على الدعاء للمؤمنين .

# رُكْتُهُمَا: الْقِيَامُ، وَاللهُ احْمَدِ وَبَعْدَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ

قوله: (ركنهما) أي: الخطبتين؛ أي: أركانهما، وجملة ما ذكره الناظم من ذلك عشرة أشياء، والمراد بالركن هنا: ما لا بد منه، وإلا.. فأركان الخطبتين خمسة كما في «المنهاج»، والبقية شروط (١٠).

قوله: (القيام) أي: للقادر، فإن عجز. خطب قاعداً، ثم مضطجعاً، ثم مستلقياً، والأولىٰ للعاجز الاستنابة.

قوله : (واللهَ ٱحمد ) ولا بد من لفظ مشتق من ( حمد ) كـ( الحمد لله ) و( أحمد الله )

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص١٣٣ ) .

و( لله الحمد ) و( أنا حامد )، ولا يكفي ما رادفه؛ كـ( أثني على الله ) و( الله أكبر ) و( أشكر الله ).

قوله: (وبعده) أي: الحمد (صل على محمد) أي: في الخطبتين، ويتعين لفظ مشتق من الصلاة؛ كـ(أصلي) أو (نصلي على محمد) أو (صلى الله على محمد) أو (على أحمد) أو (الرسول)، ولا يكفي ما رادف ذلك؛ كـ(أترحم) أو (أسلم على محمد)، واختلفوا في (صلى الله عليه)، والمعتمد: أنه لا يكفي وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير، والمسألة مبسوطة في « فتاوى ابن حجر المكي (1)، وكلام الناظم قد يشعر بوجوب تقديم الحمد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على وجوب الترتيب بين أركان الخطبة، وهو قول ضعيف، والأصح: أن الترتيب بينها مستحب، فتقديم الحمد حينئذ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستحباب، فتقديم الحمد حينئذ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستحباب، فلو بدأ بها قبله . كفي .

وَلُبُوصِ بِٱلتَّقْوَىٰ أَوِ ٱلْمَعْنَىٰ كَمَا نَخُوُ: (أَطِيعُوا ٱللهَ) فِي كِلْتَيْهِمَا وَلَيْهُمَا وَلَوْلُمُعُوا اللّهُ وَلَا لَالْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَمْعُوا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَالْهُ وَلِي لَكُمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَمْ فَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَيْكُومِ وَلَا لَمْ فَاللّهُ وَلَا لَمْ فَا لَا لَهُ وَلِي لَعُلّهُمُ وَلَيْكُومُ وَلَا لَمْ فَالْمُوا لِلْهُ وَلِي لَا لِمُعْلَى إِلّهُ وَلَا لِمُعْلَى فَا لَا لَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلِي لَا لَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ لَا لَاللّهُ لِللّهِ وَلَا لِلْهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ لَا لِللّهُ لَا لِللّهُ لِللّهُ لِلْلّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لِلْلِي لِلْمُعْلِقُولُ لِللّهُ لِلْمُعْلِقُوا لِللّهِ لَا لِللّهِ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُعْلِقُولُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُوالِمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِللْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلّهُ لِلْمُلِلْمُلْمُ لِلْمُلْلِمُولُ لِلْلّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْلّهُ

قوله: (وليوص بالتقوى) أي: بتقوى الله تعالىٰ بالحثِّ على الطاعة، والزجر عن المعصية، ولا يشترط طولها، بل يكفي نحو (اتقوا الله).

وقوله: (أو المعنىٰ كما نحو أطيعوا الله) يشير به إلىٰ أنه لا يتعين لفظ التقوىٰ ، بل يكفي ما يعطي معناها ، نحو (أطيعوا الله) ، ونحو (ولا تعصوا الله) ، ومثله: (حافظوا علىٰ ما يقربكم إلى الله) ولا يكفى التحذير من غرور الدنيا ، فقد يتواصىٰ به الكفار .

قوله: ( في كلتيهما ) أي: جميع ما تقدم من القيام وما بعده أركان في كلتا الخطبتين ؛ أي: في كل واحدة منها.

وَالسَّنْرُ، وَالْوِلَاءُ بَيْنَ تَيْنِ وَبَيْنَ مَا صَلَّى ، وَبِالطُّهُرَيْنِ الْمُ

قوله : ( والستر ) أي : للعورة حال الخطبة ، فلو ظهرت عورته في جزء منها. . بطلت

<sup>(</sup>١) الفتاوى الكبرى الفقهية ( ١/ ٢٤٤\_ ٢٤٨ ) .

إلا إن كشفها نحو ريح ، وستر في الحال ؛ فلا تبطل .

قوله: (والولاء بين تين) أي: الخطبتين وكلماتهما، فلو طال الفصل بينهما بسكوت، أو بكلام أجنبي لا تعلق له بالخطبة. استأنفها .

قوله : ( وبين ما صلىٰ ) أي : وبين الخطبتين وبين الصلاة ، فيبادر بعد الفراغ منهما إلى المحراب ، ويحرم بالجمعة قبل مضى قدر ركعتين خفيفتين ، وإلا. . استأنف الخطبة .

قوله: ( وبالطهرين ) أي: وكون الخطبتين مفعولتين في حال تلبس الخطيب بالطهر من الحدث ، والطهر من الخبث في الثوب والبدن والمكان ، فلو وقع عليه ذرق طير حال الخطبة ، أو أمسك رأس المنبر وفيه عظم العاج. . بطلت خطبته (١) .



قوله : ( ويطمئن ) أي : الخطيب وجوباً .

قوله: (قاعداً بينهما) أي: في حال قعوده بينهما ؛ أي: يجب أن يكون قعوده قدر الطمأنينة ، ويندب قدر سورة (الإخلاص) ، ويستحب أن يقرأها ، ويلزم قاعداً عجز عن القيام فصل بسكتة ، ولا يكفى اضطجاع .

قوله : ( ويقرأ الآية ) أي : الكاملة ، فلا يكفي بعض آية وإن طال .

قوله : ( في إحداهما ) أي : ويستحب كونها بعد الفراغ من الأولىٰ .



قوله: ( واسم الدعا ) أي: وركنهما اسم الدعاء، وهو آخر الأركان، والمراد: ما يقع عليه اسم الدعاء وإن قلّ ، وشرطه: أن يكون بأخروي.

قوله: (ثانية) بالنصب بنزع الخافض؛ أي: في ثانية، فلا يجزىء الإتيان به في الأولىٰ؛ لأن الدعاء أليق بالخواتيم.

<sup>(</sup>١) العاج: ناب الفيل، ولا يسمى غير نابه عاجاً، وإنما كان نجساً؛ لأن عظم الميتة نجس.

قوله: (للمؤمنين) المراد الجنس الشامل للمؤمنات، بمعنى : أنه لو لم يذكرهن دخلن، فلو خصصهن بالذكر. لم يكف، بخلاف ما لو خص أربعين من أهل الجمعة. . فإنه يكفى .

قوله: (وحسنٌ تخصيصه بالسامعين) ظاهره أن الأولىٰ تخصيص الدعاء بالسامعين ؛ أي: الذين سمعوا الخطبة ، وفي «شرح التحرير » لشيخ الإسلام زكريا ما يخالف ذلك ؛ فإنه قال: (ولا بأس بتخصيصه بالسامعين) اهـ ، وقضيته : أن الأولىٰ عدم تخصيصهم قال الشرقاوي فيما كتبه عليه: (قوله: «ولا بأس...» إلىٰ آخره ، للكن التعميم أولىٰ من تخصيصه بالحاضرين) (١) وحينئذ فلعل معنیٰ قول الناظم: (وحسن تخصيصه...) إلیٰ آخره: غير مستقبح شرعاً ، كأنه قال: وجائز تخصيصه بالسامعين ، فلو عبر به.. لكان أولىٰ ؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة علیٰ تفضيل الدعاء العام علی الخاص ، وتعبيره بر الحسن): يوهم استحباب التخصيص ؛ لأن الحسن والمندوب والمستحب بمعنیٰ واحد.



قوله: ( سننها ) أي : الجمعة .

قوله : ( الغَسل ) أي : لمريد حضورها وإن لم تجب عليه ، ويكره تركه .

قوله: ( وتنظيف الجسد ) أي : بإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة .

قوله: ( ولبس أبيضٍ ) بالصرف للوزن .

قوله : ( وطيبٌ ) بالرفع ؛ أي : التطيبُ به .

قوله: ( إن وجد) الضمير فيه يعود على الطيب ، كما يفيده كلام الشارح الرملي والفشني (٢) ، ويحتمل أن يكون عائداً على كل من الطيب ولبس الأبيض ؛ لأن السنة لحاضر الجمعة لبس أحسن ما يجده ، والبياض أفضل إن وجده .

<sup>(</sup>١) حاشية الشرقاوي علىٰ تحفة الطلاب ( ٢٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) غاية البيان ( ص١٤١ ) ، مواهب الصمد ( ص٢٠ ) .



قوله: (وبكّر) أي: المأموم (المشي لها من فجر) وأشار بالتعبير بـ (المشي) دون الذهاب إلى أن الذهاب لها ماشياً أفضل من الركوب، أما الإمام. . فيندب له تأخير الذهاب إلى وقت الخطبة .

قوله : ( وازداد ) أي : أكثر كل أحد في يوم الجمعة ، وفي طريقه وحضوره آكد .

قوله: ( من قراءة ) أي: لـ( سورة الكهف ) وغيرها ، خصوصاً السور التي تستحب قراءتها في يوم الجمعة وليلة الجمعة ؛ كـ( الدخان ) و( يس ) و( الصافات ) و( البقرة ) و( آل عمران ) .

قوله: (وذكر) أي: لله تعالىٰ ، وأفضله في يوم الجمعة وليلتها الصلاة على النبي صلى الله عليه الله على النبي صلى الله عليه وسلم ، فيستحب الإكثار منها فيهما ، وأقل الإكثار ثلاث مئة بالليل ، وثلاث مئة بالنهار ، كما قاله صاحب « القوت » ، ولم أقف علىٰ مستنده (١) .



قوله: (وسنة الخطبة بالإنصات) أي: حاصلة بالإنصات؛ أي: السكوت حال الخطبة مع الإصغاء، فيكره الكلام.

نعم ؛ العدد الذي تنعقد بهم الجمعة يجب عليهم سماع أركان الخطبتين ، فيحرم عليهم الكلام المفوت لسماع ركن من أركانها ، والأولى لغير السامع لصمم أو بُعْدِ الاشتغالُ بالتلاوة والذكر .

قوله : ( والخَفُّ ) بِفتح ( الخاء ) أي : التخفيف ( في تحية الصلاة ) أي : لمن دخل

<sup>(</sup>۱) قوت القلوب ( ٦٦/١ ) ، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « الدر المنضود » ( ص١٥٧ ) بعد أن أورد قول أبي طالب المكي رحمه الله تعالىٰ : ( وكأنه أخذ ذلك عن صالح ، أو تجربة ، أو جنح إلىٰ من يجعل أقل عدد التواتر ثلاث مئة ، وألغى الكسر وهو بضعة عشر ) .

المسجد حال الخطبة ؛ ليتفرغ لسماعها ، وقضيته : أن تخفيفها مندوب ، وهو الذي جرئ عليه غيره ، للكن بحث بعض المتأخرين وجوب الاقتصار على أقل مجزى ، وساقه في «التحفة » مساق التبري ، قال : (وعليه لو طولهما زيادة على أقل مجزى . . بطلت ) اهـ (۱)

وعلىٰ كل حال فليس له الزيادة علىٰ ركعتين ، وإذا لم يكن صلىٰ راتبة الجمعة القبلية . . نوىٰ راتبة الجمعة ، وتسقط عنه التحية ، أو تحصل له على الخلاف المار في ذلك بين ابن حجر وغيره (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٢٢٢).

### باب صلاة العيدين

وهي مشروعة إجماعاً ، ولم يتركها صلى الله عليه وسلم .



قوله: (تسن ركعتان) أي: لا أكثر بنية عيد الفطر، أو الأضحى، فلو نواها أربعاً... لم تنعقد ؛ لأنها خلاف المشروع.

قوله: ( لو منفردا ) أي : لأن الجماعة ليست شرطاً فيها ، فيصليها المنفرد في بيته .

قوله: (بين طلوع) أي: للشمس؛ وإن لم ترتفع كرمح، ويستحب تأخيرها لترتفع كرمح؛ لكراهة فعلها عقب الطلوع.

قوله : ( وزوالها ) أي : يدخل وقتها بطلوع الشمس ، ويستمر إلىٰ زوالها .

وقوله: (أدا) أي: إن فعلها في هاذا الوقت. يكون أداء، وبعد الزوال تشرع قضاء، فقوله: (أدا) نصب على الحال، بمعنى مؤداة.

قوله : ( تكبير سبع ) أي : يقيناً ، فعند الشك يأخذ بالأقل .

قوله : ( أول الأولىٰ ) أي : في أول الركعة الأولىٰ من صلاة العيدين ولو مقضية .

قوله: ( يسن ) أي: التكبير مع رفع يديه حذو منكبيه ، ويفصل بين كل تكبيرتين بقدر الطمأنينة ؛ لئلا يتوالىٰ رفع يديه ، ويحسن أن يقول حينئذ: ( سبحان الله ) و( الحمد لله )

و( لا إلنه إلا الله ) و( الله أكبر ) ، فلو والي إمامه رفع اليدين. . تعين عليه مفارقته (١) .

قوله : ( والخمس في ثانية ) فلو زاد إمامه عليها كمالكي كبر ستاً. . تابعه .

قوله : ( من بعد أن كبر في إحرامه ) أي : في الركعة الأولىٰ .

وقوله : ( وقومته ) أي : في الركعة الثانية ، فلا يحسب من السبع في الأولىٰ تكبيرة الإحرام ، ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام .

قوله : ( وخطبتان ) أي : وتسن خطبتان لغير المنفرد ؛ لأنها للتذكير ، والمنفرد لا غيرَ عنده يذكره ، والمسافرون يخطب لهم إمامهم .

قوله: ( بعدها) فلا يعتد بهما قبل الصلاة ، بخلاف الاستسقاء ؛ فإنه يعتد بهما قبلها ، والسنة للخطيب إذا صعد المنبر أن يقبل على الناس ويسلم عليهم ، ويجلس على المنبر بقدر أذان الخطبة .

قوله : ( كجمعته ) أي : كخطبة جمعته في الأركان دون الشروط ؛ لجواز أن يخطب في العيدين عارياً غير متطهر $^{(7)}$  ، ويستحب أن يتعرض للفطرة في عيده ، وللأضحية في عيدها .

### 

قوله : ( كبَّرْ ) يقرأ بإسكان ( الراء ) .

وقوله: ( في الاولىٰ) يقرأ بنقل ( همزته ) المضمومة علىٰ ( اللام ) ، والمعنىٰ : أنه يندب أن يكبر الخطيب في الخطبة الأولىٰ تسع تكبيرات يقيناً ( وِلا ) أي : متوالية غير متفرقة بفاصل ، بخلاف الصلاة ، وفي نسخة ( كبر في أولاهما تسعاً ) .

وقضيته : أن الخطبة الأولىٰ ظرف للتسع ، سواء أوقع التكبير في أولها أم في أثنائها ، وفيه إشعار بعدم فوات التكبير بالشروع في أركان الخطبة ، وهو الذي اعتمده العلامة

 <sup>(</sup>١) هـٰـذا ما اعتمده العلامة ابن حجر ، واعتمد الرملي : أنه لو والى التكبير والرفع . . لم تبطل صلاته حيث لم يزد
 على المسنون . راجع التعليق رقم ( ١ ) ( ص ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هالذا لبيان أن الستر في خطبة العيدين ليس بشرط ، وإلا. . فمن المعلوم أن كشف العورة أمام من لا يحل نظره إليها . . جرام يعزَّر فاعله وليس بجائز ، والمعنىٰ هنا : أنه لو خطب عارياً أجزأ ذلك عن خطبة العيدين وإن كان يأثم من جهة كشف عورته أمام من لا يحل نظره إليها ، والله أعلم .

الشبراملسي (۱) ، وقال القليوبي : (يفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة ) وكأنه أخذه من قول بعض أصحابنا كالقاضي زكريا في «شرح التحرير » : (يكبر جهراً في ابتداء الخطبة الأولىٰ تسعاً ، وفي الثانية سبعاً ) اهـ (٣) ، والأقرب ما قاله علي الشبراملسي ، ويحمل كلام القاضي زكريا على الأفضل ، ويؤيد ما ذكرته قولهم : يسن أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ، وأن يكثر منه في فصول الخطبة .

قوله : ( والسبع في ثانية أي أولا ) فيأتي بالسبع في افتتاح الخطبة الثانية ، وكونها في أولها هو الأفضل ، وإلا. . فلو أتىٰ بها في أثنائها . . حصلت السنة .



قوله: ( وسن من قبل صلاة الفطر فطر ) والأولىٰ كونه بالتمر ، وكونه وتراً ، فيأكله ولو بالطريق أو المصلىٰ ، ولا يعد خرماً للمروءة .

قوله : (كذا الإمساك) أي : يسن لكل أحد الإمساك عن الأكل والشرب .

قوله: (يوم النحر) فيمسك إلى تمام الصلاة ، ثم إن كانت له أضحية.. سن له أن يمسك حتىٰ يأكل شيئاً من كبد أضحيته ، وفي نسخة : (حتى النحر) أي : إلىٰ أن ينحر أضحيته ، وقضيته : أنه لا يستحب الإمساك إلا لمن له أضحية ، وليس كذلك بل يستحب الإمساك لمن أراد أن يضحي ولغيره ، ومن ثم غيًّا زكريا في « شرح المنهج » ندب الإمساك بالصلاة ؛ أي : صلاة العيد ( $^{(3)}$ ) ، وتبعه علىٰ ذلك الشهاب الرملي في « شرحه » ، والاتباع الذي استدلوا به يشهد لما قالاه ؛ إذ في الحديث : « ولا يطعم يوم الأضحىٰ حتىٰ يصلى » ( $^{(6)}$ ).

<sup>(</sup>١) حاشية الشبراملسي علىٰ نهاية المحتاج (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية القليوبي على شرح المحلى (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) تحفة الطلاب (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) شرح المنهج ( ٢/ ١٠٠\_١٠١ ) ، وقوله : (غيًّا ) أي : جعله غاية .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ٥٤٢ ) ، عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه .

قوله : ( وبكر ) أي : ندباً قاصد الصلاة .

قوله : ( الخروج ) أي : للمصلىٰ ، وذلك بعد الفجر ؛ ليحوز فضيلة القرب من الإمام .

قوله: ( لا الخطيب) أي: فلا يسن له التبكير؛ للاتباع، ولأن خروجه وقت الصلاة عند اجتماع الناس أهيب له.

قوله: ( والمشي ) أي: في الذهاب ، أما الإياب. . فيتخير فيه بين المشي والركوب ، والسنة أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى .

قوله: ( والتزيين ) أي : بإزالة الشعر والظفر ، ولبس أحسن ثيابه ، والبياض أفضل ما لم يكن غيره أحسن منه .

قوله: (والتطييب) أي: بأجود ما عنده، وأفضله المسك المخاوط بماء الورد، وشمل قوله: (التطييب) الغسل فيستحب، ويدخل وقته بنصف الليل، والأفضل فعله حال ذهابه، وجميع ما ذكر مستحب للقاعد في بيته وغيره؛ لأن اليوم يوم سرور وزينة.

وَكَبَّرُوا لَيْلَتَبِ ٱلْعِيدِ إِلَى تَحَرُّم بِهَا ، كَذَا لِمَا تَلَا وَكَبَّرُوا لَيْلَتَبِ ٱلْعِيدِ إِلَى تَخَرُّم بِهَا ، كَذَا لِمَا تَلَا وَلَمَّا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَاللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قوله : ( وكبروا ) أتى بصيغة الجمع ليشمل النساء والصبيان .

قوله: (ليلتي العيد إلى تحرُّم بها) وهاذا التكبير يسمى مرسلاً ومطلقاً ؛ لأنه لا يتقيد بحال ، بل يستحب في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ، للرجال والنساء ، ليلاً ونهاراً ، ويستمر ذلك إلى نطق الإمام بـ (الراء) من تكبيرة الإحرام ، كما قال الناظم : (إلى تحرم بها) أي : بصلاة العيد ، فإن صلى منفرداً . فالعبرة بإحرامه ، والسنة : أن يخرج من

بيته إلى المصلىٰ مكبراً ؛ لحديث فيه (١) .

قوله: (كذا لما تلا) أي: كذا يكبر كل مصلٌ ولو أنثى ومسافراً ، والمراد: التكبير في المقيد في عيد الأضحىٰ ، فقوله: (لما تلا) أي: لزمن تلا ؛ أي: يستحب التكبير في زمن تلا ؛ أي: تبع الصلاة ، فيكبّر عقب كل صلاة من الصلوات الواقعة من بعد فعل صبح يوم التاسع إلىٰ غروب شمس آخر أيام التشريق ، وهاذا في غير الحاج ، أما الحاج . فيكبر من ظهر يوم النحر إلىٰ عقب صبح آخر أيام التشريق ، فجملة الصلوات المكتوبات التي يكبر خلفها غير الحاج ثلاث وعشرون ، ويستحب التكبير خلف النافلة ، وصلاة الجنازة ، والمقضية في هاذه المدة ، ولا يكبر عقب فائتة هاذه الأيام إذا قضاها في غيرها ؛ لفوات وقتها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم ( ۲۹۷/۱ )، والبيهقي ( ۲۷۹/۳ )، والدارقطني ( ٤٤/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتىٰ يأتي المصلىٰ ) .

### [ باب صلاة الكسوف والخسوف ]

( باب صلاة الكسوف ) أي : للشمس ( والخسوف ) أي : للقمر ، هاذا هو الأشهر ، وقد يقال : في الشمس خسوف ، وفي القمر كسوف ، يتجلى الله لهما فيخفي نورهما ، وفي الحديث : « ما تجلى الله لشيء إلا خشع له »(١) ، والحكمة فيه : تخويف العباد ؛ ليرتدعوا عن المعاصى .



قوله : ( ذي ) الإشارة إلى صلاة الكسوف والخسوف .

قوله: (ركعتان) أي: ويجوز فعلهما ، كسنة الظهر ، ولا يأتي بها على الكيفية الآتية  $\|V\|$  إلا إذا نواها كذلك ، فإن أطلق. قال ابن حجر: ( فعلها كسنة الصبح) (٢) ، وقال الجمال الرملي: ( يتخير) (٣) ، وعلى ما قاله الجمال الرملي لو لم يعلم المأموم نية الإمام وأطلق النية. . جاز اقتداؤه به ؛ لأن إطلاق النية صالح لهما ، وينحط على ما قصده الإمام ، وعلى ما قاله ابن حجر يظهر عدم انعقاد صلاته ؛ لتردده في النية ، ثم اعلم أنه يجب تعيين كونها عن كسوف الشمس ، أو عن خسوف القمر .

قوله : ( وكلا هاتين ) أي : الركعتين .

قوله: (حوت ركوعين وقومتين) بأن يقرأ، ثم يركع، ثم يعتدل ويقرأ، ثم يركع، ثم يسجد، والمعتمد: أنه يقول في كل اعتدال: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد) كما في حديث أخرجه الحاكم (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( ٥٩٩ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٣/ ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٢/ ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الحاكم ( ١/ ٣٣٢ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفيه : ( إذا ركع. . قال : « الله أكبر » ، وإذا رفع . . قال : « سمع الله لمن حمده » ) .

قوله: (وسن تطويل...) إلى آخره ، هاذا بيان للأكمل من كيفيات هاذه الصلاة ؛ إذ الأقل فعلها ركعتين ، كسنة الظهر ، وأدنى الكمال ركعتان ، كل ركعة بركوعين وقيامين بلا تطويل للقراءة ، وأعلى الكمال بتطويل (اقترا) أي : قراءة كل من (القومات) أي : القيامات الأربعة وإن لم يرض المأمومون ، بأن يكبر ، ثم يأتي بدعاء الافتتاح ، فالتعوذ ، ويقرأ (الفاتحة) ، ثم يقرأ بعدها في القيام الأول (البقرة) ، أو قدرها إن لم يحسنها ، وفي الثاني بعد (الفاتحة) نحو (آل عمران) ، وفي الثالث نحو (النساء) ، وفي الرابع نحو (المائدة) ، وخرج بـ (القومات) الجلوس بين السجدتين ، والاعتدال من الركوع الثاني فلا يطولهما ، وقوله : (اقترا) يقرأ بالقصر للوزن .

قوله (وسبحة) أي : وسن تطويل سبحة ؛ أي : تسبيح (الركعات) أي : الركوعات (والسجدات) فيسبح في أول ركوع وسجوده قدر مئة آية من البقرة ، وفي الثاني قدر ثمانين ، وفي الثالث قدر سبعين ، وفي الرابع قدر خمسين ؛ إذ نسبة الرابع إلى الثالث كنسبة الثانى إلى الأول .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَالْمِسْوفِ الْمُحْسَوفِ الْمُحْسَوفِ الْمُحْسَوفِ الْمُحْسَوفِ الْمُحْسَوفِ الْمُحْسَوفِ الْمُحْسَوفِ اللَّهِ الْمُحْسَوفِ اللَّهِ اللَّهُ ال

قوله : ( والجهر في قراءة الخسوف. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ويكره تركه .

قوله : ( وخطبتان بعدها ) قال في « العباب » : ( ولا يجزئان قبلها ، ولا خطبة فرد ) ، واعتمده ابن حجر (١٠) .

<sup>(</sup>١) العباب ( ١/ ٣٤٤) ، تحفة المحتاج ( ٣/ ٦٦ ) .

قوله: (كالجمعه) أي: في الأركان والسنن دون الشروط، ولا يستحب فيهما التكبير كالعيد، ولا الاستغفار كالاستسقاء؛ لعدم وروده، خلافاً لمن بحث ندب الاستغفار قياساً على الاستسقاء، ويندب أن يحث الناس فيهما على الخير والعتق والصدقة، ويحذرهم من الغفلة، ولا يخطب المنفرد، ولا إمامة النساء، ويندب بعد الفراغ من الخطبة والصلاة الدعاء والاستغفار إلى الانجلاء.

قوله : ( قدم علىٰ فرض ) أي : قدم أنت الكسوف ؛ أي : صلاته علىٰ فرض عيني من جمعة أو غيرها ؛ لخوف فواته بالانجلاء .

وقوله: (بوقت وَسِعَه) أي: إنما يقدم الكسوف على الفرض حيث اتسع الوقت للفرض، أما إذا لم يتسع وخيف فوت الفرض. . فإنه يقدم وجوباً ؛ لتعينه .

\* \* \*

### باب صلاة الاستسقاء

وشرعت فيه ؛ لأن الدعاء بعد الصلاة مرجو الإجابة ، ومن ثم ندب الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة ، أو في خطبة الجمعة ؛ لأنها بمنزلة الصلاة .

( 402 ) ( المُخَاكِمِ بِقَـ وَالْـرِّ دُّ لِلْمَظَـالِـمِ بِقَـوْبَـةٍ وَالْـرِّدُ لِلْمَظَـالِـمِ الْحَاكِمِ بِقَـوْبَـةٍ وَالْـرِّدُ لِلْمَظَـالِـمِ

قوله: (صلَّىٰ) بصيغة الماضي؛ أي: المحتاج للسقيا ، وكذا غير المحتاج إذا طلبها لمحتاج. قوله: (كعيد) أي: ركعتان كصلاة العيد في كيفيتها ، كالتكبير في الأولىٰ سبعاً ، وفي الثانية خمساً ، لكن لا تختص بوقت العيد ، بل يجوز فعلها في النهار والليل ، ولو في الأوقات المكروهة ؛ لأن سببها متقدم ، وتجوز الزيادة علىٰ ركعتين .

قوله : ( بعد أمر الحاكم ) أي : لجميع الناس ، لا من يريد حضور الصلاة فقط .

قوله: ( بتوبة ) أي : من المعاصي ، ويعرفهم أركانها ، وهي : الإقلاع عن المعصية بترك ملابستها ، والندم علىٰ فعلها ، والعزم علىٰ ألاَّ يعود إليها .

قوله: (والرد للمظالم) ذكره اهتماماً بشأنه، وإلا.. فهو داخل في التوبة، والمراد (برد المظالم): الخروج منها سواء كانت مالاً أو دماً أو عرضاً، وذلك: لأن التوبة ورد المظالم أرجى لإجابة الدعاء.

قوله : ( والبر ) أي : وبعد أمر الحاكم بالبر ؛ أي : الصدقة ( والإعتاق ) أي :

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الشراح: ( صَلِّ ) بصيغة الأمر.

للرقاب ؛ لأن الطاعات سبب لحدوث البركات ، والأمر بذلك إنما يكون للمطيق منهم ، وهو الموسر بما يوجب العتق في الكفارة ، ويجب من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم نحو الصدقة والعتق ، بشرط أن يكون فاضلاً عن دينه ، كما في الفطرة ، خلافاً للجمال الرملي (١) ، ولو كان عليه كفارة فأخرجها بقصد الصدقة . لم تجزه ؛ لأن أمر الإمام لم يتعلق بذلك .

قوله: (والصيام ثلاثة) أي: من الأيام؛ لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع، وصح: (أن الصائم لا ترد دعوته) (٢)، والصوم لازم بأمر الإمام، وقد صرحوا بوجوب طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع، فيجب تبييت النية، وإلا.. أثم، وكان نفلاً مطلقاً.

نعم ؛ إن كان الإمام الآمر بالصوم حنفياً.. فالأقرب أن المأمور يخرج بالعهدة بالنية نهاراً ؛ لأن هاذا صوم مجزىء عند الإمام ، ويصح صومه عن النذر والقضاء ، وكذا عن الإثنين والخميس ؛ لأن المقصود وجود صوم فيها .

قوله: (ورابعَ الأيام) بالنصب مفعول مقدم لقوله: (فليخرجوا) أي: إلى الصحراء وإن كانوا بمكة أو ببيت المقدس؛ أي: يخرجون مع الإمام، والأفضل كونهم صياماً.

قال في « فتح الجواد » : (ومحله إن خرجوا أول النهار ، وإلا. لم يسن قياساً على يوم عرفة ، والكلام حيث لم يأمر به الإمام ، وإلا. وجب ما لم يُخش منه ضرر ) اهم ملخصاً (٣) .

قوله: (بِبِذلة) بكسر الموحدة وسكون المعجمة؛ أي: بثياب المهنة، وهي ما يلبس عند مباشرة خدمة البيت، ويكره لبس غيرها كالجديد، ولا يصحبون طيباً ولا زينة، ويستحب التنظف بالغسل والسواك، وقطع الريح الكريهة؛ تحرزاً من الإيذاء.

قوله: ( التخشع ) أي: الخشوع في مشيهم وجلوسهم إظهاراً للتواضع ، ومن ثم لم يكره خروجهم حفاة مكشوفة رؤوسهم على المعتمد .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٢/ ٤١٧) ، غاية البيان ( ص١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن خزيمة ( ١٩٠١ ) ، وابن حبان ( ٣٤٢٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتىٰ يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم » .

<sup>(</sup>٣) فتح الجواد ( ١/ ٢٢١ ) .

قوله: ( مع رضع ) أي: ويخرجون مع أطفال صغار رضع ، ويفرق بينهم وبين الأمهات ؛ ليحصل الضجيج ، فتعظم الرقة ، وتقبل القلوب على الله في استنزال الغيث .

قوله: (ورتع) أي: بهائم رتع، وتوقف معزولة عنهم، وخرج بما ذكر أهل الذمة؛ فيكره إخراجهم، ولا يستحب خروجهم بأنفسهم، للكن لا يمنعون منه، ويكره اختلاطهم بنا.



قوله : ( واخطب ) أي : ندباً .

وقوله: (كما في العيد) أي: في الأركان والسنن، دون الشروط.

قوله : ( باستدبار ) أي : مع استدبار القبلة ، قيد بذلك ؛ لئلا يتوهم أنه لما كان الغرض منها الدعاء. . فالأنسب فيها الاستقبال .

نعم ؛ يستحب الاستقبال بعد صدر الخطبة الثانية ، ويحول حينئذ رداءه ، ويحول الناس أرديتهم ، ويبالغ حينئذ في الدعاء سراً وجهراً ، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهر أكفهم إلى السماء ؛ لأنه دعاء برفع بلاء ، وكل دعاء كذلك يسن فيه ذلك ، بخلاف الدعاء بتحصيل شيء ؛ فإنه يسن فيه رفع بطن الكفين إلى السماء .

قوله : ( وأبدل التكبير ) أي : المشروع في خطبتي العيد .

قوله: (باستغفار) أي: فيستغفر الله تعالىٰ قبل الخطبة الأولىٰ تسعاً، وقبل الثانية سبعاً، ويكثر منه فيهما، بل يسن أن يقول من حين يخرج من منزله حتىٰ يأتي المصلىٰ: (اللهم؛ اغفر لنا إنك كنت غفاراً) يجهر بذلك ويرفع صوته؛ لثبوته عن عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء (۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه النميري في « أخبار المدينة » ( ۲/ ٧٣٦) .

### ڰٳڣڒ<u>ۯؠڮڹ</u>ٵۏڹٛؖ

جمع جَنازة بالفتح ، اسم للميت في النعش ، من جَنَزه إذا ستره ، وذكرت هنا دون ( الفرائض ) لاشتمالها على الصلاة .

### 

قوله: ( الغَسل) أي: لجميع بدن الميت المسلم غير شهيد المعركة شعراً وبشراً كغسل الجنب.

قوله: (والتكفين) أي: والحمل للميت المسلم، وكذا الذمي، للكن لا يحمله المسلمون على رقابهم.

وقوله: ( والصلاة عليه ) أعاد الضمير على غير مذكور ؛ لأن لفظ الجنائز يدل علىٰ أن المراد الميت ، والمعلوم من السياق بمنزلة المذكور .

نعم ؛ الكافر تحرم الصلاة عليه ؛ لأن المقصود منها الدعاء للميت بالمغفرة ، والكافر ليس من أهلها ، فيحرم الدعاء له بها .

قوله: (ثم الدفنُ) أي: للميت، ولو ذمياً وقاتل نفسه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمر بجيفة آدمي إلا أمر بدفنه (١)، وقد ألقىٰ جيف المشركين يوم بدر بالقليب، فدفن المسلم كرامة له، ودفن غيره؛ لدفع التأذي بجيفته، ووجب دفن الذمي؛ وفاء له بذمته، فدفن غيره من حربي ومرتد جائز، ويجوز إبقاء جيفته للكلاب، فإن حصل التأذي بها. وجب علىٰ من تلزمه مؤنته تبعيدها، كما يجب علىٰ صاحب البهيمة تبعيدها إذا حصل التأذي بجيفتها؛ لأنه مختص بها.

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي ( ٣/ ٣٨٦) عن سيدنا مرة بن وهب رضي الله عنه قال : ( سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ، فما رأيته مرَّ بجيفة إنسان إلا أمر بدفنه ، لا يسأل أمسلم هو أم كافر ) .

قوله: (مفروضات) أي: واجبات علىٰ كل من علم بموته ولو أجنبياً، ويجب صرف مؤن ذلك من تركته، فإن لم يكن. فالمطالب بها من تلزمه نفقته، ثم هي في بيت المال إن انتظم، وإلا. فعلىٰ مياسير المسلمين.

## ( 407 ) كِفَايَـةً ، وَمَـنْ شَهِيـداً يُقْتَـلُ فِـي مَعْـرَكِ ٱلْكُفَّـارِ لَا يُغَسَّـلُ

وقوله: (كفاية) يجوز جره بالمضاف ، ونصبه على الحال ؛ لأنه مصدر منكر ، وقال الفشنى : ( إنه منصوب على التمييز )(١) .

قوله: (ومن شهيداً يقتل) أي: ومن يقتل من رجل ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مجنون ، حال كونه شهيداً ، وكان قتله كما قال الناظم: (في معرك) أي: حرب (الكفار) الحربيين ، أو في حرب كافر واحد ، بأن كان موته بسبب من أسباب القتال ، بأن قتله كافر ، أو أصابه سلاح مسلم خطأ ، أو عاد إليه سلاحه ، أو سقط عن فرسه حال القتال ، أو نحو ذلك .

قوله: ( لا يغسّل) بتشديد ( السين) ؛ أي: يحرم غسله ، وإن كان جنباً أو حائضاً أو نفساء ؛ إبقاءً لأثر الشهادة عليه ، فإن كانت عليه نجاسة غير دم الشهادة. . وجب إزالتها فقط .

# وَلَا يُصَلَّىٰ ، بَـلْ عَلَى ٱلْغَرِيـقِ وَٱلْهَـدْمِ وَٱلْمَبْطُـونِ وَٱلْحَرِيـقِ

قوله: (ولا يصلىٰ) أي: عليه ؛ تعظيماً له باستغنائه عن دعاء الغير، ولأنه حي عند ربه يرزق، والصلاة إنما تشرع على الميت، فخرج بما ذكر من انقضى القتال وفيه حياة مستقرة ثم مات ؛ فإنه يغسل ويصلىٰ عليه، ومن قتله كافر في غير القتال، أو قتله بغاة.

وقوله: (بل على الغريق...) إلىٰ آخر البيت ، أشار به إلىٰ أن شهداء الآخرة ؛ كالغريق ، وما عطف عليه ، ومثلهم من مات عشقاً ، أو في غربة ، أو مطعوناً ، أو لديغاً ،

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص٦٣ ) .

أو قتل ظلماً. . لا يساوون شهيد المعركة في أحكام الدنيا ، من عدم الغسل ، والصلاة عليه ، وتكفينه في ثيابه الملطخة بالدم وإن كثر ، بل إنه يصلي على كل من هاؤلاء بعد الغسل ، و( بل ) في قوله : ( بل على الغريق ) انتقالية وليست إبطالية ؛ أي : بل يصلي على الغريق ومن بعده إذا وجد شرط صحة الصلاة عليه ، وهو تقدم طهره ، ولا يكتفي بالغرق في الغريق ، بل لا بد من غسله بعد إخراجه مما غرق فيه .

قوله: (والهدم) بسكون (الدال) لضرورة الشعر، وإلا.. فهو بكسر (الدال)، والمرادبه: من مات تحت الهدم.

قوله : ( والمبطون ) وهو : من مات بسبب وجع البطن .

قوله: (والحريق) وهو: من مات بسبب حرق النار، فيجب غسل كل، والصلاة على عليه، فإن لم يمكن الغسل. وجب التيمم؛ لأن تقدم الطهر شرط لصحة الصلاة على الميت.



قوله: (وكفن السقط) أي: يشرع تكفينه (بكل حال) من الأحوال؛ أي: سواء أظهر فيه خلقة الآدمي أم لا، وسواء نفخ فيه الروح أم لا، ثم إن لم تظهر فيه خلقة الآدمي ولم يبلغ أوان نفخ الروح؛ كأن أسقطته لدون أربعة أشهر.. فتكفينه مستحب، وإن ظهر فيه خلقة الآدمي، أو بلغ أوان نفخ الروح.. فتكفينه واجب؛ كما قال: (وبعد نفخ الروح باغتسال) أي: وتكفينه بعد نفخ الروح واجب مع اغتسال؛ أي: غسل له؛ لظهور خلقة الآدمي فيه حينئذ، بخلافه قبلها، فإنه لا يجب غسله، بل تسن مواراته بخرقة ودفنه ككل ما ينفصل من الآدمي في حال حياته، وأما الصلاة عليه.. فلها حالان:

الأول : ألاّ تظهر فيه أمارة حياة ؛ كاختلاج ، أو تحرك ، فهـٰـذا لا تجوز الصلاة عليه ، وإن وجب غسله وتكفينه ودفنه .

الثاني : أن تظهر فيه أمارة الحياة ، فإن حكمه حكم الميت الكبير ؛ كما قال الناظم : (وإن يصح فكالكبير يجعل ) أي : وإن يبكِ بعد انفصاله ، ومثل الصياح الاختلاج

والتحرك. . فيجعل حينئذ كالكبير ؛ لتيقن حياته وموته بعدها .

قوله: (وسن ستره) هاذا شروع من الناظم فيما يتعلق بالأمور الأربعة اللازمة في الميت ، من الغسل ، والتكفين ، والصلاة ، والدفن مبتدئاً بحكم الغسل فقال: (وسن ستره) أي : حال غسله بموضع خال عن الناس .

وكتب أيضاً: قوله: (وسن ستره) أي: بأن يغسل بموضع خال عن الناس ، هذا ما يفيده كلام الفشني (۱) ، ويؤيده أن في بعض النسخ: (وسن خلوة) ، ويحتمل أن يكون المراد: وسن ستره ؛ أي: ستر جميع بدنه ، بأن يغسل في قميص خلق بحيث لا يرى الغاسل شيئاً من بدنه ، فإن لم يتيسر ستر جميع بدنه . وجب ستر ما بين سرته وركبته ؛ إذ يحرم نظر الغاسل إليه ؛ لأن حرمة الآدمي ميتاً كحرمته حياً ، وعلى هذا الاحتمال مشى بعض شراح النظم ، وعلى هذا. . فالأكمل تغطية وجهه بنحو خرقة .

قوله: ( ووتراً يغسل ) ندباً ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، أو تسعاً ؛ مبالغة في الإنقاء ، وإذا أنقىٰ بشفع سُنّ أن يزيد أخرىٰ وإن زاد على التسع .



قوله: (بالسدر في الأولىٰ) أي: بعد فراغ وضوئه، فيغسل بالسدر رأسه، ثم لحيته، ثم سائر بدنه، ثم يزيله بالماء، ثم يغسله ثالثة بماء قراح، ولا يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر، ولا بالتي تليها؛ لأن الماء ينزل متغيراً بالسدر.

قوله : ( وبالكافور ) أي : ويكون ماء غسله مصحوباً بالكافور ؛ لأنه يقوي البدن ، ويدفع الهوام .

وقوله: (الصَّلبِ) لأنه لا يسلب طهورية الماء وإن كثر التغير به ؛ أي : لكونه مجاوراً ، وتحصل السنة بالكافور الرخو إذا جعل منه شيء يسير بحيث لا يفحش تغير الماء به ، ثم إنما يشرع الكافور في غسل غير المُحرِم ، أما هو . . فيحرم في حقه ؛ لأنه طيب .

قوله : ( والآكد في الأخير ) أي : في الغسل الأخير ، وقضيته : حصول السنة بجعله في

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد ( ص ٦٣ ) .

غير الأخيرة من سائر الغسلات بالماء القراح ، وهو كذلك كما في « فتح الجواد » وغيره (١٠) .

# وَذَكَرُ كُفِّنَ فِي عِرَاضِ لَفَائِفٍ ثَلَاثَةٍ بَيَاضِ لَفَائِفٍ ثَلَاثَةٍ بَيَاضِ لَفَائِفٍ ثَلَاثَةٍ بَيَاضِ

قوله : ( وذكر ) أي : ولو طفلاً .

قوله: (كفن) أي: كفنه من تلزمه نفقته، من قريب، أو سيد، أو زوج، ويكفنه بما له لبسه حياً؛ فيحرم الحرير والمزعفر في كفن الرجل والخنثى، دون الصبي والأنثى.

قوله: ( في عراض لفائفٍ ) من إضافة الصفة إلىٰ موصوفها ؛ أي : لفائف عراض ، بأن تستوي طولاً وعرضاً في ستر كل منها جميع البدن ، وصرف ( لفائفٍ ) للوزن .

وقوله: (ثلاثة) هذا الأكمل، وإلا.. فأقل الكفن ثوب واحد يعم البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، وإنما تكون الثلاثة مستحبة حيث كفنه من تلزمه نفقته، أما إذا كفن من تركته ولا دين يستغرقها.. فإنه يجب ثلاثة أكفان تعم جميع البدن، ويجوز رابع وخامس وقميص وعمامة بلا كراهة.

قوله : ( بياض ) ويجوز مع الكراهة التكفين بغير البياض .



قوله: (لها لفافتان) أي: للمرأة ومثلها الخنثي خمسة أثواب ، وهي: لفافتان سابغتان لجميع البدن (والإزار) الساتر للعورة إلى أسفل الكعبين (ثم القميص) أي: كقميص الحي، وتحصل السنة بقميص الميت المعروف.

وقوله: ( البيض ) عائد على الأربعة وعلىٰ قوله: ( والخمار ) والمراد به: ما يغطىٰ به الرأس ، وتكره الزيادة على الخمسة للمرأة وغيرها ، وتحرم المغالاة فيه إن كان في الورثة محجور أو غائب .

<sup>(</sup>١) فتح الجواد ( ٢٢٨ ) .

قوله: ( والفرض للصلاة ) أي : الأمر المفروض للصلاة ؛ أي : على الميت .

قوله : (كبر ) أي تكبيرة الإحرام .

قوله: (ناويا) أي اقرن النية بالتكبير، كما في سائر الفروض، ويجب في النية هنا أيضاً التعرض للفرضية ؛ كـ (أُصلِّي فرض صلاة الجنازة)، أو (أُصلِّي صلاة الجنازة فرضاً)، ويستحب ذكر عدد التكبيرات، والإضافة إلى الله تعالىٰ.

قوله: (ثم أقرأ «الحمد») أي: (الفاتحة) بعد تكبيرة الإحرام، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولىٰ عن ذكر وقراءة (الفاتحة) بعدَ غيرِها من التكبيرات.

قوله : ( وكبّر ثانيا ) ويستحب جهر الإمام والمبلغ بالتكبيرات والسلام .

# ( 415 ) وَبَعْدَهُ صَلِّ عَلَى ٱلْمُقَفَّى وَثَالِثا تَذَعُو لِمَنْ تُوفِّي }

قوله : ( وبعدهُ ) أي : بعد التكبير الثاني .

قوله : ( صلِّ ) أي : وجوباً ؛ إذ لا تجزىء بعد غير الثانية اتفاقاً .

قوله: (المُقفِّي) وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، سمي صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ لأنه آخر الأنبياء ، فكأنه قفاهم ؛ أي : تبعهم ، ولم يكن أحد بعده يقفوه ، وعيسىٰ إذا نزل يكون حاكماً بشريعته صلى الله عليه وسلم .

قوله: (وثالثاً) أي: وكبر تكبيراً ثالثاً؛ فهو منصوب على الحال، أو صفة لمصدر محذوف.

قوله : ( تدعو ) أي : وبعده تدعو وجوباً .

قوله : ( لمن توفِّي ) أي : ولو طفلاً ، فيجب الدعاء له بخصوصه بما يقع عليه اسم

الدعاء ؛ كنحو : ( اللهم ؛ اغفر له ) أو ( اللهم ؛ ارحمه ) ، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين في حق الأنثىٰ وإن شمل الميت .

وَبَغَدَ أَرْبَعِ قُلِ : ٱللّٰهُمَّ لَا حَرَمْتَنَا أُجُورَهُمْ بَا ذَا ٱللّٰهُمَّ لَا حَرَمْتَنَا أُجُورَهُمْ بَا ذَا ٱللّٰهُمَّ لَا

قوله: ( وبعد أربع قل اللهم ) إلى آخر البيت المذكور ، يوجد في بعض النسخ .

وقوله : ( قل اللهم . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : قل ذلك ندباً ؛ إذ لا يجب ذكر بعد الرابعة .

قوله: (حرمتنا أجورهم) أي: أجور مصيبتنا بفقدهم، أعاد الضمير على موتى المسلمين؛ لأنهم الذين يصلى عليهم.

وقوله : (يا ذا العُلا ) بضم ( العين ) أي : العلو والرفعة علىٰ من عَدَاه ، والمراد : أنه لا يساويه في كماله أحد ؛ إذ الجميع ملكه .

### 

قوله: (من بعده التكبير) أي: من بعد الدعاء للميت التكبير؛ أي: رابعاً ، والنقص عن أربع تكبيرات غير جائز ، وتجوز الزيادة عليها ، ولا يجب على المأموم متابعة الإمام في الزيادة ، ويجب الاقتصار على الواجبات عند خوف تغير الميت .

قوله: (والسلام) أي: بعد التكبير الرابع، ويستحب هنا بعد (ورحمة الله) زيادة (وبركاته)، دون سلام بقية الصلوات.

قوله: ( وقادر ) أي : على القيام .

قوله: (يلزمه القيام) فإن عجز.. قعد، ثم اضطجع، ثم استلقىٰ بالتفصيل السابق في (صفة الصلاة)(١).

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٢٣٠).

### وَدَفْنَـهُ لِقِبْلَـةٍ قَـدْ أَوْجَبُـوا وَسُنَّ فِي لَحْدٍ بِأَرْضٍ تَصْلُبُ

قوله : ( ودفنه ) أي : بعد الصلاة فيحرم قبلها ، للكن لو دفن قبلها . لم يجب نبش القبر ، بل يصلَّىٰ عليه ، ويسقط الفرض ، ثم الواجب دفنه في قبر ، وأقله حفرة تمنع الرائحة والسبع ، فلا يكفي دفنه في الفساقي (١) ؛ لأنها لا تكتم الرائحة ، وفيها حرمة أخرى ، وهي فتحها وإدخال ميت علىٰ ميت ، والأفضل أن يعمق القبر ويوسع قامة وبسطة .

قوله : ( لقبلة ) أي : مستقبلاً لها بوجهه ومقدم بدنه ؛ كالمصلى مضطجعاً .

قوله : (قد أوجبوا ) أي : العلماء ، فلو دفن مستدبراً لها أو مستلقياً . . نبش وجوباً ، ووجه للقبلة ما لم يتغير ، فإن تغير ولم ينتن. . حرم (٢) .

قوله : ( وسن في لحد ) أي : بأن يحفر في أسفل القبر الذي في جانب القبلة مقدار ما يسعه ، وإنما يسن اللحد كما قال الناظم : ( بأرض تصلب ) أي : في أرض صلبة ، وهو حينئذ أولىٰ من الشَّق بفتح ( الشين ) ، وهو : أن يحفر في القبر كالنهر ، ويُبنىٰ حافتاه ، ويجعل الميت بينهما ، ويسقف عليه ، والأولىٰ رفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت ، ويحرم إهالة التراب عليه بغير سقف ، والشق أفضل في الأرض الرخوة التي لا تتماسك .

يحرم نبش الميت إلا في صور نظمها الفقيه محمد بن الولى بن جمعان رحمه الله تعالى في قوله: حُــرُم نبــش الميْــتِ إلَّا فـــى صُــورْ من لنم يغسّل والندي قد بليا في أرض أو ثوب كلاهما غُصب ب أو خـــاتـــم ونحـــوه قـــد وقعــا أو يسدفسن الكافسر فسي أرض الحسرم أو يلحـــق الميِّـتَ سيـلٌ أو نــدى أو جـــوفهـــا فيـــه جنيـــن يـــرتجـــي فيدفسن المولود قبل العلم

**(Y)** 

الفساقي : هي قبر واحد كبيت معقود بالبناء يوضع فيه أموات كثيرون . (1)

فهاكَها منظومةً ثنتا عشرُ أي صار تُرباً وكاذا إن وُوريا أو بسالع مسالَ سواه وطُلِسَبْ في ألقب أو لقبلة ما أضجعا أو يتداعر اثنان مَيِّساً يُطهم أو من على صورته قد شهدا حياته فراجب أن يدفنا فطلقـــة والضعـــف لــــلأنثــــي استقــــر بحاله هاذا تمام النظهم

### 

قوله : ( وسن ) أي : في القبر .

قوله : ( تسطيح ) أي : بأن يجمع التراب عليه مسطحاً لا مسنماً .

قوله: (على المنصوص) أي: في كتب الشافعي وأصحابه.

قوله (بلا بناء . . . ) إلى آخره ؛ أي : للقبر أو عليه ، فيكره ذلك إن كان بملكه ، فإن كان بمسبلة أو موقوفة أو موات . . حرم وهدم ، والتجصيص وضع الجص ؛ أي : النورة على القبر ؛ لتتماسك الأحجار ، ويدوم بقاء القبر ، وقد عمَّ الابتلاء بذلك في المقابر المُسبَّلة .

### 

قوله : (تعزية المصاب) أي : بالميت ، والمراد : جميع من أصيب بموته ، من قريب ، أو سيد ، أو زوج ، أو صديق .

نعم ؛ المرأة لا يعزيها إلا نحو محرم أو زوج .

قوله: ( فيها السنه ) أي: المؤكدة ، ويدخل وقتها بالموت قبل الدفن ، وتأخيرها عن الدفن أفضل إلا أن يشق جَزَعُهم ؛ فيختار تقديمها .

قوله : ( ثلاث أيام ) أي : تقريباً ، ويكره بعدها .

قوله: (توالي دفنه) أي: تلي دفنه، فيكون ابتداء الثلاثة الأيام من اليوم الذي يلي يوم دفنه، فلا يحسب منها يوم الموت، هذا ما يفيده النظم، وهو تابع لما في «المجموع»(٢)، والمعتمد عند الجمال الرملي: أن ابتداءها من الموت، وهو ظاهر كلام

<sup>(</sup>١) هذا البيت من نظم العلامة محمد بن أحمد الأسدي رحمه الله تعالى في « زياداته على متن الزبد » .

<sup>(</sup>Y) Ilanaes (0/27).

" الروضة " ، واقتصر عليه في " الأذكار " ( ) ، وقال في " التحفة " : ( إنه المنقول ) ، واعتمده الخطيب الشربيني أيضاً ، وقال الفشني : ( إنه المعتمد ) ( ) ، وأما الشيخ ابن حجر في " التحفة " . . فقاعدة : ( أن ما قبل " كما " هو المعتمد ) يفيد ترجيح ما جنح إليه الناظم ؛ لأنه قال : ( وابتداؤها من الدفن كما في " المجموع " ) (7) .

ثم التحديد بالثلاثة الأيام إنما هو في حق الحاضر ، أما عند غيبة المعزي ، أو مرضه ، أو عدم علمه. . فتبقى إلى القدوم والعلم وزاول المانع .



قوله: ( وجوزوا ) أي : العلماء .

قوله: (البكا) أي: قبل الموت وبعده، وهو بالقصر: الدمع، وأما بالمد.. فهو رفع الصوت بالبكاء وهو حرام.

قوله : ( بغير ضرب وجه ) أي : لطمه أو تسويده .

قوله: (ولا نَوح) بفتح (النون)، وهو رفع الصوت بالندب، وهو تعداد شمائل الميت، نحو: (واكهفاه، واجبلاه)، فيحرم كل من الثلاثة؛ للنهي عنه (٤)، ولا يعذب الميت بشيء من ذلك إلا إن أوصل به، أو علم به في حياته وارتضاه.

قوله: (وشق ثوب) أي: ونشر للشعر، وإلقاء نحو رماد على البدن، فيحرم جميع ذلك؛ لتضمنه إظهار الجزع المنافي للانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى، وفي نسخ: (وشق جيب) وهو جيب القميص.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المحتاج » ( ٣/ ١٤ ) ، و« روضة الطالبين » ( ٢/ ١٤٤ ) ، و« الأذكار » ( ص٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « تحفة المحتاج » ( ۱۷٦/۳ ) ، و« الإقناع » ( ۱۹۳/۱ ) ، و « مواهب الصمد » ( ص٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج (٣/١٧٦)، وقال العلامة الحبيب علوي السقاف رحمه الله تعالىٰ في «الفوائد المكية» (ص٢٤): (وإن قالوا: «كما» أو «لكن»: فإن نبهوا بعد ذلك علىٰ تضعيفه أو ترجيحه.. فلا كلام، وإلا.. فهو معتمد)، وقال الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه في «مطلب الإيقاظ» (ص٦٦): (وإن أطلق ذلك ولم ينبه على اعتماده ولا ضعفه.. فيكون ذلك معتمد «التحفة»).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري ( ١٢٩٤ ) ، ومسلم ( ١٠٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من ضرب الخدود ، أو شقَّ الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية » .

### المُنْ الْبُحَالِةُ الْمُنْ الْبُحَالِةُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلِلْمِلْلِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

وهو: اسم لما يخرج عن مال أو بدن ، شرعت طهرة للأموال والأبدان ، ومواساة للمحتاجين .



قوله : ( وإنما الفرض ) أي : المفروض منها .

قوله: (علىٰ من أسلما) ولو غير مكلف، فلا تجب علىٰ كافر أصلي، للكنه يعاقب علىٰ تركها كسائر الواجبات؛ زيادة علىٰ تعذيبه على الكفر.

قوله : (حر ) أي : كله أو بعضه ؛ أي : وقد ملك ببعضه الحر نصاباً ، فلا تلزم غيره ؛ لعدم ملكه .

قوله: (معين) واحدٍ أو جماعةٍ مخصوصين سواء أكان ملكاً لهم أو موقوفاً عليهم ، فلا زكاة في ربع الموقوف على الفقراء أو المسجد ؛ لعدم المالك المعين ، ومحل ما ذكر: إذا كان البذر من ربع الموقوف ، أما إذا كان البذر من مستأجر الأرض ، ومثله الشريك في لسان أهل اليمن ، وهو من يزرع الأرض على النصف أو الربع أو الثلث عملاً بقول من يجيز ذلك كابن المنذر وغيره . . فإن الزكاة واجبة على زارع الأرض الذي منه البذر ؛ لأن المقرر: أن الزكاة يطالب بها من له البذر ؛ لأن المغل له ، وليس لصاحب الأرض إلا أجرتها دراهم أو دنانير .

قوله: (وملك تمما) فلا تجب في نجوم الكتابة ، وجعل الجعالة ؛ لأن الملك فيهما غير تام ، وتجب في المغصوب ، والمسروق ، والضال ؛ لتمام الملك فيها ، للكن لا يجب إخراجها إلا من بعد تمكنه منه .



قوله: ( في إبل وبقر وأغنام ) أي: تجب الزكاة فيما ذكر ، لا في غيرها كخيل ورقيق . قوله: ( بشرط حول ) أي: تام متوال يمضي للماشية في ملكه ، للكن ما نتج من نصاب يزكيٰ لحول أصله .

قوله : ( ونصاب ) وسيأتي .

قوله: (واستيام) أي: سوم للماشية من مالكها أو مأذونه، فلا زكاة فيما لم يحل عليها الحول من سائر النعم إلا النتاج، ولا فيما دون نصاب، ولا في غير سائمة؛ كمعلوفة زمناً لا تعيش بدونه غالباً، واشتراط السوم يغني عن اشتراط كونها غير عاملة في حرث ونحوه؛ فلا زكاة في البقر العوامل والإبل التي يُحمل عليها وإن أسيمت.

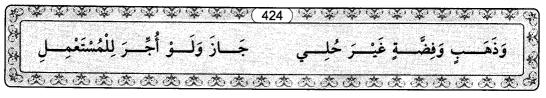

قوله: (وذهب...) إلىٰ آخره؛ أي: وتجب في ذهب (وفضة) مضروباً كان أو غيره، فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ، والمعادن كالنحاس؛ لأنهما قيم الأشياء، ومُعدَّان للنماء كالماشية، بخلاف الجواهر.

قوله: (غير حلي جاز) أي: أبيح استعماله، فلا زكاة في الحلي الجائز المتخذ من الذهب والفضة، فخرج المحرم لعينه كالأواني، أو لقصده كحلي النساء الذي اتخذه الرجل للبسه، وحلي الرجال كالسيف والمنطقة الذي اتخذه النساء للبسه؛ فتجب زكاته كالمكروه، وذلك كالضبة الصغيرة من الفضة لزينة.

قوله: (ولو أجر للمستعمل) أي: لا زكاة في الحلي الجائز، وإن اتخذه لأجل إجارته، أو إعارته لمن يحل له استعماله بلا كراهة.

وَعَسرْضِ مَتْجَدٍ وَدِبْتِ حَصَلًا بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابِ كَمَللًا

قوله : ( وعَرْض ) بفتح ( العين ) وسكون ( الراء ) .

قوله : ( متجر ) أي : تجارة ، وهي تقليب المال لغرض الربح ، والمراد بعرض التجارة : المال الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة ؛ كالخيل والرقيق وغيرها من سائر العروض ، وما يتولد منها من ثمرة وغيرها .

قوله : ( وربح ) أي : وتجب في ربح ( حصلا ) بـ( ألف ) الإطلاق ؛ أي : حصل من مال التجارة ، فيضم إلى الأصل ويزكيٰ ، فالعبرة في العرض بآخر الحول ، فما بلغت قيمته حينئذ نصاباً. . وجبت زكاته .

قوله : ( بشرط حول ونصاب ) أي : في الذهب ، والفضة ، وعروض التجارة .

قوله : (كملا ) أي : النصاب والحول ، للكن يعتبر النصاب في التجارة آخر الحول ، فلو اشتراه بدون النصاب وساوي آخر الحول نصاباً. . زكي وجوباً .

## وَجِنْسِ قُـوتٍ بِـالْخْتِيَــارِ طَبْـعِ مِـــنْ عِنَـــبٍ وَرُطَــبٍ وَزَرْعِ

قوله : ( وجنس قوت . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : وتجب الزكاة في جنس ما يقتات ( باختيار طبع ) الآدمي ، ثم بين ذلك بقوله : ( من عنب ورطب وزرع ) أي : حنطة وغيرها من سائر الحبوب التي تطحن وتخبز ، فخرج بـ (القوت) غيره ؛ كالسمسم ، وبـ (الاختيار) ما يقتات بالضرورة ؛ كحب الحنظل ، والترمس ، وخرج بـ( العنب والرطب ) ما عداهما من بقية الثمار ؛ كالبطيخ ، والرمان ، والخوخ ، والتين ، والجوز ، واللوز ، والبن .

وَشَـرْطُـهُ: ٱلنَّصَـابُ إِذْ يَشْنَـدُ

قوله : ( وشرطه ) أي : شرط وجوب الزكاة في المقتات .

قوله : (النصاب ) أي : الآتي ، وهو خمسة أوسق ، فلا زكاة فيما دون ذلك (١) .

قوله: (إذ يشتد حب) أي: جميعه، أو بعضه، فلا يتعلق به الوجوب قبل اشتداده ؛ لأنه حينئذ بقل، وعند اشتداده طعام، فيجوز أخذ الجهيش<sup>(٢)</sup> قبل اشتداده ؛ لعدم تعلق الزكاة به، ولا يحوز بعد اشتداد بعضه ؛ لتعلقها به.

قوله: (وزهو في الثمار) أي: بدو صلاحه.

قوله : ( يبدو ) لأنه حينئذ ثمرة ، وقبله بلح وحصرم .

فِي إِبِلٍ أَدْنَى نِصَابِ ٱلْأُسِّ خَمْسٌ لَهَا شَاةٌ ، وَكُلِّ خَمْسِ الْمُا شَاةٌ ، وَكُلِّ خَمْسِ الْمُا شَاةٌ ، وَكُلِّ خَمْسِ اللَّهُ مِنْهَا لِأَرْبَعِ مَعَ ٱلْعِشْرِينَ ضَانَ اللَّهُ عَامٌ ، وَعَنْزٌ عَامَانُ اللَّهُ عَامٌ ، وَعَنْزٌ عَامَانُ الْمُ

قوله : ( في إبل أدنىٰ ) أي : أقل .

قوله : ( نصاب الأُسِّ ) بضم ( الهمزة ) أي : أول نصاب لها .

قوله : ( خمسٌ ) بالرفع خبر ( أدنىٰ ) فلا زكاة فيما دون خمس .

قوله (لها) أي : للخمس ؛ أي : يجب فيها (شاة)، وفي نسخ : (به) أي : بالنصاب الأول الذي هو الخمس .

قوله : (وكل ) أي : وفي كل ( خمس منها ) أي : من الإبل تجب شاة .

قوله : ( لأربع ) أي : إلىٰ أربع ( مع العشرين ) .

وقوله: (ضان) أي: يجب ضأن ولو ذكراً؛ لصدق اسم الشاة عليه، وعبارة «الإقناع»: (ويجزىء الجذع من الضأن، أو الثني من المعز؛ كالأضحية وإن كانت الإبل إناثاً؛ لصدق اسم الشاة عليه) (٣)، و(الضأن) قيل: جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى، وقيل: اسم جمع.

<sup>(</sup>١) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

 <sup>(</sup>٢) الجهيش - بلسان أهل اليمن - : ما أكل مشوياً من الذرة الرفيعة والشامية .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ١٩٩/١ ) .

قوله : ( تم ) بـ( التاء ) المثناة ؛ أي : كمل ( له ) أي : للضأن ( عام ) أي : وطعن في الثاني ، فإن لم يكمل له سنة. . فلا يجزىء .

نعم ؛ إن أجذع ؛ أي : أسقط مقدم أسنانه بعد ستة أشهر . . كفي .

قوله: ( وعنز ) ( الواو ) بمعنىٰ: ( أو ) أي : أو عنز ، فهو مخير بين الجذع من الضأن والثني من المعز .

قوله: (عامان) أي: وطعن في العام الثالث، فإن أجذع قبلهما.. لم يكف، ولا يتعين غالب غنم البلد، بل يجوز الإخراج من غير الغالب.

فِي ٱلْخَمْسِ وَٱلْعِشْرِينَ بِنْتُ لِلْمَخَاضْ وَفِي ٱلثَّلَاثِينَ وَسِتُّ : ٱفْتِرَاضْ فِي ٱلثَّلَاثِينَ وَسِتُّ : ٱفْتِرَاضْ فَي الْمَخَاضْ وَالْعِشْرِينَ بِنْتُ لِلْمَخَاضْ وَفِي ٱلثَّلَاثِينَ وَسِتُّ وَٱلْبَعِيسَنَ ('': حِقَّةٌ ثَبَتْ فَي الْمَحْدَ سِتُّ وَٱرْبَعِيسَنَ ('': حِقَّةٌ ثَبَتْ

قوله : ( في الخمس والعشرين ) أي : من الإبل .

قوله : ( بنت للمخاض ) وهي : ما لها سنة وطعنت في الثانية .

قوله : ( وفي الثلاثين وست ) خبر مقدم .

قوله : ( افتراض ) مبتدأ مؤخر مضاف إلىٰ قوله : ( بنت لبون ) أي : افتراض بنت لبون في ست وثلاثين ؛ أي : يجب فيها ذلك .

وقوله : ( سنتين ) مفعول مقدم لقوله : ( استكملت ) أي : استتمت سنتين وطعنت في الثالثة .

قوله : ( ستِّ وأربعين ) أي : وفي ست وأربعين .

وقوله: (حِقَّة ثبت) أي: حقة من الإبل ثبت وجوبها، وهي: ما لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، وسميت حِقَّة؛ لأنها استحقت أن يحمل عليها.

<sup>(</sup>١) في « غاية البيان » ( ص ١٥٧ ) ، و« مواهب الصمد » ( ص٦٧ ) : ( ستٌّ وأربعون ) .

### وَجَــَذْعَــةٌ لِلْفَــرْدِ مَــعْ سِتِيّــنِ سِــتٌ وَسَبْعِيــنَ : ٱبْنَتَــا لَبُــونِ الْمَالِيَّ الْمُسْوِدِ اللَّهِ الْمُسْوِدِ الْمَالِيَّ الْمُسْوِدِ اللَّهِ الْمُلْمِي اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ

قوله: (وجَذْعة) بفتح (الجيم) وسكون (الذال)، وهي: ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها أجذعت مقدم أسنانها.

قوله : ( للفرد مع ستينِ ) أي : لواحد وستين ، و( نون ) ستين مكسورة على لغة بعض العرب .

قوله : ( ست وسبعين ) أي : وفي ست وسبعين ( ابنتا لبون ) لتكرر الواجب فيها .

فِي الْفَرْدِ وَالسَّعِينَ : ضِعْفُ الْحِقَّةِ وَالْفَرْدِ مَعْ عِشْرِينَ بَعْدَ الْمِثَةِ : فِي الْفَرْدِ وَالشَّعِينَ : ضِعْفُ الْحِقَّةِ وَالْفَرْدِ مَعْ عِشْرِينَ بَعْدَ الْمِثَةِ : فَلَائَدُ أَلْبَسُونِ كُلِّ الْبَيْسِنِ لَبُسُونِ بِنْتَ اللَّبُسُونِ كُلِّ الْرُبَعِيسِنِ وَاعْفُ عَنِ الْأَوْقَاصِ بَيْنَ النَّصُبِ فَوَحَقَّةً لِكُلِّ خَمْسِينَ الْحُسُبِ وَاعْفُ عَنِ الْأَوْقَاصِ بَيْنَ النَّصُبِ فَي الْمُؤْمِّ وَاعْفُ عَنِ الْأَوْقَاصِ بَيْنَ النَّصُبِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْفِي الْمُؤْمِّ وَالْمُعْمِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللْفُولِ اللللَّهُ وَالْمُلْفِي الْمُقَامِ الللَّهُ وَالْمُلْفِي اللَّهُ وَالْمُلْفِي اللْمُلْفِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْفِي الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْفِي اللْمُولِي اللللْفُولِ الللْمُلْفِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْفِي الْمُنْ الْمُنْ اللْمُولِقُ اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُولِي الللْمُولِقُ اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُؤْمِنِ اللْمُولِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُؤْمِ الللْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْمِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْمِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلِي الْمُلْفِي الْمُلْفُلُولُ اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُل

قوله : ( في الفرد والتسعين ) أي : إحدىٰ وتسعين .

قوله : ( ضعف الحِقَّة ) أي : يجب ضعف الحِقَّة ؛ أي : حقتان \_

قوله: ( والفردِ مع عشرين ) أي: وفي الفرد والعشرين ؛ أي: وفي إحدىٰ وعشرين ( بعد المئة ) يجب ( ثلاثة البنات من لبون ) .

قوله: (بنتَ اللبون كل أربعينِ) أي: بعد تمام مئة وإحدى وعشرين ، ثم زيادة تسع ثم عشرِ احسب بنت لبون في كل أربعين واحسب حقة لكل خمسين ؛ ففي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق ؛ فقوله: (بنتَ لبون) وقوله: (حِقَّةً) بالنصب مفعول مقدم لـ (احسب) ، وأعرب بعض الشراح (بنت لبون) فاعل فعل محذوف ، والتقدير: وتجب بنت لبون في كل أربعين ، وأعرب قوله: (وحِقَّةً) مفعولاً مقدماً لـ (احسب) ، والكل جائز .

<sup>(</sup>١) في « غاية البيان » ( ص١٥٧ ) ، و « مواهب الصمد » ( ص٦٧ ) : ( ستٌّ وسبعون ) .

قوله: (واعف عن الأوقاص) أي: فلا تتعلق بها الزكاة، والأوقاص: جمع وَقَص بالتحريك، وهو ـ كما قال النووي ـ: بالتحريك، وهو ـ كما قال النووي ـ: (قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة، ويقال له: فريضة).

( 436 ) ( نِصَابُ أَبْقَارٍ ثَلاثُونَ ، وَفِي كُلِّ فَلاثِينَ تَبِيعٌ يَقْتَفِي

قوله: (نصاب أبقار) جمع بقرة، ولم يذكره صاحب « القاموس » بل قال: ( البقرة للمذكر والمؤنث، جمعه: بَقَرٌ، وبَقَرَاتٌ، وبُقُرٌ بضمتين، وبُقَّارٌ، وأُبْقُورٌ، وبَوَاقِرٌ).

قوله : ( ثلاثون ) فلا شيء فيما دونها .

قوله : ( وفي كل ثلاثين تبيع ) أي : ابن سنة .

وقوله : ( يقتفي ) أي : يتبع أمه في المرعىٰ ، أشار به إلىٰ بيان علة التسمية بالتبيع .

مُسِلَّةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينِ أَيْ: ذَاتُ ثِنْتَيْنِ مِنَ ٱلسَّنِينِ

قوله : ( مسنةٌ ) سميت بذلك ؛ لتكامل أسنانها .

قوله : ( في كل أربعين ) أي : من البقر .

وقوله : ( أي ذات ثنتين من السنين ) تفسير للمسنة بأنها ما لها سنتان وطعنت في الثالثة .

وقوله : ( في كل أربعينِ ) ، وقوله : ( من السنينِ ) بكسر ( النون ) لإعرابه بالحركة ، وعلىٰ ذلك قول الشاعر :

وَمَاذَا تَبْتَغِي ٱلشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ (١)

(۱) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي ، والشاهد فيه : قوله : (الأربعين) حيث ورد بالكسر ، فمن العلماء من خرجه على أنه ملحق بجمع المذكر السالم معرب بالياء نيابة عن الكسرة وللكنه كسرت نونه لحركة الروي ، ومنهم من خرجه على أنه معرب بالحركات الظاهرة على النون على أنه عومل معاملة المفرد وعليه الشارح هنا .

وفي « ابن عقيل على الألفية » : ( أن « سنين » ونحوه قد تلزمه ( الياء ) ، ويجعل الإعراب فيه على « النون » )(١) ، ومنه قول الشاعر : [من الطويل]

دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فِإِنَّ سِنِينَـهُ لَعِبْـنَ بِنَا شِيباً وَشَيَّبْنَنَا مُـرْداً<sup>(۲)</sup>

وَٱلْأَرْبَعُونَ هِيْ نِصَابُ ٱلْغَنَمِ شَاةٌ بِهَا كَشَاةٍ إِبْـلِ ٱلنَّعَـمِ اللهُ اللَّهَـمِ

( والأربعون هِيُ ) بسكون ( الياء ) ( نصاب الغنم ) أي : أول نصاب للغنم ، فلا شيء فيما دونها ، وفي نسخ : ( وضعفُ عشرين نصاب الغنم ) .

قوله : ( شاة بها ) أي : يجب بها شاة .

قوله: (كشاةِ إِبْلِ) بكسر (الهمزة) وسكون (الباء)، والمراد بـ (شاة إبل النَّعم): الشاة المخرجة عن دون خمس وعشرين من الإبل، وهي جذعة ضأن، أو ثنية معز، للكن يجزىء هناك الذكر كما مر، وهنا لا يجزىء إلا أنثىٰ إن كانت غنمه إناثاً أو فيها إناث.

وَضِعْفُ سِتِّنَ إِلَى وَاحِدَةِ شَاتَانِ، وَٱلْإِخْدَىٰ وَضِعْفُ ٱلْمِئَةِ الْمِئَةِ الْمِئَةِ الْمِئَةِ الْمَئِةِ الْمُئَةِ الْمُئِنَاهِ وَمَّا شَاةً لِكُلُّ مِثَنَةٍ قُلُ خُتِمَا

قوله : ( وضعف ستين ) وهو مئة وعشرون .

وقوله: ( إلىٰ واحدةِ ) أي: مضافاً ومجموعاً إلىٰ واحدة ، فتصير الجملة مئة وإحدىٰ وعشرين ، و( واحدةِ ) يقرأ مكسوراً غير منون للوزن .

قوله : (شاتان ) أي : فيها شاتان .

قوله : ( والإحدى وضعف المئة ثلاثة من ااشياه ) أي : يجب في الواحد وضعف المئة ؛

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل ( ١/ ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت للصمة بن عبد الله ، والشاهد فيه : قوله : (سنينَه ) حيث نصبه بالفتحة الظاهرة بدليل بقاء النون مع الإضافة ، فجعل هاذه النون زائدة علىٰ بنية الكلمة كالنون الأصلية في نحو مسكين .

أي : في مئتين وواحدة ثلاث شياه .

وقوله: (تما) بـ (التاء) المثناة، و(ألفه) للإطلاق؛ أي: كمل هـ أذا الفرض، ويجوز أن يقرأ: (ثما) بـ (الثاء) المثلثة، وهو الظاهر، وعلىٰ ذلك شَرَح العلامة الفشني (۱۱)، والمعنىٰ: ثم إذا زادت علىٰ ثلاث مئة. يجب (شاة لكل مئة) من الغنم؛ ففي ثلاث مئة ثلاث شياه، وفي أربع مئة أربع شياه.

قوله: (قل مُحتما) بضم (الحاء) وكسر (التاء) مبنياً للمجهول؛ أي: فرض ذلك، وفي نسخة: (اجعل حَتْما) ويقرأ حينئذ (مئةٍ) مكسوراً غير منون، و(حَتْما) بفتح (الحاء) وسكون (التاء) أي: اجعل ذلك فرضاً واجباً.

#### 

قوله: ( مال الخليطين ) أي: خلطة شيوع ، وهي: ما لا يتميز فيها مال أحد الخليطين عن مال الآخر ، أو جوار ، وهي: ما يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر .

قوله: (كمال المفرد) أي: حكم ذلك كحكم مال الشخص المفرد؛ أي: الواحد في أنه يضم الجنس بعضه إلى بعض ويزكي، للكن يشترط: أن يكونا من أهل وجوب الزكاة، وأن تدوم الخلطة سنة، وألاَّ يتميز أحدهما عن الآخر في خلطة الجوار في الأمور التي ذكرها الناظم بقوله: (إن مشرع...) إلىٰ آخره.

قوله : ( إن مَشْرَعٌ) وهو الموضع الذي تجتمع فيه الماشية إذا أريد سقيها ، أو الذي تنتحي إليه إذا شربت .

قوله: ( ومَسْرَح) وهو الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق للمرعىٰ ، والموضع الذي ترعىٰ فيه ؛ لأنها مسرحة إليه .

وفي نسخ : ( إن مَرْتَع ومَشْرَع يتحد ) والمرتع حينئذ بمعنى المسرح في النسخ الأخرىٰ ، ومعنىٰ قوله : ( يتحد ) أي : بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر في شيء مما ذكر .

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص ٦٧ ) .

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ وَالْفَحْلُ وَالْمَشْرَبِ الْمُؤْسِرَبِ اللَّهِ اللَّهَا وَالْمَشْرَبِ اللَّهِ اللَّهَا وَالْمَشْرَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا وَالْمَشْرَبِ اللَّهِ اللَّهَا وَالْمَشْرَبِ اللَّهِ اللَّهَا وَالْمَشْرَبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَالِي اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهِا اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا وَالْمَشْرِبِ اللَّهَا اللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله : ( والفحلُ ) أي : إن اتحد نوع الماشية ، فإن اختلف نوعها. . لم يضر تعدده .

قوله : ( والراعي ) بألاًّ يختص أحدهما براع ، ولا بأس بتعدد الرعاة .

قوله: (وأرض الحَلَب) بفتح (اللام) مصدر، فلا بدأن تحلب ماشيتهما في موضع واحد، ولا يشترط اتحاد الحالب، ولا المِحْلَب بكسر (الميم)، وهو: الإناء الذي يحلب فيه.

قوله : ( وفي مُرَاح ) بضم ( الميم ) .

قوله : ( ليلها ) أي مأواها ليلاً فلا بد أن تأوي ماشيتهما في مكان واحد .

قوله: (والمشرب) أي: موضع شربها، بأن تسقىٰ من ماء واحد من بئر أو نهر أو حوض واحد ولو من مياه متعددة.



قوله: (عشرون مثقالاً نصاب للذهب) أي: أول نصاب الذهب عشرون مثقالاً بوزن مكة ، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم ، ويقال له: الدينار .

قوله: (ومئتا درهم فضة ) أي: ونصاب الفضة مئتا درهم ، فقوله: (فضة) بالجر على حذف الخافض ، والمثقال وزنه: اثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل ، مقطوع من طرف كل حبة ما دق وطال ، والدرهم: ستة دوانق ، والدانق: سدس درهم ، وذلك ثمان حبات وخمسا حبة ، فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ؛ فالنقود المتداولة بين الناس في المعاملات يعتبر في معرفة مقدار النصاب منها الوزن ، فإذا بلغ بوزنه مئتي درهم فضة خالصة ، أو عشرين مثقالاً ذهباً خالصاً.. وجبت زكاته ، وإلا.

فلا ، والمشخص المعروف من الذهب : وزنه ستة عشر قيراطاً  $(1)^{(1)}$  ، والمثقال وزنه : أربعة وعشرون قيراطاً ؛ فالنصاب حينئذ من المشاخص ثلاثون مشخصاً ؛ لأن المشخص ثلثا مثقال ، والريالُ الفرانسة إن سلم من الغش مقدارُ النصاب منه خمسة وعشرون ريالاً ؛ بناء علىٰ أن وزن كل ريال ثمانية دراهم ، وإن لم يسلم من الغش . اعتبر وزنه بعد التصفية من الغش ، وإلا . سلك المزكى طريق الاحتياط  $(1)^{(1)}$  .

قوله: (وجب في ذين) أي: الذهب والفضة دون ما عداهما من الجواهر والمعادن ؛ فالزلط الموجود الآن (٣) ، والفلوس النحاس. لا زكاة فيهما ؛ إذ ليس فيهما شيء من الفضة ، وإن تيقن وجود فضة في أحدهما. وجبت زكاة ما فيهما من الفضة إذا بلغ خالصه نصاباً .

قوله : ( ربع العشر ) وهو نصف مثقال في الذهب ، وخمسة دراهم في الفضة .

قوله: (لو من معدن) أي: فيجب فيما بلغ نصاباً من النقدين ربع العشر، ولو كان مستخرجاً من معدن؛ أي: مكان خلقه الله تعالىٰ فيه في موات أو ملك له، ولا يشترط في المعدن الحول، وأشار بقوله: (لو) إلى الخلاف في وجوب ربع العشر في المعدن، فإن المخالف يلحقه بالركاز في وجوب خمسه.

قوله : ( وما يزيد ) أي : على النصاب من النقدين .

قوله: (بالحساب البيِّن) أي: تجب فيه الزكاة بالحساب البين؛ أي: الظاهر؛ إذ لا وقص هناكما في المعشرات، بخلاف النعم.



قوله : ( وفي ركاز ) أي : دفين ( جاهلي ) بأن يكون مكتوباً عليه اسم ملك منهم ، أما

<sup>(</sup>١) المشخص : هو بلهجة تهامة قطعة ذهبية دائرية الشكل ، يتحليٰ بها النساء علىٰ صدورهن .

<sup>(</sup>٢) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

 <sup>(</sup>٣) الزلط: قطع صغار من النحاس يتعامل بها اليمانيون في عصر المؤلف وما بعده ، وهي أنواع ، منها الهللة والبقشة ، ويصرف الريال الفرنسي مئة هلله أو نحوها .

الإسلامي وهو ما وجد عليه شيء من القرآن ، أو اسم ملك من ملوك الإسلام : فإن عرف مالكه . . فله ، وإلا . . فلقطة .

قوله: ( منهما ) أي : من الذهب والفضة .

قوله: ( الخمسُ ) بالرفع ؛ أي: واجبه ذلك إذا كان نصاباً أو أكثر ، وفارق المعدن ؛ لعدم المؤنة أو خفتها فيه ، بخلاف المعدن ؛ فإنه يحتاج في استخراجه إلى مؤنة .

قوله: (حالاً) أي: يجب إخراج الخمس حالاً؛ فلا يعتبر فيه الحول كالمعدن؛ لأنه لا يحتاج إلىٰ تنمية.

قوله: (كالزكاة قسما) أي: قسم الخمس المخرج في الركاز كما تقسم الزكاة فتصرف للأصناف الثمانية ، لا كما يقسم الفيء الآتي ، فألف (قسما) للإطلاق ، وقال بعض الشراح: (ألفه) للتثنية عائد عليهما ؛ أي : على الذهب والفضة الموجودين في الركاز ، ومحل قسمته كالزكاة إن كان دفينَ جاهلي لم تبلغه الدعوة ، أما دفينُ كافرٍ بلغته الدعوة . فخمسه لأهل الفيء ، وبقيته لواجده ؛ لأنه فيء لا ركاز ؛ لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا .

### فِي ٱلتَّمْرِ وَٱلزَّرْعِ ٱلنِّصَابُ ٱلرَّمْلِي قُلْ: خَمْسَةٌ وَرُبْعُ ٱلْفِ رِطْلِ الْمَالِي فَالْ: خَمْسَةٌ وَرُبْعُ ٱلْفِ رِطْلِ

قوله : ( في التمر ) أي : والعنب ، واقتصر على التمر اكتفاء .

قوله : ( والزرع ) أي : حبه المقتات ، سواء أزرع أم نبت بنفسه .

قوله : ( النصاب ) أي : أقله .

وقوله : ( الرملي ) أي : بالرطل الرملي نسبة للرُّمَيْلة ، وهي بلدة بالشام علىٰ طريق دمشق .

قوله: (قل خمسة وربع ألف رطل) وذلك مئتان وخمسة وخمسون رطلاً؛ لأن الرطل ثمان مئة درهم، وهذا بناء على قول الرافعي: (إن رطل بغداد مئة وثلاثون درهماً)، وأما على قول النووي: (إن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم)(١)..

<sup>(1)</sup> Ilanana (0/813).

فالنصاب ألف وست مئة رطل بغدادي ، وهو بالكيل خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، والمد : رطل وثلث بالبغدادي ، وهو الرطل المتعارف في قرى اليمن ، والمعتبر : الكيل ، والوزن استظهار ، ومقدار الخمسة الأوسق : ثلاث مئة صاع بصاع المدينة ، وبالأثمان الزبيدية : اثنان وعشرون ثمناً ونصف ثمن ، وبالأقداح الجبلية سبعة وثلاثون قدحاً ونصف قدح ؛ بناء علىٰ أن القدح ثمانية آصع بصاع المدينة ، فلا زكاة فيما دون ذلك .



قوله: (وزائدٌ) أي: على النصاب، وهو بالرفع مبتدأ، وخبره محذوف دلَّ عليه السياق، والتقدير: وزائدٌ على النصاب تجبُ زكاته، ويجوز أن يقرأ بالجر بدلاً من (النصاب الرملي) إذا جعلنا (النصاب) بالجر بدلاً من (التمر والزرع) بناء علىٰ جواز البدل من البدل، وتكون جملة قوله: (قل خمسة) معترضة ، والتقدير حينئذ: وتجب الزكاة في النصاب الرملي وزائدٍ عليه وذلك في التمر والزرع، والنصاب الرملي: قل خمسة وربع ألف رطل.

قوله: ( حف ) أي: إنما يعتبر قدر النصاب في غير الحب من رطب وعنب حالة جفافه ، بحيث يصير تمراً أو زبيباً إن تجفف ، وإلاّ. . فيزكي رطباً وعنباً .

قوله : ( ومن غير ) بالتنوين ؛ أي : ومن غير الحب كالتبن ونحوه .

قوله : ( نَقي ) بفتح ( النون ) ؛ أي : صفي ؛ أي : فيعتبر في الحب كونه مصطفىً من تبنه وقشره الذي لا يؤكل معه ، أما ما يؤكل قشره معه . . فيدخل في الحساب .

قوله: (العُشرُ) بالرفع علىٰ أنه فاعل لفعل محذوف تقديره: ويجب العشر كما قدره الفشني (۱) ، أو هو خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير: وواجبُ ما ذكر العُشرُ ، ويصح أن يكون مبتدأ ، وخبره قوله: ( في التمر والزرع ) علىٰ أن يكون التقدير: في التمر والزرع العشر ، ويكون حينئذ قوله: ( النصاب الرملي ) مبتدأ ، وخبره: ( قل خمسة ) علىٰ تقدير: والنصاب الرملي قل خمسة .

قوله : ( بلا مَؤونة ) بفتح ( الميم ) ومد ( الهمزة ) .

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص ٦٨ ) .

وَنِصْفُهُ مَسِعْ مُسَوَّنِ لِلْسَرَّرْعِ أَوْ بِهِمَا وَزَعْ بِحَسْبِ ٱلنَّفْعِ اللَّهْ عِ النَّافْعِ اللَّهُ عِ النَّهْ عِ النَّهُ عَ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عِ النَّهُ عِ النَّهُ عِلَى النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عِلَى النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عِ النَّهُ عِلَى النَّهُ عِلَى النَّهُ عِلَى النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْه

قوله: (ونصفه) أي: نصف العشر.

قوله : (مع مؤن ) أي : إذا سقىٰ مع حصول مؤن (للزرع )كناضح ، ودولاب ، وماءِ اشتراه أو اتهبه ؛ لثقل المؤنة في هلذا .

قوله : ( أو بهما ) أي : بما لا مؤنة فيه ، وبما فيه مؤنة .

قوله: (وزِّع بحسب النفع) أي: قَسَّط أنت الواجب بالنوعين بحسب \_ بسكون ( السين ) \_ النفع ؛ أي: باعتبار عيش الزرع (١) أو الثمر ونمائه ، ولا يعتبر عدد السقيات ؛ لأن رُبَّ سقية أنفع من سقيات ، فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلاً إلىٰ يوم الإدراك ثلاثة أشهر ، واحتاج في شهر ونصف منها إلىٰ سقية فسُقي بالمطر ، وفي الشهر والنصف الباقي إلىٰ سقيتين فيُسقي بالنضح . . وجب ثلاثة أرباع العشر ؛ أخذاً بالأسوأ .

#### 

قوله: (وعرضَ متجر) بالنصب مفعولاً لفعل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير: وقوم عرض متجر، وهو ما ملك بمعاوضة \_ كشراء \_ مقروناً بنية التجارة.

قوله : ( أخير حوله ) أي : آخره ( قوِّمه ) أي : لأن ذلك هو وقت الوجوب ، فاعتبرت القيمة حينئذ .

قوله : ( مع ربح ) أي : تعتبر قيمته آخر الحول مع ربحه ، فلو اشتراه بمئة درهم وكان آخر الحول يساوي بربحه مئتي درهم . . وجبت زكاته .

وقوله: (بنقد أصله) معناه: أنه يعتبر قيمة ذلك بالنقد الذي ملك به ذهباً كان أو فضة، ولو في الذمة، أو كان من غير نقد البلد، أو أبطله السلطان، فإن ملك بعرض تجارة. . قوم بغالب نقد البلد.

<sup>(</sup>١) قوله: (عيش الزرع) أي: حياته، من قولنا عاش الزرع ومات.

#### باب زكاة الفطر

سميت بذلك ؛ لأنها تجب بدخول الفطر .

اِنْ غَرَبَتْ شَمْسُ تَمَامِ ٱلشَّهْرِ يَجِبْ إِلَى غُرُوبِ يَـوْمِ ٱلْفِطْرِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله : ( إن غَرَبت شمسُ ) يقرأ من غير تنوين ؛ لإضافته لما بعده ، كأنه قال : إن غربت شمس آخر يوم من رمضان .

قوله: (تمام الشهر) أي: شهر رمضان، فوجوبها بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده، ويجوز تعجيلها من أوّل يوم من رمضان، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته، ويكره تأخيرها عنها(١).

قوله: (يجب) بـ(الياء) التحتية، والفاعل: (أداء مثل صاع. . . ) إلىٰ آخره.

قوله: ( إلىٰ غروب يوم الفطر) أي: ويستمر وقت أدائها إلىٰ غروب شمس يوم الفطر ، فيحرم تأخيرها عن ذلك بلا عذر ؛ كغيبة ماله (٢) ، أو الآخذين لها ، ويجب القضاء على الفور .

وَ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

قوله : ( أداء مثل صاع خير الرسل ) محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) والخلاصة: أن لها خمسة أوقات: وقت جوازٍ في رمضان، ووقت وجوبٍ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت فضيلةٍ قبل صلاة العيد، ووقت كراهةٍ وهو تأخيرها عن صلاة العيد إلا لنحو انتظار قريب، ووقت حرمة وهو تأخيرها عن يوم العيد لغير عذر

<sup>(</sup>٢) أي : غيبته دُون مرحلتين ، فإن غال لمرحلتين فأكثر . . لم تجب عليه ؛ لأنه حينئذ في حكم الفقير .

قوله: (خمسة أرطال وثلث رطل) أي : وذلك بالوزن: (خمسة أرطال)، والمعتبر : الكيل، والوزن استظهار.

رِطْـلُ الْعِـرَاقِ وَهْـوَ بِـالْأَحْفَـانِ قَــرِيــبُ أَرْبَـعِ يَــدَيْ إِنْسَــانِ الْمَالِيَّةِ الْمُسْلِ

قوله: (رطل العراق) يصح أن يقرأ بالجر بدلاً من رطل في قوله: (وثلث رطل)، وبالنصب على الحال، أو بنزع الخافض؛ أي: برطل العراق، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو رطل العراق.

قوله: ( وهو بالأحفان ) أي : من الرجل المعتدل ، جمع حفنة ، وهي الغَرْفة .

قوله: (قريب أربع يدي إنسان) أي: تقدير الصاع بالأربع الحفان بيدي الإنسان إنما هو على سبيل التقريب، لا على سبيل التحديد، وفي « القاموس »: (قال الداوودي: معيار الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما ؛ إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وجربت ذلك فوجدته صحيحاً) اهـ، وهو لاينافي ما ذكره الناظم: أن التقدير بالأربع الحفنات على سبيل التقريب.

هاذا وفي بعض النسخ بدُّلَ هاذا البيت :

بَغْدَادَ قَدْرُ ٱلصَّاعِ بِٱلْأَحْفَانِ قَرِيبُ أَرْبَعِ يَدَيْ إِنْسَانِ

ف (قدرُ ) بالرفع مبتدأ ، و (قريبُ ) خبره ، و (أربع ) مضاف إليه ، وهو يقرأ بالتنوين ؛ لأن قوله : (يدي إنسان ) مجرور بحرف جر محذوف ، والتقدير : بيدي إنسان ، أو بالنظر إلىٰ يدي إنسان .

وقوله: (بغداد) يقرأ بالسكون؛ لأجل الوزن، وإلا.. فهو مجرور المحل مضاف إليه (رطل) في البيت الذي قبله (۱).

 <sup>(</sup>١) فيما قاله المؤلف رحمه الله تعالىٰ نظر ، فإن قول الناظم ـ علىٰ ما في نسخة ـ : ( بغداد ) مجرور بالإضافة إلىٰ
 ( رطل ) في البيت الذي قبله ، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف ، وهو يقرأ
 كذلك ولا يختل الوزن به .

#### 

قوله : ( وجنسه ) أي : صاع الفطرة .

قوله: ( القوت ) فلا يجزىء إخراجه من غير المقتات ؛ كالسمسم والسكر ، وشرطه: الحَبُّ السليم ؛ فلا يجزىء إخراج الدقيق ولا المُسوِّس الذي ذهبت قوته .

قوله: (من المُعَشَّر) أي: الذي يجب فيه العشر أو نصفه، وألحق به الأقط<sup>(۱)</sup> واللبن والجبن إذا لم ينزع منها الزبد ولا أفسدها الملح، فلا يكفي المخيض<sup>(۲)</sup> والسمن، وقضية كلامهم: أن ما عدا المخيض من أنواع اللبن.. يكفي في الفطرة؛ كالقارص<sup>(۳)</sup> والثريب<sup>(1)</sup>.

قوله: (غالبِ) بالجر بتقدير حرف الجر؛ أي: من غالب، أو على البدلية من ( المُعَشَّر ) بدل اشتمال .

قوله: (المُطهَّر) بفتح (الهاء) بصيغة اسم المفعول؛ أي: المخرج عنه طُهْرته، وهي الفطرة؛ لأنه يجب إخراجها من قوت بلد المؤدئ عنه، وفي بعض النسخ (المفطر) بـ (الفاء) بدل (الهاء)، والمراد به: المخرج لها، وهو من وجبت عليه ابتداء، وهو المؤدئ عنه كالزوجة والعبد؛ إذ الوجوب يلاقي المؤدئ عنه أولاً، ثم ينتقل للمؤدي ؛ فلا تنافى بين النسختين في المعنى .

<sup>(</sup>١) الأقط: لبن مُحمَّضٌ يُجمَّد حتىٰ يستحجر ويطبخ أو يطبخ به .

<sup>(</sup>٢) المخيض: فعيل بمعنىٰ مفعول، وهو لفظ عربي من قولهم: مخض اللبن؛ حركه تحريكاً شديداً وأخرج زُبده.

<sup>(</sup>٣) القارص: المقصود به هنا المتعارف عليه بتهامة: مخيض لبن الإبل خاصة ، وللتسمية وجه في العربية ، فالقارص هو اللبن يلذع اللسان ، ولبن الإبل بعد مخيضه يكون شديد اللذع بيِّن الحموضة ، والقارص في بلد المؤلف رحمه الله تعالى إدام أساسى للفقراء ، ويضعون فوقه زيت السمسم ، وهو السليط .

<sup>(</sup>٤) الثريب: هو لبن البقر والضأن خاصة يعالج بطريقة خاصة حتىٰ يصير ثخيناً ، ويصير أقرب إلى الحموضة ، وإنما جاز دفعه في الفطرة كالقارص ؛ لأنهما لم يستخرج منهما الزبد ، فهما باقيان علىٰ أصلهما .

### و المُسْلِمُ الْحُرُّ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةُ الَّذِي عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَفِطْرَةُ الَّذِي عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَالْمُسْلِمُ الْحُرُّ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةً الَّذِي عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَالْمُسْلِمُ الْحُرْبُ عَلَيْهِ فِي فَلَيْهِ فِي فَلَا مُؤْنَتُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّل

قوله : ( والمسلم الحُرُّ عليه فطرته ) فخرج الكافر والرقيق ، فلا يجب علىٰ كل منهما فطرة نفسه .

نعم ؛ المبعض عليه بقسطه من الحرية ، فإن كان بينه وبين مالك بعضه مهايأة . . فعلىٰ من وقع زمن وجوبها في نوبته .

قوله : ( وفطرة الذي عليه مؤنته ) أي : نفقته من زوجة وقريب ورقيق ولو آبقاً .

#### 

قوله: ( واستثن من يكفر ) أي: من هـٰـؤلاء ، فلا يجب على المسلم فطرة رقيقه وقريبه وزوجته الكفار .

قوله: ( مهما يفضل. . . ) إلىٰ آخره ، هاذا شرط لقوله: ( يجب أداء مثل صاع خير الرسل ) أي : فيشترط لوجوب الفطرة يسار المؤدي ، فلا فطرة علىٰ معسر وقت الوجوب ؟ أي : مهما يفضل المخرج في الفطرة ( عن قوته وخادم ومنزل ) لائقين به .

#### 

قوله: (ودينه) أي: وعن دينه، ولو مؤجلاً، وإن رضي صاحبه بالتأخير، فمن لم يفضل عن دينه شيء.. لا فطرة عليه على المعتمد.

قوله : ( وقوتَ من مؤونته ) بفتح ( التاء ) مفعول لقوله بعده : ( يحمل ) أي : من لزمته نفقته بقرابة أو نكاح أو ملك ، ومثل القوت مسكن الممَوَّن وخادمه .

وقوله ( يوم عيده وليلته ) معناه : أنه يشترط أن يكون المخرج فاضلاً عما ذكر يوم عيد المؤدي وليلته ؛ أي : ليلة العيد السابقة عليه ، والمعتبر النفقة التي تعتاد في يوم العيد وليلته ، لا نفقة سائر الأيام .

\* \* \*

#### باب قسم الصدقات

أي : الزكاة علىٰ مستحقيها ، ويجب ذلك بحضور المال والأصناف ، ولا يجوز تأخيره بلا عذر ، فإن أخر وتلف المال. . ضمن .

قوله: (أصنافه) الضمير فيه يعود على (القسم)، والمعنى: أن المقسوم عليه ثمانية، فجعل الناظم الأصناف للقسم، وفي بعض النسخ: (أصنافها)أي: الصدقات.

قوله: (إن وجدت ثمانيه) أي: أصناف قسم الصدقات ثمانية إن وجدت، فيجب استيعاب آحاد كل صنف إن قسم الإمام وهناك عامل، وكذا يجب على المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفي بهم المال، فإن لم يف بهم. تعين إعطاء ثلاثة من كل صنف.

قوله: ( من يفقد ) أي: من الأصناف الثمانية غير العامل ، أو من آحاد صنفٍ ، بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان ، أما العامل. . فيجوز ألاَّ يعطىٰ بأن يقسم الإمام أو المالك بنفسه .

قوله : ( اردد ) أي : وجوباً .

قوله: ( سهمه ) أي : المفقود منهم .

قوله: ( للباقيه ) أي : للأصناف الباقية ، أو لآحاد الصنف الباقية .

﴿ وَالْمِسْكِينُ لَـهُ مَا يَقَعُ ٱلْمَوْقِعَ دُونَ تَكْمِلَهُ ﴾ ﴿ وَالْمِسْكِينُ لَـهُ مَا يَقَعُ ٱلْمَوْقِعَ دُونَ تَكْمِلَهُ ﴾ ﴿ وَالْمِسْكِينُ لَـهُ مَا يَقَعُ ٱلْمَوْقِعَ دُونَ تَكْمِلَهُ ﴾ ﴿ وَالْمِسْكِينُ لَـهُ مَا يَقَعُ ٱلْمَوْقِعَ دُونَ تَكْمِلَهُ ﴾ ﴿ وَالْمِسْكِينُ لَـهُ مَا يَقَعُ ٱلْمَوْقِعَ دُونَ تَكْمِلَهُ ﴾ ﴿ وَالْمِسْكِينَ لُلهُ مَا يَقَعُ ٱلْمَوْقِعَ دُونَ تَكْمِلَهُ ﴾ ﴿ وَالْمِسْكِينَ لُلهُ مَا يَقَعُ الْمَوْقِعِ مُونَ لَكُمِلَهُ ﴾ ﴿ وَالْمِسْكِينَ لُلهُ مَا يَقَعُ الْمَوْقِعِ مُونَ لَكُمِلَهُ وَالْمِسْكِينَ لُلهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَالْمَوْقِعَ مُونَ لَكُمُ لَلَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَقِعَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ عَلَقُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا ال

قوله : ( فقير . . . ) إلىٰ آخره ، هـٰـذا شروع في بيان الأصناف ، فقال : ( فقير ) هو هنا

( العادم ) أي : للمال والكسب الحلال اللائق به الذي يقع موقعاً من حاجته ، كمن يحتاج عشرة دراهم في يومه ، ولا يجد إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة .

قوله: (والمسكين له...) إلى آخره؛ أي: والمسكين: هو من له مال أو كسب يقع الموقع من حاجته مطعماً وملبساً ومسكناً، وجميع ما لا بد منه ولاق بحاله وحال ممونه، وللكن ذلك دون تكملة لحاجته؛ أي: لا يفي بتمام حاجته، كمن يحتاج لعشرة ويجد ثمانية؛ فهو أحسن حالاً من الفقير.

# وَعَامِلٌ كَحَاشِرِ ٱلْأَنْعَامِ مُؤلَّفٌ يَضْعُفُ فِي ٱلْإِسْلَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قوله : ( وعامل ) هلذا هو الصنف الثالث .

قوله: (كحاشر) أي: جامع (الأنعام) أي: وبقية الأموال، ومثله جامع ذوي السُّهُمان، وحاسب، وحافظ للمال، ويشترط كونه فقيها أهلاً للشهادة، والذي يستحقه أجرة مثل عمله فقط؛ لأن استحقاقه بالعمل، فإذا زاد السهم على أجرته.. رد على بقية الأصناف.

قوله: (مؤلَّف يضعف في الإسلام) أي: بأن دخل فيه ونيته ضعيفة فيه ؛ إذ الإيمان يزيد وينقص، أو نيته ضعيفة في أهل الإسلام، بأن يرى أنهم لا يحسنون لمن دخل في دينهم، فيعطىٰ ما يراه الإمام أو المالك، ومن المؤلفة من أسلم وله شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، أما قبل الإسلام.. فلا يعطىٰ من الزكاة ولا غيرها.

### رِقَابُهُمْ ، مُكَاتَبُ ، وَٱلْغَارِمُ مَـنْ لِلْمُبَـاحِ ٱذَّانَ وَهْـوَ عَـادِمُ وَالْغَارِمُ مَـدُ هُـدُ هُ عُلَاكُ مُ عُلَا هُ عُلَاكُ مُـدُ هُ عُلِهُ هُـدُ هُ هُـدُ هُـدُ هُ مُـدُونُ هُ

قوله : ( رقابهم مكاتب ) أي : كتابة صحيحة ، فيدفع له ما يعينه على العتق ، بشرط ألآ يكون معه وفاء للنجوم .

قوله : ( والغارم من للمباح أدَّان ) أي : استدان .

قوله : ( وهو عادم ) أي : للمال عاجز عن وفاء دينه بما يزيد علىٰ كفايته ، فإن لم يعجز

عن وفائه بما يزيد عليها. لم يعط ، وهذا شرط للغارم المستدين لحاجة نفسه المباحة ؛ كالمستدين لإقراء ضيف ، أو عمارة مسجد ، أما المستدين لا لحاجة نفسه ، بل لإصلاح ذات البين ؛ كتحمل دية مقتول ، أو تسكين فتنة بين متنازعين لذلك . . فإنه يعطى ولو كان غنياً ؛ حملاً للناس على هذه المكرمة العظيمة .

واحترز بـ (المباح) عمن اقترض لمحرم ؛ فإنه لا يعطى إلا إن تاب.



قوله : ( وفي سبيل الله غازٍ ) أي : هو كل ذكر غاز ، أما الأنثىٰ. . فلا تعطىٰ .

قوله ( احتسب ) أي : تطوع بالجهاد وطلب ثوابه من الله تعالىٰ ، بأن لم يأخذ علىٰ غزوه شيئاً من الفيء ، وعبارة غيره : ( وفي سبيل الله وهم غزاة لا فيء لهم ) فيعطىٰ كل واحد منهم ولو مع الغنىٰ كفايته ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك لحاجة الغزو ، ويعطىٰ فرساً وسلاحاً يليق به .

قوله : ( وابن السبيل ) أي : الطريق أضيف إليها لملازَمته سلوكها .

قوله : ( ذو افتقار ) أي : صاحب فقر ، بأن لم يجد ما يوصله مقصده أو موضع ماله .

قوله: (اغترب) أي: عن وطنه، بأن سافر عنه سفراً مباحاً، فاجتاز بمحل الزكاة، أو أنشأ سفراً منه ؛ فيعطى ولو كسوباً كفايته ذهاباً وإياباً إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال، وإلا. . فيعطى ما يوصله إلى ماله، ولا يكون ذلك قرضاً، بل ملكاً له ؛ لأنه حال إعطائه مع بعد ماله فقير.



قوله: (ثلاثة أقل كل صنف) أي: يكفي دفع الزكاة إلىٰ ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية إن قسم المالك ولم ينحصر المستحقون في البلد، أو انحصروا ولم يفِ

المال بحاجاتهم ؛ لتعسر استيعابهم حينئذ ، أما إذا قسم الإمام . . فيجب عليه استيعاب آحاد كل صنف .

قوله: ( في غير عامل ) أما هو.. فيجوز كونه واحداً إذا كفىٰ ، بل لو استغني عنه بتفرقة المالك ، أو حمل أرباب الأموال زكواتهم إلى الإمام.. سقط سهمه.

قوله : ( وليس يكفي دفع لكافر ) فإذا دفع إليه شيء من الزكاة . . استرد ، فإن تلف . . ضمن الدافع إليه ذلك للمستحقين .

قوله: ( ولا ممسوس رق ) أي: من مسه رق ولو مبعضاً ؛ فلا يعطىٰ . نعم ؛ يستثنىٰ من ذلك المكاتب كما مر (١١) .

قوله: (ولا نصيبين بوصفي مستحق) أي: ولا يكفي دفع نصيبين ؛ أي: سهمين من زكاة واحدة لشخص متصف بوصفي مستحق للزكاة ، كعامل فقير ، أو غارم فقير ؛ فلا يجوز أن يدفع إلى الأول سهم العامل وسهم الفقير ، ولا إلى الثاني سهم الغارم وسهم الفقير ، بل يدفع إليه بوصف واحد ، وهو الذي يحتاره منهما ، فإن أعطي بوصف الغارم فأخذه الغرماء وهو فقير . أعطي بوصف الفقر .

# وَلَا بَنِي هَاشِمِ وَٱلْمُطَّلِبِ وَلَا ٱلْغَنِيْ بِمَالٍ أَوْ تَكَسُّبِ وَلَا الْغَنِيْ بِمَالٍ أَوْ تَكَسُّب

قوله: (ولا بني هاشم...) إلىٰ آخره بكسر (الميم) غير منون للوزن ؛ أي : ولا يكفي دفع شيء من الزكاة لبني هاشم (و) لا بني (المطلب) أي : ولا مواليهما ؛ فيحرم عليهم أخذها ، ويجب على الآخذ رد ما أخذه منها ، فإن تلف في يده.. ضمنه إلا إن أخذها بتقليد صحيح لمن يرىٰ جواز دفعها إليهم ، وقد أفتىٰ به جماعة ، والعمل بقولهم عند الله ؛ كأكل الميتة للمضطر ، أما صدقة التطوع.. فتحل لهم .

قوله: (ولا الغنيْ...) إلىٰ آخره بإسكان (الياء) للوزن؛ أي: ولا يكفي دفع سهم الفقراء والمساكين للغني (بمال أو تكسب) أي: كسب، بأن وجد كفايته وكفاية ممونه العمر الغالب، بحيث لا يحتاج للاستدانة، ويقال: الغني: هو الذي يفي دخله بخرجه، وهو بمعنىٰ ما قبله.

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٣٤٠).

قوله: (ومن بإنفاق من الزوج...) إلىٰ آخره ؛ أي: ولا يكفي دفعها إلىٰ مكفي المؤن كلها ، إما بإنفاق من الزوج على الزوجة ولو كانت ناشزة ؛ إذ يمكنها الرجوع إلى الطاعة فتصير مكفية ، وإما بإنفاق القريب الذي تلزمه نفقته (حتماً ) أي: وجوباً ، فلا يعطىٰ هـٰؤلاء من سهم الفقراء ؛ لاستغنائهم بالنفقة ، فإن كان القريب غارماً.. جاز لقريبه الذي تلزمه نفقته إعطاؤه من سهم الغارمين ، أما القريب الذي لا تجب نفقته ، وهو من عدا الأصول والفروع ؛ كأخ وعم وأخت وعمة.. فيكفي دفع الزكاة إليه ، كما يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها .

### وَٱلنَّقْلُ مِنْ مَوْضِعِ رَبِّ ٱلْمِلْكِ فِي فِطْرَةٍ وَٱلْمَالِ مِمَّا زُكِّي

قوله: (والنقل) أي: وليس يكفي النقل بمعنىٰ: أنه يحرم ذلك ولا يجزئه، ومحل هاذا في غير الحاكم، وأما هو.. فتنقل إليه حيث كان، وله نقلها إلىٰ حيث شاء؛ لأن جميع البلدان التي هي محل عمله في حقه بمنزلة البلد الواحد.

قوله : ( من موضع رب الملك ) أي : صاحب الملك للمال وإن قربت المسافة .

قوله: ( في فطرة والمال مما زكي ) أي: الزكوي ؛ أي: لا فرق في منع النقل بين زكاة الفطر وزكاة المال ، ومحل ذلك: إن وجدت الأصناف في بلد المزكي ، وإلا. . جاز النقل للحاجة إليه حينئذ .

### 

قوله: ( لا يَسْقُط الفرضُ ) يحتمل أن يكون بفتح أوله وضم ( القاف ) بمعنىٰ : أنه مع النقل لا يسقط الفرض ، بل يبقى المالك مطالباً بالزكاة ، ويحتمل أن يكون بضم ( الياء )

وكسر (القاف) علىٰ معنىٰ: والنقل لا يُسْقِط الفَرْض؛ فيكون حينئذ مبتدأ ، وخبره جملة (لا يسقط) ، وعلى الأول يكون (النقل) مرفوعاً عطفاً علىٰ قوله: (وليس يكفي دفع لكافر...) إلىٰ آخره.

قوله : ( وفي التكفير ) أي : عن يمين ، أو جماع في رمضان .

قوله: ( يسقط ) أي: الفرض عن الناقل ؛ لأن أطماع المستحقين لا تمتد إليه امتدادها إلى الزكاة .

قوله: (والإيصاء والمنذور) أي: ويسقط الفرض في الإيصاء والمنذور إذا نقل الموصى به والمنذور إلى بلد غير البلد الذي كان فيه حال الوصية والنذر، ومحل إسقاط نقلها للفرض ما إذا لم ينص على بلدٍ معين، فإن نص عليه كـ ( لله علي أن أتصدق بكذا في بلد كذا). . تعين عليه صرفه في ذلك البلد.

# وصَدَقَاتُ ٱلنَّفْلِ فِي ٱلْإِسْرَارِ أَوْلَى ، وَلِلْقَرِيبِ ، ثُمَّ ٱلْجَارِ

قوله: ( وصدقات النفل ) ويملكها الآخذ لها ولو غنياً ، لكن يكره له التعرض لها ، ويحرم عليه أخذها مظهراً للفاقة ، بخلاف الفقير ؛ فإنه لا يحرم عليه ذلك لحاجته إليها .

قوله : ( في الإسرار ) أي : السر ( أولىٰ ) منها في الجهر ، والماء أولىٰ من الطعام إن احتيج إليه ، وإلا. . فالطعام أفضل .

قوله: ( وللقريب ) أي : وصرفها للقريب أولى من صرفها لأجنبي ؛ لأنها صدقة وصلة، وحيث كان القريب شديد العداوة. . كانت الصدقة عليه أفضل ؛ لما فيه من التألف له .

قوله : ( ثم الجار ) أي : الأجنبي ، فإن الصدقة عليه أولىٰ من البعيد ولو كان قريباً .

# وَوَقْتِ حَاجَةٍ وَفِي شَهْرِ ٱلصِّيَامُ وَهْوَ بِمَا ٱخْتَاجَ عِيَالُهُ حَرَامُ الْحَرَامُ وَوَقْتِ حَاجَةٍ وَفِي شَهْرِ ٱلصِّيَامُ وَهْوَ بِمَا ٱخْتَاجَ عِيَالُهُ حَرَامُ وَهُو بِمَا ٱخْتَاجَ عِيَالُهُ حَرَامُ وَهُو بَمَا ٱخْتَاجَ عِيَالُهُ حَرَامُ وَوَقْتِ حَاجَةٍ وَفِي شَهْرِ ٱلصِّيَامُ وَهُدَى مَا الْحَرَامُ وَقَلْتُ وَمُلَا الْحَرَامُ وَقَلْتُ وَمُ اللَّهُ مَا الْحَرَامُ وَقَلْتُ وَمُ اللَّهُ مَا أَخْتَاجَ عِيَالُهُ حَرَامُ وَقَلْتُ وَمُ اللَّهُ مَا الْحَرَامُ وَقَلْتُ اللَّهُ مَا الْحَرَامُ وَقَلْتُ وَمُ اللَّهُ مَا الْحَرَامُ وَاللَّهُ مَا الْحَرَامُ وَاللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

قوله : ( ووقت ) بالجر ؛ أي : زمن ( حاجة ) الناس للصدقة ، كزمن القحط أولى من الصدقة في وقت الرخاء .

قوله: (وفي شهر الصيام) وهو شهر رمضان، فإن الصدقة فيه أولى من الصدقة في غيره؛ لأدلة كثيرة في ذلك، وفهم من التعبير بـ (الأولى) أنه ينبغي إكثار الصدقة في هـنده الأحوال الفاضلة، لا أنه يؤخر صدقته إليها؛ إذ قد تعاجله المنية قبل دخولها، على أنه يسن ألاً يخلي الشخص يوماً من أيامه من الصدقة، والأولى كونها في أول النهار؛ فإن البلاء لا يتخطاها.

قوله : ( وهو ) أي : التصدق المفهوم من الصدقات .

قوله : ( بما احتاج ) هو بنفسه في يومه وليلته ، أو لوفاء دينه الذي لا يرجو له وفاء من جهة ظاهرة ، أو احتاج إليه ( عياله ) وهو من تلزمه مؤنتهم .

قوله : (حرامْ) بسكون ( الميم ) للوقف ، ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ ؛ خلافاً لكثيرين ، قاله في « التحفة »(١) .

قلت : ومن الكثيرين ابن زياد المقصري ، وجرىٰ علىٰ قوله جمع يمنيون ، والخلاف في المسألة شهير .

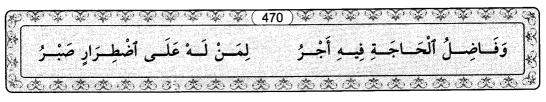

قوله: ( وفاضل الحاجة ) أي: ما فضل عن حاجة الشخص من مؤنته ودَينه ، ومؤنةِ من عليه مؤنته يومه وليلته وكسوة فصله.

قوله : ( فيه أجر ) أي : في التصدق به أجر عظيم .

قوله: ( لمن له على اضطرار ) أي: إضاقة .

قوله: (صبر) أي: بلا مشقة، فإن شق عليه الصبر على الاضطرار.. فليس له فيه أجر؛ إذ هو حينئذ مكروه، أما الصدقة ببعض الفاضل.. فسنة مطلقاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١/ ١٨١).

#### كَانُ الصِّنيَ عَلَىٰ

وهو : الإمساك عن المفطرات بنية مخصوصة .

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأَحَدُ أَمْرَيْنِ: بِأَسْتِكُمَالِ شَعْبَانَ ٱلْعَدَدُ

قوله : ( يجب صوم رمضان ) أي : علىٰ من وجدت فيه شروط الوجوب الآتية في قول الناظم : ( وإنما الفرض. . . ) إلىٰ آخره .

قوله: (بأحدُ أمرين) بإسكان (أحدُ) للوقف، وإلا.. فهو مضاف إلىٰ قوله: (أمرين).

قوله : (باستكمال شعبان العدد ) أي : ثلاثين ، ولا يكتفىٰ في ثبوت شعبان بشاهد ، بل لا بد من اثنين .

قوله : ( أو رؤية العدل ) أي : الواحد المتصف بصفة عدل الشهادة .

قوله: (هلال الشهر) أي: شهر رمضان، بأن يقول عند حاكم: (أشهد أني رأيت الهلال)، ولا يكفي: (أشهد أن غداً من رمضان)، ويلحق بالأمرين الأمارات الدالة على رؤيته ؛ كالمدافع التي تسمع عند توقع رؤية الهلال، وقد عرف أنها لا تضرب في ذلك الوقت إلا لرؤيته، وكالقناديل التي تعلق بالمنائر في آخر شعبان، فخرج بـ (أحدِ الأمرين) ما لو عرفه حاسب أو منجم ؛ فإنه لا يجزئه الصوم، وليس لغيره العمل بقوله.

قوله: ( في حق من دون مسير القصر ) الجار والمجرور فيه خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق ، والتقدير: ووجوب ذلك في حق. . . إلىٰ آخره .

( 473 ) هَـٰـذَا ٱلَّـٰذِي أَشَـارْ إِلَيْهِ ٱلرَّافِعِي وَٱلنَّـوَوِيُّ ٱخْتَـارَ بِـٱلْمَطَـالِـعِ الْمَارُ اللهِ الرَّافِعِي وَٱلنَّـوَوِيُّ ٱخْتَـارَ بِـٱلْمَطَـالِـعِ

قوله: (هاذا الذي أشار إليه الرافعي) بسكون ( الراء ) من ( أشار ) للوزن ؛ أي : هاذا التقدير بـ ( دون مسافة القصر ) هو ما صححه الرافعي (١٠ .

قوله: (والنووي اختار بالمطالع) أي: اختار اختلاف الحكم باختلاف المطالع، فالمعتمد عند النووي وتبعه عليه المتأخرون: أن العبرة باختلاف المطالع، فيجب الصوم على أهل بلد الرؤية، وعلى أهل كل بلد يوافق مطلعه مطلعهم يقيناً، دون من خالف مطلعه مطلعهم " ( اختلاف المطالع كالحجاز والعراق مطلعهم " ) وفي « الروضة » و « أصلها » : ( اختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، واتفاقها كبغداد والكوفة والري وقزوين ) اهـ (٣)

وفي "فتاوى العلامة محمد ابن مسعود شكيل": (أن من أمثلة اتفاق المطالع: عدن وبربرة وزيلع وزبيد)، وذكر يوسف الجبائي المقرىء عن أهل التسيير: (أن عدن وصنعاء وزبيد وموزع إلى أبيات حسين، وما والى ذلك إلى حلى ابن يعقوب مطلع واحد)، والضابط: أنه حيث تباعد البلدان بحيث لو رؤي في أحدهما لم ير في الآخر غالباً. فالمطلع مختلف، وإلا. فهو متحد، ويفهم من كلام بعضهم أنه حيث كان بين غروبي الشمس في البلدين ثمان درج فما دونها. فالمطلع متحد، وإن كان بينهما فوق ذلك؛ كتسع درج أو أكثر كما بين بغداد ودمشق. فالمطلع مختلف، والارتفاع في الجبال لا أثر له في الاتفاق والاختلاف؛ فزبيد وصنعاء مطلعهما متحد، كالمدينة وجدة والطائف والقُنْفُذة وحكي المهابية والمؤلف والقُنْفُدة وعملية وحكية والطائف والقُنْفُدة وحكي المهابية وحكية والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة وحكية والطائف والقُنْفُدة وحكي المهابية وحكية والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة والمهابية وحكية والطائف والقُنْفُدة وحكية والمهابية وحكية والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة وحكية والمهابية وحكية والمهابية وحكية والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة والطائف والقُنْفُدة والطائف والمُنْ وحديث والمهابية وحديث والمهابية وحديث وحديث وحديث وحديث والمهابية وحديث وحديث

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۲) منهاج الطالبين ( ص۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٣٤٨ / ) .

<sup>(</sup>٤) حَلَّيُ بن يعقوب : بلد مشهور جنوب المملكة السعودية .

# وَ اِنَّمَا ٱلْفَرْضُ عَلَىٰ شَخْصٍ قَدَرُ عَلَيْهِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ طَهَرْ

قوله: ( وإنما الفرض ) أي : وجوب الصوم .

قوله : ( علىٰ شخص قدر عليه ) أي : على الصوم وأطاقه ، فلا يجب علىٰ من لا يطيقه حساً أو شرعاً ، لكبر أو مرض لا يرجىٰ برؤه ، أو حيض ، أو نحوه .

قوله : ( مسلم ) أي : ولو فيما مضيٰ ؛ ليدخل المرتد .

قوله : ( مكلف ) أي : بالغ عاقل ؛ فلا تجب على صبي ومجنون ، ويصح من المميز .

قوله: (طَهَر) بفتح (الهاء) أي: من الحيض والنفاس؛ فلا يجب على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما، ويجب عليهما قضاؤه كما مر(١).

وَشَــرْطُ نَفْــلٍ : نِيَّــةٌ لِلصَّــوْمِ قَبْــلَ زَوَالِهَــا لِكُــلِّ يَـــوْمِ

قوله : ( وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها ) أي : الشمس أعاد الضمير عليها وإن لم يسبق لها ذكر ؛ للعلم بها .

قوله: ( لكل يوم ) فلا يكفي في أول يوم من أيامٍ عزمٌ على صومها ، وإنما يكفي نية النفل قبل الزوال إذا لم يسبقها مناف للصوم من أكل أو جماع ، وإلا . . فلا يكفي .

( 476 ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَإِنْ يَكُنُ فَنُرْضًا شَرَطُنَا نِيُّتَهُ ﴿ وَإِنْ يَكُنُ فَنُرْضًا شَرَطُنَا نِيِّتَهُ ۚ قَدْ عُيِّنَتْ مِنْ لَيْلِهِ مُبَيِّئَةً ۗ

قوله: (وإن يكن فرضاً) أي: وإن يكن الصوم فرضاً؛ أي: واجباً ولو بنذر أو كفارة .

قوله: (شرطنا) أي: في صحته.

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٢٠٤).

قوله : ( نيته ) أي : نية الفرض .

وقوله : (قد عيّنت ) جملة حالية ؛ أي : حال كونها معينة ؛ كـ (نويت صوم غدٍ عن رمضان ) ، والأكمل أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هـٰذه السنة لله تعالىٰ .

قوله: ( من ليله ) أي : ليل كل يوم ، وقضية هـٰـذا : أن قوله : ( من ليله ) يقرأ بــ ( الناء ) .

قوله: ( مبيَّته ) بالنصب حال من ( نيته ) أي : حال كون النية مبيتة من ليل كل يوم ، فلا تجزىء النية في الفرض مع طلوع الفجر ولا بعده وإن نسي .



قوله: ( وبانتفاء. . . ) إلىٰ آخره ، ( الباء ) للمصاحبة ؛ أي : وذلك مشروط للصوم مع انتفاء ( مفطر الصيام ) ، و( انتفاء ) بالمد .

قوله: (حيضٍ) بالجربدل.

قوله : ( نفاس ) أي : ومثلها الولادة المجردة من البلل فإنها مفطرة أيضاً ، كما نص عليه غير واحد من أصحابنا .

### 

قوله : ( جنونِ ) أي : وجنون ، يقرأ بحذف التنوين ؛ لأجل الوزن .

قوله: (كلَّ اليوم) بالنصب ظرف ؛ أي: يوم الصوم ؛ أي: يشتَرط انتفاء الحيض وما عطف عليه كل اليوم، فلو حاضت أو نفست أو ارتد أو جُنّ في أثناء اليوم. بطل صومه .

قوله: (للكن من ينام. . . ) إلى آخره ، أتى به ردّاً على من يتوهم أن النوم المستغرق كالجنون ، فقال: (للكن من ينام) أي: وهو صائم واستغرق بالنوم جميع يومه .

قوله: (فصحح) فعل أمر، أو ماض مبني للمجهول، و(الصيام) مفعول على الأول، ونائب الفاعل على الثاني؛ أي: فيصح صومه لبقاء أهلية النائم للخطاب، بخلاف المغمىٰ عليه ؛ إذ النائم يتنبَّه إذا نُبُّه، والمغمىٰ عليه لا يفيق إذا نُبُّه.

وَإِنْ يُفِقْ مُغْمَى عَلَيْهِ بَعْضَ يَوْمْ \_\_ وَلَـوْ لُحَيْظَةً \_ يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمْ \_\_ وَلَـوْ لُحَيْظَةً \_ يَصِحُ مِنْهُ صَوْمْ \_\_ وَلَـوْ لُحَيْظَةً \_ وَيَصِحُّ مِنْهُ صَوْمْ \_\_ وَلَـوْ لُحَيْظَةً \_ وَيَصِحُ مِنْهُ صَوْمَ \_\_ وَلَـوْ لُحَيْظَةً \_ وَيَصِحُ مِنْهُ صَوْمَ \_\_ وَلَـوْ لُحَيْظَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَـوْ لُحَيْظَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالل

قوله : ( وإن يُفِق ) بضم أوله من أفاق .

قوله : ( مغمىٰ عليه ) ومثله السكران ، ومن شرب دواء فزال عقله .

قوله: ( بعض يوم ولو لحيظة ) تصغير لحظة .

قوله: (يصح منه صوم) فإن لم يفق لحظة في نهاره. . لم يصح صومه (١) .

#### 

قوله: (وكلِّ عين) بالجرعطف على (حيضٍ) وما بعده؛ أي: وشرط الصوم كائن بانتفاء كل عين ، فخرج الريح؛ فلا يضر وصوله للدماغ ما لم يتراكم بحيث يصير عيناً؛ كالدخان الذي يشرب في البوصة (7) ، فإنه مفطر ، كما أفاد ذلك جمع متأخرون ، وليس ذلك كريح البخور الصاعد من نحو المجمرة ؛ لأنه لقلته لا يتولد منه عين ؛ فلذا جزم الشيخ ابن حجر بعدم الفطر به (7) ، بخلاف الدخان الصاعد من البوصة المسماة بالمداعة ، فإنه يتولد منه عين ، وهو وسخ متراكم مشاهد ، فلا يحل تناولها للصائم ، وفي « النهاية »

<sup>(</sup>۱) هذا معتمد العلامة الرملي في « النهاية » ( ٣/ ١٧٦ ) وهو إفطار المغمىٰ عليه والسكران إذا عمَّ جميع النهار وإن لم يتعدَّ به ، وعدم الإفطار إذا لم يعمه وإن تعدىٰ به ، واعتمد ابن حجر في « التحفة » ( ٣/ ٤١٤ ) الإفطار إذا تعدىٰ بهما ولو لحظة أو عمَّا جميع النهار ، واعتمد في « شرحي الإرشاد » وأوما إليه في موضع من « التحفة » : أنه لا فطر إلا باجتماع الأمرين ، وعليه فلا فطر بما لم يتعدَّ به وإن عمَّ جميع النهار ، ولا بما لم يعمه وإن تعدىٰ به .

<sup>(</sup>٢) البوصة : هي المشهورة في السعودية بالشيشة ، وفي اليمن بالمَدَاعة .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج (٣/ ٤٠١).

للجمال الرملي رحمه الله تعالىٰ بعد أن ذكر عدم الفطر بوصول الريح ما نصه : ( وقد علم من ذلك أن فرض المسألة إذا لم يعلم انفصال عين هنا ) اهـ (١) ، وفي « القليوبي على المحلي » : ( ومنه ـ أي : العين ـ : دخان معه عين تنفصل ) اهـ (٢)

قوله : ( وصلت ) أي : العين .

قوله: (مسمىٰ جوف) أي: ما يسمىٰ جوفاً ، وقد فسر الناظم الجوف بقوله: (كالبطن...) إلىٰ آخره.

قوله: (بمنفَذ) بفتح (الفاء) أي: منه ؛ كالفم، والأذن، والأنف؛ فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام، ولا الاكتحال؛ لأنه لا منفذ من الحلق إلى العين، فالواصل إليه من المسام.

قوله: (وذكر صوما) أي: ومع ذكر للصوم؛ فالناسي لا يفطر وإن كثر أكله، فحاصل ما ضبط به الناظم المفطر: العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح مع ذكر للصوم؛ أي: وكان تعاطيه لذلك بقصد (٣)، فالمكره على الأكل لا يفطر وإن كثر أكله كالناسي، والضابط المذكور ذكره النووي في « الروضة »(١).

# ( 481 ) كَالْبَطْنِ وَٱلدِّمَاغِ ثُمَّ ٱلْمُثُنِ وَدُبُرٍ وَبَاطِنٍ مِنْ أُذُنِ } كَالْبَطْنِ وَٱلدِّمَاغِ ثُمَّ ٱلْمُثُنِ وَدُبُرٍ وَبَاطِنٍ مِنْ أُذُنِ

قوله (كالبطن...) إلى آخر البيت ، هاذا بيان للجوف المذكور في قوله: (مسمى جوف) وأشار بتعدد الأمثلة إلى أن الجوف لا فرق فيه بين ما فيه قوة تحيل الغذاء والدواء كالبطن ، وما لا كالأذن ؛ فيفطر بما وصل عمداً إلى البطن من الفم بأكلٍ أو من جائفة بصب دواء فيها .

قوله: ( والدماغ ) إما بالاستعاط ، أو بالوصول من مأمومة أو دامغة .

نهاية المحتاج (٣/١٦٩).

<sup>(</sup>Y) حاشية القليوبي على المحلى ( Y/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (لعله بأختيار).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (٢/٣٥٦).

قوله: (ثم المُثُن) بضم (الميم) و(الثاء) جمع مثانة، وهي مجتمع البول، والوصول إليها بالتقطير في الإحليل.

قوله : ( ودبر ) أي : بحقنة ونحوها ، فينبغي التحرز حالة الاستنجاء أن يدخل شيئاً من إصبعه في دبره .

قوله: (وباطن من أذن) بنحو تقطير فيها ، فلا يضر إدخال إصبعه في أذنه إلا إن جاوزت حد الظاهر إلى الباطن ؛ لنحافتها ، ويشترط في الفطر بجميع ما سبق علم التحريم ، فلا يفطر جاهل تحريمه .

#### 

قوله: ( والعمدِ للوطء ) أي: وشرط الصوم انتفاء العمد للوطء ، فـ ( العمدِ ) مجرور معطوف علىٰ قوله: ( حيض ) وما بعده ، فيفطر بالوطء عامداً إجماعاً ، فخرج الناسي فلا يفطر ، ومثله المكره ، وجاهل التحريم بشرطه المار في الصلاة .

قوله: (وباستقياء) أي: ويفطر باستقياء (١) ؛ أي: تكلف القيء ، فيفطر إذا كان عامداً مختاراً وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه ؛ لأن ذلك ينافي الصوم ، بخلاف الناسي ، ومن غلبه القيء ، وقلع النخامة ومجها ؛ لأن الحاجة تتكرر لذلك ، فلو نزلت النخامة من دماغه فتركها مع القدرة على قلعها ومجها ، فوصلت إلى الجوف . . أفطر ، فإن لم يقدر . لم يضر .

قوله: (أو أخرج المني باستمناء) أي: بغير جماع، فيفطر به إذا كان عامداً عالماً، وإن كان خروجه بنحو مس وقبلة، ولا يضر خروجه بنحو نظر وفكر وضم بحائل بشهوة؛ إذ لا مباشرة في جميع ذلك، كاحتلام النائم، ويحرم المسُّ والقبلة إن حركا شهوة، وإلا.. فلا.

نعم ؛ الأولىٰ تركهما ؛ إذ يسن للصائم ترك الشهوات ، وقد غاير الناظم السياق في

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( « وباستيقاء » أي : ويفطر باستيقاء ) وهو تصحيف ظاهر .

قوله : ( وباستقياء ) لضيق النظم ، وكان يمكنه أن يقول :

والعمد للوطء مع استقياء كذا خروج الماء باستمناء

أي : شرط صحة الصوم انتفاء الوطء عمداً ، وانتفاء الاستقياء ، وانتفاء خروج المني باستمناء ، فإن لم تنتف المذكورات . لم يصح الصوم ، بل يبطل .



قوله: (وسن مع علم الغروب) أي: أو ظنه بالاجتهاد، ففي « فتح الوهاب »: (وحل إفطار بتحرِّ بوِرد أو غيره، كما في أوقات الصلاة، لا بغير تحرِّ، ولو بظن؛ لأن الأصل بقاء النهار) اهـ (۱) ، وفي « العباب »: (لو أخبره عدل بالغروب أو بالفجر اعتمده) أن ، قال ابن قاسم: (واعتمده محمد الرملي) وهو ظاهر؛ أي: فما في « البحر » من أنه لو شهد واحد بغروب الشمس. لا يجوز الفطر به ؛ كهلال شوال. ضعيف .

قوله: (يفطر بسرعة) أي: يتعاطى المفطر بسرعة، وإلا.. فهو قد أفطر حكماً بالغروب.

قوله: (وعكسه التسحر) أي: وعكس الفطر التسحر، فالسنة تأخيره مع علمه بقاء الليل؛ للاتباع فيهما<sup>(٣)</sup>، ويدخل وقته بنصف الليل، ويحصل بقليل المطعوم، ولو بجرعة ماء، والأفضل كونه بالتمر، لحديثٍ فيه (٤٠).

<sup>(</sup>١) فتح الوهاب ( ١/ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) العباب (٢/ ٤٩٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرج الإمام أحمد رحمه الله في « مسنده » ( ١٤٧/٥ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : « لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور » .

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داوود ( ٢٣٥٥ ) ، والترمذي ( ٦٩٥ ) عن سيدنا سلمان بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان أحدكم صائماً . . فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر . فعلى الماء ، فإن الماء طهور » .

### وَٱلْفِطْـرُ بِـالْمَـاءِ لِفَقْـدِ ٱلتَّمْـرِ وَغَسْـلُ مَـنْ أَجْنَبَ قَبْـلَ ٱلْفَجْـرِ

قوله: (والفطر بالماء...) إلىٰ آخره؛ أي: ويسن الفطر بالماء عند فقد التمر، فإن وجد التمر. سن أن يفطر عليه، والأفضل أن يفطر علىٰ رطب، فإن لم يجد. فعلىٰ تمرات، فإن لم يجد. فعلىٰ ماء، والسنة تثليث ما يفطر عليه، وأن يقول: (اللهم؛ لك صمت، وعلىٰ رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالىٰ).

قوله: (وغسل من أجنب...) إلى آخره؛ أي: ويسن لمن أجنب ليلاً ألاً يصبح وهو جنب، بل يقدم الغسل (قبل) طلوع (الفجر) ليؤدي العبادة من أولها على طهارة، فإن أصبح جنباً.. لم يفسد صومه.

#### 

قوله: (ويكره العكك) بفتح (العين) أي: مضغه، ومنه اللَّبان الذي يبل بالماء ويمضغ، فإن ازدرد الريق وهو متغير بلون ما يمضغه.. أفطر، ولا يكره مضغ الخبز لطفل صغير ليس له من يمضغ له، ولا مضغ التمر لتحنيك المولود؛ للحاجة إلىٰ ذلك.

قلت: ومن العَلْك القات المعروف باليمن ، فإن صار متفتتاً بحيث يصير إلى الحلق . . فإنه يفطر به ، كما يفطر بالنشوق المسمى بالبُرْدُقَان (١١) ، الذي يوضع في الفم ؛ لأن أجزاءه تسري في الريق حتى يصل إلى الحلق ، ثم إلى البطن ، ومن زعم إلحاقه بالعلك . فقد وهم ، ومما يؤيد ما ذكرته قول القمولي : (اللَّبان الذي إذا أصابه الماء يبس واشتد كالعلك ، بخلاف ما يتفتّ ويصير إلى الحلق ؛ فإنه يفطر به ) اهـ

قوله : ( وذوق ) أي : ويكره ذوق للطعام والشراب ؛ خوفاً من وصوله إلىٰ جوفه .

<sup>(</sup>١) البُرْدُقَان : هو النشوق ، وهو ما يستنشق به من ناعم التبغ ، ونوع منه يوضع في الفم مباشرة بعد سحقه ناعماً يعرف بالشَّمة ، وهو المقصود هنا .

قوله: (واحتجام) ومثله الفصد؛ لأنهما يضعفان الصائم، وخروجاً من الخلاف في الفطر بهما، وما تقرر من كراهتهما هو ما جزم به في «الروضة »(۱)، لكن جزم في «المجموع» بأهما خلاف الأولى، فلتكن الفتوى عليه (7)، وكذا اعتمده في «التحفة »(7).

قوله: (ومج ماء) أي: ويكره مج ماء، بأن يتمضمض بماء ويمجه (عند فطر من صيام) أي: عند إرادة تناول المفطر بعد الغروب، وعلة الكراهة فيه: أنه شبيه بالسواك بعد الزوال؛ لكونه يزبل الخلوف، للكن قال الزركشي: (فهلذا إنما يتأتى إذا قلنا: إن كراهة السواك لا تزول بالغروب، والأكثرون على خلافه، أما المضمضة ومج الماء في النهار لأجل العطش. فلا نزاع في كراهته ؛ لأنه قد يزدرد الماء).

### ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486 ) ( 486

قوله: ( فاختير ) أي: من حيث الدليلُ ، للكن هلذا الاختيار ضعيف ، فإن المعتمد عند الأصحاب: تراهة الاستياك للصائم بعد الزوال .

قوله: (ويحرم الوصال) أي: بين صومين شرعيين عمداً مع علم النهي ، بألا يتناول في الليل مطعوماً بلا عذر وإن لم ينو به التقرب ، ولا يشترط لتسميته وصالاً أن يستديم جميع أوصاف الصائمين ، وعلىٰ هاذا فلا ينحل الوصال بالجماع في الليل ، لأنه وإن كان مفطراً للكن لا يزول به الضعف الذي هو علة تحريم الوصال علينا لا عليه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن من خصائصه جوازه ؛ لأنه يظل وله مطعم يطعمه وساق يسقيه ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح (٤).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢/ ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>Y) Ilanana (T/ 878).

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري ( ١٩٦٥) ، ومسلم ( ١١٠٣) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم ، فقال له رجل من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله ، قال : « وأيُّكم مثلى ؟! إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين » .

#### 

قوله: ( وسنة صيام يوم عرفه) وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ؛ لأنه يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده ، بمعنى : أنه يغفر له ذنوب السنة المتقدمة ، ويعصم \_ أي : يحفظ \_ من الذنب في السنة التي بعده ، والمُكفَّرُ الصغائر ، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة .

ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة ، كما صرح بذلك كثيرون من أصحابنا ؛ كزكريا ، والجمال الرملي ، والشيخ ابن حجر (١٠) .

قال الشيخ علي الشبراملسي في «حواشي النهاية »: (قوله: «ويوم عرفة أفضل الأيام » أي: حتى من يوم من أيام رمضان ؛ كما صرح به ابن حجر في كتاب الصوم ؛ أي: V من جميعه ، وV من العشر الأخير منه ) اهـV

وفي « حواشي الكردي الكبرئ » : ( والراجح : أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة ؛ كما في « التحفة » و « النهاية » وغيرهما ، إلا يوم عرفة كما سبق في كلامه آنفا أنه أفضل أيام السنة ، وما صح في الحديث مما يقتضي أفضلية عشر ذي الحجة . . محمول علىٰ غير شهر رمضان ) اهـ ؛ أي : وأما يوم عرفة . . فإنه أفضل من جهتين : من جهة كونه من عشر ذي الحجة ، وكونه يوم عرفة ؛ فلذا كان أفضل أيام السنة ، ويصح  $^{(n)}$  صوم الثامن من ذي الحجة ؛ احتياطاً لعرفة .

قوله : ( إلا لمن في الحج) أي : فيسن له فطره ، فإن صامه . . فصومه خلاف الأولىٰ ، ومن عبّر بالكراهة . . فمراده بها خلاف الأولىٰ .

وقوله: (حيث أضعفه) أي: إنما يكره حيث أضعف الصومُ الحاجَّ عن أعمال الحج والدعاء؛ أي: أما القوي.. فيسن له صومه، وقد نبه الشارح أن هذا وجه

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب » ( ١/ ٤٣٠ ) ، و« نهاية المحتاج » ( ٣/ ٢٠٦ ) ، و« تحفة المحتاج » ( ٣/ ٣٧١ ) .

 <sup>(</sup>۲) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٣/ ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ويصح ويسن) وفي هامشها: (قوله: «ويسن ويصح...» إلىٰ آخره، كذا هو في المنقول منها بالجمع بين الكلمتين، وفي نسخة المؤلف: «ويصح» فقط، وليست بظاهر، وفي نسخة أخرىٰ «ويسن» فقط، وهي الظاهر. كاتبه).

مرجوح $^{(1)}$  ، والمعتمد : أنه V يستحب للحاج صومه سواء أضعفه الصوم أم V .

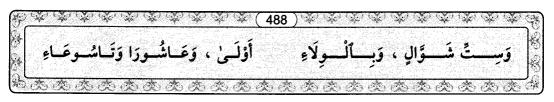

قوله: ( وستِّ شوال ) لأن صيامها مع صيام رمضان يعدل صيام الدهر ؛ لمشقة الصيام فيها مع تشوق النفس للأكل .

قوله: ( وبالوِلاء أولىٰ ) أي: وصومها متوالية ومتصلة بالعيد أولىٰ من تفريقها ومن صومها غير متصلة بيوم العيد ؛ لما في ذلك من المبادرة بالعبادة .

قوله: ( وعاشورا) بالقصر للوزن ، وإلا. فهو ممدود ، وهو اليوم العاشر من المحرم ؛ لأنه يكفر السنة التي قبله .

قوله: (وتاسوعاء) بالمد، وهو اليوم التاسع من محرم، وحكمة صومه مع عاشوراء: الاحتياط، ومخالفة لليهود.



قوله: (وصوم الاثنين كذا الخميسُ) لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى عرضاً إجمالياً باعتبار المسبوع، كما تعرض ليلة النصف من شعبان كذلك عرضاً إجمالياً باعتبار السنة، وكما تعرض ليلة القدر كذلك عرضاً إجمالياً باعتبار السنة أيضاً، وأما العرض التفصيلي.. فبرفع الملائكة لها بالليل مرة وبالنهار مرة، وفائدة تكرير العرض: إظهار شرف العاملين.

<sup>(</sup>۱) لعل المقصود بـ( الشارح ) هنا ـ والله تعالىٰ أعلم ـ الشهاب الرملي ؛ لأنه سبق في ( ص ٢٩٦ ) أن وصفه بالشارح ، وانظر « غاية البيان » ( ص١٧٥ ) .

قوله : ( مع أيام بيض ) وهو : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .

نعم ؛ شهر ذي الحجة لا يصوم منه الثالث عشر ؛ لحرمة صومه لكونه من أيام التشريق ، فيصوم بدله سادس عشره ، أو ما بعده ، وتحصل السنة فيها بصوم ثلاثة أيام من الشهر غير أيام البيض .

قوله : ( وأجز لمن شرع في النفل ) صوماً كان أو غيره .

قوله: (أن يقطعه) ويكره له ذلك بلا عذر، وإن قطعه. لم يثب علىٰ ما مضىٰ ؛ لأن العبادة لم تتم، وعن الشافعي أنه يثاب، وهو محمول علىٰ ما إذا قطعه بعذر.

قوله: (بلا قضا) لأن الشروع فيه غير واجب، فلا يكون قضاؤه واجباً، واستثني مما ذكره الناظم الحج والعمرة؛ فإنه بالشروع فيهما يجب إتمامهما؛ لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما.

قوله: (ولم يجز قطع لما قد فرضا) أي: لما هو فرض عين صوماً كان أو صلاة أو غيرهما، أداء كان أو قضاء ولو موسعاً، فخرج بـ (فرض العين): فرض الكفاية ؛ فإنه ملحق هنا بالنفل، وإنما وجب إتمام صلاة الجنازة والجهاد ؛ لئلا تنتهك حرمة الميت ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند.

# وَلَا يَصِحُ صَوْمُ يَـوْمِ ٱلْعِيدِ وَيَـوْمِ تَشْرِيـقٍ وَلَا تَـرْدِيـدِ

قوله: ( ولا يصح صوم يوم العيد ) أي : لأن وقته غير قابل للصوم ، كما أن رمضان لا يقبل غيره من نذر أو قضاء .

قوله: ( ويوم تشريق ) أي: أيامه ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحىٰ ، فلا يصح صومها ولو للمتمتع العادم للهدي .

قوله: (ولا ترديد) أي: ولا يوم ترديد؛ أي: شك، وهو: يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ولم يثبت عند قاض، فلا يصح صومه عن رمضان وإن تبين كونه منه؛ لعدم الجزم بالنية.

#### ( 492 ) لَا إِنْ يُسوَافِتْ عَسادَةً أَوْ نَسَدْرًا أَوْ وَصَسلَ ٱلصَّوْمَ بِصَوْمٍ مَسرًا

قوله: (لا إن يوافق عادة) أي: إلا أن يوافق عادة ؛ كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكمن يصوم الخميس ، وهو استثناء من يوم الترديد ، وهو يوم الشك ؛ فإنه هو الذي يجوز صومه إن وافق عادة له ، أما يوم العيد وأيام التشريق. . فلا يصح صومها مطلقاً ، سواء أوافق عادة له أم لا .

قوله : ( أو نذرا ) أي : أو وافق نذراً بأن صامه عن نذره أو عن قضاء أو كفارة ؛ فإنه يصح صومه ، وسواء كان القضاء فرضاً أم نفلاً ، ويحرم تأخير القضاء لتحري يوم الشك .

قوله: (أو وصل الصوم بصوم مرا) بأن وصله بما قبل نصف شعبان ؛ فإنه يصح صومه ، بخلاف ما إذا وصله بما بعد النصف ؛ فإنه لا يصح صومه ؛ لأنه إذا انتصف شعبان . . حرم الصوم بلا سبب إن لم يصل ما بعد النصف بما قبله .

### يُكَفَّــرُ ٱلْمُفْسِــدُ صَــق مَ يَــن مِ مِـن رَمَضَــانَ إِنْ يَطَــاً مَــع إِنْــمِ الْمُعَـــــــــــــ

قوله : ( يكفِّر ) أي : وجوباً مع قضاء يوم الجماع .

وقوله : ( المفسد صوم يوم ) احتراز عن غير الصوم كالصلاة ؛ فلا كفارة على مفسدها بالجماع .

وقوله: (المفسد) أفاد به أن من لم يفسد وطؤه لا كفارة عليه، وذلك كالمجامع ناسياً، أو مكرهاً، أو جاهلاً تحريمه بشرطه السابق في الصلاة (١١).

وقوله: ( من رمضان ) احتراز عن مفسد غير رمضان ؛ كقضاء ، أو نذر ، أو كفارة ، فلا كفارة ، فلا كفارة ، فلا كفارة في إفساد شيء من ذلك ؛ لاختصاص رمضان بفضائل كثيرة لا يشركه فيها غيره ؛ لأنه سيد الشهور .

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ٢٥٩ ) .

قوله: ( إن يطأ ) أي: يجامع ، ولو في دبر ، أو فرج بهيمة ، ولو بلا إنزال ، فخرج الاستمناء والأكل ، فلا كفارة في إفساد الصوم بهما ؛ لأن الجماع أغلظ منهما .

قوله: (مع إثم) أي: بأن أثم حال جماعه، يحترز به عما إذا جامع وهو مسافر أو مريض بنية الترخص أو لا بنية الترخص، وكان كل من سفره أو مرضه مبيحاً للفطر؛ فإنه لا فدية عليه.



قوله: (كمثل من ظاهر) أي: هاذه الكفارة بالجماع؛ كمثل كفارة المظاهر، فهي مرتبة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع.. فإطعام ستين مسكيناً، فإن عجز عن ذلك.. استقرت ديناً في ذمته، فإذا قدر على خصلة.. فعلها.

قوله: ( لا على المره) أي: وهذه الكفارة واجبة على الزوج عنه ، لا على امرأته الموطوءة ، وإن كانت صائمة وبطل صومها بالإيلاج ؛ إذ لم يأمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم إلا الرجل المواقع .

قوله : ( وكررت ) أي : الكفارة على المجامع وجوباً .

قوله: ( إن الفساد كرره) أي: إن كرر المجامع الفساد ؛ كأن جامع في يومين فيجب عليه كفارتان ولو من رمضان واحد ، وإن كانت كفارة الجماع الأوّل باقية بذمته ؛ لأن كل يوم عبادة برأسها ، فلا تتداخل كفارتاهما ، بخلاف ما لو تكرر الجماع في يوم واحد ؛ فإن الواجب كفارة واحدة .



قوله : ( ولازم ) وفي نسخة : ( وواجب ) .

قوله: (بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم مد طعام) معناه: أنه يلزم من مات ؛ أي : يجب في تركة من مات وفي ذمته شيء من قضاء رمضان ، أو من صوم واجب غيره ؛ كنذر ، أو كفارة ، وكان موته دون صوم ؛ أي : قبل أن يصوم ما وجب عليه من ذلك ، وبعد أن تمكن من القضاء ؛ كأن مرض في رمضان فأفطر خمسة أيام ، وشفي ومات بعد انتصاف شوال ، فقد تمكن من القضاء ، فيجب أن يُخرَج عنه من تركته لكل يوم مدُّ طعام يصرف للفقراء والمساكين ، وله صرف أمداد إلىٰ شخص واحد ، أما من مات قبل التمكن من القضاء ؛ كأن مات عقب رمضان ، أو استمر عذره إلىٰ أن مات . فلا فدية عليه إن فاته الصوم بعذر ؛ كسفر ، أو مرض ، أو نحوهما ، وأما إذا فاته الصوم بلا عذر . . فحكمه كمن تمكن من القضاء ومات بعد تمكنه .

واقتصار الناظم على الفدية يفيد أنه جار على الجديد : أنه ليس لولي الميت ـ أي : قريبه ـ أن يصوم عنه ، والمعتمد هنا القديم : أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ، وله أن يخرج عنه المد ، فهو مخير بينهما ، وإخراج المد أفضل .

قوله: (غالب في القوت) (١) أي: من غالب قوت بلده، كما في الفطرة، قال القفال: (ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله في الفطرة) نقله عنه الزيادي وابن قاسم (٢).

وقال في « الإقناع » : ( ويعتبر في الكفارات أن تكون فاضلة عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال )<sup>(٣)</sup> ، واستشكله الشبراملسي ( بأن هاذا مفروض فيما إذا مات الميت وقد لزمه صوم قَصَّر في قضائه ، والمُذُّ لازم للتركة ، فكيف يتصور أن يقال فيه : يعتبر كون المد فاضلاً عما يجب في الفطرة ؟! ) اهـ(٤)

ويجاب بأن مراد القفال من الكفارات ما يتصور فيه ذلك ؛ ككفارة الهرم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، والمرضع ، والحامل ، لا كفارة من مات وعليه صوم .

قوله : ( وجوزوا ) أي : العلماء ، والمراد بالجواز هنا : ما يشمل الوجوب ، فلا ينافي ما صرح به الغزالي وغيره من وجوب الفطر لذلك ؛ إذ ما جاز بعد امتناعه وجب .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( قوله : « من غالب في القوت » ) وكلمة ( من ) سبق قلم ، والله تعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر « تحفة المحتاج » ( ٣/ ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٣/ ١٩٨ ) .

قوله : ( الفطر ) أي : من الصوم الواجب .

قوله: ( لخوف موت ) أي: علىٰ نفسه ، أو علىٰ غيره ؛ كأن رأىٰ غريقاً في الماء لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره .

وَمَسرَضٍ وَسَفَسرٍ إِنْ يَطُسلِ وَخَوْفِ مُسرُضِعٍ وَذَاتِ حَمْلِ وَمَسرَضٍ وَسَفَسرٍ إِنْ يَطُسلِ وَخَوْفِ مُسرُضِعٍ وَذَاتِ حَمْلِ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِمَا ضُرّاً بَدَا وَيُسوجِبُ ٱلْقَضَاءَ دُونَ ٱلْإَفْتِدَا

قوله : ( ومرض ) أي : ولمرض يشق معه الصوم مشقة لا تحتمل .

قوله: (وسفر) أي: ولسفر (إن يطل) بأن كان سفر قصر، ثم إن تضرر بالصوم فيه.. فالفطر أفضل، وإلا.. فالصوم أفضل. نعم؛ إن كان ممن يقتدى به.. فالفطر أفضل، فخرج السفر الذي لا يجوز قصر الصلاة فيه؛ فلا يجوز الترخص فيه بالفطر.

قوله : ( وخوف مرضع ) ولو لولد غيرها بأجرة أو دونها .

قوله : ( وذات حمل منه ) أي : بأن خافت من الرضاع أو الحمل .

قوله : ( علىٰ نفسهما ) أي : فقط ، أو مع ولديهما .

قوله : ( ضراً بدا ) أي : ظهر وشق عليهما مشقة شديدة ، بحيث يبيح التيمم .

قوله: (ويوجب) أي: فطرهما (القضاء) أي: عليهما، فيفطران ويقضيان، وإن وجدت المرضع غيرها. لم تكلف صرف ولدها إليها ولو متبرعة، هاذا ما يفيده إطلاقهم.

قوله : ( دون الأفتدا ) أي : الفدية ، فلا تجب عليهما .

وَمُفْطِ رُ لِهَ رَمِ لِكُلِّ يَوْمُ مُلُّ كَمَا مَرَّ بِلاَ قَضَاءِ صَوْمُ الْكُمَا مَرَّ بِلاَ قَضَاءِ صَوْمُ

قوله : ( ومفطر لهرم ) أي : لكبر لا يطيق معه الصوم ، أو تلحقه به مشقة شديدة .

قوله : ( لكل يوم مد ) أي : يجب عليه أن يخرج عن كل يوم مداً ، وله إخراجه من أول

النهار ، وليس له إخراجه قبل طلوع فجر يومه ، ولا إخراج الأمداد جملة في أول يوم من رمضان ، كما صرحوا به .

قوله : (كما مر) أي : فيمن مات وقد لزمه صوم تمكن من قضائه ؛ فيجب مد طعام من غالب قوت البلد ، وجنسه جنس طعام الفطرة .

قوله: (بلا قضاء صوم) أي: إن قدر بعد ذلك على الصيام. . لا يلزمه القضاء ؛ لأن المد وجب ابتداءً لا بدلاً عن الصوم على الأصح من وجهين .



قوله: (والمد والقضا لذات الحمل...) إلى آخره؛ أي: لازمان لذات الحمل (أو مرضع إن خافتا للطفل) أي: عليه بأن توقعا حدوث ضرر به بسبب الصوم؛ كأن خافت الحامل الإسقاط، أو المرضع هلاك الولد أو مرضه بقلة اللبن.

\* \* \*

#### باب الأعتكاف

ويحصل باللبث في مسجد بنية مخصوصة ، وهو من الشرائع القديمة ، والعبادات العظيمة ؛ لأنه حبس للنفس في مكان العبادة ؛ لتداوم عليها فتصير لها عادة .



قوله : ( سن ) أي : في كل وقتٍ ، ولا يجب إلا بالنذر .

قوله: (وإنما يصح إن نوى ) أي: في ابتداء اعتكافه، ويشترط أن يتعرض في الاعتكاف المنذور للفرضية ؛ ليمتاز عن النفل.

قوله: (بالمسجد) ولو بسطحه، فلا يصح الاعتكاف في غيره؛ كالمدرسة، والرباط، وبيت المرأة

قوله: (المسلم) فلا يصح اعتكاف الكافر؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة، ومثله المجنون، وغير المميز، والحائض، والنفساء، والجنب، والسكران، والمغمى عليه؛ فلا يصح اعتكافهم.

قوله: (بعد أن ثوى ) بالمثلثة؛ أي: أقام و(لو لحظة) أي: زمناً يسيراً ، بشرط أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة ، ساكناً كان أو متردداً ، فلا يكفي أقل من الطمأنينة كمجرد العبور؛ لأن كلاً منهما لا يسمى اعتكافاً .

قوله : ( وسن ) أي : الاعتكاف ( يوماً يكمل ) أي : كاملاً ؛ خروجاً من الخلاف .

قوله: ( وجامع وبالصيام أفضل ) من الاعتكاف في غير الجامع ، وبغير صيام ؛ خروجاً من خلاف من أوجب كلاً منهما ، ولأنه بالاعتكاف في الجامع يستغني عن الخروج للجمعة ، واعتكافه ولو منذوراً لا يرخص له ترك الخروج للجمعة . قوله: (وأبطلوا) أي: علماؤنا الاعتكاف، والمراد: بطلانه بالنسبة للمستقبل، أما الماضي منه قبل حدوث المبطل. فهو مثاب عليه، وهذا يفارق الصلاة والصوم والوضوء؛ فإنه إذا بطل شيء منها. لا يثاب على ما مضى إلا إن أبطله لعذر، وفي «التحفة» وغيرها أنه يبطل ثواب الاعتكاف بغيبة، أو شتم، أو أكل حرام (١)

قوله : (إن نذر التوالي ) كـ ( لله عليَّ أن أعتكف عشرة أيام متوالية ) أي : متتابعة .

قوله : (بالوطء ) أي : وإن لم ينزل .

قوله: (واللمس . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : وباللمس بشهوة (مع الإنزال ) فإذا وطىء المعتكف ، أو لمس فأنزل وهو عالم بالتحريم ذاكر للاعتكاف مختار غير مكره . . انقطع اعتكافه المتوالي ، فيجب عليه استئنافه ، سواء كان جماعه في المسجد ، أو عند خروجه لقضاء الحاجة ، وظاهر كلام الناظم أن غير المتوالي ؛ كأن نوى اعتكاف عشرة أيام . . لا يبطله الجماع ولا الإنزال ، وليس كذلك ، بل إن الاعتكاف كله يبطل بما ذكر ، غير أن الذي عليه اعتكاف منذور متوال يتعين عليه استئنافه ، وغيره يبطل اعتكافه ولا يجب عليه الاستئناف ، للكن إن أراد الاعتكاف بعده . . لزمه استئناف النية ؛ لبطلانها بالجماع .



قوله: (لا بخروج منه ) أي: لا يبطل الاعتكاف المنذور المتوالي بخروج من المسجد (بالنسيان ) وفي نسخة: ( للنسيان ) أي: للاعتكاف ، وإن طال زمن خروجه .

قوله : (أو لقضاء حاجة الإنسان ) أي : من بول أو غائط ؛ لأنه لا بد منه ، فكأنه استثناه .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٣/ ٤٦٨).

قوله: (أو مرض شق مع المُقام) بضم (الميم) أي: الإقامة في المسجد؛ لحاجته للفراش وتردد الطبيب، أو لخوف تلويث المسجد بنحو إسهال.

قوله: (والحيض) أي: لا يبطل الاعتكاف بخروج المرأة من المسجد؛ لأجل طروء الحيض عليها إن طالت مدة الاعتكاف، بأن كانت لا تخلو عنه غالباً، كستة عشر يوماً فما فوقها، فإذا طهرت. عادت وبنت على ما مضى، فإن كانت بحيث تخلر عنه كخمسة عشر يوماً فأقل. انقطع.

قوله : ( والغَسل من احتلام ) بخلاف خروجه لأجل اغتساله للتبرد ؛ فإنه ينقطع به الاعتكاف .

#### 

قوله: (والأكل) فلا يبطل الاعتكاف للخروج له؛ لأنه قد يستحي من الأكل في المسجد، فإن كان المسجد مهجوراً بأن ندر طارقوه. . فليس له الخروج للأكل، بل يأكل فيه .

قوله: (والشرب) فلا يبطل الاعتكاف المتوالي بالخروج له عند العطش إن لم يجد الماء في المسجد، أو لم يمكنه الشرب فيه، ولو وجده فيه واحتاج لشرب القهوة خارجه، أو لشرب التنباك. فله الخروج لذلك ؛ لأن تناول ذلك لا ينقص عن رتبة تناول الدواء للمريض خارجه.

قوله: (أو الأذان من راتب) فلا تبطل بخروج المؤذن الراتب بالأذان إلى منارة قريبة منفصلة عن المسجد وعن رحبته، بخلاف غير الراتب؛ فإنه يبطل بخروجه، وبخلاف المنارة البعيدة؛ فإنه ينقطع بالخروج إليها.

قوله: (والخوف من سلطان) أي: ظالم، أو غير ظالم وقد توجه عليه حق لا يقدر على وفائه ولا بيّنة له ؛ فلا يبطل بخروجه وإن طال استتاره، فلو أخرج كرهاً لوفاء حق توجه عليه وهو غير مماطل. . لم يبطل تتابعه بخروجه ؛ لعدم تقصيره، فإن كان مماطلاً . . بطل ؛ لتقصيره .

\* \* \*

### كالإلجي

أي : والعمرة ، وترك التصريح بها ؛ اكتفاء ، ولأنها تسمى الحج الأصغر ، ولعل اسمها مأخوذ من العمارة ؛ لأنها عمارة للبيت بالعبادة ؛ لتكررها في جميع السنة ، بخلاف الحج .



قوله : ( الحج فرض ) أي : فرض عين على المستطيع إجماعاً .

قوله : ( وكذاك العمره ) أي : فرض ، لكن مختلف فيها ، غير مجمع عليها .

قوله : ( لم يجبا) أي : وجوباً موسعاً مع العزم على الفعل في المستقبل ، وعدم خوف الموت .

قوله : ( في العمر غير مره) واحدة ، ووجوبهما أكثر من مرة بنذر ، أو قضاء عارض .

وَإِنَّمَا يَلْزَمُ حُرِرًا مُسْلِمَا كُلِّفَ ذَا أَسْتِطَاعَةٍ لِكُلِّ مَا فَيُ وَإِنَّمَا كُلِّفَ ذَا أَسْتِطَاعَةٍ لِكُلِّ مَا فَي وَالْمَاعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِ فَالْمُعْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَالِمُوالِلَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُوالِلَّالِمُ اللَّهُ وَاللّ واللَّذُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

قوله : ( وإنما يلزم) أي : كل من الحج والعمرة .

قوله: (حراً مسلماً) فلا يجب كل منهما علىٰ عبد ولا كافر؛ فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر.. فلا أثر لها إلا في المرتد؛ فإنهما يستقران في ذمته باستطاعته في الردة.

قوله : ( كلف) أي : مطلقاً ، بأن كان بالغاً عاقلاً .

قوله: ( ذا استطاعة ) أي: قدرة ( لكل ما يحتاج ) بأن يجده فاضلاً عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه ، وعن مسكن وعبد يحتاج إليهما ؛ لخدمته ، لا عن ضيعة وماشية يكفيه دخلهما ، ومال تجارة ، بل يجب عليه بيع ما ذكر ؛ ليحج بثمنه .

قوله: ( من مأكول. . . ) إلىٰ آخره بيان لـ( ما ) في قوله: ( لكل ما يحتاج ) ومثل المأكول: الملبوس ، وظروف الطعام المحتاج إليها ، حتى السفرة التي يأكل عليها .

قوله: ( إلىٰ رجوعه) أي: تعتبر قدرته علىٰ تحصيل ذلك مدة ذهابه من وطنه إلىٰ رجوعه إليه ، وإن لم يكن له به أهل ؛ لأن النفوس تنزع إلى الأوطان .

قوله : ( ومن مركوب ) أي : إما بشراء بثمن مثله ، أو اكتراء بأجرة مثله .



قوله : ( لاق به ) أي : بأن صلح لمثله ، وهاذا شرط في حق من بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما ، وضعف عن المشي .

وكتب أيضاً: قوله: ( لاق به) هاذا ضعيف ، ففي « التحفة »: ( وهي ـ أي : الراحلة ـ : الناقة التي تصلح لأن ترحل ، وأرادوا بها كل ما يصلح للركوب عليه بالنسبة لطريقه ، ولو نحو بغل وحمار ، وإن لم يلق به ركوبه )(١) .

ويحتمل أن يكون قول الناظم هنا : ( لاق به ) أي : صلح لطريقه التي سلكها ؛ لأن المسافات تختلف بالقرب والبعد ؛ فلا يكون ضعيفاً ؛ ولهاذا سكت الشراح عن التنبيه عليه ؛ للكنهم مطبقون على أن معنى ( لاق به ) : صلح لمثله ، وما عبروا به هو الذي عبر به الخطيب في « المغني (7) ، والجمال الرملي في « النهاية (7) ، وعبارة ابن حجر في « حاشية الإيضاح » : ( والأوجه : أن المراد بها هنا : ما اعتيد الركوب عليه لغالب أمثاله في

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ( ١/ ٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج (٣/ ٢٤٣).

تلك المسافة ) (١) ، وظاهر هذه العبارات اشتراط كونها تليق به ، وعليه جرى ابن حجر في « فتح الجواد » و « شرح العباب » ، ولم يخالف إلا في « التحفة » و « شرح بافضل » (١) فقال : ( وإن لم يلق به ركوبه ) فكلام الناظم ضعيف بالنسبة إلى ما في « التحفة » ، وصحيح بالنسبة إلى ما في غيرها .

قوله: (بشرط أمن الطرق) فلو خاف في طريقه علىٰ نفسه، أو ماله سبعاً أو عدواً أو رصدياً وهو: من يقعد على الطريق؛ ليأخذ من السيارة شيئاً معلوماً ولا طريق سواه فلا يكلف الحج، وإن كان الذي يأخذه الرصدي يسيراً.

نعم ؛ إن بذله الإمام أو نائبه أو أحد الرعية. . وجب الحج ، وظاهر أنه لا فرق بين الخوف العام والخوف الخاص ، خلافاً للبلقيني ، وتبعه « العباب » فقال : ( ولا يلزم مع خوف عام ، فإن خص شخصاً . . لزمه ، وقضىٰ من تركته ) اهـ (٣)

قوله: (ويمكن المسير في وقت بقي) أي: ويشترط لوجوب مباشرة الحج: أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكن فيه السير المعهود للحج، فلو ضاق الوقت بحيث احتاج أن يقطع في يوم أكثر من مرحلة. لم يلزمه.

ثم اعلم أن من لزمه الحج فلم يحج ومات. . وجب الإحجاج عنه من تركته ، وكذا يلزم من استطاع وهو معضوب لا يثبت على الراحلة ، أو يلحقه بالركوب مشقة شديدة ؛ لكبر أو زمانة ولو غير معضوب أن يستأجر من يحج عنه ، فإن قدر بعد ذلك . . حج بنفسه ولا يسترد الأجرة .

<sup>(</sup>١) حاشية الإيضاح ( ص١٠٢ ) .

<sup>(</sup>Y) تحفة المحتاج ( ١٦/٤ ) ، المنهج القويم ( ٢/ ٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) العباب (٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) الكرنتينة : الحَجْر الصحي ، يحجر فيه على الحاج حتىٰ يطعُّم ، ويتحقق خلوه من مرض معدٍ .

قوله: (أركانه) أي: الحج التي لا بد منها في حصول مسماه، بحيث إنه لو أخل منها بواحد. لم يصح حجه، وهي خمسة كما ذكر الناظم.

表示必须你你你你你你你你你你你你你你你你你你<sup>好</sup>

قوله: (الإحرام بالنية) أي: الإحرام بالحج مع نية الدخول فيه ، فيقول: (نويت الحج وأحرمت به لله تعالىٰ) ، والنية بالقلب ، والتلفظ بما نواه سنة ، وسمي إحراماً ؟ لاقتضائه دخول الحرم ، أو لتحريمه المحرمات الآتية ، ثم ظاهر كلام الناظم أنه لا بد من الإحرام مع النية ، وليس كذلك ، بل يكفي : (نويت الحج) وإن لم يقل : (وأحرمت به لله تعالىٰ).

قوله: (قف) أي: بعرفة ، وهاذا هو الركن الثاني ، وواجبه: حضوره بجزء من أرض عرفة .

قوله : ( بعد زوال التسع ) أي : يدخل وقت الوقوف بعد زوال الشمس من يوم التاسع في ذي الحجة .

وقوله: (إذ تعرف) ظرف لقوله: (قف) أي: قف إذ تعرف بعرفة ، ويكون وقوفك بعد زوال اليوم التاسع ؛ فلا يكفي وقوفك قبل الزوال ، ويمتد الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر ؛ لحديث: « من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر. . فقد أدرك الحج »(١) وليلة الجمع هي ليلة المزدلفة .

وَطَافَ بِالْكُعْبَةِ سَبْعاً ، وَسَعَىٰ مِنْ ٱلصَّفَا لِمَرْوَةٍ مُسَبِّعَا

قوله: (وطاف) أي: طواف الإفاضة (بالكعبة) أي: خارجها بحيث لا يمسها بدنه ولا ثوبه حال الطواف حال كون طوافه بها (سبعاً) ولو غير متوالية، ويشترط وقوعه بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة ( ۲۸۲۲ ) ، وابن حبان ( ۳۸۹۲ ) ، والترمذي ( ۸۸۹ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن يعمر رضى الله عنه .

الوقوف ، وبعد نصف ليلة النحر ، ويعتبر لصحة الطواف ولو نفلا : الطهارة ، والستر ، وأن يبدأ بالحجر الأسود ، ولا يبطله الأكل والشرب والكلام .

قوله: (وسعىٰ من الصفا لمروة مسبِّعا) بكسر (الباء) أي: سبعاً يقيناً، وإلا بنىٰ على الأقل، ولو سعىٰ بعد طواف القدوم. لم يعده بعد طواف الركن، وإلا. أتىٰ به بعده، ويجوز الركوب فيه، وفي الطواف.

#### 

قوله : (ثم أزل شعراً ) أي : إما بحلق ، أو تقصير ، أو نتف ، والحلق أفضل .

نعم ؛ المرأة الأفضل لها التقصير ، ويكفيها قدر أنملة من أيِّ جانب كان من جوانب أسها<sup>(۱)</sup> .

قوله: (ثلاثاً نزرَه) أي: أقله ثلاثة ؛ أي: أقل الشعر الذي يكفي إزالته في الحلق ويحصل به مسماه هو الثلاث ؛ فلا يكفي أقل منها ، وانتصاب ( نزرَه ) بتقدير : أعني ، ومن لا شعر برأسه يستحب له إمرار الموسىٰ عليه ، وقياسه : أن من ولد مختوناً يستحب إمرار الموسىٰ عليه محل الختان ، ومن برأسه علة تمنعه من التعرض للشعر ؛ كالدماميل يصبر إلى الإمكان ولا يفدي ؛ لأن الركن لا يجبر بالدم .

قوله: (وما سوى الوقوف) أي: من بقية الأركان المذكورة (ركن العمره) فتكون أركانها أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، وزاد بعضهم لها ركنا خامساً، وهو الترتيب بين أركانها ؛ لأنه معتبر فيها بخلاف أركان الحج، فإنه معتبر في معظمها ؛ فلذا لم يعدوه ركناً منها.



قوله : (والدم جابر لواجبات ) جمع واجب ، والمراد به هنا : ما يجبر بدم ، ويقابله

<sup>(</sup>١) والأفضل أن تفعل ذلك من جميع جوانب الرأس ، كما سيأتي في المستحبات ( ص ٣٧٨ ) .

الركن ، وهو : ما لا يجبر بدم ، وإلا. . فالواجب والركن في غير هـنذا الباب مترادفان ، ونظير ذلك تفريقهم بين السنة والهيئة في ( باب سجود السهو ) مع تساويهما في الاستحباب في غيره .

قوله : ( أولها ) أي : تلك الواجبات ، وهي ستة .

قوله : (أولها الإحرام من ميقات ) فمن بلغ الميقات مريداً نسكاً. . لم يجز له مجاوزته بغير إحرام ، فإن فعل ولو ناسياً أو جاهلاً . . لزمه العود للميقات ، فإن لم يعد . . لزمه دم .

و الْجَمْعُ بَيْنَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ بِعَرَفَهُ ، وَٱلرَّمْيُ لِلْجِمَارِ وَٱلنَّهَارِ بِعَرَفَهُ ، وَٱلرَّمْيُ لِلْجِمَارِ

قوله: (والجمع بين الليل والنهار بعرفه) هلذا مرجوح ضعيف، والمعتمد: ندب الدم لا وجوبه ؛ لأن الجمع بين الليل والنهار بعرفة مندوب ؛ فيجوز الخروج منها قبل غروب الشمس.

قوله: (والرمي للجمار) الثلاث أو واحدة منها، فإن ترك رمي يوم. . تداركه في باقي الأيام أداءً ولا دم عليه، فإن ترك رمي الأيام الثلاثة. . لزمه دم واحد، وفي الحصاة الواحدة مد، وفي الحصاتين مدان، ويكمل الدم في ثلاث حصيات .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ أَنْ اللَّبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّ اللَّ الللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: (ثم المبيت بمنىٰ) أي: في ليالي التشريق الثلاث؛ فهو واجب ويحصل بمبيت معظم الليل، وإنما يلزم مبيت الليلة الثالثة مَنْ غربت الشمس عليه وهو مقيم بمنىٰ، وحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث، فمن ترك مبيت الليالي الثلاث. لزمه دم، وفي الليلة مد، وفي الليلة مد، وفي الليلتين مدان، ويجوز تركه للمعذور ولا دم عليه؛ كرعاء الإبل، وأهل سقاية العباس، ومن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يحتاج لمن يتعهده، ويجوز النفر قبل غروب شمس اليوم الثاني .

قوله : (والجمع ) أي : والمبيت بجمع ، وهي : المزدلفة ، ويقال لها : جمعاً بغير

( ألف ) و( لام ) ؛ فـ( أل ) فيها زائدة ، فمن دفع منها قبل نصف الليل : فإن عاد قبل الفجر . . فلا دم عليه ، وإن لم يعد أو ترك المبيت أصلاً . . لزمه دم .

نعم ؛ يستثنى المعذور بما مر في المبيت ، وكذا من جاء عرفة ليلاً واشتغل بالوقوف عن المبيت ، ومن أفاض من عرفة إلى مكة فطاف طواف الركن بعد نصف الليل . . فاته المبيت ولزمه دم .

قوله : ( وآخر الست ) أي : الواجبات .

قوله: (طواف الوَدْع) بسكون (الدال) أي: الوداع لمن أراد الخروج من مكة ، أو الانصراف من منى إلى بلده ، سواء أكان حاجاً أم لا آفاقياً يقصد الرجوع إلى وطنه ، أم مكياً يسافر لحاجة ثم يعود ، وسواء كان سفره طويلاً أم قصيراً ؛ فمن تركه . لزمه دم إلا الحائض والنفساء ، فقد رخص لهما في تركه ، ومن خرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر وطاف . . سقط عنه الدم ، أو بعدها . فلا .



قوله: (وسن بدء الحج) أي: أن يبدأ بالإحرام بالحج، ثم يأتي بأعماله حتىٰ يفرغ منها (ثم يعتمر) ويسمىٰ بالإفراد، وهو أفضل من التمتع والقران إن اعتمر في سنته، وإلا. فهما أفضل منه ؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.

والتمتع: أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ، ثم ينشيء حجاً من مكة .

والقران: أن يحرم بهما معاً من الميقات، ويعمل عمل الحج فيحصلان، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل طواف القدوم، ولا يصح عكسه، والتمتع أفضل من القران.

قوله: (وليتجرد محرم) أي: وجوباً لإحرامه من مخيط الثياب، وعن الخفاف إذا كان ذكراً، أما الأنثى.. فلا يجب عليها التجرد عما ذكر، ومنهم من جعل التجرد المذكور مندوباً، وهو قضية سياق كلام الناظم ؛ لأنه ذكره في عداد المندوبات، والمعتمد من جهة الفتيا: وجوبه.

قوله : ( ويتزر ويرتدي ) أي : ندباً .

وقوله : (البياض) ويندب أن يكون البياض هو إزاره ورداءه ، سواء الجديد والمغسول .

قوله: (ثم التلبيه) تسن للحاج والمعتمر في دوام إحرامه، وخصوصاً عند تغاير الأحوال من ركوب ونزول، وصعود وهبوط، وإقبال ليل أو نهار، ويستحب للرجل رفع الصوت بها، وتقتصر المرأة على إسماع نفسها، ويكره لها الرفع، ولفظها: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) ويكون ذلك مع كمال الحضور والخضوع، والاستشعار للتقصير، وأن الملك كله لله.

قوله: (وأن يطوف قادم) إلى مكة حلالاً كان أو محرماً ؛ لأنه تحية البيت ، فيشتغل به أول ما يدخل مكة ، فإن دخل والناس في مكتوبة.. صلاها معهم أولاً ، أو أقيمت الصلاة وهو في أثنائه.. صلىٰ ثم أتمه .

قوله : ( والأدعيه ) أي : وتسن الأدعية المأثورة لدخول المسجد والطواف .

# يَـرْمُـلُ فِـي ثَـلَاثَـةٍ مُهَـرُولًا وَٱلْمَشْـيُ بَـاقِـي سَبْعَـةٍ تَمَهُّـلًا }

قوله : ( يرمل في ثلاثة ) والرمل هو : أن يسرع في المشي مقارباً خطاه .

قوله: (مهرولا) أي: حال كونه مهرولاً؛ لأن الهرولة هي الرمل، والسبب في الهرولة: أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. . قعد المشركون على جبل قعيقعان ينظرون ويقولون: إن محمداً وأصحابه قد وهنتهم حمىٰ يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا؛ أي: يهرولوا الثلاثة الأشواط الأول (١١) .

قوله : (والمشي) أي : ويسن المشي (باقي سبعة) أي : بقية السبعة الأشواط ، وهي الأربعة الباقية .

وقوله : ( تمهلا ) بأن يمشي علىٰ هيئته .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٦٠٢ ) ، ومسلم ( ١٢٦٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

قوله: ( والاضطباع) وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ، وطرفيه علىٰ عاتقه الأيسر ، ويكشف الأيمن ، وهو سنة ( في طواف يرمل فيه ) وهو كل طواف يعقبه سعي .

قوله: ( وفي سعي ) أي: قياساً على الطواف.

وَرَكْعَتَا ٱلطَّـوَافِ مِنْ وَرَا ٱلْمَقَـامْ فَٱلْحِجْرِ فَٱلْمَسْجِدِ إِنْ يَكُنْ زِحَامُ وَرَا ٱلْمَقَـامْ فَٱلْحِجْرِ فَٱلْمَسْجِدِ إِنْ يَكُنْ زِحَامُ وَرَا ٱلْمَقَـامْ فَالْحِجْرِ فَٱلْمَسْجِدِ إِنْ يَكُنْ زِحَامُ

قوله : ( وركعتا الطواف ) أي : بعده ولا تفوت إلا بالموت .

وقوله: ( من ورا المقام) بقصر ( ورا ) للوزن يريد به مقام إبراهيم ، وهو أفضل محل تصلىٰ فيه سنة الطواف ، وبعده الحجر تحت الميزاب ( فالمسجد ) الحرام ، فالحرم ، فخارجه .

وقوله : ( إن يكن زحام ) ليس بشرط لحصول السنة ، بل هو شرط لكمالها .

قوله : ( وبات ) أي : ندباً .

قوله: ( في منىٰ بليل عرفه وجمعه بها ) أي: بمنىٰ ؛ أي: لأنه يستحب أن يخرج من مكة في ثامن ذي الحجة ، فيأتي منىٰ فيصلي بها الظهر والعصر جمعاً ، ويبيت بها ، ويصلي المغرب والعشاء جمعاً ، فإذا أصبح . . صلى الصبح بها ، فإذا طلعت الشمس علىٰ ثبير . . سار إلىٰ عرفة .

قوله: ( وبالمزدلفه ) أي : وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء ؛ فإنه سنة ، وسببه : السفر ، فمن كان مكياً أو قريباً من مكة أو آفاقياً قد أقام بمكة أربعة أيام صحاح قبل الخروج

إلى عرفة. . فلا يجمع بها ولا بمنى ، ومن قال من الأئمة : إن الجمع للنسك . . فعنده يستحب الجمع ولو لغير المسافر .

بِتْ وَارْتَحِلْ فَجْراً، وَقِفْ بِالْمَشْعَرِ تَلْغُو، وَأَسْرِغُ وَادِيَ الْمُحَسِّرِ } وَيُولِ

قوله: (بت) أي: بالمزدلفة (وارتحل) أي: ندباً ، فذكرُه المبيت هنا؛ لأجل قولِه: (وارتحل فجراً) لأن هاذا هو السنة ، وأما نفس المبيت بها.. فقد تقدم أنه من الواجبات.

قوله: (وقف) أي: ندباً بعد ارتحالك (بالمشعر) الحرام، وهو: جبل بآخر المزدلفة يقال له: قزح، و( المَشْعَر) بفتح (الميم) و(العين) ويجوز كسرها، وقيل له: الحرام؛ لأنه يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من الحرم.

قوله : ( تدعو ) أي : تذكر الله مستقبل البيت إلى الإسفار .

قوله: (وأسرع) أي: في المشي ندباً.

قوله: (وادي المحسِّر) بتشديد (السين) وهو: موضع فاصل بين مزدلفة ومنى، قيل: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت حسر فيه؛ أي: أعيى ولم يقدر على السير، فيسن الإسراع فيه حتىٰ يقطع عرض الوادي، وهو قدر رمية بحجر، وقدَّره بعضهم بنحو خمس مئة ذراع وخمسة وأربعين ذراعاً (۱).



قوله : ( وفي منىٰ للجمرة الأولىٰ ) وهي جمرة العقبة التي تلي مكة .

قوله : ( رميت . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ترميها ندباً ( حين انتهيت ) أي : وصلت إليها ، وذلك بعد طلوع الشمس .

<sup>(</sup>١) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال .

وقوله: (بسبع رميات الحصىٰ) هاذا العدد واجب ، فلو اقتصر علىٰ أقل منه. لم يكف ووجب الدم ، ويشترط رمي السبع واحدة واحدة ، ولو بحصاة واحدة يرمي بها ويأخذها ، فلو رمى السبع دفعة واحدة . حسبت حصاة واحدة .

مُكَبَّراً لِلْكُلِّ ، وَٱقْطَعْ تَلْبِيَهُ ثُمَّ ٱذْبَحِ ٱلْهَدْيَ بِهَا كَٱلْأَضْحِيَهُ مُكَبِّراً لِلْكُلِّ

قوله: (مكبراً) أي: ندباً (للكل) أي: مع كل حصاة، فيقول عند الرمي مع كل حصاة: (باسم الله، الله أكبر).

قوله : ( واقطع ) أي : عند ابتداء الرمي ( تلبيه ) وإنما شرع قطعها حينئذ ؛ لأنه قد شرع في أسباب التحلل .

قوله : ( ثم أذبح الهدي ) أي : ثم بعد الرمي وقبل الحلق اذبح الهدي ( بها ) أي : بمنىٰ إن كان معك هدي .

قوله: (كالأضحيه) أي: ويكون صفة الهدي كصفة الأضحية ، فلا يجزىء فيه ما لا يجزىء فيها ؛ كالعوراء ، والعجفاء ، ومقطوعة الأذن ، والحامل .

( 526 ) وَٱحْلِقْ بِهَا أَوْ قَصَّرَنْ مَعْ دَفْنِ شَغْرٍ ، وَبَغْدَهُ طَوَاكُ ٱلرُّكُنِ

قوله : ( واحلق ) أي : أيها الذكر بعد الذبح للهدي ؛ لأجل أن يكون الهدي واقعاً عن الشعر والبشر .

قوله : ( بها ) أي : بمنيٰ .

قوله: (أو قصرن) بـ (نون) التوكيد الخفيفة، وتقصر المرأة بقدر أنملة، ويندب كون ذلك من جميع جوانب رأسها، ويكره لها الحلق إن كانت خَليَّة أو أذن فيه الزوج أو السيد، وإلا. . حرم.

قوله : ( مع دفن شعر ) بسكون ( العين ) أي : مع دفن الشعر ندباً ؛ لما فيه من إكرام الشعر ، وليس ندب دفنه خاصاً بالحج ، بل يسن دفن الشعر المحلوق من بدن الإنسان

مطلقاً ؛ كشعر العانة ، والشارب ، والإبط ، وكل مُبانٍ من نحو ظفر .

قوله: (وبعده) أي: وبعد الحلق (طواف الركن ويسمىٰ: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الصَّدَر بفتح (الدال)، ثم يسعىٰ بعده سعي الحج إن لم يكن سعىٰ بعد طواف القدوم.

# ( 527 ) وَبَعْدَ يَدُومِ ٱلْمِيدِ لِلْـرَّوَالِ تَرْمِي ٱلْجِمَارَ ٱلْكُلَّ بِٱلتَّـوَالِي }

قوله: (وبعد يوم العيد...) إلى آخر البيت؛ معناه: أنه يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد بزوال شمسه، وأنه يستحب موالاة الرمي فيها، وأما ترتيبها.. فشرط لصحة الرمي، فيبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وموضع الرمي حول الشاخص من كل جانب نحو ثلاثة أذرع إلا جمرة العقبة؛ فإنها ترمى من جهة واحدة.

# (529-528) إِ الْنَبْنِ مِنْ حَلْقٍ وَرَمْنِ ٱلنَّحْرِ أَوِ ٱلطَّوَافِ حَلَّ قَلْمُ ٱلطُّفْرِ وَٱلْحَلْقُ وَٱللَّبْسُ وَصَيْدٌ، وَيُبَاحُ بِثَالِتْ وَطْءٌ وَعَقْدٌ وَنِكَاحُ

قوله: (باثنين من حلق...) إلىٰ آخر البيتين ؛ معناه: أنه إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة.. حل له من المحرمات ما عدا عقد النكاح والوطء ومقدماته ، فإذا فعل الثالث.. حل له جميع المحرمات ، فالثلاثة هي : الحلق أو التقصير ، والرمي ، وطواف الإفاضة ، فإذا رمیٰ جمرة العقبة وحلق أو قصر.. حل له قلم الظفر ، واللبس ، والطيب ، والصيد ، ولا يحل له الوطء ، ولا المباشرة بشهوة ، ولا عقد النكاح ، فإذا ذهب إلىٰ مكة وطاف طواف الإفاضة . حل له جميع المحرمات ، وأما المعتمر . فلا يحل له شيء من المحرمات حتىٰ يفرغ من جميع أعمال العمرة ؛ لأن زمنها قصير ، بخلاف الحج ؛ لطول زمنه خُفِف فيه .

#### 

قوله : ( واشرب ) أي : حاجاً كنت أو غير حاج .

قوله: (لما تحب) أي: لأي مطلوب كان دنيوي أو أخروي ، فإذا شربه للمغفرة.. استقبل القبلة ، وسمى الله تعالىٰ ، وقال قبل الشرب: (اللهم ؛ إنه بلغني عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له  $^{(1)}$  ، وإني أشربه ؛ لتغفر لي ، اللهم ؛ اغفر لى ) وقس بهذا ما أشبهه .

قوله: (ماء زمزم) سواء كان في محله أو خارج الحرم؛ فإنه لا يزول فضله بخروجه من الحرم، و(زمزمٌ) منصرف؛ ففي «القاموس»: (وزمزم كجعفر: بئر عند الكعبة) اهـ

قوله: ( وطف وداعاً ) أي: وجوباً كما مر (7) ، وإنما أعاده هنا ؛ لقوله بعده: ( وادع بالملتزم ) أي: يندب لك بعد طواف الوداع أن تأتي الملتزم ، وهو: ما بين الباب والحجر الأسود ، فتلصق بطنك وصدرك بحائط البيت ، وتبسط يديك على الجدار اليمنى مما يلي الباب ، واليسرى مما يلي الحجر الأسود ، ثم تدعو بما أحببت ؛ فإن الملتزم من المواطن التي يستجاب فيه الدعاء ، وجرت عادة الأصحاب بذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هاذا الموضع ، وهي كما في « المجموع » من أهم القربات (7) ، وروى ابن عدي حديث : « من حج ولم يزرني . . فقد جفاني (1)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۰۲۲)، والبيهقي (۱٤٨/٥)، وأحمد (۳٥٧/۳) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٣٧٤).

<sup>(</sup>T) المجموع ( 101/ ).

<sup>(</sup>٤) الكامل في الضعفاء (٧) ١٤).

وَلَازِمٌ لِمُنتَمَنَّ مِن الْمَحْرِمِ الْمُنتَمِّ الْمُحْرَمُ الْمُنتَمِّ الْمُحْرَمُ وَقَارِدٍ إِنْ كَانَ عَنْهُ ٱلْحَرَمُ مَسَافَةَ ٱلْقَصْرِ، وَعِنْدَ ٱلْعَجْزِ صَامْ مِنْ قَبْلِ نَحْرِهِ ثَلَاثَ أَبَّامُ وَسَبْعَةً فِي وَلَيْحْتَلِلْ لِفَوْتِ وَقُفَةٍ بِعُمْرَةٍ عَمِلْ وَسَبْعَةً فِي وَارِهِ، وَلْيَحْتَلِلْ لِفَوْتِ وَقُفَةٍ بِعُمْرَةٍ عَمِلْ

قوله : ( ولازم لمتمتع دم وقارن) أي : يلزم كلاً من المتمتع والقارن دم ؛ لتلذذ كل منهما بما كان حرم عليه بعد تحلله .

قوله: ( إن كان عنه ) أي: عن مسكنه ( الحرم ) المكي ( مسافة القصر ) فلا دم علىٰ من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم ؛ لأنه من حاضري الحرم ، والله يقول : ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَّمَ يَكُنُ اللَّهُ مَا كُنُ لَمْ يَكُنُ اللَّهُ مَا خَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ ﴾ .

قوله ( وعند العجز) أي : عن الدم ، بأن لم يجده ، أو وجده بأكثر من ثمن المثل ، أو لم يجد ما يشتري به ، إما لفقره ، أو لبعد ماله عنه فوق مسافة القصر .

قوله: (صام) أي: عشرة أيام، ويفرقها كما قال الناظم: (من قبل نحره ثلاث أيام وسبعة في داره) أي: إذا رجع إلى أهله، فإذا أراد أن يصومها. أحرم بالحج خامس الحجة، وصام السادس والسابع والثامن، ثم يفطر، فإذا عاد إلى بلده. صام السبعة، ولا يجوز له صوم العشرة متوالية، ولا صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج ؛ لأنها عبادة بدنية ؛ فلا تقدم على وقتها، فلو لم يحرم قبل يوم عرفة. أخر الثلاثة إلى بعد أيام التشريق، ثم يصومها، ويلزمه التفريق بينها وبين السبعة.

قوله : ( وليحتلل ) أي : يتحلل المحرم بالحج وجوباً .

قوله : ( لفوت وقفة ) أي : إذا فاته الوقوف .

قوله: (بعمرة عمل) أي: بعمرة عملها ؛ أي: يعملها ، فيطوف ويسعى ويحلق ، ويصير بذلك حلالاً ؛ إذ في بقائه محرماً إلى عام قابل حرج شديد ، فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل ؛ لزوال وقته ، فلو استدامه حتى حج به من قابل . لم يجزئه ، وما تحلل به ليس بعمرة حقيقة ؛ ولهاذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام ؛ لأن إحرامه انعقد لنسك ، فلا ينصرف إلى الآخر .

قوله: (وليقض) أي: وجوباً الحج الذي فاته، ويجب الفور في قضائه إن كان تطوعاً، فإن كان فرضاً. بقي في ذمته كما كان، هذا ما اعتمده ابن حجر (١١)، وجرى شراح النظم على ما في « شرح المنهج » لزكريا من وجوب القضاء على الفور فرضاً كان أو نفلاً (٢)، وهو الذي جرى عليه الجمال الرملي في « شرح البهجة »، ويفيده صنيعه في « النهاية » (٣).

قوله: (مع دم) أي: يذبحه في حجة القضاء وجوباً، فإذا دخل وقت الإحرام بالقضاء.. جاز ذبحه، هذا في حج التطوع، أما حج الفرض.. فعلى ما قاله ابن حجر له ذبح الدم في أي وقت شاء ؛ لأن قضاءه لا يتقيد بوقت، وعلى ما قاله غيره يذبحه في العام القابل ؛ لأنه وقت الإحرام به.

قوله: (ومحصر أحل) أي: تحلل إن منعه من المضي في نسكه عدو من الكفار أو من المسلمين، وإن أمكن تحصيل النسك ببذل مال. . فلا يلزمه بذله وإن قل .

قوله: (بنية والحلق مع دم حصل) أي: فيتحلل بذبح شاة أولاً إن حصل - أي: تيسر له الدم ، بأن وجده أو ثمنه فاضلاً عما يعتبر في الفطرة ، ثم يحلق رأسه ، ويكون ذبحه وحلقه بنية التحلل عند كل منهما ، فإن لم يحصل الدم . قوَّمه واشترى بقيمته طعاماً وتصدق به ، فإن لم يتيسر له ذلك . . صام بعدد الأمداد ، ولا قضاء على المحصر المتطوع ، فإن كان فرضاً مستقراً في ذمته . . بقي فيها ، وإن لم يكن مستقراً فيها . . اعتبرت الاستطاعة بعد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) شرح المنهج (٢/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٣٧٠/٣ ) .

#### باب ما يجب من الدماء على الحاج

هاذا الباب غير موجود في غالب نسخ هاذا النظم ، والنسخ التي يوجد فيها قليلة جداً ؟ لأن ما ذكر فيه يغني عنه ما في الباب الذي بعده ؛ فلذا أهملت الكلام عليه تبعاً للشراح .

\* \* \*

#### باب محرمات الإحرام

أي : ما يحرم بسبب التلبس بالإحرام بالحج أو العمرة .



قوله : (حَرِّم بالاحرام ) بنقل حركة ( الهمزة ) إلىٰ ( اللام ) .

قوله (مسمىٰ لبس خِيط ) أي : حرم بالإحرام ما يسمىٰ لبساً إذا كان ذلك اللباس خِيط ؛ أي : مخيطاً ؛ كقميص ، وقباء ، ولبسه على الهيئة التي تعتاد في لبسه ، فلو ارتدىٰ بقميص ، أو اتزر بسراويل . فلا فدية ، كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع ، وإنما يحرم لبس ما ذكر على الرجل ، أما المرأة فلها لبس المخيط في الرأس وغيره إلا القفاز ، وهو : مخيط محشو بقطن يعمل لليدين ؛ ليقيهما من البرد ، ويجوز للرجل لبس المخيط إن لم يجد غيره في ملكه ، ولم يقدر علىٰ تحصيله بشراء ، أو استئجار بعوض مثله ، أو استعارة ، لا هبة ؛ فلا يلزمه قبولها ، ويجوز لبس الخف لمن لم يجد نعلين ، وليقطعهما وجوباً حتىٰ يكونا أسفل من الكعبين .

قوله: (وللراجل) بمعنىٰ: الرجل؛ أي: حرم عليه (ستر الرأس) أي: أو بعضه بعمامة أو غيرها، ولو طيناً ثخيناً، ومن ذلك الكرباس المعروف باليمن (١)، فيحرم على المحرم النوم فيه إلا إن رفع أحد جانبيه عن الآخر بنحو عود.

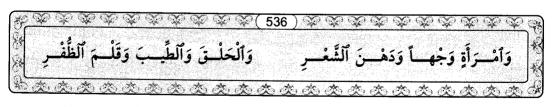

قوله : (وامرأة وجهاً ) أي : حرم عليها ستره بما يعد عرفاً ساتراً من مخيط أو غيره ،

<sup>(</sup>١) الكرباس : ثوب غليظ من القطن ، للكن اليمنيون يطلقونه علىٰ شبه الكيس المصنوع من خوص النخل ، ينامون فيه ؟ ليقيهم من البراغيث ونحوها .

وأما رأسها. . فتستره ؛ لأنه عورة ، وكذا ما يتوقف ستره علىٰ ستره .

قوله: (ودهن الشعر) أي: حرم على المحرم رجلاً كان أو امرأة دهن الشعر من الرأس، واللحية، والشارب، والعنفقة، والعذار، والحاجب، ولو بدهن غير مطيب من سمن وزبد وزيت؛ لأن المحرم أشعث أغبر، فخرج بـ (الدهن) الأكل؛ فلا يحرم، ويحترز من مماسته لشاربه، ويجوز استعماله للدهن في سائر البدن شعراً وبشراً؛ إذ لا يقصد بها التزيين إلا في الرأس واللحية ونحوهما من شعور الوجه إلا شعر الخد والجبهة؛ إذ لا يقصد تنميتهما.

قوله : ( والحلق ) أي : الإزالة للشعر من الرأس واللحية ، أو غيرهما من سائر شعور البدن .

قوله: ( والطيب ) أي: استعماله في بدنه أو ملبوسه ؛ كالمسك ، والكافور ، والورس ، والزعفران ، والريحان .

قوله: (وقلم الظفر) من اليد أو الرجل إلا أن يتأذى به فيقطعه ولا يفدي ، ويكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ، ويعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد ، ولو حلق جميع شعره دفعة واحدة في مكان واحد . لم يلزمه إلا فدية واحدة ، وفي الشعرة أو الظفر مد ، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان ، ولو أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في ثلاثة أمكنة ، أو في ثلاثة أوقات . . وجب في كل واحدة مد .



قوله: ( واللمس) أي: وسائر مقدمات الجماع بشهوة ؛ كالقبلة ، والمفاخذة ، أما بغير شهوة . فلا يحرم ذلك .

قوله: (كل يوجب تخييره) أي: كل من لبس المخيط وما ذكر بعده يوجب على المحرم تخييره ؛ أي: يوجب عليه دم تخيير وتقدير.

قوله : ( ما بين شاة ) أي : فيخير بين شاة ؛ أي : بصفة الأضحية جذعة ضأن أو ثنية معز .

قوله : ( تعطب ) أي : تذبح ، واشتقاقه من العَطَب بفتحتين ، وهو : الهلاك .



قوله: (أو آصع) بمد (الهمزة).

قوله : ( ثلاثة ) نعت لأَصع .

قوله : ( لستة مسكين ) أي : لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .

قوله : ( أو صوم ثلاث ) أي : ثلاثة أيام .

وقوله: (بيت) أي: بيت نية صومها بالليل؛ لأنه صوم فرض؛ فلا يكفي نيته قبل الزوال، ثم ما كان من هذا النوع فيه إزالة ؛ كالقَلْم وإزالة الشعر.. فتجب فيه الفدية ولو مع الجهل والنسيان، وما لا إزالة فيه ؛ كالدهن، واللبس، والمباشرة.. فلا تجب فيه الفدية مع الجهل أو النسيان.

#### 

قوله ( وعمدَ ) بالنصب عطفاً علىٰ قوله : ( مسمىٰ لبس ) وما عطف عليه ؛ لأنها منصوبة كلها بـ ( حرِّم ) ، وإنما يحرم ذلك من عاقل مختار عامد عالم بالتحريم .

قوله: (للتمام حققا) أي: حقق لتمام الحج الذي أفسدته بالوطء ، بمعنى : أنه يجب عليه المضي في فاسده ، ولا يجوز له الخروج منه بالفساد ، وهل يثاب على ما أكمله أو لا يثاب على ما مضى منه ؛ لتعديه بإفساده ؟ الظاهر: أنه يثاب على ما أكمله ؛ لأنه عمل مأمور به ، كصلاة فاقد الطهورين .

وكتب أيضاً: قوله: (للتمام...) إلىٰ آخره؛ معناه: أنه يجب عليه المضي في إحرامه إلىٰ تمامه؛ أي: إلىٰ أن يتحلل، ولا يخرج منه بالفساد.

قوله: ( مع الفساد ) أي : حقق لوجوب إتمامه مع الحكم علىٰ نسكه بالفساد ، أما العمرة . . فتفسد به إذا وقع منه قبل التحلل العمرة . . فتفسد به إذا وقع منه قبل التحلل

الأول ، فإن وقع بين التحللين لم يفسد به ، ويجب فيه حينئذ دم تخيير وتقدير : شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين ، بخلاف ما وقع قبل التحللين ؛ فإنه يوجب دم تقدير وتعديل ، كما سيأتي .

قوله: (والقضا) أي: ومع القضاء، أي: وجوباً اتفاقاً، وإن كان نسكه تطوعاً. وقوله: (مضيقا) معناه: أنه يتضيق عليه قضاؤه، ولا يوسع له فيه، بمعنىٰ: أنه يجب عليه قضاؤه فوراً.



قوله : (كالصوم ) أي : كما يجب قضاء الصوم مضيقاً إذا تعدى بتركه .

وقوله: (تكفيرٍ) بالتنوين ، وكذا قوله: (صلاةٍ) وهما معطوفان على (الصومٍ) ، وللكنه حذف حرف العطف ، والتقدير: كالصومِ وتكفيرٍ وصلاةٍ (باعتدا) أي: تعدى بتركها ، فإن قضاء كل منهما حينئذ مضيق ؛ لأن المتعدي لا يستحق التخفيف ، وعبارة «الإرشاد» مع « فتح الجواد»: (وضيق عليه القضاء ؛ فيلزمه الإتيان به فوراً ، ككفارة تعدى بسببها ، كوقاع رمضان ، وقضاء صوم ، وصلاة بِعَدْوٍ ؛ أي : بسبب الترك عَدْواً بلا عذر ؛ فيلزمه الإتيان بذلك فوراً ، ويقع بقضائه مثله ) اهـ ملخصاً (١)

وكتب أيضاً : قوله : ( وتكفير ) أي : كفارة تعدىٰ بسببها .

قوله: (وبالقضا يحصل ما له الأدا) أي: وبفعله للقضاء يحصل ما شرع له الأداء إن فرضاً.. ففرضاً ، وإن نفلاً . فنفلاً ، فلو أفسد النفل ، ثم نذر حجّاً ، وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء.. لم يحصل له ذلك .

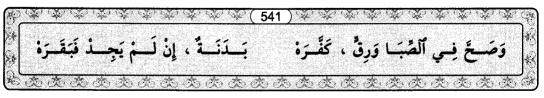

قوله : ( وصح ) أي : القضاء ( في الصبا ورقٍّ ) أي : في حال الصبا والرق ، فإذا أفسد

<sup>(</sup>١) فتح الجواد (١/ ٣٥٢).

الصبي أو الرقيق حجاً أو عمرة. . شرع له قضاؤه فوراً ، ويصح منه في حال صباه ورقه ؟ اعتباراً بحالة الأداء .

قوله: (كفره) أي: عمد الوطء المفسد، والكفارة على الرجل، لا على المرأة المحرمة وإن ركبته؛ فلا تجب عليها عند الجمال الرملي مطلقاً (۱)، وعند ابن حجر قد تجب عليها في أحوال؛ كأن زنى محرم بمحرمة، أو وطئها بشبهة؛ فيجب على كلِّ منهما عنده كفارة، أو وطئها وكانت هي المحرمة، أو كان الزوج نائماً أو مجنوناً (۲).

قوله: (بدنة) أي: من الإبل ذكراً كان أو أنثىٰ، لها خمس سنين وطعنت في السادسة ؛ فلا يجزىء ما سنُّها دون ذلك .

قوله : ( إن لم يجد ) أي : لفقره ، أو لكونه لم يجدها بثمن المثل .

قوله: ( فبقره ) أي : لها سنتان وطعنت في الثالثة ، والمراد بها هنا : ما يشمل الذكر والأنثىٰ .



قوله : ( ثم الشياه السبع ) أي : من الغنم ، ويعتبر في كل منها أن تكون مما تجزىء في الأضحية .

قوله: ( فالطعام بقيمة البدنة ) بسكون ( الدال ) للوزن ؛ أي : فإن عجز عما سبق . . فالواجب الطعام بقيمة البدنة ، بأن يقوِّم البدنة بدراهم ، ويشتري بقيمتها طعاماً ، ويتصدق به علىٰ ثلاثة أو أكثر ، ولا يتعين لكل مسكين مدّ ، بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه ، وعبارة ابن علان في « شرح الإيضاح » : ( وواجب الإطعام غير مقدر ؛ فلا يتعين لكل مسكين مد .

نعم ؛ الأفضل ألاَّ يزاد علىٰ مدين ولا ينقص عن مد ، ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط. . لم يدفع لدون ثلاثة ، بل لهم فأكثر ، أو مدين . . دفعا لاثنين فأكثر لا لواحد ، أو واحد . . دفع لواحد ) اهـ

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن حجر على الإيضاح ( ص٢١١) .

والمعتبر في القيمة : سعر حالة الأداء ، لا حالة الوجوب ، ولا غالب الأحوال .

قوله: (فالصيام) أي: فإن عجز.. فالواجب عليه الصيام (بالعد من أمداده) أي: بعدد الأمداد، وقد علم بما تقرر أن هلذا الدم دم ترتيب وتعديل؛ أي: تقويم.

قوله: ( وحَرُما ) بـ ( ألف ) الإطلاق .

وقوله : ( لمحرم ) أي : عليه ، ولو خارج الحرم .

قوله: (ومن يَحُل) أي: وعلى من يحل (الحرما) ولو كان غير محرم، وإن كان الصيد بالحل، والمراد بـ (الحرم) في كلامه: المكي، والحرم المدني مثله في حرمة التعرض لصيده، وللكن لا فدية على صائده.



قوله : ( تَعرُّضُ ) بالرفع فاعل قولهِ : ( وحرما ) .

وقوله: (الصيد) أي: كل ما يصاد من حيوان ، طير أوغيره ، بري متوحش ، مأكول أو متولد بين مأكول وغيره ؛ فلا يحرم قتل غير ما ذكر ، بل ما هو مؤذ بالطبع . . يستحب قتله ؛ كالفواسق الخمس ، والنمر ، والبرغوث ، والقمل ، والبق .

قوله: (وفي الأنعام المثل) أي: والمثل لذلك الصيد كائن في الأنعام ؛ أي: إذا كان الحال كذلك. . فالصائد مخير بين أمور ثلاثة ، ذكرها الناظم ؛ لأن هاذا الدم دم تخيير وتعديل ، كما يفيده كلام الناظم .

وكتب أيضاً: قوله: (وفي الأنعام...) إلى آخر ثلاثة أبيات؛ أي: ما له في الأنعام مثل، وذلك: كالنعامة.. ففيه مثله: البعير في النعامة، والكبش في الضبع، والعنز في الظبي، ويجوز فداء الذكر بالأنثى وعكسه، والمريض بالمريض، والمعيب بالمعيب إذا اتحد جنس العيب.

قوله: (والبعير كالنعام) أي: ففي النعامة الذكر والأنثىٰ بدنة ؛ أي: واحدة من الإبل، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة.

قُوله : ( والكبش ) وهو ذكر الضأن ، والأنثىٰ نعجة .

قوله: (كالضبع) هو في الأصل بضم ( الباء ) ، ولاكن يقرأ بالسكون ؛ لأجل الوزن ، والضَّبُع هو: المسمىٰ في لسان أهل اليمن بالعُرَّاج ، ويقال له: العَرْجَىٰ ؛ لأن صورة مشيه كصورة مشي الأعرج .

قوله : ( وعنز ) وهي أنثى المعز إذا تم لها سنة .

وقوله : ( ظبي ) وهو الغزال إذا طلع قرنه .

قوله : ( وفي الحمام ) وهو ما عبَّ \_ أي : شرب الماء مصاً \_ وهدر \_ أي : صاح \_ وغَرِد ، ومنه القطا .

قوله: ( الشاة ) من ضأن أو معز ؛ لحكم الصحابة بذلك .

قوله : ( ضب ) وهو شبه الوَرَل .

وقوله : ( جَدي ) بفتح ( الجيم ) ، وهو : ذكر المعز .

## 

قوله: (أو الطعام قيمة) أي: أو يخرج الطعام بدل المثل ، ويكون ذلك الطعام بقيمة المثل ؛ أي: هو مخير بين ذبح مثله ، والتصدق بقيمة المثل طعاماً ؛ فقوله: (قيمةً) بالنصب بنزع الخافض ؛ أي: بقيمة للمثل ، ولا يجزىء التصدق بالقيمة دراهم ، حتى فيما لا مثل له ؛ كالجراد ، بل يشتري بقيمته طعاماً ويتصدق به ، وأقل ما يجزىء الدفع إلىٰ ثلاثة من الفقراء ، أو المساكين ، والصرف إلى القاطنين بأرض الحرم أولىٰ من الصرف للغرباء .

وكتب أيضاً: قوله: ( أو الطعام) أي: وإن شاء.. أطعم بقيمة ذلك المثل ، وإن شاء.. صام بعدد الأمداد.

قوله: (أو صوما) أي: أو يصوم صوماً (بقدرها) أي: الأمداد، وفي نسخة: (بَعدِّها).

بِالْحَرَمِ أَخْتَصَّ طَعَامٌ وَٱلدَّمُ لَا ٱلصَّوْمُ ، إِنْ يَعْقِدُ نِكَاحاً مُحْرِمُ لَا ٱلصَّوْمُ ، إِنْ يَعْقِدُ نِكَاحاً مُحْرِمُ لَا ٱلصَّوْمُ ، إِنْ يَعْقِدُ نِكَاحاً مُحْرِمُ لَا الصَّوْمُ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهَ عَرْمِ لَمُ اللهُ الله

قوله: (بالحرم اختص طعام والدم) فلا يجوز صرف ذلك إلى غير مساكينه، فيفرق اللحم على مساكينه، أو يملكهم جملته مذبوحاً لاحياً؛ ولا يجوز له الأكل منه، ولا إعطاء غني، ولا من تلزمه نفقته، ولا هاشمي، ولا مطلبي؛ كالزكاة.

قوله : ( لا الصوم ) أي : فلا يختص بالحرم ، بل يجوز أن يصوم حيث شاء .

قوله: ( إن يعقد نكاحاً محرم فباطل ) أي : إذا عقد المحرم النكاح. . فهو باطل ، ولا فدية فيه .

قوله : ( وقطع نبت الحرم ) بإضافة ( نبت ) إلىٰ ( الحرم ) .

قوله : ( رطباً ) بالنصب حال ، أما قطع اليابس. . فلا يحرم .

وقوله : ( وقلعاً ) أي : بأن يخرجه بعروقه ، فهو أبلغ من القطع ؛ فيحرم قلعه ولو يابساً .

قوله: (دون عذر حرّم) أما للعذر؛ كرعي البهائم فيه، وأخذه لعلفها أو لداوء.. فيجوز ذلك، ثم ما حرم قطعه أو قلعه.. يضمن، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي التي هي كسُبع الكبيرة شاة، وإن صغرت جداً.. فالقيمة.

\* \* \*

## كاب البتيع

وهو : نقل الملك بثمن علىٰ وجه مخصوص .

ويقال أيضاً : البيع : مقابلة مال بمال علىٰ وجه مخصوص .

وقدمه قبل غيره من أنواع المعاملات ، كالإجارة ونحوها ؛ لأنه شامل لجميعها ؛ لاندراجها كلها تحته من جهة أن في كل منها معاوضة في الجملة ، فكان لها كالأصل ، فقدم عليها تقديم الأصل على الفرع .



قوله: ( وإنما يصح بالإيجاب) أي: من البائع، والإيجاب: ما دل على التمليك بثمن دلالة ظاهرة ؛ كـ ( بعتك ) وما اشتق منه .

قوله : ( وبقبوله ) أي : ذلك الإيجاب ، وهو : ما دل على التملك بذلك الثمن دلالة ظاهرة ؛ كـ( قبلت ) و( اشتريت ) .

قوله: (أو استيجاب) (سينه) للطلب؛ أي: بطلب الإيجاب؛ كـ (بعني) فيقول له البائع: (بعتك) فإنه ينعقد بيعاً ولايحتاج لقبول، فخرج المعاطاة بغير لفظ؛ فلا ينعقد بها البيع ولو في محقر؛ كرغيف، وبقل، والمأخوذ بها كالمأخوذ ببيع فاسد؛ فيرجع كل منهما على صاحبه بما دفع إليه، وببدله إن تلف (۱).

<sup>(</sup>۱) اختار النووي وجماعة منهم المتولي والبغوي للانعقاد بالمعاطاة في كل ما يعده الناس بيعاً ؛ لأنه يثبت اشتراط لفظ ، فيرجع للعرف ؛ كسائر الألفاظ المطلقة ، وبعضهم كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمعاطاة بالمعاطاة بالمعاطاة بالمعاطاة بالمعاطاة بكرطل خبز وحزمة بقل . انظر « مغني المحتاج » (۷/۲) .

قوله: (في طاهر) ومثله المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل كالثوب ؛ فلا يصح بيع الكلب والخنزير والروث ولو مما يؤكل لحمه ؛ لأن كلا منها لا يطهر بالغسل ، فبيع أهل الجبال للروث ، ويسمونه: الزبل . باطل يجب على البائع رد الثمن الذي أخذه وليس على المشتري ضمان ما أتلفه من الزبل ؛ لأنه لا يقابل بعوض ، والحيلة لهم أن صاحب الزبل ينزل عن اختصاصه به بمال معلوم على المشتري فيقول: (نزلت لك عن اختصاصي هذا بكذا وكذا درهماً) ، فيقول المشتري: (قبلت) وينعقد العقد ؛ فإن استعملا ذلك بلفظ البيع وقلدا من يرئ طهارة روث المأكول . . جاز ، وهو تقليد للحاجة ؛ لأن صلاح أموالهم بذلك ، وقد كتبت في ذلك فيما يرد على من الفتاوئ (۱) .

قوله: (منتفع به) فلا يصح بيع ما لا نفع فيه ؛ كحبتي الحنطة ، والحدأة والغراب الذي لا يؤكل (٢) ، وحشرات كحية وعقرب ؛ لأن ذلك لا يعد مالاً ، فلا يقابل به وإن كان كل حيوان لا يخلو من منافع وخواص ، ومما فيه نفع لُعب الصبيان التي تباع في الأفراح والأعيا؛ لأن فيها تأنيساً لهم وتدرباً لما لعلهم يباشرونه بعد، وقد أجازوا تصوير لُعَب البنات.

قوله: (قُدِر تسليمه) ببناء (قُدرِ) للمفعول؛ أي: قدر البائع على تسليمه للمشتري، فلا يصح بيع الآبق والمغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه، فإن ظن قدرته على ذلك فعجز.. فله الخيار، ويصدق في دعواه العجز، وكل عين تعلق بها حق. فهي غير مقدور على تسليمها للمشتري؛ فلا يصح بيعها إلا بإذن من له الحق، كالمرهون، والأرض التي بها عناء محترم لغير مالكها، كالمستأجر والمستعير؛ لأنه شريك بالزيادة، فإذا بيعت بإذنه. فله ما قابل الزيادة من الثمن.

قوله: (ملك لذي العقد) أي: مملوك للبائع، أو لمن له ولاية عليه، أو لموكله؛ فلا يصح بيع الفضولي، فإن حضر المالك وأجاز العقد. لم ينعقد، بل يستأنف العقد.

<sup>(</sup>١) انظر « عمدة المفتى والمستفتى » ( ٢/ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الغراب الأبقع الفاسق يحرم أكله ، وكذلك الأسود الكبير الجبلي على الأصح ، وغراب الزرع حلال على الأصح .

قوله: (نُظِر) بضم أوله مبنياً للمفعول؛ أي: رُئي البيع لكل من البائع والمشتري، فلا يصح بيع ما لم يره أحدهما، فالمخدرات من النساء طريقهن في صحة بيع ما لم تره إحداهن؛ كالعقار البعيد عنها أن توكل من رآه في بيعه، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير إلى زمن العقد، ورؤية بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر الصبرة، وأنموذج المتماثل كالحبوب، والتنباك؛ فإنه متماثل كما أفتى به إسماعيل بن محمد الحشيبري<sup>(۱)</sup>، ويشترط إدخال الأنموذج في العقد، بخلاف غير المتماثل؛ كالقصب، والرمان، ونحوهما مما لا تتماثل أجزاؤه غالباً.

قوله: (إن عينه مع الممر تعلم) أي: إنما يصح البيع إن كانت عين المبيع معلومة ، وأن يكون ممره معلوماً ، فلو كان المبيع مجهولاً ؛ كـ (بعتك أحد هاذين الثوبين). لم يصح البيع ، وكذا لو كان ممر الدار مجهولاً ؛ كأن باع داره المحفوفة بأملاكه وشرط للمشتري ممراً مجهولاً من جانب مبهم ، فإنه لا يصح البيع ؛ لعدم تعين الممر .

قوله : ( أو وصفُه ) بالرفع عطف علىٰ ( عينُه ) .

وقوله: (وقدرُ ما في الذمم) كذلك بالرفع، والمعنى : أن المبيع إذا لم يكن معيناً، بأن كان في الذمة ؛ كـ (اشتريت منك ثوباً في ذمتك) يشترط فيه أن يعلم المتعاقدان وصفه وقدره، بخلاف المعين، فلا يعتبر معرفة قدره.

وَشَرْطُ بَيْعِ ٱلنَّقْدِ بِٱلنَّقْدِ كَمَا فِي بَيْعِ مَطْعُومٍ بِمَا قَدْ طُعِمَا فَا اللَّهُ وَمَا قَدْ طُعِمَا فَا اللَّهُ وَمَا قَدْ طُعِمَا فَا اللَّهُ وَاللَّهُ لُولُ ، زِدْ عِلْمَ تَمَاثُولٍ بِجِنْسٍ يَتَّجِدُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْ

قوله: (وشرط بيع النقد. . . ) إلىٰ آخره مبتدأ ، وخبره قوله: (تقابض المجلس. . . )

 <sup>(</sup>۱) انظر « عمدة المفتى والمستفتى » ( ۸/۲ ) .

إلىٰ آخره ؛ والمعنىٰ : أنه إذا بيع النقد بالنقد ، والمطعوم بالمطعوم . يشترط لصحة البيع شرطان : التقابض للعوضين في المجلس ؛ أي : قبل أن يتفرقا ، والحلول ؛ فلو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً . لم يصح ، وهاذان الشرطان معتبران سواء اتحد الجنس ، كأن بيع النقد أو المطعوم بمثله ؛ كذهب بذهب أو بر ببر ، أم اختلف ، كأن بيع بغير جنسه ؛ كذهب بفضة أو بر بأرز ، فإن اتحد الجنس . اشترط شرط ثالث ، وهو العلم بتماثل العوضين ؛ أي : تساويهما كيلاً أو وزناً ، فإن جهل تساويهما . لم يصح البيع ، كما في بيع الثياب والكوافي التي فيها قصب الفضة بالريالات المعروفة ، وطريق جواز ذلك التناذر ، بأن يقول أحدهما للآخر : ( نذرت عليك بهاذا الثوب إن نذرت لي بكذا وكذا من الريالات ) ، فيقول الآخر : ( نذرت ) . . فيصح الملك ، وليس لهما بعد ذلك فسخه وإن داما في المجلس ؛ لأنه نذر ، لا بيع .



قوله : ( وإنما يعتبر التماثل حالَ كمال النفع ) أي : بأن يكون علىٰ حالة يمكن معها ادخاره .

قوله : ( وهو ) أي : كمال النفع .

قوله: (حاصل في لبن والتمر) بالمثناة ، وهو بالجر عطف على (لبن) ، والتقدير: وهو \_ أي : الكمال \_ حاصل في لبن حال كونه لبناً ؛ فيجوز بيعه بمثله ، وحاصل في التمر حال كونه تمراً ؛ فيجوز بيعه بمثله ولا بتمر ، فقوله : ( وهو بالرطب ) أشار به إلى استثناء بيع العرايا .

قوله: (وهو بالرطب...) إلى آخره؛ أي: والتمر بالرطب الكائن على رؤوس الشجر؛ لأن الرخصة وردت في العرايا، أما الرطب الذي قد قطع وصار على الأرض.. فلا يصح بيعه بالتمر مطلقاً.

قوله : ( رخص في دون نصاب ) أي : في دون خمسة أوسق ، فلا يصح فيها ولا فيما فوقها . وقوله: (كالعنب) أشار به إلى أن العنب مقيس على الرطب في هــٰذا الحكم ؛ لأن كلاً منهما زكوي يمكن خرصه بخلاف سائر الثمار.



قوله: (واشرط لبيع ثمر أو زرع...) إلى آخر البيت ؛ معناه: أنه يشترط لصحة بيع الثمر والزرع إذا بيع كلٌ منهما قبل أن يطيب أكله ، بأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح ، أو الزرع قبل الاشتداد.. أن يشترط البائع على المشتري قطعه ، فلو سكت عن هذا الشرط.. لم يصح العقد ؛ لأن الثمرة قد تصاب بجائحة ، فمع شرط القطع لا شيء على البائع ؛ لتقصير المشتري بترك القطع المشروط ، ومع عدم الشرط فالثمرة من ضمان البائع ؛ لأن ما أخذه من الثمن لم يحصل للمشتري نظيره من المبيع .



قوله: (بيع المبيع) بنصب (بيع) مفعولاً مقدماً لـ (أبطلا) أي: أبطل بيع المبيع قبل قبضه، ويحصل القبض في المنقول بتحويله إلى حيز، وفي العقار بالتخلية ونحوها مما يؤدي معناها ؛ كـ (انتفع به)، (لا أمنعك منه)، ولو وضع البائع المبيع بين يدي المشتري. كفى ، للكن لو خرج المبيع مستحقاً ولم يجر من المشتري وضع يده عليه. لم يكن للمستحق مطالبة المشتري، كما إذا خرج مستحقاً بعد التخلية وقبل وضع اليد، ولو كان للبائع شريك في المبيع. احتاج في قبض المنقول وسكنى العقار إلى إذن شريكه.

قوله: (كالحيوان) أي: كما يبطل بيع اللحم بالحيوان سواء في ذلك الحيوان المأكول اللحم؛ كالشاة، أو غير مأكول اللحم؛ كالحمار والعبد كما في « العباب »(١) للنهي عن ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) العباب (٢/ ١٩٦)

 <sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم ( ٢/ ٣٥) ، والبيهقي ( ٢٩٦/٥) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه : ( أن النبي
 صلى الله عليه وسلم نهئ أن تباع الشاة باللحم ) .

وقوله : ( قوبلا ) ( ألفه ) للإطلاق ؛ كألف ( أبطلا ) .



قوله: ( والبيّعان ) بتشديد ( الياء ) ( بالخيار ) أي : خيار المجلس ، وهو يدخل في جميع أنواع البيع ؛ كالصرف ، والسلم ، وصلح المعاوضة .

قوله: (قبل أن يفترقا) أي: من مجلس العقد، وفي البيع بالمكاتبة ينقطع خيارهما بمفارقة المكتوب إليه مجلس قبوله.

قوله: (عرفاً) أي: الاعتبار بالتفرق العرفي ، ففي دار صغيرة يحصل بخروج أحدهما منها ، أو صعود سطحها ، وفي كبيرة بخروج من بيت لصحن أو عكسه ، وفي متفاحش السعة كسوق بتولية الظهر والمشي قليلاً ، بحيث يعد مفارقاً وإن سمع الخطاب .

قوله: (وطوعاً) أي: اختياراً، فإن فارق أحدهما الآخر مكرهاً، بأن حمل عن صاحبه. لم يبطل خيار المحمول، وكذا خيار الآخر إن منع اتباعه، وإلا. بطل كما يبطل خيارهما بهرب أحدهما بغير رضا الآخر، وإن لم يمكنه اتباعه.

قوله: (بالبدن) أي: لا بموت، وجنون، وإغماء، ونوم طرأ في المجلس، بل ينتقل لوارث وولي.



قوله : ( ويشرط الخيار ) أي : يجوز شرطه من العاقدين أو أحدهما .

قوله: ( في غير السلم) أما السلم ونحوه مما يشترط فيه التقابض في المجلس ؛ كالربوي.. فلا يجوز فيه شرط الخيار.

قوله: ( ثلاثة ) أي من الأيام بلياليها .

قوله : ( ودونها ) أي : الثلاثة لا فوقها ، وإنما يجوز دون الثلاثة إذا كان الزمن مقدراً

ولو بنحو ساعة ؛ أي : لحظة يسيرة ، أو يوم ، أو نصف يوم ، فإن جهل زمن الخيار ، أو زاد على الثلاثة . . بطل البيع ، ويكون المبيع مضموناً على المشتري إذا قبضه .

قوله: (من حين تم) أي: ابتداء الثلاثة الأيام من حين تم عقد البيع إذا وقع الشرط في صلب العقد، فإن وقع في المجلس. فمن حين الشرط، فإن جعلها العاقدان أو أحدهما من التفرق. بطل العقد.



قوله: (وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري) فـ (جائز) بالرفع ، وهو مبتدأ ، خبره جملة (يرده) ، وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط ، و( الفاء ) فيه مقدرة ، والتقدير : وإن يظهر بما يباع عيب سابق على العقد ، أو حادث قبل قبض للمبيع ؛ أي : أو بعد قبض واستند لسبب متقدم عليه وقد جهله المشتري . فجائز للمشتري يرده ؛ أي : مع فسخ العقد بنحو : (فسخته) ، (نقضته) ، (أبطلته) ، ولا يتوقف الرد على حكم القاضى ، ولا حضور الخصم .

# يَ سرُدُهُ فَسؤراً عَلَى الْمُعْتَادِ كَكَوْدِ مَنْ تُبَاعُ فِي اعْتِدَادِ كَا اللهُعْتَادِ كَكَوْدِ مَنْ تُبَاعُ فِي اعْتِدَادِ كَا اللهُعْتَادِ عَلَى الْمُعْتَادِ كَا اللهُعْتَادِ عَلَى اللهُعْدَادِ عَلَى اللهُعْدَادِ عَلَى اللهُعْتَادِ عَلَى اللهُعْدَادِ عَلَى اللهُعْدَادِ عَلَى اللهُعْدَادِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُعْدَادِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قوله: (يرده فوراً) فإن تراخىٰ.. بطل حقه من الرد إن علم أن له الرد، وأنه على الفور، ويصدق مدعي جهل الفورية إن كان عامياً.

قوله: (على المعتاد) فلا يكلف المبادرة علىٰ خلاف العادة ، فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فأخَّر حتىٰ فرغ. لم يبطل حقه ، ولا يكلف عَدْواً ولا ركضاً ولا السير ليلاً إلا عند أمن ، وتيسر لُقيَّه ، وعدم الكلفة بوجه .

قوله: (ككون من تباع في اعتداد) أي: كأن اشترى أمة وقد طلقها زوجها ، أو مات عنها وهي الآن معتدة ، ولم يعلم المشتري أنها في العدة. . فله الخيار ؛ لأنه يمتنع من وطئها زمن العدة ، وبعد انقضاء العدة حتى تمضى مدة الاستبراء ، ولا تدخل مدة الاستبراء في بقية

العدة ؛ لاختلاف سببهما ، ولا فرق في ثبوت الخيار للمشتري بين من تحل له الأمة ، وبين من لا تحل له كأخته ؛ لأن حرمة وطئها تنقص القيمة في الجملة ، وأشار الناظم بهاذا المثال للعيب إلى أن المراد بالعيب المثبت للخيار هنا : كل ما نقص المبيع ، بحيث تقل الرغبات فيه ، كشيوع أن الدار موقوفة ، أو أن العبد معتوق .

### باب السلم

وهو: نوع من أنواع البيع ؛ إذ هو: بيع موصوف في الذمة بعوض يجب تعجيله بمجلس البيع بلفظ السلم ونحوه ؛ فيشترط فيه ما يشترط في البيع إلا الرؤية ، واختص بأمور ذكرها الناظم .



قوله: ( الشرط ) أي: لصحة عقد السلم .

قوله: (كونه منجزاً) أي: لا يدخله خيار الشرط، أو منجزاً رأس المال؛ أي: حالاً ، فلو أجله ولو لحظة. لم يصح ، وهذا الثاني هو الذي جرئ عليه الشراح ، والأول يفهمه كلام الأصحاب ، وهو الذي يتبادر إلى الذهن ، وكون رأس المال حالاً قد يفهم اشتراطه من قوله بعده: (وأن يقبض في المجلس. . .) إلىٰ آخره ، ويصح تناول قوله: (منجزاً) للمعنيين ؛ إذ كل منهما شرط .

قوله : ( وأن يقبض في المجلس ) أي : مجلس العقد ( سائر الثمن ) أي : جميعه .



قوله : ( وإن يكن ) أي : الثمن .

قوله : ( في ذمة ) بأن لم يكن حاضراً مشاهداً حال العقد .

قوله : ( يُبيَّن ) أي : يذكر وجوباً ، وهو مبني للمفعول .

قوله: (قدراً) كـ (أسلمت إليك عشرة).

وقوله: (ووصفاً) أي: يصفه بصفات السلم ؛ كـ( أسلمت إليك عشرة دراهم في ذمتى ) ويصفها .

قوله: (دون ما يعيَّن) أي: دون ما إذا كان المسلم فيه معيَّناً ؛ فإنه لا يشترط معرفة قدره، بل يكفى كونه جزافاً .



قوله: (وكون ما أُسلم) بضم (الهمزة) مبنياً للمفعول؛ أي: والشرط كون المال المسلم (فيه دينا) لأنه الذي وضع له لفظ السلم؛ فلا يصح كونه معيَّناً؛ كـ (أسلمت إليك هاذه الدراهم في هاذا الثوب)، ولا من معيَّن؛ كـ (أسلمت إليك هاذه الدراهم في صاع من هاذه الصبرة).

قوله: (حلولاً أو مؤجلاً) أي: سواء كان الدين المسلم فيه حالاً أو مؤجلاً ؛ فالحالُّ كـ أسلمت إليك هـ أذا الدينار في عشرين صاعاً من البر مثلاً حالَّة في ذمتك) ، والمؤجل كـ أسلمت إليك هـ أذا الدينار في عشرين صاعاً من البر مؤجلة إلىٰ يوم كذا من شهر كذا) ، ومطلقه يحمل على الحال ؛ لأنه أولىٰ من المؤجل ؛ لبعده عن الغرر ، وفائدة العدول في الحال من البيع إلى السلم : رخص السعر ، وجواز البيع مع غيبة المبيع .

ثم قوله: (حلولاً أو مؤجلاً) نعتان لقوله: (ديناً)، و(حلولاً) في تأويل ذا حلول، ويجوز نصبهما على الحال من (ديناً) بناءاً على جواز مجيء الحال من النكرة غير المخصصة.

قوله: (لكنا) (ألفه) للإطلاق؛ أي: للكن السلم يؤجل (بأجل يعلم) للمتعاقدين كر إلى ربيع)، ويحمل على أول جزء منه، فخرج الأجل المجهول؛ كالحصاد، وقدوم الحجاج، وكر في ربيع)، أو (يوم الجمعة) (١) فإنه لا يصح التأجيل به في السلم

<sup>(</sup>١) في النسخ : (كــ« في ربيع » ، أو « إلىٰ ربيع » ، أو « يوم الجمعة » ) ، ولعل قوله : ( أو إلىٰ ربيع ) زيادة =

ولا غيره ، ويبطل العقد ببطلان الأجل .

قوله : ( والوجدان ) أي : الوجود للمسلم فيه .

قوله : ( عم ) أي : كثر ، فلو أسلم فيما لا يعم وجوده ؛ كصيد في موضع لا يكثر فيه ، أو في جارية وأختها أو وبنتها. . لم يصح السلم .

قوله : ( وعند ما يَحُل ) بفتح ( الياء ) وضم ( الحاء ) أي : يحصل وقت تسليمه ، وهو يحل في السلم الحال بالعقد ، وفي المؤجل بحلول الأجل .

قوله: (يؤمن العدم) أي: والشرط كون المسلم فيه مما يؤمن عدمه عند حلوله ؟ ليقتدر علىٰ تسليمه ، فلو أسلم فيما لا يؤمن عدمه عند الحلول. لم يصح ، وقد مثل له الناظم بقوله: (دون ثمار من صغيرة القرىٰ) أي: فإنه إذا أسلم في ثمر قرية صغيرة بعينها. لم يصح ؟ لأنه لا يؤمن عدمه عند الحلول ؟ إذ قد ينقطع ثمرها ولا يحصل منه شيء ، بخلافه في ثمر قرية عظيمة ؟ لأنه يؤمن فيها عدمه غالباً ، ويلحق بما ذكر السلمُ في الرُّطب في الشتاء ، فإنه لا يصح ؟ لانقطاع الرطب فيه غالباً .

قوله : ( معلوم مقدار ) فلا يصح السلم مع الجهل بالمقدار ؛ كـ ( أسلمت إليك هـندا الدرهم في طعام بر ) .

قوله: (بمعيار جرى ) أي: الشرط كونه معلومَ المقدار بمعيار جرى في الشرع ، من كيل فيما يكال ، ووزن فيما يوزن ، وعد فيما يعد ، وذرع فيما يذرع ، ولو عين مكيالاً أو ميزاناً أو ذراعاً.. فسد السلم إن لم يكن معتاداً ؛ لأن المعين قد يتلف قبل المحل ؛ كما إذا أسلم في ثوب على صفة ثوب معين ؛ لأن فيه غرراً .



قوله : ( والجنس ) أي : ومعلوم الجنس ؛ كحنطة وشعير .

وقعت سهواً ؛ لأن مقصوده : ( وكـ في ربيع » أو « يوم الجمعة » ـ أي : في يوم الجمعة ـ فإنه لا يصح ) وهاذا الذي نص عليه الفقهاء ، قال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في « شرح التحرير » ( ٢٧/٢ ) : ( فيبطل في المجهول ، كقوله : « في رجب » لأنه جعله ظرفاً ، فكأنه قال : يحل في جزء من أجزائه ، بخلاف ما لو قال : « إلىٰ رجب » فإنه يصح ويحل بأوله ؛ لتحقق الاسم به ) .

قوله : ( والنوع ) كعبدٍ نوبي أو حبشي .

قوله: (كذا الصفات) أي: لا بد من كونها معلومة للمتعاقدين ، بأن يذكر المسلم فيه في العقد بصفاته المذكورة ، ثم بين تلك الصفات التي تشترط معرفتها فقال: (لأجلها تختلف القيمات) أي: تختلف بها قيم الأعيان اختلافاً ظاهراً ، كالذكورة والأنوثة ، واللون ، والبلدان ، بخلاف الصفات التي لا تختلف بها القيمات اختلافاً ظاهراً ؛ كالكحل ، والسمن ، والدعج ، ونحوها ؛ فلا يشترط ذكرها ، ولا العلم بها .

وَكَوْنُهَا مَضْبُوطَةَ ٱلْأَوْصَافِ لَا مُخْتَلِطًا أَوْ فِيهِ نَارٌ دَخَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قوله : ( وكونها ) أي : الصفات التي تختلف بها القيمات .

قوله: (مضبوطة الأوصاف) أي: بحيث يمكن ضبط وصفها ؛ كالنقدين إذا كان رأس المال من غيرهما ، والحبوب من حنطة وأرز ونحوهما ، والرقيق ، والثياب وإن اختلطت من نوعين قطن وحرير ، أما ما لا يضبط بالصفة . . فلا يصح السلم فيه ؛ كالجواهر الكبار ، والحيوان الحامل ، ومثل له الناظم بقوله : ( لا مختلطاً ) أي : من أجناس مختلفة قُصِد كلُّ منها ؛ كالهريسة ، والمعجون ، والخف والنعل المركبة من جلود ، والثوب المصبوغ ، والغالية ، وهي : طيب مركب من مسك وعنبر وعود وكافور ؛ لأن مثل هاذا لا تنضبط صفاته ، فإن لم يقصد الخليط نفسه . . جاز ؛ كسمك مملح ، وجبن ، وأقط .

قوله: (أو فيه نار دخلا) أي: فلا يصح السلم فيما دخلت فيه نار وأثرت فيه ؛ كالمطبوخ نحو اللحم، والمشوي كالبيض، والمقلي كالسمسم، ولا يضر تأثير تمييز ؛ كالعسل والسمن، ولا تأثير الشمس ؛ فيجوز السلم في العسل المصفىٰ بالنار والشمس.

عَبِّنْ لِنِي ٱلتَّأْجِيلِ مَوْضِعَ ٱلأَدَا إِنْ لَـمْ يُـوَافِقْهُ مَكَانٌ عُقِدَا الْأَدَا إِنْ لَـمْ يُـوَافِقْهُ مَكَانٌ عُقِدَا

قوله : ( عين لذي التأجيل ) أي : لصاحب التأجيل ؛ أي : عين للسلم المؤجل ؛ أي : اشترط فيه أن يسمي العاقدان ( موضع الأدا ) أي : الموضع الذي يؤديه فيه المسلم إليه

ليقبضه المسلم منه ، ويكفي في التعيين المشترط : (تسلمه لي في بلد كذا) ما لم تكن كبيرة ، وإلا. . فيسمي الحارة ، ويكلف إحضاره بأولها لا بمنزله .

قوله: (إن لم يوافقه) أي: الأداء (مكان عقدا) فيه ؛ كالمفازة ، أو يصلح وللكن لحمله مؤنة ، فإن صلح للتسليم وليس لحمله مؤنة . فلا يشترط تعيين موضع الأداء .

وخرج بقوله: (لذي التأجيل) السلم الحال؛ فلا يشترط فيه تعيين مكان التسليم، بل يتعين للتسليم محلة العقد، لا نفس موضعه، ولو عينا غير مكان التسليم. تعين، والأجرة، والصداق، وعوض الخلع، والكتابة، وكل عوض ملتزم في الذمة. له حكم السلم الحال.

#### باب الرهن

وهو: جعل عين مالية وثيقة بدين ؛ ليستوفى منها عند تعذر استيفائه ، وهو باق على ملك الراهن ، فمنافعه كلها له ، وليس للمرتهن الانتفاع به إلا بإذنه ، فيكون عارية عنده حينئذ ، وقد التبس حكم هاذا الباب على كثير من العوام ، فيتبايعون بالإقالة ، ويسمون ذلك البيع رهناً ، ويظن أحدهم بعد البيع أن المبيع باق على ملكه زعماً منه أنه مرهون ، والحال أنه قد جرى بين المتعاقدين عقد بيع غير أن المشتري نذر للبائع بالإقالة ، أو وعده بها ، ولا يعرفون أن بيع الإقالة تكون المنافع فيه مملوكة للمشتري ، وليس للبائع منها شيء ، وبعضهم يظن أن حكم الرهن حكم البيع ، فإذا ارتهن شيئاً . انتفع به كما ينتفع المشتري ، ولا يدري أنه بانتفاعه ذلك يلزمه للراهن أجرة المرهون ، وبعضهم يستحيل على الراهن حتى ينذر له بمنافع المرهون مدة بقاء الدين ، وهاذا جائز إن لم يشترطه المرتهن على الراهن ، وإلا . . فسد الرهن ، كما صرح به الأشخر في « فتاويه » .

وحاصل الكلام: أنها جرت في المعاملة بهاذا الباب بلايا عظام، فينبغي تعريف العوام حكمه قبل الشروع في عقده ؛ حتى يخرج المتوسط من العهدة .

قوله: (يجوز فيما بيعه جاز) أي: من كل طاهر مملوك منتفع به ، فلا يصح رهن النجس ، ولا ما لا منفعة فيه ، ولا ما ليس للراهن فيه ملك ؛ كالموقوف ، ولا له عليه ولاية ولا وكالة .

قوله: (كما صح بدين) أما غيره ؛ كالعين المستعارة والمغصوبة.. فلا يصح الرهن بها ، وجرت عادة النظار بأنهم لا يعطون كتب الوقف إلا برهن ، وقد أفتى بجواز ذلك القفال ، ورده ابن حجر والرملى قالا: (وإذا قلنا بهاذا.. فالشرط بلوغها ـ أي : الوثيقة ـ

ثمنه لو أمكن بيعه )<sup>(۱)</sup> ولا يبعد جواز عمل النظار بقول القفال لا سيما في مثل زمننا ، ويكون حكمُ ذلك حكمَ العمل بالوجه الضعيف عند الحاجة ، وهو جائز تقليداً للقائل به .

قوله: (ثابت) فلا يصح الرهن بغيره كما سيقرضه، وكنفقة الغد، فكاتب الوثيقة في الرهن يقول: (حضر فلان واعترف بأن في ذمته من الدين لفلان كذا وقد رهنه بذلك كذا وكذا) ليعلم بذلك ثبوت الدين قبل الرهن.

قوله : ( قد لزما ) ولو في أصله ؛ كالثمن في مدة الخيار ، فلا يصح الرهن بغير لازم ؛ كالجعل قبل فراغ العمل المجعول عليه ، ولو بعد الشروع .



قوله : ( للراهن الرجوع ) أي : في الرهن .

قوله: ( ما لم يَقْبض ) بفتح أوله .

وقوله : ( مكلفٌ ) بالرفع فاعل .

وقوله : ( بإذنه ) أي : الراهن .

وقوله: (حين رضي) أي: الراهن في قبضه ، والمعنى : أن الرهن لا يلزم إلا بقبضه ، فما دام المرتهن لم يقبضه . فللراهن الرجوع في الرهن ، ومنع المرتهن منه ، وإنما يلزم بقبضه إذا قبضه مكلف بالغ عاقل ؛ لأنه الذي يصح ارتهانه ، وأن يكون قبضه بإذن ورضاً من الراهن ؛ فلا يصح قبضه بدون إذنه ورضاه وإن كان تحت المرتهن .



قوله : ( وإنما يضمنه ) أي : المرهون ( المرتهن ) عند تلفه .

قوله : ( إذا تعدىٰ ) أي : المرتهن ( في الذي يؤتمن ) كأن ركب الدابة المرهونة ، أو

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٥/٥٥ ) ، نهاية المحتاج ( ٢٥٠/٤ ) .

لبس الثوب أو السلاح المرهون ، أو امتنع من رده بعد سقوط الدين ؛ فإنه يضمنه في هـٰـذه الأحوال ، فإن لم يتعد. . فلا ضمان عليه ؛ لأن يده يد أمانة ، فإذا تلف المرهون بدون تعدِّ منه . . فلا ضمان عليه ، ولا يسقط بتلفه شيء من دينه .

يَنْفَكُ بِٱلْإِبْرَا وَفَسْخِ ٱلرَّهْنِ كَذَا إِذَا زَالَ جَمِيعُ ٱلدَّيْنِ

قوله : ( ينفك ) أي : الرهن .

قوله: ( بالإبرا ) أي : من جميع الدين ، فإن بقي منه شيء . . لم ينفك .

قوله: (وفسخ الرهن) أي: من المرتهن، وذلك في الرهن الجعلي؛ لأن عقد الرهن جائز من جهة المرتهن، بخلاف الرهن الشرعي، وهو رهن التركة بالدين؛ فليس للدائن فسخ رهن تركةٍ تعلق بها دينه؛ لأن الحجر لمصلحة براءة ذمة الميت.

قوله: (كذا إذا زال جميع الدين) أي: عن ذمة المدين إما بأداء له، أو بحوالة به من الراهن للمرتهن، أو من المرتهن لغريمه على الراهن، فلو بقي شيء من الدين. لم ينفك إجماعاً.

### باب الحجر

وهو المنع من التصرف المالي ؛ لمصلحة تعود للمحجور عليه تارة ، ولغيره أخرى .



قوله: (جميع من عليه شرعاً يحجر...) إلىٰ آخره ، كلامه يفيد أنه لم يبق أحد ممن يستحق الحجر عليه إلا ذكره ، وليس كذلك ؛ فقد عدَّ بعضُهم من عليه يحجر ثلاثة وثلاثين ، وهي تعرف بالتتبع ، والضابط: أن كل من يقتضي تصرفه في المال خللاً ، أو إبطال حق الغير.. فهو محجور عليه .

قوله: (صغير) ويرتفع الحجر عنه ببلوغه رشيداً ؛ أي: مصلحاً لدينه ودنياه ، وكثير من العوام يبلغ أحدهم وهو غير مصلح لدينه ، بل من يبلغ منهم مصلحاً لدينه نادر ، وفي إدامة الحجر عليهم حرج ، فيجوز أن نعمل في حقهم بقول من يقول بأن الرشد صلاح المال وإن لم يكن مصلحاً للدين ، فنعتبر تصرفاتهم بعد بلوغهم تقليداً ، وإن كان خلاف المذهب للضرورة والحاجة .

قوله: ( أو مجنون ) ويرتفع حجره بالإفاقة .

قوله: ( أو مبذر ) أي: لماله ، بأن يبيعه بغبن فاحش ، أو يرميه في بحر ، أو ينفقه في محرَّم ، ويرتفع حجره بترك التبذير .



قوله: (تصريفهم لنفسهم قد أُبطلا) بضم (الهمزة) مبنياً للمفعول ؛ أي: أبطله

الشارع ، فلا يصح منهم بيع ، ولا شراء ، ولا قرض ، ولا غيرها من التصرفات القولية والفعلية .

نعم ؛ ما أتلفوه يغرمونه ؛ لأنه من باب خطاب الوضع ، والمبذر تصح وصيته ، ونكاحه بإذن وليه ، وطلاقه .

قوله: (ومفلس) وهو المعسر، وقد فسره الناظم بقوله: (قد زاد دينه علىٰ أمواله) أي : هو من قد زاد دينه الذي عليه لآدمي، وهو حالٌ لازم، أو لله تعالىٰ بشرط فوريته، بخلاف نحو نذر مطلق، وكفارة لم يعص بسببها، فإذا زاد دينه المذكور علىٰ أمواله العينية المتمكن من الأداء منها. . حجر عليه، بخلاف المنفعة، والمغصوب، والغائب.

قوله: ( بحجر قاض بطلا تصريفه ) أي: يبطل تصرفه المالي إذا حجر عليه القاضي ؟ لتعلق حق الغرماء به حينئذ، ويلزم القاضي الحجر إذا توفرت شروطه، وكان الطالب غير المفلس، وإن لم يتعذر البيع حالاً.

قوله: ( في كل ما تمولا) أي: يحجر عليه في التصرف في كل ما يعد مالاً ، عيناً أو ديناً أو منفعة ، فلا يصح بيعه ولا إبراؤه من دين مؤجل ، ولا عتقه ولا رهنه ؛ لأن فيه ضرراً على الغرماء ، وبعد الحجر عليه يبيع القاضي ماله ، ويكرهه عليه ؛ كالمديون الممتنع من الأداء .



قوله : ( لا ذمة ) أي : فلا يبطل تصرفه في الذمة ، فيجوز أن يبيع سلماً ، وأن يشتري في الذمة .

قوله : ( والمرض المخوف ) أي : الذي يظن موته منه .

قوله : ( إن مات فيه ) أي : وقد تصرف فيه بعتق ، أو وقف ، أو هبة ، أو نحو ذلك .

قوله : ( وُقِّف التصريف ) أي : وجوباً ( فيما علىٰ ثلث يزيد عنده ) أي : عند الموت .

وقوله : ( على إجازة الوريث بعده ) أي : بعد الموت ، فلا عبرة بإجازة الوارث قبل

الموت ، ولا بد من معرفته لقدر المال الذي يجيزه ، فخرج بـ (المرض المخوف) غيره ؛ كوجع الرأس ، فإذا مات منه وقد تصرف فيه . . نفذ جميع ما تصرف فيه ، كما إذا نجّز التصرف في المرض المخوف وبرأ .

وَ الْعَبْدُ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ فِي مَثْجَرِ يُتْبَعُ بِالتَّصْرِيـفِ لِلْتَّحَرُّرِ }

قوله: (والعبد لم يؤذن له...) إلى آخره ، يريد أن العبد الذي لم يأذن له سيده في التجارة لا يصح تصرفه ببيع ، ولا شراء ، ولا ضمان ، ولا غيرها ، فإذا اشترى شيئاً وقبضه وتلف في يده.. يتبع بما أتلفه بعد عتقه ؛ لأنه لزمه برضا مستحقه ، فليس لبائعه مطالبة السيد .

وقوله : ( للتحرر ) أي : للعتق ، و( اللام ) فيه بمعنىٰ : ( عند ) .

### باب الصلح

وهو : عقد يتضمن قطع النزاع بين اثنين .



قوله: ( الصلح جائز ) أي: غير ممتنع ، وهلذا مقتبس من حديث: « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً »(١) ، وليس المراد: أنه عقد جائز من الطرفين ، بل هو لازم منهما .

قوله: (مع الإقرار) أي: من المدعىٰ عليه ، أما مع إنكار.. فلا يجوز الصلح وإن فرض صدق المدعي ؛ لأن وجود الإقرار شرط في حقيقة كونه صلحاً ، وعند صدق المدعي باطناً وإنكار المدعىٰ عليه.. لم يوجد ذلك .

نعم ؛ للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار ، ثم إذا وقع بغير مدعىٰ به . . كان ظافراً ، فيأتي فيه ما ذكروه في الظفر .

قال الماوردي : ( والإقرار بعد الصلح على الإنكار لا يقلبه صحيحاً ) اهـ (٢)

قوله: (إن سبقت خصومة الإنكار) أي: ولو عند غير قاض، ولو قال ابتداء من غير سبق دعوى : (صالحني عن دارك بكذا). لم يصح ؛ لعدم سبق الخصومة التي هي شرط لحصول مسمى الصلح ، كما في « التحفة »( $^{(7)}$ ) ، وفي بعض النسخ : (بعد خصومة [بلا] $^{(3)}$  إنكار) أي : ثم أقر ، أما مع الإنكار . فالصلح باطل ، والحيلة في صحة الصلح مع

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ١٣٥٢ ) ، وابن ماجه ( ٢٣٥٣ ) عن سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٨/ ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ( ١٩٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين معقوفين زيادة من « غاية البيان » ( ص٢٢٤ ) ، وبها يستقيم الوزن .

الإنكار : أن ينذر كل من المتصالحين لصاحبه بما صالحه عليه ؛ فعند ذلك يلزم الصلح ، كما نبه عليه غير واحد .



قوله : ( وهو ) أي : الصلح .

قوله : (ببعض المدعَىٰ ) بفتح ( العين ) أي : إن وقع ببعض المدعىٰ به ؟ كنصفه ، أو أقل ، أو أكثر .

قوله : ( في العين ) أي : كأن صالح من دار أو أرض على بعضها .

قوله: (هبة) أي: فهلذا الصلح حكمه حكم الهبة للبعض الذي تركه بيد المدعى عليه ، فيجري عليه أحكامها ، من الإيجاب ، والقبول ، والقبض ، ويكفي في الإيجاب وقوعه بلفظ الصلح .

قوله: (أو براءة للدين) (اللام) فيه بمعنى (في)، والمعنى: أنه إذا وقع الصلح ببعض المدعى به في الدين ؟ كأن صالح من ألف في ذمته على بعضه. فهو براءة ؟ أي: إبراء من المدعى للمدعى عليه من البعض الآخر، فيجري عليه أحكام الإبراء، من اشتراط كون الدين معلوماً لهما، وألا يقع على شرط، ويصح بلفظ الإبراء، والإسقاط، والحط، ويقال له: صلح الحطيطة.



قوله : (وفي سواه) أي : والصلح الواقع في سواه ؛ أي : في سوى المدعىٰ به ، كأن صالح من دار علىٰ ثوب ، ولفظة (في) بمعنىٰ (الباء) ليوافق قوله أو لا ً : (وهو ببعض المدعىٰ) .

قوله : (بيع ) أي : هو بيع من المدعي للمدعيٰ عليه للشيء المدعيٰ به بلفظ الصلح ، فيجري عليه أحكام البيع ، حتى الخيار بأنواعه .

قوله: ( أو إجاره ) كأن صالح من دار أو ثوب على خدمة عبد شهراً، فيجري عليه أحكامها. قوله: ( والدار للسكني . . . ) إلى آخره ؛ أي : إذا صالحه على أن يسكن الدار المدعى بها مدة . . ف ( هو الإعاره ) أي : فالصلح المذكور في حكم الإعارة ؛ فله الرجوع فيها متى شاء .



قوله: (بالشرط أبطل) أي: أبطل الصلح إذا اقترن بشرط؛ كـ(صالحتك بكذا علىٰ أن تبيعني كذا)، أو (صالحتك من المكان الفلاني بكذا وكذا)، أو (صالحتك من العشرة التي في ذمتي (١) علىٰ خمسة حالَّة). لم يصح الصلح؛ لأن الخمسة الأخرىٰ إنما تركها في مقابلة الحلول.

قوله: (وأجز في الشرع على مروره) أي: وأجز أنت في حكم الشرع الصلح بمال على مروره؛ أي: المار في درب منع أهله استطراق من ليس من أهله؛ ككون داره تنفذ إلى طريق أخرى، وأراد أن يفتح باباً في درب ليس له فيه حق، فإذا صالحه أهل الدرب على مال. . جاز ذلك، ثم إن قدرت مدة. . فهو إجارة، وإن أطلقت المدة، أو شرط التأبيد. . فهو بيع جزء شائع من الدرب؛ فينزل المصالح منزلة أحدهم .

قوله: ( ووضع الجذع) أي: وأجز الصلح بمال على وضع الجذع على جدار بين دارين مختص به أحد المالكين، أو كان مشتركاً ولم يأذن الشريك إلا بمال، فإن رضي بالوضع بلا مال.. فهو إعارة يرجع فيها متى شاء.

و( الجِذْع ) بكسر ( الجيم ) وبـ( الذال ) المعجمة ، وهو : العود من الخشب .



قوله: (وجاز إشراع جناح) أي: خشب خارج عن الجدار، ومثله السقيفة علىٰ جدارين، والشارع بينهما.

<sup>(</sup>١) أي : مؤجلة .

قوله: (معتلي) نعت للجناح ؛ أي: عال ، بحيث يمر تحته المار منتصباً ، وإن كان ممر القوافل والفرسان. . اشترط أن يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة ، والفارس وعلىٰ كاهله الرمح .

قوله : ( لمسلم ) فلا يجوز الإشراع فيه لكافر .

قوله : ( في نافذ ) أي : غير مسدود .

قوله : ( من سبل ) أي : طرق ، أما غير النافذ. . فلا يجوز ذلك فيه إلا بإذن أهله ، وتجوز مصالحتهم علىٰ مال .

### 

قوله: (لم يؤذ من مرَّ) فلو آذاه ولو بإظلام الموضع. لم يجز ، وللحاكم إزالته ، ومع اجتماع الشروط يجوز الإشراع ، ولا يجوز الصلح علىٰ ذلك بمال وإن كان المصالح هو الإمام ؛ لأن ما لا يضر في الشارع يستحق الإنسان فعله فيه من غير عوض ؛ كالمرور ، وقد أفاد كلام الناظم : أن التصرف في الطريق بغير الجناح وما في معناه لا يجوز ، وذلك كبناء دكة ، وغرس شجرة ، وحفر بالوعة تؤذي المارة ؛ لأن ذلك شغل مانع من الطروق .

قوله : ( وقدم بابكا ) أي : جوازاً إلىٰ رأس الدرب وذلك في درب غير نافذ ، ويلزمك سد الباب الأول .

قوله : ( وجاز تأخير ) أي : لبابك عن رأس الدرب .

قوله: (بإذن الشركا) فإن لم يأذنوا إلا بمال. . جازت مصالحتهم عليه ، وأهل الدرب غير النافذ: هم من نفذ باب داره إليه ، لا من لاصق جداره ، والأصح : أن شركة كل منهما تختص بما بين رأس الدرب وباب داره ، لا إلى آخرها ؛ لأن ذلك محل تردده غالباً ، فلا يؤخر بابه عن رأس الدرب وبأسفل السكة غيره إلا بإذن مَن بابه أبعد ؛ لأن الحق له ، بخلاف مَن بابه قبل المفتوح ، أو مقابل القديم ؛ إذ لا حق لهما .

### باب الحوالة

وهي : عقد يتضمن نقل دين من ذمة إلىٰ ذمة ، ويقال : هي بيع دين بدين ، جوز للحاجة .



قوله: (شرط) أي: لصحة الحوالة.

قوله: (رضا المحيل والمحتال) ويعرف رضاهما بالإيجاب من المحيل، كـ (أحلتك على فلان بحقك على فلان بكذا بالدين الذي لك عليّ)، أو (ملكتك الدين الذي لي على فلان بحقك عليّ)، فإن لم يقل: (بالدين...) إلى آخره، أو (بحقك علي).. فكناية، والقبول من المحتال، ولو بنحو (أحلني على فلان)، فإذا قال له المحيل: (أحلتك).. صح، فإن لم يرض أحدهما.. لم يجبر عليها ؛ لأن المحيل له إيفاء الحق من حيث شاء، والمحتال حقه في ذمة المحيل، فلا ينتقل عنها إلا برضاه، والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أُتبع أحدكم على ملى على ملى على المنتبع »(١) للندب.

قوله: ( لزوم دينين ) أي: ولو مآلاً ، كالثمن في مدة الخيار ، فلا تصح الحوالة بدين جائز ، كنجوم الكتابة ؛ إذ للمكاتب إسقاطه بالفسخ متىٰ شاء .

قوله: (اتفاق المال) أي: تساوي الدينين (جنساً) كفضة وفضة (وقدراً) كمئة ومئة وأجلاً) أي: أو تعجيلاً (وكسرا) أي: أو صحة ، فإن اختلف الدينان في شيء مما ذكر ، كأن أحال بصحاح على مكسرة ، أو بدين حالً على مؤجل. لم يصح ، ويشترط علم المتعاقدين بتساوي الدينين في الأمور المذكورة ، فلو جهلاه أو أحدهما. لم تصح

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٢٨٧ ) ، ومسلم ( ١٥٦٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

الحوالة ، ولو ادعى أحدهما مفسداً للحوالة . . لم يقبل بدون بينة ، ويصدق مدعي الصحة بيمينه .

قوله: ( بها ) أي: الحوالة ( عن الدين المحيل يبرا ) فلا رجوع للمحتال على المحيل إن تبين إفلاس المحال عليه عند الحوالة ، أو أنكر الحوالة ، أو دين المحيل .

ومما يجري في المعاملات : أن زيداً يحيل عمراً بما له في ذمته على بكر ، فيقبل الحوالة ولا يدري أن له على بكر ديناً ، فيذهب عمرو إلى بكر فينكر الدين ، والحكم في ذلك : أنه لا رجوع لعمرو على زيد ؛ لانتقال حقه في الظاهر إلى بكر .

وفي « المطلب » : أن قبول المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين متضمن لاجتماع شرائط الصحة ، فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه .

#### باب الضمان

وهو : التزام دين ثابت في ذمة الغير ، أو إحضار من هو عليه .



قوله: (يضمن ذو تبرع) وهو: البالغ العاقل المختار الحرغير المحجور عليه بسفه، فلا يصح ضمان أضداد من ذكر، أما المفلس. فيصح ضمانه ويطالب بعد فك الحجر، وكذا المريض مرض الموت.

نعم ؛ إن كان عليه دين مستغرق. . لم يصح ضمانه ؛ لأنه ليس من أهل التبرع .

قوله: (وإنما يضمن ديناً) فضمان العين من باب الكفالة، فلا يضمن إن تلفت، وصورة ضمان العين: أن يضمن ردّ عين مضمونة ؛ كمغصوب ومستعار بشرط إذن من هي بيده، أو كان الكفيل قادراً على انتزاعها.

قوله: (ثابتاً) أي: واجباً في ذمة المضمون عنه، فلا يصح ضمان ما ليس بثابت؛ كنفقة غد للزوجة أو خادمها، ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون عنه، بل مجرد الضمان متضمن لاعتراف الضامن بأن الضمان مستجمع لشروط الصحة.

قوله: (قد لزما) أي: بألاً يتسلط علىٰ فسخه وإن لم يستقر؛ كصداق قبل وطء، وثمن مبيع لم يقبض، بخلاف غير اللازم؛ كجعل الجعالة قبل الفراغ ونجوم الكتابة؛ فلا يصح ضمانهما.



قوله: (يعلم) أي: الدين؛ أي: شرطه أن يكون معلوماً للضامن فقط عيناً، وجنساً، وقدراً، وصفة؛ فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهماً، ولا ضمان مجهول من كل

وجهِ ، بخلافه من بعض الوجوه ، ومن ثُمَّ صح ضمان أرش ، وإبل دية ؛ لأنها معلومة السن والعدد ، ويرجع في صفتها لغالب إبل البلد .

قوله: (كالإبراء) أي: إن دين الضمان فيما ذكر من اشتراط العلم به كدين الإبراء المشترط فيه نظير ذلك ؛ أعني : علم الدائن بقدر الدين الذي أبرأ منه ، وإن جهل وكيله الدين . فلا يصح الإبراء عن مجهول جنساً ، أو عيناً ، أو قدراً ، أو صفة ، إلا نحو إبل الدية ؛ لأن الإبراء تمليك المدين ما في ذمته ، أما المبرأ. . فلا يشترط علمه بقدر ما أبرىء منه على المعتمد ، كما لا يشترط قبوله ، بل لا يضر رده ؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكاً المقصود منه الإسقاط .

نعم ؛ إن كان في مقابلة طلاق. . اشترط فيه علم الزوج وقبوله ؛ لأنه يؤول إلى المعاوضة ، وطريق الإبراء من المجهول أن يذكر عدداً يعلم أنه لا يزيد عليه وأن ينذر عليه بما في ذمته ، وكالإبراء تمليك المدين ما في ذمته .

قوله: ( والمضمون له طالب ضامناً ومن تأصله) أي: للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والأصيل ، وإذا طالب الضامن. . فله مطالبة الأصيل بالأداء إن ضمن بإذنه ، وإلا . . فلا ، ولو أبرأ المستحق الأصيل . . برأ الضامن ، ولا عكس .



قوله : ( ويرجع الضامن بالإذن بما أدى ) فإن لم يأذن له في الضمان وأدى . . لم يرجع عليه .

قوله: ( إذا أشهد حين سلَّما) فإن لم يشهد.. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل، فإن أدى بحضرة الأصيل.. رجع عليه، وكذا إن صدقه المضمون له.



قوله: ( والدرك المضمون للرداءة يشمل. . . ) إلى آخره ؛ أي : إن ضمان درك

المبيع ، وهو : ضمان الثمن للمشتري ، بأن يقول : (ضمنت لك الدرك أو العهدة) ويطلق ذلك ؛ فإنه يشمل للرداءة (والعيب ونقص الصنجة) فإذا ضمن للمشتري ذلك مثلاً ، فخرج المبيع رديئاً ، أو غير جيد ، أو معيباً بما ينقص العين أو القيمة ، أو ناقصاً وزنه لنقص الصنجة ، وهي : الحجرة التي وزن بها المبيع . . رد المبيع ، ورجع المشتري بالثمن على الضامن ، ويرجع به الضامن على البائع ، فلو أنكر البائع شيئاً من ذلك ولا بينة . حلف البائع ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، ويطالب المشتري ، وله مطالبة الضامن إن كان مقراً ، أو ثبت النقص بحجة أخرى ، والتمثيل بالمشتري للغالب ، وإلا . . فيتصور ذلك في البائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشتري له إن خرج الثمن المعين مستحقاً .

ثم ما ذكره الناظم وجه مرجوح جرى عليه صاحب « الحاوي الصغير » ، والأصح في « الشرح الصغير »  $^{(1)}$  و « الروضة » $^{(7)}$  : أنه لو أطلق ضمان الدرك . . اختص بما خرج مستحقاً ؛ لأنه المتبادر منه لا ما خرج فاسداً بغير الاستحقاق ، أما إذا لم يطلق الضمان ، بأن قال : ( ضمنت لك عهدة المبيع إن خرج معيباً أو رديئاً أو ناقص الصنجة ) . . فإنه يصح ، ويتناول ما ذكره من ذلك دون ما عداه .

وقوله: (يصح درك بعد قبض للثمن) بيَّن به أن شرط صحة ضمان الدَّرك: أن يكون بعد قبض البائع للثمن ؛ أي: والمشتري للمبيع ؛ لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري حينئذ.

قوله: (والعيب) بالجر عطف على قوله: (للرداءة) أي: ويشمل للعيب، ولنقص الصنجة.

قوله : (بعد قبض للثمن ) أي : لا قبله ولا معه ؛ لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري بعد القبض .

قوله : (وبالرضا ) أي : برضا المكفول عنه أو وليه .

قوله : (صحت كفالة البدن ) وهي : التزام إحضار المكفول إلى المكفول له .

<sup>(</sup>۱) «الحاوي الصغير»: هو اختصار العلامة القزويني لشرح الرافعي الكبير على «الوجيز» المسمى بد العزيز»، و«الشرح الصغير»: هو شرح الرافعي الصغير لـ «الوجيز» للإمام الغزالي. انظر «الفوائد المكية» (ص٣٦٣٥).

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين (۲٤٦/٤).



قوله: (في كل من حضوره استحقا) أي: إنما تصح الكفالة ببدن من استحق حضوره إلى مجلس الحاكم، إما لأجل مال عليه أو عنده وكان ذلك المال مما يصح ضمانه وإن جهل قدره، أو كان زكاة أو كفارة، أو لأجل عقوبة لآدمي، أو لغير ذلك ؛ كامرأة لمن يدعي نكاحها، وقنِّ آبق لمولاه، وأجير لمستأجره، فخرج من لم يستحق حضوره ؛ كمن عليه عقوبة لله تعالىٰ إلا إن تحتمت ولم تسقط بالتوبة، كما قاله الأذرعي.

قوله: (وكلِّ جزء) بالجرعطفاً علىٰ (البدن) أي: وصحت كفالة كل جزء من البدن (دونه لا يبقیٰ) أي: كل جزء لا يبقی البدن بدونه ؛ كرأسه ، وروحه ، وقلبه ، وكبده ، ودماغه ، وجلده ، وربعه ، وثلثه ؛ إذ لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن ، بخلاف ما يبقی الشخص بدونه ؛ كاليد ، والرجل ، وإنما تكفي كفالة الجزء الذي لا يبقی البدن بدونه في الحي ، أما الميت . فلا تكفي الكفالة بجزئه .

### 

قوله : ( وموضع المكفول ) أي : الغائب .

قوله: ( إن يعلم ) أي: إن يعلمه الكفيل ، والطريق آمن ، ولم يكن ثُمَّ ما يمنعه ، ولا يُكتفىٰ في هلذا بقول الكفيل .

قوله: (مهل) أي: يلزمه إحضاره وإن كان بعيداً ، للكن يمهل (قدر ذهاب وإياب اكتمل) أي: كاملاً ، وبحث الإسنوي إمهاله في السفر الطويل ثلاثة أيام كاملة مدة إقامة المسافرين ، ثم إن مضت المدة ولم يحضره ، ولا أدى الدين ، ولا سامح المستحق. . حسر .

فخرج بقوله : ( إن يعلم ) ما إذا جهل الكفيل مكانه ، فإنه لا يكلف إحضاره ؛ لعذره ، ويصدق في جهله بيمينه .

# وَإِنْ يَمُتُ أُو الْخَتَفَىٰ لَا يَغْرَمُ وَيَطَلَتْ بِشَرْطِ مَسَالٍ يَلْرَمُ وَيَطَلَتْ بِشَرْطِ مَسَالٍ يَلْرَمُ

قوله : ( وإن يمت ) أي : المكفول ببدنه ( أو اختفىٰ ) أي : هرب إلىٰ محل لا يعلمه الكفيل .

قوله : ( لا يغرم ) أي : الكفيل ، ولا يحبس ؛ لأنه لم يلتزم المال .

قوله: ( وبطلت ) أي: الكفالة ( بشرط مال ) أي: بشرط غرم مال ( يلزم ) ذمة المكفول عنه ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الكفالة .

### باب الشِّرْكة

وهو : عقد يتضمن ثبوت الحق بين اثنين على جهة الشيوع ، والأشهر فيها كسر ( الشين ) وسكون ( الراء ) .



قوله: (تصح) أي: الشركة ، والمراد بها عند الإطلاق شركة العِنَان بكسر (العين) من عِنَان الدابة ؛ لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين ، وقيل: بفتح (العين) من عَنَان السماء ؛ لظهورها وعلوها على بقية أنواع الشركة .

قوله: (ممن جوزوا تصرفه) وهو: البالغ العاقل الحرغير المحجور عليه، فلا تصح من أضداد هلؤلاء، والأوجه: صحتها من الولي في مال محجوره، بشرط كون الشريك عدلاً.

قوله : (واتحد المالان جنساً )كذهب وذهب ، أو فضة وفضة .

قوله: (وصفه) كصحاح وصحاح، أو مكسرة ومكسرة.



قوله: ( من نقد ) وهو الذهب والفضة .

قوله : ( أو غيرٍ ) بالتنوين ؛ أي : غير نقد من المثليات ولو دراهم مغشوشة إن استمر في البلد رواجها ، فلا تصح الشركة في متقوم .

قوله: ( وخلط ينتفي تمييزه) أي: لا بد في الشركة من خلط المالين ، بحيث لا يتميز مال كل عن مال الآخر ، أما إذا أمكن تمييزه وإن عسر ، ولو بعد مدة طويلة ؛ كَبُرُّ أحمر بأبيض . فلا تصح ، ولا يكفي الخلط بعد العقد ولو في مجلسه ، وتصح الشركة في المشاع بين الشريكين ولو متقوماً ؛ لأنه أبلغ من الخلط ، إذ ما من جزء إلا وهو مشترك ، وذلك كأن ورثاه ، أو اشترياه .

قوله: (والإذن في التصرف) أي: من كل منهما للآخر؛ فلا يكفي في عقد الشركة قول الشريكين: (اشتركنا في كذا) لأنه لا يشعر بالإذن في التصرف؛ فلا يتصرف كل إلا في نصيبه.

نعم ؛ لو نويا به الإذن في التصرف. . كفئ ، وظاهر النظم : أنهما لو خلطا ووجدت الشروط إلا الصيغة . . فإنه لا يصح عقد الشركة ، فإذا وجدت الصيغة نحو : ( أذنت لك في التصرف ولو بعد مدة طويلة ) . . صح ، ولو شرط أحدهما منع تصرف الآخر في نصيبه . . بطلت ، ولو قال أحدهما للآخر : ( اتجر ) أو ( تصرف ) . . اتَّجَر في الجميع ، والقائلُ لا يتَّجر إلا في نصيبه حتىٰ يأذن له الآخر ، ولا يتعدى الشريك ما عين له من نوع أو جنس .



قوله: (والربح والخسر اعتبر تقسيمه...) إلى آخر البيت؛ أي: الربح والخسران الحاصل للشريكين يقسم بينهما ؛ فيأخذ كل بحصة قيمة ماله وقت الخلط، فلو خلط قفيزاً بمئة بقفيز بخمسين. فالربح والخسران أثلاث ، تساويا في العمل أو تفاوتا ، ولو شرطا خلاف ذلك. فسد العقد والتصرف صحيح ، ويقسم الربح على قدر مالهما ، ولكل على الآخر أجرة مثل عمله في ماله ، وعلم بما ذكر أنه ليس من شرط الشركة تساوي المالين ، ولا العلم بقدرهما حال العقد ، أما وقت القسمة : فإن تعذرت معرفته من سائر الوجوه. لم تصح الشركة ، بخلاف ما إذا أمكنت معرفته بنحو مراجعة حساب .

قوله: ( فسخ الشريك ) أي : أحد الشريكين .

قوله : ( موجب إبطاله ) أي : مقتضِ لإبطال عقد الشركة .

قوله: ( والموت ) أي: إذا مات أحد الشريكين. . بطلت .

قوله: (والإغماء) أي: على أحد الشريكين؛ فإنه موجب إبطال عقد الشركة، للكن إنما يبطل بالإغماء إذا استغرق وقت فرض صلاة، كما في « التحفة »(١).

. 45 46 46

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٢٩١/٥ ) .

#### باب الوكالة

وهو : عقد يتضمن إنابة جائز التصرف لمثله فيما يقبل النيابة في حال حياته ؛ لتخرج الوصية .



قوله: (ما صح أن يباشر الموكل بنفسه . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : إن شرط الموكل صحة مباشرته ما وكّل فيه بملك أو ولاية ؛ فيصح توكيل الولي في حق محجوره ، أباً كان أو جداً في التزويج والمال ، أو وصياً أو قيماً في المال ما لم تجر العادة بمباشرته لمثله ، وإلا . . امتنع عليه التوكيل .



قوله : ( وجاز ) أي : التوكل .

قوله: ( في المعلوم من وجه ) أي: فيما علم من وجه يقلُّ معه الغرر ؛ كـ( وكَّلتك في بيع أموالي ، وعتق أرقائي ) ، ولا يشترط علمه من كل وجه ، بخلاف ما إذا كثر الغرر ؛ كـ( وكَّلتك في كلِّ قليل وكثير ) ، أو ( اشتر لي حيواناً أو عبداً ) .

واعلم أنه لا بد من صيغة كـ( وكَّلتك في كذا ) ، أو ( فوَّضت إليك ) ، أو ( بع ) أو ( أعتق ) ، ولا يشترط القبول لفظاً ، بل يكفي الفعل .

قوله: (ولا يصح إقرار على من وكَّلا) أي: ولا يصح إقرار الوكيل في الخصومة بما يبطل حق موكِّله، كما لا يصح إبراؤه؛ لأن اسم الوكالة لا يتناوله، ولأن الوكيل إنما يفعل ما فيه الحظ لموكِّله، وينعزل بإقراره المذكور، وبما تقرر علم أنه لا يصح التوكيل في الإقرار.

### وَكَمْ يَسِعْ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا أَبْسَنِ طِفْسِلٍ وَمَجْئُسُونِ وَلَسَوْ بِسِإِذْنِ الْفَاسِلِ وَمَجْئُسُونِ وَلَسَوْ بِسِإِذْنِ الْفَاسِلِ وَمَجْئُسُونِ وَلَسَوْ بِسِإِذْنِ الْفَاسِلِ وَمَجْئُسُونِ وَلَسَوْ بِسِإِذْنِ

قوله : (ولم يبع من نفسه ) أي : ولا يصح للوكيل إذا وُكِّل في بيع شيء أن يبيعه من نفسه ؛ لاتحاد الموجب والقابل .

قوله: (ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذن) أي: لا يصح للوكيل أن يبيع ما وُكِّل في بيعه على ابنه الطفل أو المجنون؛ لاتحاد الموجب والقابل، ولتضادّ غرض الاسترخاص لهما والاستقصاء للموكل.

### 

قوله : (وهو ) أي : الوكيل (أمين ) ولو بجعل ؛ فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط .

قوله: (وبتفريط ضمن) أي: ويضمن الوكيل إذا فرط فيما وُكِّل فيه ؛ كأن تصرف على خلاف إذن الموكِّل ، أو على غير المصلحة ، وسلَّم العين ، أو استعمل ما وكِّل في بيعه ، أو وضعه في غير حرز مثله ، ولا ينعزل بذلك .

قوله : ( يعزل ) أي : الوكيل ( بالعزل ) إما منه بأن عزل نفسه ، أو عزله من يوكُّله .

قوله: ( وإغماء وجن ) بكسر ( الجيم ) أي : جنون ، فإنه إذا وجد ذلك في واحد من الوكيل أو الموكل. . انعزل ، وواحد الجنون جنّة .

#### باب الإقرار

وهو: الاعتراف بحق سابق للغير على المقر؛ فلا يصح إقرار الولي عن محجوره، ولا الوكيل عن موكله، والمراد: الاعتراف باللسان، فلو كتب بيده: (لفلان عندي، أو علي كذا) ولم ينطق بلسانه. لم يعتد به، فلا يطالب بما كتبه من المال؛ لعدم نطق اللسان، ولا يجوز للحاكم العمل بذلك المكتوب؛ لأنه ليس بحجة شرعية في ثبوت المال ولا غيره على الكاتب إلا إن نوى حال الكتابة الإقرار، واعترف بلسانه أنه نوى، وإشارة الأخرس كالنطق.



قوله: (وإنما يصح مع تكليف) أي: بأن يكون المقر مكلفاً ؛ أي: بالغاً عاقلاً ؛ فلا يصح إقرار الصبي والمجنون، وصح إقرار السكران (١) مع كونه غير مكلف على الأصح ؛ تغليظاً عليه.

قوله: (طوعاً) أي: اختياراً ، فلا يصح إقرار مكره عليه ؛ كأن ضرب ، أو حبس ؛ ليقر ، بخلاف ما إذا ضرب أو حبس للتهمة ، فأقر.. فإنه يصح إقراره .

قوله: (ولو في مرض مخوف) فيصح إقرار المريض بالمال لأجنبي أو وارث ؛ لأن الظاهر صدقه ، ولو أقر لوارث وظن بقية الورثة أن إقراره له حيلة في حرمانهم ، وأنه لا شيء له عنده . فلهم تحليف المقر له ، فإن نكل . . حلفوا أنه أقر بما ليس عنده ، ويبطل الإقرار .

<sup>(</sup>١) أي: المتعدي بسكره كما يفهم من التعليل.

قوله: (والرشد) أي: وإنما يصح مع الرشد؛ أي: رشد المقر، وهو: إطلاق تصرفه في المال.

قوله: ( إذ إقراره بالمال ) أي: إنما يشترط في المقر الرشد إذا كان المقر به مالاً ؛ لأن إقرار السفيه بالمال غير صحيح، فخرج بـ ( المال ) إقراره بغيره كالحد والقصاص ؛ فإنه يصح.

قوله: ( وصح الاستثناء ) أي : في الإقرار ؛ كأن يقول : ( لزيد عليَّ عشرة إلا درهماً ) فيلزمه تسعة .

وقوله: (باتصال) معناه: أنه لا يصح الاستثناء ـ أي: في الإقرار وغيره ـ إلا إذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه، فلو فصل بينهما بسكوت طويل، أو كلام أجنبي. لم يصح الاستثناء، ولزمه جميع المقر به، ولا يضر الفصل اليسير؛ كسكتة تنفس، أو عيّ ، أو تذكر، أو انقطاع صوت، وشرط صحة الاستثناء أيضاً ألاَّ يكون مستغرقاً للمستثنى منه؛ فلا يصح: (لزيد عليَّ عشرة إلا عشرة)، فيلزمه جميع العشرة.

قوله: (عن حقنا ليس الرجوع يقبل...) إلىٰ آخره؛ أي: لا يقبل رجوع المقر عما أقر به من حقوق الآدميين مالية كانت أو غيرها ، كالقتل والقذف ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاححة ، ويقبل رجوعه عما أقر به من حقوق الله تعالىٰ ، كحد الزنا والشرب ؛ لأنها مبنية على المسامحة ، فالرجوع عنها أفضل ، وكلامه يوهم أن المراد بحقوق الله تعالىٰ : ما يشمل العقوبات ، والحقوق المالية ؛ كزكاة ، وجزية ، وكفارة ، وعتق ، وأنه لو أقر بشيء من ذلك ثم رجع عنه . صح رجوعه ، وليس كذلك ، بل المراد بحق الله الذي يصح الرجوع عنه : هو العقوبات فقط ، أما الحقوق المالية . فلا يقبل الرجوع عن الإقرار بها ؛ لتعلقها بالآدميين ، فألحقت بحقهم .

# ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَمَانُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قوله: (ومن بمجهول أقر قبلا بيانه...) إلىٰ آخره؛ معناه: أنه يصح الإقرار لذلك المجهول؛ كقوله: (لزيد عليَّ شيء) ويقبل بيانه؛ أي: تفسيره لذلك المجهول (بكل ما تمولا) وإن قلَّ ؛ كرغيف، وفلس، فإن امتنع من بيانه.. حبس.

ثم اعلم أن قوله: (بيانه) يحتمل أن يكون نائب فاعل (قُبلا) ، ويحتمل أن يكون مبتدأ حذف خبره ، والتقدير: وعليه بيانه ، ونائب فاعل (قُبلا) ضمير مستتر يعود على الإقرار المفهوم من قوله: (أقر) ، والتقدير حينئذ: ومن أقر بمجهول. قبل إقراره ؛ أي: صح ، وعليه بيان المقر به بشيء يعد مالاً ، فلا يصح تفسيره بما لا يحل تموله ؛ كخنزير ، وكلب غير معلم ، ويصح تفسيره بما لا يتمول إذا كان مما يحل اقتناؤه ؛ ككلب معلم ، وسرجين .

### باب العاريَّة

بتشديد ( الياء ) وقد تخفف ، وهي : عقد يتضمن إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه .



قوله : ( تصح إن وقتها) أي : بمدة معلومة ؛ أي : وللمعير الرجوع قبل انقضاء المدة .

قوله: ( أو أطلقا) بأن لم يقيدها بمدة ؛ كإعارة أرض للبناء ، أو الغراس ، وإذا رجع المعير والبناء أو الغراس باق. . لم يكلف المستعير القلع مجاناً ، بل إما أن يبقيه المعير بأجرة ، أو يقلع ويغرم أرش النقص ، أو يتملكه بقيمته .

قوله: ( في عين انتفاعها مع البقا) أي: إنما تصح عارية العين التي ينتفع بها مع بقاء عينها ؛ كالدار والعبد، فلا تصح عارية ما لا منفعة فيه ؛ كالحمار أو البعير الزَّمِن (١١)، ولا ما يستهلك بالانتفاع ولا تبقى عينه ؛ كالأطعمة ؛ لانتفاء المعنى المقصود من العارية .



قوله: (يضمنها) أي: إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ، فلو استعار قميصاً ليلبسه فانسحق أو انمحق بسبب اللبس. لم يضمنه ، وإن سرق أو حرق. ضمنه ، وكذا لو استعار دابة ، فماتت في غير وقت العمل. فإنه يضمنها ، وإن تلفت بالعمل المأذون فيه ؟

<sup>(1)</sup> الزَّمِن: المريض مرضاً دائماً.

كثقل الحمل الذي استعارها لحمله. . لم يضمنها ، وعلى هذا فقس ، ومما يلحق بالعارية إركاب منقطع تقرباً إلى الله تعالى ولو بلا سؤاله ؛ فإنه يضمن ، فإن كان صاحب الدابة مردفاً معه . . ضمن نصف قيمتها .

قوله: (ومؤن الرد) أي: ويضمن المستعير مؤن الرد، بمعنىٰ: أنها عليه ، لا على المعير ، والمراد بـ ( مؤن الرد ) : ما عدا نفقة الحيوان المستعار ، أما هي. . فعلى المعير ؛ كنفقة زمن العارية ، وجرت العادة بأن المستعير ينفق على الحيوان المستعار ، وهو تبرع منه ، فلا يرجع بما أنفقه على المعير (١) ، ولو تركه بلا نفقة ورفع الأمر للحاكم . . قدر له نفقة واقترض علىٰ مالكه ، أو أذن للمستعير ، ويرجع بها على المعير .

قوله: (وفي سوم . . . ) إلى آخره ؛ أي : ويضمن في السوم كما يضمن في العارية ، ومسألة السوم ذكرها الناظم استطراداً ؛ للمناسبة بينها وبين العارية من جهة أن كلا منهما مضمون بقيمته يوم تلفه ، والسوم : هو ما يأخذه مريد الشراء ؛ ليتأمله أيعجبه فيشتريه ، أم لا فيرده .

وقوله: (بقيمة ليوم التلف) قضيته: أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف مطلقاً ؛ أي : سواء أكانت مثلية أم متقومة ، وهاذا ما جرى عليه صاحب « الأنوار » $^{(1)}$  ، وتبعه جمع ، والمعتمد ما في « التحفة » : أنها تضمن بقيمة يوم التلف إن كانت متقومة ، وإن كانت مثلية . . ضمنت بمثلها كيلاً أو وزناً ؛ لأن المثلي ما يكال أو يوزن ، فلو استعار قطعة حديد فتلفت . . ضمنها بوزنها من الحديد $^{(2)}$  .

# و النَّسْلُ وَالسَّدُرُ بِلاَ ضَمَانِ وَالْمُسْتَعِيثُ لَمْ يُعِرْ لِلْسَانِي وَالْمُسْتَعِيثُ لَمْ يُعِرْ لِلْسَانِي

وقوله: (والنسل والدر بلا ضمان) معناه: أنه لا يضمن المستعير أولاد الدابة المستعارة، ولا لبنها؛ لأنه لم يأخذها للانتفاع بهما، ولو أعاره شاة وملكه دَرَّها ونسلها. لم تصح العارية ولا التمليك، ويضمنها الآخذ بحكم العارية الفاسدة، لا هما؛ لأنه

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( المستعير ) والصواب ما أثبت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١/ ٥٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ( ١٥/ ٤٢١ ) .

أخذهما بهبة فاسدة ، وحكم المنيحة المعروفة حكم العارية ، تضمن فيها الدابة دون الدر والنسل ، أما الدر. . فلإباحة المالك ، وأما النسل . فلأنه عنده بحكم الأمانة .

قوله: (والمستعير لم يعر لثاني) أي: لا يجوز للمستعير الأول أن يعير العارية بغير إذن مالك مالكها ؛ لأنه غير مالك للمنفعة ، بخلاف المستأجر له أن يعير العين المستأجرة ؛ لأنه مالك لمنفعتها ، وللمستعير أن ينيب من يستوفي له المنفعة ؛ لأن الانتفاع راجع إليه ، وعليه الضمان لا على المباشر ، ولو علم المستعير أن المعير لا يرضى بركوب غير المستعير على دابته . لم يجز له إركاب غيره نيابة .



قوله : ( فإن يُعِر ) أي : الأول .

قوله : ( وهلكت تحت يديه ) أي : الثاني .

قوله: ( ولم يرجع عليه ) أي: على المستعير الأول وإن جهل كونه مستعيراً ، وللمالك مطالبة المستعير الأول ابتداء ، ويغرم له ، ويرجع بما غرمه على المستعير الثاني .

ata ata ata

### باب الغصب

وهو: الاستيلاء على حق الغير عدواناً ، كأن طرح متاعاً في مسجد وأغلقه ، وعليه حينئذ أجرة جميعه ، فإن لم يغلقه . فعليه أجرة ما شغله من المكان المانع للمصلين ، بخلاف متاع المجاورين الذي لا يمنع به المصلين ، ودخول هاذه الترجمة تحت (كتاب البيع) من جهة أن المغصوب يضمن بما يصح جعله عوضاً في المبيعات .



قوله: ( يجب ) أي : على الغاصب .

قوله : ( رده ) أي : المغصوب المفهوم من الغصب .

قوله: (ولو بنقله) إلى مالكه إن كان المغصوب منقولاً وإن بَعُد مالكه وكانت مؤنة الرد أضعاف قيمته، وإن كان المغصوب عقاراً.. وجب رده بالخروج منه؛ ليستعمله مالكه.

قوله: (وأرش نقصه) أي: ويجب على الغاصب أرش نقص المغصوب، وإن حدث النقص بغير استعمال؛ كأن غصب عبداً فسقط منه عضو، فنقصت بذلك قيمته، فإن نقصت قيمة العبد أو الثوب؛ للرخص، وكساد السوق. لم يضمن ما نقص، ولو سرق شاة فذبحها وردها على مالكها مذبوحة. وجب أرش نقصها، وهو ما بين قيمتها حية ومذبوحة.

قوله: (وأجر مثله) أي: ويجب على الغاصب أجرة مثل المغصوب لمدة استيلائه عليه وإن لم يستعمله، فلو غصب داراً وأغلقها سنة. وجب عليه أجرة السنة وإن لم يسكنها ؛ لتفويته المنفعة على مالكها .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله : (يُضمَن ) بضم أوله و(مثليٌّ ) نائب الفاعل ؛ أي : يضمن المال المغصوب التالف (بمثله ) إن كان مثلياً ، وسيأتي في كلام الناظم بيان المثلي .

قوله: (تلف بنفسه أو متلف لا يختلف) معناه: أن المغصوب مضمون على الغاصب سواء أُتَلِف عنده بنفسه، بأن مات بآفة سماوية كمرض، أو أتلفه متلف لا يختلف الحكم في ذلك، ويصدق الغاصب بيمينه في دعواه التلف؛ لئلا يتخلد حبسه.

وَهْوَ ٱلَّذِي فِيهِ أَجَازُوا ٱلسَّلَمَا وَحَصْرُهُ بِٱلْوَزْنِ وَٱلْكَيْلِ، كَمَا وَعَصْرُهُ بِٱلْوَزْنِ وَٱلْكَيْلِ، كَمَا

قوله: (وهو) أي: المثلي (الذي فيه أجازوا السلما وحصره) أي: ضبطه (بالوزن والكيل) كالقطن ولو بحبه ، ورطب ، وعنب ، وفواكه رطبة ، وبقول ، ودقيق ، ونقد ولو مغشوشاً ، بخلاف ما لا يحصره الكيل والوزن ، بأن كان يُعَدُّ كالحيوان ، أو يذرع كالثياب ، وما لا يجوز السلم فيه ؛ كالمعجون ، والهريسة . . فجميع ذلك متقوم .

قوله: (كما) هاذا مثال المثلي ، وهو في الأصل بالمد؛ أي: كماء عذب أو ملح ، وقصره الناظم للضرورة .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أَفْصَى ٱلْقِيَمُ ﴾ ﴾ أَفْصَى ٱلْقِيَمُ ﴾ أَفْصَى ٱلْقِيَمُ ﴾ أَفْصَى ٱلْقِيمُ ﴾ أَفْصَى ٱلْقِيمُ أَفْصَى ٱلْقِيمُ ﴾ أَفْصَى ٱلْقِيمُ أَفْصَى ٱلْقِيمُ ﴾ أَفْصَى ٱلْقِيمُ أَنْ أَنْ أَلَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَيْكُمْ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلِّ أَلِيمُ أَلَّهُ أَلِيمُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا أَلَالِكُ أَلِيمُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلِيمُ أَلِيمُ أَلِيمُ أَلِيمُ أَلِيمُ أَلِيمُ أَلِيمُ أَلَّهُ أَلِيمُ أَلَهُ إِلَيْهُ أَلِيمُ أَلِ

قوله: (لا في مفازة) أي: مهلكة يقل فيها الماء، فإن أتلف فيها ماءً له بها قيمة (ولاقاه) أي: وجد المغصوب منه الغاصب (بيم) أي: بشاطىء يم ؛ أي: بحر لا قيمة للماء فيه أصلاً.

وقوله: ( في ذا ) أي: في الماء المتلف في المفازة ولا قيمة له على شاطىء البحر أقصى القيم ، وهي للفيصولة ، أما لو كان للماء في شاطىء اليم أي: البحر قيمة ، وإن قلت . فإنه يضمن بمثله ، وإن كانت تلك القيمة تافهة ؛ كأن كان يساوي في المفازة ديناراً ، وفي اليم دانقاً . فإنه يضمن بمثله ، كما في « شرحي الإرشاد » لابن حجر ، ونحو ذلك في « التحفة »(١) ، وعلله فيها بأن الأصل المثل ، فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها .

قوله: (وفي مقوم أقصى القيم من غصبه لتلف الذي انغصب) معناه: أن من غصب متقوماً ؛ كحلي وثياب يضمنه بأقصىٰ \_ أي: أكثر \_ قيمة له من حين غصبه إلىٰ حين تلفه ؛ لتوجه الرد عليه حال الزيادة ، وهاذا بالنسبة للأعيان ، أما المنافع . . فتضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيها .

قوله: (من نقد أرض تَلَفٍ فيها غلب) أي: يجب ضمان المغصوب بأقصى قيمة من نقد أرض محل التلف، والمراد: النقد الذي غلب فيها، فإن كان التلف بمفازة. اعتبر أقرب البلاد إليها، وإن نقله الغاصب لمحال وتلف. اعتبر أكثر المحال التي وصل إليها قيمة.

<sup>(</sup>١) فتح الجواد ( ١/ ٥٥٢) ، تحفة المحتاج ( ٢١/٦ ) .

# باب الشُّفْعة

بإسكان ( الفاء ) ، وحكي ضمها ، من شفعت الشيء ضممته ؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكه إلىٰ نصيبه ، وهي شرعاً : حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض ، وذكرت عقب الغصب ؛ لأنها كالمستثناة من أخذ مال الغير قهراً .

# و ( 617 ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله : ( تثبت في المشاع ) أي : المشترك قوله : ( من عقار ) وهو الأرض .

قوله: (منقسم) أي: قسمة يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر، بأن أمكن الانتفاع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، ولا عبرة بالانتفاع بها من وجه آخر.

قوله: (مع تابع القرار) أي: وتثبت في المنقول التابع للقرار، المراد للدوام، بأن اندرج في بيعه؛ كالأبنية، والأشجار الرطبة النابتة فيه، والثمرة غير المؤبرة عند البيع، فخرج المنقول الغير التابع، وإن بيع مع الأرض؛ كزرع يؤخذ دفعة. . فلا تثبت الشفعة فيه، والثمر المؤبر المشروط دخوله، فيخرج بحصته من الثمن، ويبقى إلى أوان الجذاذ.

# ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قوله: ( لا في بناء أرضه محتكره فهي كمنقول ولا مستأجره ) أي: لا شفعة تثبت في بناء مشترك بين اثنين أرضه التي بني فيها مُحَتكَرة \_ بفتح ( الكاف ) ؛ أي : موقوفة للسكني \_ أو مستأجرة ؛ أي : للبناء فيها مدة ، فهي في امتناع الشفعة فيها كمنقول غير تابع ، فإنها لا تثبت فيه الشفعة ؛ لأن المنقول لا يدوم ، فلا يدوم فيه ضرر الشركة ، بخلاف العقار .

قوله: (بدفع مثل ثمن) أي: إنما تثبت الشفعة، أي: لا يحصل ملك الشفيع للشقص المشفوع فيه إلا بدفع مثل ثمن إن كان الثمن مثلياً مما يكال أو يوزن، وفي كلامه إشعار بأنه إذا لم يكن الثمن معلوماً. فلا شفعة، وهاذا من جملة الحيل المسقطة للشفعة؛ كـ (بعت هاذا الشقص بعشرة، وهاذه الصبرة من الحب)، ثم يتلف الصبرة، وكـ (بعتك نصفه، ونذرت عليك بنصفه الآخر) فلا تثبت الشفعة حينئذ للشريك؛ لأن النذر لا شفعة فيه، أفاده الوائلي وغيره.

قوله : ( أو بذل ) بـ ( الذال ) المعجمة ؛ أي : تسليم ( قيمته ) أي : الثمن إذا كان متقوماً .

وقوله: ( أن بيع ) بفتح ( الهمزة ) معناه: أن المعتبر قيمة الثمن المتقوم حال البيع ؟ أي : يوم عقده ؛ لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة ؛ أي : لا حال التملك بالشفعة ، ولا بد مع تسليم مثل الثمن أو قيمته من لفظ يدل على التملك ؛ كـ ( تملكتُ بالشفعة ) ، أو ( اخترتُ الأخذ بها ) ، لا نحو : ( أنا طالب للشفعة ) ، وإنما اعتبر تسليم مثل الثمن ، أو القيمة ؛ لزوال الإضرار بالمشتري .

وقوله : ( أن بيع ) يقرأ بدرج ( الهمزة ) فلا تظهر .

قوله : ( ومهرِ مثل ) بالجر عطفاً علىٰ ( مثل ثمن ) أي : وتثبت بدفع مهر مثل .

وقوله: (أن أصدقت) بفتح همزة (أن) معناه: أن المعتبر مهر مثلها يوم الإصداق، لا يوم الأخذ بالشفعة، فإذا تزوج امرأة، وجعل صداقها شقصاً من مشترك، وكان مهر المثل حال الإصداق عشرة، وقيمة الشقص مئة.. فللشريك الشفعة بالعشرة فقط، وليس للزوجة مطالبته بما زاد عليها.

وكتب أيضاً: قوله: (أن أصدقت) أي: أن جعل الشقص صداقاً، وكذا إن جعل عوض خلع، فإنه يؤخذ بمهر مثلها كما في «التحفة» لابن حجر، و«فتح الصمد» لابن زياد، وغيرهما(١).

قوله: (لنكن على الفور) معناه: أن طلب الشفعة يكون على الفور، فليبادر على العادة، فما يعدُّ في العادة تقصيراً.. أسقط الشفعة، وما لا كترك العَدْو ونحوه.. فلا، فإن عذر وكَّل بطلبها ولو بأجرة، فإن تركه ولم يشهد بالطلب.. بطل حقه.

قوله: (اخصص للشركا...) إلى آخره؛ أي: اخصص أنت الشفعة للشركاء جميعهم، وتكون بينهم (بقدر ملك الحصص) أي: لا على رؤوسهم، فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها، فباع الأول حصته.. أخذ كل شريك بقدر ملكه؛ فيأخذ الثاني سهمين، والثالث سهماً، ويأخذ كل شريك كما ذكر، ولو مشترياً للشقص المشفوع، فلو اشترى الثالث من الأول.. لم يأخذ الثاني بالشفعة إلا ثلثي النصف، ويبقى للمشتري ثلثه، فيضمه للسدس فيصير له النصف، وللثاني النصف، وقد علم من كلام الناظم أن الشفعة لا تثبت للجار، فلو قضى بها شافعي.. نقض حكمه، ولو قضى بها حنفي للشافعي.. جاز له التملك بها بحكم الحاكم.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٦٩/٦).

### باب القراض

وهو: عقد يتضمن توكيل المالك لآخر بعد أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه ، والربح مشترك بينهما ، فإن لم يدفع إليه مالاً ، بل قال له : (اتجر بالدين الذي لي عليك والربح بيننا) ، أو (اشتر شبكة واصطد بها والصيد بيننا). فلا يكون قراضاً ، والربح حينئذ للعامل ، وكذا صيد الشبكة للعامل ، وللمالك أجرة الشبكة ، ويجري هذا الحكم في سواعي أهل المغاص (۱) ، فإن صاحب السفينة يركب فيها آخر وينفق عليه ؛ ليغوص على أن المستخرج مثلاً بينهما ، فإذا قصد الغائص صاحب السفينة ونفسه . كان المستخرج بينهما ، وعلى صاحب السفينة نصف أجرة المثل ، ويحسب منها النفقة التي دفعها إلى الغائص ، وإن قصد الغائص نفسه . فالمستخرج ملكه ، وعليه أجرة السفينة لصاحبها ، وقد كتبت في هذه المسألة رسالة تسمى « إرشاد أهل المغاص إلى سبيل أهل الاختصاص »(۱) .



قوله : ( صح ) أي : القراض .

قوله: (بإذن مالك للعامل) أي: بأن يجري بينهما صيغة صحيحة ؛ كـ( قارضتك) ، أو ( عاملتك علىٰ أن تتجر في هـٰذا والربح بيننا نصفين ) .

قوله: (في متجر عُيِّن) أي: ولو في المجلس، ونائب الفاعل هو قوله: (نقدُ الحاصل) وأشار به إلىٰ أن الشرط في القراض: أن يكون علىٰ نقد ولو مغشوشاً إن راج؟ فلا يصح علىٰ عروض.

وقوله: (الحاصل) أي: الكائن فيه القراض، كأنه قال: شرط المال الحاصل؛

<sup>(</sup>١) السواعي : سفن صغار ، وأهل المغاص : الغواصون في البحر لاستخراج الجوهر .

<sup>(</sup>۲) انظر « عمدة المفتى والمستفتى » (۲۰۳/۲).

أي : الكائن فيه القراض ، أن يكون نقداً ، أو أن يكون معيناً ، ثم التعين يشمل المعلوم ، ويستفاد منه اشتراط كون مال القراض معلوماً لا مجهولاً ، كما صرحوا به ، فلا يجوز القراض علىٰ إحدى الصرتين ، وما قررت به كلامه هو الذي يفيده كلام الفشني (١) .

﴿ وَأَطْلَقَ ٱلتَّصْرِبِفَ أَوْ فِيمَا يَعُمُ وَ وَهُ ﴾ ﴿ وَهُ ﴾ لَا كَشِسرَا بِنْسَتٍ وَأُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِي اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

قوله: ( وأطلق ) أي : المالك للعامل ( التصريف ) أي : التصرف ولم يقيده بنوع خاص.

قوله: (أو فيما يعم) أي: أو لم يطلق، وللكن عين نوعاً يعم (وجوده) كالحنطة فإنه يصح، أما إذا عين نوعاً يقل وجوده؛ كالياقوت الأحمر، والخيل البلق. فإنه لا يصح، كما قال الناظم: (لا كشرا بنت وأم) أي: فإنه لا يصح القراض على ذلك؛ لأنه مما يعز وجوده، ففيه تضييق على العامل.

﴿ وَمِنْ مُقَدِّدٍ لِمُدَّةِ ٱلْعَمَالُ كَسَنَةٍ، وَإِنْ يُعَلِّقُهُ بَطَالُ ﴾ ﴿ وَمِنْ مُعَدِّدُ مِنْ مُعَدِّدُ مِنْ مُعَدِّدُ مُعِدُّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعِدُّدُ مُعِدُّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعِدُّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعِدُّدُ مُعَدِّدُ مُعِدُّدُ مُعِدُّدُ مُعَلِّدُ مُعِمِّدُ مُعِمِّدُ مُعَدِّدُ مُعِدُّدُ مُعِدُّدُ مُعَدِّدُ مُعَدِّدُ مُعِيدُ مُعِمِّدُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِدُ مُ

قوله: (غير مقدر) أي: المالك (لمدة العمل كسنة) فلو ذكر مدة على جهة التأقيت بها كسنة. . فسد القراض ؛ لأن تلك المدة قد لا يروج فيها .

قوله: ( وإن يعلقه ) أي: العمل بشرط ( بطل ) القراض ؛ كـ( قارضتك بشرط ألاّ تبيع إلا بحضرتي ) ، ومثل هـٰذا تعليق القراض بالأولىٰ ؛ كـ( إذا جاء رأس الشهر. . فقد قارضتك ) .

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 624 ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أَنْفُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

قوله : ( معلومَ ) بالنصب على الحال من ( متجر ) لتخصيصه بالوصف ، ويجوز جره نعتاً له .

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد ( ص۹۹ ) .

وقوله: (ربحُهُ) بالرفع نائب فاعل (معلوم) أي: شرط صحة القراض: أن يكون معلوماً ربحه بالجزئية ؛ كـ (قارضتك علىٰ أن لك ربع الربح ، أو نصفه ، أو ثلثه) ، فلو قال له: (قارضتك علىٰ أن لك في ربحه نصيباً أو شركة). لم يصح ؛ لأن المشروط للعامل مجهول .

وقوله: (بينهما) هـنذا شرط آخر في محل الحال؛ إذ التقدير: حال كونه ـ أي: الربح ـ كائناً بينهما؛ أي: المالك والعامل، بأن يشتركا فيه ويختصا به، فيمتنع شرط بعضه لثالث. نعم؛ شرطه لقن أحدهما كشرطه لسيده.

قوله: (ويجبر الخسر بربح قد نما) أي: ومن حكم القراض الذي يقتضيه وإن لم يشترطه واحد منهما: أنه إذا حصل خسران ؛ أي: نقص في رأس المال برخص أو غيره. . جبر (بربح قد نما) أي: زاد، فإذا باع رأس المال بأقل من ثمنه، ثم اشترى سلعة أخرى وباعها بربح. . جبر الخسران من ذلك الربح الحاصل، فإن زاد من الربح شيء. . اقتسماه .



قوله: (ويملك العامل ربح حصته...) إلى آخره ؛ معناه: أن العامل لا يصير مالكاً لحصته من الربح ، بحيث يستقر ملكه عليها ، ولا يجبر بها الخسران إلا بأحد أمرين إما (بالفسخ) لعقد القراض (والنضوض) أي : مصير مال القراض من جنس رأس المال ذهباً أو فضة ، وذلك لارتفاع العقد بالفسخ مع الوثوق بسلامة رأس المال من النقص ، وإما بالقسمة ؛ أي : مع الفسخ والنضوض ؛ لأمنه حينئذ من نقص رأس المال ، أما مجرد القسمة من غير فسخ ولا نضوض . فإنه لا يستقر ملكه بها ، فإذا حدث خسران بعدها . .

وكتب أيضاً: قوله: (قبل قسمته) معناه: أنه يملك العامل حصته من الربح بالفسخ مع النضوض وإن لم تحصل قسمة ، وفي بعض النسخ: (مثل قسمته) ومعناها: أنه يحصل ملك العامل لحصته بالقسمة مع الفسخ والنضوض أيضاً ، فإن اقتسما من غير فسخ ولا نضوض. . لم يستقر ملكه على المقسوم .

#### باب المساقاة

أي : وتوابعها كالمزارعة ، وحقيقة المساقاة : أن يعامل غيره علىٰ نخل أو شجر عنب ؟ ليتعهده بالسقي والتربية علىٰ أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما ، وتملك الثمرة فيها بالظهور ، وما تلف من الشجر لا يجبر بالثمرة .



قوله: (صحت على أشجار نخل أو عنب) أي: بشرط كون الأشجار مغروسة ، مرئية للمتعاقدين ، معينة ؛ فالمغارسة الواقعة بين أهل النخل في جهة اليمن من العقود الفاسدة ، والغرس فيها ملك للعامل ، وعليه لمالك الأرض أجرتها مدة بقاء الغرس فيها ، وخرج بـ ( النخل والعنب ) غيرهما من بقية الأشجار ؛ كالمُقْل (١) والبن ، فلا تصح المساقاة عليه ، وتجري الآن في الجبال المعاملة بالمساقاة في شجر البن ، والحكم فيه : أن الثمرة للمالك ؛ لأنه عمل طامعاً .

قوله: ( إذ وقتت ) أي : المساقاة ( بمدة ) أي : معلومة ، فلا تصح مؤبدة ، ولا مطلقة ، ولا مؤقتة بمدة مجهولة ؛ كإدراك الثمر .

قوله: ( فيها غلب تحصيل ربعه ) معناه: أنه لا يصح توقيتها إلا بمدة يحصل فيها ربعه ؛ أي: ثمرة المساقاة عليه غالباً عند الخبراء بشجر تلك الناحية ؛ لحصول المقصود فيها ، فإن قدرها بمدة لا يثمر فيها غالباً.. لم تصح ؛ لخلوها عن المقصود ، ولا أجرة

<sup>(</sup>١) المُقْل : شجر عظام من الفصيلة النخلية ، يكثر في صعيد مصر وفي بلاد العرب ، وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر ، وله نواة ضخمة ذات لب إسفنجي .

للعامل حينئذ إن علم أنه لا يثمر في تلك المدة ، فإن جهل أو استوى عنده الاحتمالان. . استحق أجرة المثل .

قوله: (بجزء...) إلىٰ آخره متعلق بقوله: (صحت...) إلىٰ آخره، والمعنىٰ: أنها تصح المساقاة بجزء معلوم من الثمر الحاصل في تلك المدة للعامل ؛ كساقيتك علىٰ هـٰذا النخل لتتعاهده ولك نصف الثمرة أو ربعها أو ثلثها مثلاً، فلا يصح عقدها بلفظ الإجارة إذا قصد بها المساقاة، فإن كان الجزء المقدر للعامل مجهولاً.. فسدت، وكذا لو شرط منها جزء لغيرهما، كما في القراض.

قوله: (وإنما عليه) أي: العامل (أعمال تزيد في الثمر) أي: وتتكرر كل سنة ؟ كالسقي ، وإصلاح مجاري الماء ، وحفر الإجانات حول الشجر ، وإدارة الدولاب ، وفتح رأس القناة وسدها ، وتقويتها بزبل اعتيد ، وتلقيح ، وقطع مُضرِّ كحشيش ، وحفظ ، وجذاذ ، ورفع العناقيد عن الأرض ، وجعل الأقتاب فيما يمنع الطير منها (١) .

قوله: (ومالك يحفظ أصلاً كالشجر) أي: وعلى المالك ما قصد به حفظ الشجر، ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان، وحفر البئر، وطلع تلقيح، وقعس<sup>(۲)</sup>، وقصب تعريش، وظروف العناقيد، والأقتاب التي تقيها من نحو طير، والمنجل، والمعول، فإن شرط ما على واحد على الآخر.. بطلت، فإن عمله بإذن.. فله الأجرة.

# (629) إِجَـارَةُ الْأَرْضِ بِبَعْـضِ مَـا ظَهَـرْ مِـنْ رَيْعِهَا عَنْـهُ نَهَى خَيْـرُ الْبَنَـرْ

قوله: (إجارة الأرض ببعض ما ظهر...) إلىٰ آخره، أشار بهاذا إلىٰ بطلان المزراعةِ، وهي : عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، والمخابرةِ، وهي : عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل.

وقوله : (عنه نهیٰ خیر البشر ) أي : كما جاء ذلك في « الصحیحین » $^{(7)}$  أي : وما جاء

<sup>(</sup>١) أي: في حالة يمنع الطير منها.

<sup>(</sup>٢) القَعْس : دود أسود يطلقه صاحب النخل على النخلة يساعد في تنمية الثمر ، وهو معروف عندهم بالتجربة .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ٢٣٨١ ) ، ومسلم ( ١٥٣٦ ) عن سيدنا عبد الله بن جابر رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمحاقلة ، وعن المزابنة ، وعن بيع الثمر حتىٰ يبدو صلاحها ، وألا تباع =

من عمل ذلك. . حملوه على المزارعة تبعاً للمساقاة ، بأن تخلل بين النخل بياض لا يمكن إفراده بالسقي ، فتجوز المزارعة عليه تبعاً للمساقاة .

قلت: وقد جرت العادة بالمعاملة بالمخابرة والمزارعة في الجهة اليمنية من غير نكير ، بل يتعاطاها العلماء وأهل الديانات ، وعذرهم في ذلك: أنه قد قال بجوازها بعض العلماء فمن عرف ذلك منهم. عمل به تقليداً ، ومن جهل ذلك. . فقد وافق فعله فعل عالم متبع ، وإن الله لا يعذب فيما اختلفت فيه الأمة ، ولو ترافعوا إلى الحاكم الشافعي . . قضى ببطلان تلك المعاملة ؛ عملاً براجع مذهبه ، والمغل لصاحب البذر ، ولصاحب الأرض أجرتها دراهم أو دنانير ، بحسب غالب نقد البلد ، ولا يستحق الأجرة طعاماً ، كما صرح به الأشخر ، وهو قياس نظائره ، هاذا في المخابرة ، وفي المزارعة المغل للمالك ، وللعامل أجرة عمله وآلاته ودوابه .

إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا).

## باب الإجارة

وهي : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للإباحة بعوض معلوم .



قوله : ( شرطهما ) أي : المتعاقدين .

قوله : (كبائع ومشتري ) أي : من الرشد ، وعدم الإكراه بغير حق .

وقوله: ( مُؤْجر ) بضم أوله ثم ( همزة ) ساكنة وكسر ما بعدها ، وهو المالك ، و( المكتري ) هو المستأجر .



قوله : ( صحتها ) أي : الإجارة .

قوله : ( إما بأجرة ترىٰ ) أي : تشاهد في مجلس العقد وتملك في الحال ، ولا يضر الجهل بقدرها ، كالثمن المعين .

قوله: (أو علمت) أي: الأجرة للمتعاقدين، بأن عرفاها جنساً وقدراً وصفةً إن كانت ( في ذمة الذي اكترىٰ) كأن يقول له: (آجرتك هاذه الدار شهراً بعشرة دراهم فضة في ذمتك إلىٰ يوم كذا من شهر كذا).

# 

قوله: (في محض نفع) أي: إنما تصح الإجارة في محض منفعة ؛ كالركوب والسكنى .

وشرط المنفعة : أن تكون حاليّة ، فلا يصح استئجار جحش صغير ؛ لأن وضع الإجارة علىٰ تعجيل المنافع ، فخرج بـ ( محض النفع ) استئجار نخلة لثمرها ، أو بقرة للبنها ؛ فلا يصح .

قوله: (مع عين بقيت) أي: وإنما تصح الإجارة في العين التي ينتفع بها بغير استهلاك؛ فلا يصح استئجار شمعة أو زيت للوقود، أو حبر للكتابة؛ لأن الإجارة عقد يراد به استيفاء المنافع دون الأعيان.

قوله: (مقدورة التسليم شرعاً) فلا يصح الاستئجار لسائر المحرمات الشرعية ؛ كالنياحة ، والزمر ، وحمل خمر غير محترم ، وتعليم نحو توراة ، وسحر ، وختان صغير يخشىٰ عليه التلف ، وقطع عضو صحيح ، وحائض لخدمة مسجد ، وامرأة مزوجة لإرضاع صغير بغير إذن زوج ؛ لأن ذلك كله معجوز عن تسليم المنفعة فيه شرعاً ، ومثله المعجوز عن تسليمها حساً ؛ فلا يصح استئجار أرض لزرع لا ماء لها دائم أو غالب ، ولا يكفيها المطر المعتاد ، ولا حمام لا ماء له سخين ؛ لفقد المنفعة المقصودة منه .

قوله: (قومت) أي: المنفعة شرعاً ، فلا يصح استئجار بياع للتلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لا تتعب ، وإن روجت السلعة ؛ إذ لا قيمة لها ، فإن تعب . فله أجرة المثل ، وكذا لا يصح الاستئجار علىٰ كلمة من طبيب يذكر بها دواء ينفرد بمعرفته ؛ لأنه لا تعب عليه في ذكرها .



قوله : (إن قدرت . . . ) إلى آخره ؛ أي : إنما تصح الإجارة إذا قدرت (بمدة ) كسكنى

دار سنة (أو) قدرت بـ (عمل) كخياطة هـ لذا الثوب قميصاً أو قباء.

وقوله : ( قد علما ) أي : المدة والعمل ، فإن جهلا. . لم تصح الإجارة .

قوله: ( وجمع ذين ) أي : المدة والعمل ( أبطل ) أي : أنت ، فلا يكون العقد بجمعهما صحيحاً ؛ كـ ( استأجرتك لتخيط لي هـ لذا الثوب قميصاً في هـ لذا اليوم ) لأن تمام العمل قد يتقدم عن آخر النهار أو يتأخر ، فإن كان القميص صغيراً مما يمكن في اليوم . . صح .



قوله: (تجوز بالحلول والتأجيل) أي: يجوز أن يعقد الإجارة بأجرة حالة ؛ كـ (استأجرتك بدرهم كـ (استأجرتك بدرهم في ذمتي إلىٰ طلوع الشمس من غد) أو نحو ذلك كالبيع .

قوله: ( ومطلق الأجر ) أي : بأن لم يذكر معه حلول ولا تأجيل .

قوله: (على التعجيل) أي: محمول على التعجيل؛ كالثمن المطلق، وما ذكره الناظم هو حكم الإجارة العينية، أما الإجارة الذمية.. فسيأتي حكمها في قوله: ( والشرط في إجارة في الذمم...) إلى آخره.

ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ، سواء أكانت إجارة ذمية أم عينية ، ولا يشترط في العينية أن يقول : ( استأجرت عينك أو نفسك ) ، بل يكفي في عقدها : ( استأجرت عينك أو نفسك ) هاذا اللفظ لا ينصرف إلا إلى النفس .



قوله: ( تبطل إذ تتلف. . . ) إلى آخره ؛ أي : تبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة ، وبطلانها إنما هو بالنسبة للمستقبل ، أما بالنسبة للماضي. . فإنه يثبت قسطه من الأجرة .

قوله : ( لا عاقد ) أي : لا تبطل بتلف عاقد ؛ أي : موته ؛ لأنها عقد لازم كالبيع ، بل يخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة .

نعم ؛ إن كان العاقد ينتهي حقه بموته . فإن الإجارة تبطل بموته ؛ كالموصىٰ له بمنفعة دار مدة حياته ، وكانقراض البطن الأول من الموقوف عليهم وقف ترتيب ، وكموت منذور عليه بمنافع موقوف ، وكلام الناظم يوهم عدم انفساخها بموت الأجير المعين ؛ لأنه عاقد أيضاً ، وليس كذلك ، بل تنفسخ بموته ، لا لكونه عاقداً ، بل لأنه مورد العقد .



قوله: (والشرط في إجارة في الذمم...) إلى آخره، وذلك بأن يقول لآخر: (ألزمت ذمتك الحج عن فلان بن فلان، والاعتمار عنه بكذا وكذا)، أو (ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب بكذا وكذا) فيقول الأجير: (قبلت) فإنه يتعين تسليم الأجرة في المجلس، وإلا. لغا العقد؛ لأن الإجارة الذمية سَلَمٌ في المنافع؛ فاعتبر فيها ما يعتبر في رأس مال السلم، بخلاف إجارة المعين؛ كر استأجرتك لتحج عن فلان بن فلان بكذا وكذا) فإنه لا يشترط فيها تسليم الأجرة في المجلس، ومن أحكام إجارة الذمة: أنه لا يتعين على الأجير فيها مباشرة العمل بنفسه، بل له إنابة غيره ولو بأقل مما استؤجر به، بخلاف إجارة العين؛ فإنه ليس للأجير فيها إنابة غيره.



قوله: (ويضمن الأجير) أي: للعين المستأجرة.

قوله: (بالعدوان) أي: التعدي؛ كأن فعل ما ليس له فعله عادة؛ كلبس قميص وقت النوم ليلاً، أو ضرب الدابة، أو أركبها أثقل منه.

قوله : (ويده فيها يد ائتمان ) فإذا تلفت عنده بغير تعد. . لم يضمن ، ويصدَّق في عدم التعدي بيمينه .

# وَالْأَرْضُ إِنْ آجَـرَهَا بِمَطْعَـمِ الْهُ عَيْرِهِ صَحَّتْ وَلَوْ فِي ٱلدِّمَمِ اللَّهُ مَمِ اللَّهُ مَمِ ال

قوله: (والأرض إن آجرها) بمد (الهمزة) وتخفيف (الجيم)، وبقصر (الهمزة) وتشديد (الجيم).

قوله: (بمطعم) أي: طعام معلوم (أو غيره) من ذهب أو فضة أو غيرهما (صحت) إجارتها، (ولو) كان ذلك الذي أجرها به غير مسلم في مجلس عقد الإجارة، بل ملتزم (في الذمم) كـ (استأجرت هاذه الأرض منك بعشرة آصع في ذمتي إلىٰ يوم كذا من شهر كذا).. فليس للمالك مطالبته بالأجرة حتىٰ يحل الأجل.



قوله: (لا شرط جزء علما ) بـ (ألف) الإطلاق.

قوله : (من ريعه ) أي : المُكرَىٰ .

قوله: (لزارع) أي: بأن يقول مالك الأرض لآخر: (استأجرتك؛ لتزرع لي هاذه الأرض، ولك من زرعها أجرةٌ عشرون صاعاً مثلاً) فلا يصح ذلك؛ لبطلان الإجارة بجزء مما عمل فيه الأجير؛ كطحن دقيق بجزء منه.

قوله: (ولو بقدر شبعه ) بكسر (الشين) وسكون (الباء) أي: لا يصح استئجار الأجير بما يشبعه ؛ كغدائه أو عشائه .

نعم ؛ يستثنى من ذلك الحج ، فيجوز استئجار الأجير فيه برزقه ، كما في «التحفة »(١)

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١٢٧/٦ ) .

#### باب الجعالة

بتثليث (الجيم) وهي: عقد يتضمن جعل عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول ؛ كـ (إن حججت ، أو اعتمرت عن الميت فلان. فلك عليَّ كذا وكذا درهماً) ، فإذا حج . استحق ذلك الجعل ، ويصدق في حجه بلا يمين إلا إذا كان يوم عرفة في غيرها ، وكـ (إذا رددت عبدي . فلك عليَّ درهم) ، فإذا رده . استحق الدرهم .



قوله: ( صحتها ) أي: الجعالة .

قوله: (من مطلق التصرف) أي: بأن يكون ملتزم الجعل مالكاً أو غيره، بالغاً، عاقلاً، مختاراً، غير محجور عليه بسفه، فخرج غير المكلف، ومحجور عليه بسفه، وأما العامل إذا كان معيناً.. فشرطه أهلية العمل بنفسه، فدخل العبد وغير المكلف وإن لم يأذن له سيد وولي، وخرج صغير لا يقدر عليه، وإن كان مبهماً.. فالشرط علمه النداء، ففي: (من جاء بعبدي.. فله دينار) يستحقه من جاء به ولو قناً وغير مكلف إذا سمع النداء، أو علم به.

قوله: ( بصيغة ) أي: لفظ من ملتزم العوض دال على الإذن في العمل بعوض يلتزمه ، ولا يشترط قبول العامل لفظاً ، ولو التزم ولي محجور جعلاً لمن يردُّ آبق المحجور وكان الجعل قدر أجرة المثل. . وجب الجعل في مال المحجور .

قوله : ( وهي ) أي : الصيغة ( بأن يشرط )(١) أي : المالك .

قوله : ( في ردود آبق )<sup>(٢)</sup> أي : سواء أكان الآبق له أم لغيره ، سواء أذن له الغير أو لا ؛ لأن العوض يلزم الملتزم ، لا مالك الآبق .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( بأن يشترط ) ، والصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ : ( في ردً ) ، والصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

قوله: (وما قد شاكله) أي: وما قد ماثل وشابه الآبق؛ كالضالة من الدواب؛ كقوله: (من رد آبقي) أو (آبق زيد)، أو (من رد ضالتي).

ويدخل تحت قوله: (وما قد شاكله) كل عمل فيه كلفة ؛ كمن حبس ظلماً ، فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره ؛ فإنه يجوز له ذلك ، ويستحقه المتكلم ، وكمن التزم جعلاً لمن أخبره بكذا وكذا وله غرض ، فإنه يستحقه مخبر صدق ، وحصلت له مشقة بالبحث عنه ، فلا جعل فيما لا كلفة فيه ؛ كـ (من دلني على مالي . فله كذا ) فدله عليه شخص ، والمال بيد غيره بلا كلفة ، وفي « التحفة » : (لو قال : « حَصِّل لي ألفاً قرضاً ولك عشرة جعالة » . يستحق الجعل إن اقترضها له ، لا إن أقرضه ) اهـ (۱)

قوله: (معلوم قدر) بالنصب مفعول (يشرط) أي: يشترط في صحتها أن يشترط المالك للعامل شيئاً معلوماً قدره كدرهم، فلو قال: (من رد عبدي.. فله شيء).. فسدت، واستحق الراد أجرة المثل.

قوله: (حازه) أي: ملكه (مَن عمِله) أي: من عمل العمل المشترط فيه الجعل ؟ كرد الآبق ، ومحله: ما لم يكن العمل متعيناً على العامل ، فلا يستحق العوض فيما تعين عليه ؟ كمن قال: (من رد مالي. . فله كذا) فرده من هو بيده وتعين عليه الرد ؟ لنحو غصب أو عارية وإن كان فيه كلفة ، فإن لم يتعين عليه الرد ؟ كوديع . . استحق .



قوله: ( وفسخها ) أي : الجعالة ( قبل تمام العمل ) المشترط فيه العوض .

وقوله : ( من جاعل ) أي : حال كون الفسخ من جاعل .

وقوله: (عليه أجر المثل) أي: يوجب عليه فسخُه أجرة المثل للعامل فيما عمله قبل الفسخ ؛ لثلا يحبط سعيه ، فإن كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل. . فلا شيء له ؛ لأنه لم يحصل غرض المالك ، وأفاد كلام الناظم: أن عقد الجعالة جائز من الطرفين فلكل من المتعاقدين فسخها .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١/٥).

#### باب إحياء الموات

وهو مستحب ؛ لأن فيه أجراً ، ويحصل به الملك ، والموات : الأرض التي لم يتحقق عمارتها في الإسلام ، بألاً يرى أثرها ، ولا دليل عليها من نحو جدر ، وأوتاد ، وأصولِ نحو نخل ، وحفر نهر ، فالأراضي التي توجد باليمن خالية عن آثار العمارة ولا يعرف لها مالك حكمها حكم الموات ، فيجوز إحياؤها .

نعم ؛ الأراضي المشهورة في نواحي الجبال بالصوافي (١) لا يجوز إحياؤها ، بل ينتفع أهل كل جهة بتلك الصافية على الوجه المعتاد في الانتفاع ؛ لأن حكمها حكم الأراضي الموقوفة لمنافع البلد ، من علف ، وحطب ، ورعي ، نبه عليه العلامة الوائلي وغيره .



قوله : ( يجوز ) أي : بل يسن .

قوله: (للمسلم) ولو غير مكلف، أما غير المسلم.. فلا يملك ما أحياه بدارنا وإن أذن له فيه الإمام، وله نحو الاحتطاب بدارنا.

قوله : ( إحيا ما قدر ) أي : على إحيائه .

قوله: (إذ لا لملك مسلم به أثر) أي: إنما يحيي ما لا أثر فيه لملك مسلم، وهي الأرض التي لم يعمرها مسلم أصلاً، أو بها آثار عمارة جاهلية، أو شك هل هي جاهلية أو إسلامية ؛ فللمسلم تملك ما ذكر بالإحياء، فخرج ما به آثار عمارة إسلامية ؛ فإنه لا يجوز إحياؤه، بل إن عرف مالكه. فهو له أو لوارثه، فإن لم يعرف. فحكمه حكم الأموال الضائعة أمرها إلى الإمام أو نائبه، إن شاء. حفظها إلى ظهور مالكها، وإن شاء. باعها وحفظ ثمنها، أو استقرضه على بيت المال.

<sup>(</sup>١) الصوافي ـ في عرف أهل الجبال ـ : مواضع لا يزرع فيها ، بل هي مرافق لأهل القرية للحطب والحشيش ، وانظر « عمدة المفتى والمستفتى » ( ٢٢٨/٢ ) .



قوله: (بما لإحياء عمارة يعد) أي: يحصل الإحياء بما يعد عمارة للمحيي عرفاً ، و(يختلف الحكم) في الإحياء (بحسب ما قصد) أي: بحسب قصد المحيي ؛ تحكيماً للعرف ، فإن أراد مسكناً. . اشترط تحويط البقعة باللبن ونحوه ، ونصب الباب ، وتسقيف بعضها ، أو غيرَه ؛ كزريبة الدواب ، وجمع الحطب والعلف . . اشترط التحويط ، ونصب الباب فقط ، وإن أراد مزرعة . . اشترط جمع التراب حولها ، وتهيئة ماء يكفيها ، أو بستاناً . . اشترط مع ما ذكر غرس ما أراد من الأشجار .

# وَمَالِكُ ٱلْبِشْرِ أَوِ ٱلْعَيْنِ بَذَلُ عَلَى ٱلْمَوَاشِي لَا ٱلزُّرُوعِ مَا فَضَلْ

قوله: (ومالك البئر أو العين . . . ) إلى آخره ؛ معنى البيت : أنه يجب على مالك البئر أو العين أن يبذل ـ أي : يصرف ـ ما فضل عن شربه ، وشرب ماشيته ، وزرعه ، وشجره (على المواشي ) أي : الحيوانات المحترمة لغيره ، التي لم يجد مالكها ماء آخر مباحاً .

وقوله: (لا الزروع) أي: فلا يجب بذل الفاضل عما ذكر للزروع التي لغيره وإن هلكت ، وفارق الماشية ؛ لحرمة الروح فيها ، وما وجب بذله. . لا يجوز بيعه ولا يصح ؛ للنهى عنه (١) ، بخلاف بيع الطعام للمضطر .



قوله : (والمعدنِ الظاهر ) أي : ويجب على السابق إلى المعدن الظاهر ألاَّ يمنع غيره

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم ( ١٥٦٥ ) عن سيدنا عبد الله بن جابر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ) .

من الفاضل عن حاجته ، وهو ما تقتضيه العادة لأمثاله ، فإن أراد زيادة. . أزعج ، فـ المعدن ) بالجر عطفاً على ( البئر ) على حد قول الشاعر : [من الوافر]

٠٠٠٠٠٠٠٠ وزججن الحواجب والعيونا(١)

أي: وكحلن العيون ، هاذا ما يفيده كلام بعض الشراح ، والذي يفيده كلام الفشني : أن ( المعدن ) مبتدأ ، وخبره جملة ( فهو الخارج . . . ) إلىٰ آخره (٢) ، ويكون المراد حينئذ بيان المعدن الظاهر ، وأما حكم بذل ما فضل عن حاجة السابق إليه . . فمعلوم من غير كلام الناظم ، ويكون تركه للتنبيه عليه اتكالاً علىٰ ما هو معلوم من حكمه في غير هاذا الكتاب .

قوله : ( فهو الخارج جوهره ) أي : البارز الظاهر ذاته .

قوله : ( من غير ما يعالج ) أي : من غير علاج ؛ لإبرازه لظهوره بنفسه ، وإنما يحتاج لعلاج في تحصيله .

# 

قوله: (كالنفط) بكسر (النون) أفصح من فتحها، وهو المسمىٰ عند أهل اليمن: الملّح بفتح (اللام)، يعمل منه البارود الذي يرمىٰ به في آلة الحرب المسماة بالبندق، ويعتقد العامة نجاسته، وليس كذلك إلا إن تيقن مخالطته لنجس، بأن أُخذ الملّح من محل متيقن النجاسة، فإن لم تتيقن. فالأصل الطهارة، فمن صلىٰ حاملاً للبارود. صحت صلاته.

قوله : ( والكبريت ) بكسر ( الكاف ) وهو عين بحري ، ويضيء في معدنه ، فإذا فارقه . . زاد ضوؤه .

قوله: ( ثم القار) وهو: معدن تطلىٰ منه السفن ، يسمىٰ بالزفت معروف ، ومثل ما ذكر الكحل ، والمِلْح ، والجص ، وحجر الرحىٰ ، والحرض ، فهاذه كلها معادن

<sup>(</sup>۱) عجز البيت لعبيد بن حصين ، صدره : (إذا ما الغانيات برزن يوماً) ، والشاهد فيه : أنه عطف على العامل الظاهر عاملاً محذوفاً بقي معموله ، والعامل المحذوف فيه (كحلن ) .

<sup>(</sup>٢) مواهب الصمد (ص١٠٣).

ظاهرة ، وحكمها : أن من سبق إليها . يقدم بقدر حاجته لا زيادة ؛ لأن الناس شركاء فيها ، بخلاف المعدن الباطن ، وهو المستتر الذي لا يظهر إلا بالعمل ؛ كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والحديد ، ونحو الياقوت ؛ فإنه يملك بالإحياء لا بالحفر والعمل ، فإن أخذ منه شيئاً . ملكه ، ولو أحيا مواتاً فظهر فيه معدن ظاهر لم يعلمه عند الإحياء . ملكه بقعة ونيّلاً ، وإن ظهر فيه معدن باطن ملكه بقعة ونيّلاً ، وإن ظهر فيه معدن باطن لم يعلمه عند الإحياء . . ملكه بقعة ونيلاً ، وإن ظهر قيه معدن استواء ما اعتمده في « التحفة »(۱) ، وكتبتُ عليه في « حواشي فتح الوهاب » لإطلاق كثيرين استواء المعدنين في الحكم .

قوله: (وساقط الزروع والثمار) بالجر عطفاً على (المعدن الظاهر) والتقدير: والسابق إلى ساقط الزروع والثمار؛ أي: ما يسقط ويتركه الناس رغبة عنه يكون أحق به من غيره، كما أن مالك البئر والسابق إلى المعدن الظاهر كذلك، للكن السابق إلى ساقط الزروع والثمار لا يجب عليه بذل ما فضل عن حاجته، بل إنه يكون أحق بجميع ما وجده من ذلك ويملكه، ومثل ما ذكر الواصل إلى شيء من المباحات؛ كالصيد، وما نبت في الموات من كلاً وحطب، فإن ما حازه من ذلك يملكه وإن زاد عن حاجته.

وأفهم كلام الناظم: أن ساقط الزروع والثمار يملكه آخذه بمجرد أخذه ، ويبقى البحث فيما لو ادعىٰ مالك ذلك الساقط أنه لم يعرض عنه . فهل يصدق أو لا ، والظاهر : أنه يصدق بيمينه ؛ استصحاباً لملكه السابق ، وقد يتفق أن الرجل يزرع ببذره في أرض آخر ، ويأخذ زرعه ، وتتساقط حبات يسيرة ، ويقع بعد مدة عليها المطر فتنبت ، فيقع النزاع بين مالك الأرض ومالك البذر ، والظاهر : أنه يكون لمالك البذر ؛ لأن مطالبته به دليل علىٰ عدم إعراضه عنه ، والأصل بقاء ملكه ؛ لأنه لم يخرج عن ملكه بمجرد السقوط ، بل بالإعراض ، وظاهر كلامهم جواز أخذ ساقط الثمار وإن تعلق بها حق محجور أو تعلقت به زكاة ؛ كما عليه السلف والخلف ، وقيد بعضهم جواز أخذه بما إذا لم تتعلق به زكاة ، ولا حق محجور ، وهو معترض كما في « التحفة »(٢)

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢/٦٦).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٧).

## باب الوقف

وهو : عقد يتضمن حبس مال يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه على مصرف مباح ، مع قطع التصرف في رقبته ، وهو قربة .



قوله : ( صحته ) أي : الوقف .

قوله : ( من مالك ) أي : أو منزل منزلته ؛ كالإمام في بيت المال علىٰ جهة ، وكذا علىٰ معين ؛ فلا يصح وقف غير المالك ؛ كالغاصب ، والمستأجر .

قوله: (تبرَّعا) بصيغة الفعل الماضي ، والجملة في محل الصفة لقوله: ( من مالك) أي: إنما يصح الوقف من كل مالك صح تبرعه ، وهو: البالغ ، العاقل ، المختار ، غير المحجور عليه ، ولو كافراً ، وأعمىٰ ؛ لصحة وقف غير المرئي ، ولا يصح وقف الصبي ، والمجنون ، ولا الولي في مالهما ، والمكره ، والمحجور عليه بسفه أو فلس .

قوله: (بكل عين) في عامة النسخ بـ( الباء ) الموحدة ، وهي بمعنىٰ ( في ) أي : في كل عين ، وهو احتراز عن المنافع ؛ فلا يصح وقفها مجردة عن العين ، وإن ملكها مؤبداً بالوصية .

قوله: (جاز أن ينتفعا بها ) حالاً أو مآلاً ؛ كثمرة ، وجحش أو قن صغيرين ، وعنبر ومسك للشم ، وعندليب لصوته ؛ فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه ؛ كالجنين ، والزمن الذي لا يرجى زوال زمانته .

قوله: (مع البقا) أي: ينتفع بها مع بقاء عينها؛ أي: سواء أكانت عقاراً أم منقولاً، مقسوماً أم شائعاً؛ فلا يصح وقف ما لا يبقىٰ؛ كالطعام، والرياحين المشمومة بعد قطعها، والدراهم والدنانير ؛ للاتجار فيهما وصرف ربحهما للفقراء ، ولا للتزيين بهما ، بخلاف وقفهما ليصاغا حلياً ؛ فإنه يصح .

قوله: (منجزاً) أي: غير معلق، فلو علق الوقف؛ كقوله: إذا قدم زيد.. فقد وقفت كذا وكذا، أو إذا ولد لي مولود، أو بني مسجد بالمحل الفلاني.. فقد وقفت عليه كذا.. لم يصح.

قوله: (علىٰ موجود) خارجاً ، فلا يصح الوقف علىٰ معدوم ؛ كعلىٰ مسجد سيبنىٰ ، أو علىٰ ولده ولا ولد له ، فإن كان له ولد. . صح وصرف للحادث وجوده من الأولاد تبعاً للموجود ؛ لصحة الوقف على المعدوم تبعاً .

قوله: (أن تمليكه تأهلا) أي: إن كان أهلاً للملك، فخرج به الوقف على دابة فلا يصح، بل يلغو ولا يكون وقفاً على مالكها ما لم يقصده، فإن قصده أو قصد علفها. صحكما في « التحفة »(١)

وكتب أيضاً: قوله: ( أن تمليكه تأهلا) يقرأ بدرج ( الهمزة ) أي : شرط الموقوف عليه أن يكون متأهلاً للملك ؛ لأن الوقف تمليك للمنفعة ، فيصح الوقف على الذمي ، والمسجد ، والرباط ، ولا يصح على الحربي والمرتد ؛ لقتلهما بالكفر ، بخلاف الزاني المحصن ، فإنه يصح الوقف عليه ، ولا على العبد نفسه ، ولا على بهيمة غير موقوفة ، ولا على جميع الناس .



قوله: (ووسط وآخر إن انقطع . . .) إلىٰ آخر البيت ؛ معناه : أن الوقف لا بد له من صيغة باللفظ ، أو بإشارة أخرس مفهمة ، أو كتابة ناطق مع نية ، وصريحها : (وقفت كذا) ، أو (حبسته) أو (سبَّلته) ، أو (تصدقت بها صدقة مؤبدة) أو (علىٰ أنها لا تباع ولا توهب) ، ونحو : (جعلت البقعة مسجداً) فإن بني علىٰ صورة مسجد . لم يصر مسجداً وإن نوىٰ به المسجد إلا إن كان البناء بموات ، ثم الصيغة إن كان الوقف فيها منقطع

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٦/ ٢٤٣).

الابتداء ؛ كـ ( وقفت هـندا على من سيولد لي ) ، أو ( على أولاده الفقراء ) ولا فقير فيهم حال الوقف ، أو ( على المسجد الذي سيبنى في هـندا المحل ) . . فهو باطل باق على ملك الواقف ، وإن كان منقطع الوسط أو الآخر . . فالوقف صحيح ، وعند انقطاعه يصرف للأقرب إلى الواقف .

مثال منقطع الوسط: ( وقفت هاذا على زيد ، ثم على عبد عمرو نفسه ، ثم على الفقراء ) فإنه يصرف إلى الواقف مدة حياة عمرو ، فإذا مات عبد عمرو ، فإذا مات عبد عمرو . صرف للفقراء .

ومثال منقطع الآخر: (وقفت هاذا على أولادي) ولم يزد، فإذا انقرض أولاده.. صرف الوقف للأقرب إلى الواقف، فيصير وقفاً عليهم، ويشترط أن يكون القريب فقيراً، والمعتبر قرب الرحم لا الإرث، فلو كان للواقف ابن وبنت. صرف إليهما ؛ لاستوائهما، وإن كان له ابن ابن وابن بنت. سوينا بينهما أيضاً ؛ لاستوائهما في الرحم، فلو كان له ابن ابن وبن بنت. صرف لابن البنت ؛ لأنه أقرب إلى الواقف رحماً، وإن كان ابن ابن الابن وارثاً، ولو كان له ابن ابن أخ وابن أخت. صرف لابن الأخت، وإن لم يكن وارثاً ؛ لأنه أقرب إلى الميت رحماً.

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لِمُعْصِيَهُ ﴿ وَالنَّسُوِيَهُ ﴾ وَالنَّسُوِيَهُ ﴾ وَالنَّسُوِيَهُ ﴾ وَالنَّسُوِيَهُ ﴾ وَالنَّسُوِيَهُ ﴾ وَالنَّسُوِيَهُ ﴾ ﴿ وَالنَّسُولِيهُ ﴾ وَالنَّسُولِيهُ ﴾ ﴿ وَالنَّسُولِيهُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُولِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا أَلَّا الللللللللَّا اللللللللللَّالِمُلَّا الللللللللللَّهُ اللللللَّالِمُ اللللللللللللّ

قوله: (والشرط فيما عم...) إلىٰ آخره؛ أي: وشرط صحة الوقف إذا كان علىٰ جهة عامة كالفقراء (نفي المعصيه) أي: عدمها؛ أي: بأن يكون جهة قربة؛ كالمساكين، والحجاج، أو جهة لا تظهر فيها القربة؛ كالأغنياء، فإن كانت جهة معصية في ذاتها؛ كعمارة الكنائس.. لم يصح، بخلاف الوقف علىٰ بعض الأولاد بقصد حرمان الباقين، فإنه يصح وإن أثم بقصده؛ لأنه في نفسه غير معصية، بناء علىٰ ندب التسوية بينهم.

قوله: ( وشرط لا يكرى اتبع ) أي: اتبع وجوباً شرط الواقف ألَّا يكرى الوقف أصلاً أو أكثر من ثلاث سنين .

قوله : ( والتسويه ) أي : واتبع شرط الواقف وجوباً في التسوية بين الذكر والأنثىٰ .

قوله : ( والضد ) أي : وهو تفضيل الذكور على الإناث ، أو عكسه ، فإذا شرط ذلك. . تبعه .

قوله: (والتقديم والتأخر) بفتح (الهمزة) أي: واتبع شرطه وجوباً في التقديم لنحو البطن الأول على الثاني، والتأخر؛ أي: عن التقديم؛ كشرط المساواة بين البطن الأول والثاني، وعند الإطلاق وعدم الترتيب في الصيغة؛ كـ (وقفت على أولادي وأولاد أولادي) يسوي بينهما، فيشارك أولاد الأولاد الأولاد في ريع الوقف، فإن رتب؛ كـ (وقفت على أولادهم) أو (ثم أولادهم). لم يصرف شيء إلى البطن الثاني إلا بعد انقراض جميع البطن الأول.

قوله: (ناظره يعمره ويؤجر) أشار بهاذا إلى أن الوقف لا بد له من ناظر، فإن شرطه الواقف لنفسه أو غيره. اتبع شرطه، فإن سكت، أو فسق من شرط له النظر. فالنظر للحاكم دون غيره، وشرط من له النظر: أن يكون عدلاً كافياً، فإن اختل أحدهما. نزع الحاكم الوقف منه، ووظيفة الناظر عند الإطلاق العمارة، والإجارة، وتحصيل ربعه، وقسمته، وحفظ أصوله وغلاً ته على الاحتياط، فإن عين له بعض هاذه الأمور. قتصر عليه.

وَٱلْـوَقْـفُ لَازِمٌ ، وَمِلْـكُ ٱلْبَـارِي ٱلْـوَقْـفُ ، وَٱلْمَسْجِـدُ كَـٱلْأَحْـرَارِ

قوله: (والوقف لازم) أي: من جملة العقود اللازمة ، فليس للواقف الرجوع عنه ، ولا يفتقر إلى قبض ، ولا إلى حكم حاكم ؛ كالعتق ، أما الموقوف عليه: فإن كان جهة كالفقراء.. لم يشترط قبوله ، وإن كان معيناً ؛ كزيد أو أولادي.. اشترط قبوله على المعتمد (١) ، ولو رده بعد القبول.. بطل ، ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه ، بخلاف ما وهب له .

<sup>(</sup>١) أي : الذي رجحه الإمام النووي في « المنهاج » و« أصله » ( ص٣٢٠ ) ، واعتمده « المغني » ( ٢/ ٤٩٣ ) ، =

قوله: (وملك الباري الوقف) أي: والموقوف ولو على معين ملك للباري، وهو الله؛ أي: ينتقل ملكه إليه تعالى، بمعنى: أنه ينفك عن اختصاص الآدميين؛ كالعتق، ومنافعه وفوائده ملك للموقوف عليه؛ كالنتاج واللبن، ونفقة الموقوف إن عين لها الواقف جهة. فمنها، وإلا. ففي كسبه، فإن لم يكن أو لم يف بها. فهي في بيت المال، وعمارته من حيث شرطها الواقف، فإن لم تشرط. فمن غلته، فإن لم تكن له غلة. لم يجب على أحد عمارته؛ كالملك الخالص، ولا تلزم العمارة والمؤن الموقوف عليه ولا الواقف؛ فمن حفر بئراً وتهدمت وأراد آخر عمارتها. لم يشترط رضا الحافر لها؛ لخروجها عن ملكه، غير أنه إذا كان النظر له. فهو الذي يباشر العمارة بالقيام على الصناع.

قوله: ( والمسجد كالأحرار ) أي : في أنه يوقف عليه كما يوقف على الأحرار ، وفي أنه لا يجوز بيعه ، ولا رهنه ، ولا إجارته ، ولا الوصية به .

و« النهاية » ( 0/77 ) ، و« الإرشاد » ( 0.77 ) ، وعزاه الرافعي في « الشرحين » للإمام وآخرين ، كن اعتمد الأكثرون \_ ومنهم الإمام النووي في « الروضة » ونقله في « شرح الوسيط » عن نصِّ الشافعي ، ورجحه الشيخ زكريا في « شرح المنهج » ( 1/707 ) ، وابن حجر في « الإمداد » \_ : أنه لا يشترط قبول الموقوف عليه ولو كان معيناً ، وأما « التحفة » . . فقد اختلفوا في المراد من عبارتها ، فقال العلامة الحبيب أحمد الشاطري في « تعليقاته على الياقوت النفيس » ( 170 ) : ( ولا يشترط قبول الموقوف عليه جهة كان أو معيناً عند ابن حجر وغيره ) ، وقال في « حواشيه على بغية المسترشدين » : ( ومال في التحفة إلىٰ ترجيح ما في « الروضة » من عدم الاشتراط ) ، وقال السيد علوي السقاف في « ترشيح المستفيدين » ( 170 ) : ( وهو ظاهر كلام « التحفة » ) ، ومثله في « الشرواني » ( 1/70 ) ، والذي فهمه الشارح رحمه الله تعالىٰ من عبارته : هو اشتراط القبول من المعين ، وقال في « عمدة المفتي والمستفتي » ( 1/70 ) : ( مسألة : جزم الرملي وابن حجر تبعاً لتصحيح « المنهاج » وغيره كالإمام باشتراط قبول الموقوف عليه المعين ) ، وقال صاحب « إعانة الطالبين » ( 170 ) : ( واستحسن في « التحفة » اشتراط قبولهم ) والله تعالىٰ أعلم .

## باب الهبة

وهي : تمليك بصيغة بلا عوض ، وكلٌّ من الصدقة والهدية هبة ولا عكس ، فهي أعم منهما ، وكلٌّ منها مستحب ، وأفضلها الصدقة .



قوله : ( تصح ) أي : الهبة .

قوله: (فيما بيعه قد صحا) أي: ما صح بيعه من الأعيان.. صحت هبته، وما لا يصح بيعه؛ كالنجس، وآلات الملاهي، والمغصوب الذي لا يقتدر على انتزاعه.. لا تصح هبته.

قوله : (واستثن نحو حبتين قمحا) أي : براً ونحوهما من المحقرات التي لا يصح بيعها ؛ فإنها تصح هبتها ؛ لانتفاء المقابل ، ولا يصح بيعها ؛ لأنها لا تتمول .

قوله: (بصيغة) أي: إنما تملك الهبة بصيغة؛ أي: بإيجاب من الواهب، وقبول من المتهب متصل بالإيجاب، فإن لم توجد صيغة. لم تصح الهبة ، فمن جهز بنته بأمتعة وحلي، وادعت هي أو وارثها أن أباها وهبها إياها، وأنكر الأب أو وارثه. فإنه يصدق بيمينه أنه لم يملكها، فإن لم تدع أن الأب وهبها، بأن ادعى الأب ذلك، وأنكرته وهي بيدها، أو بيد وارثها بعد موتها. صدقت هي أو وارثها، وهاذه كثيراً ما يجري النزاع فيها، وخرج بإلا الهبة) الهدية والصدقة، فلا يعتبر فيهما صيغة، بل يكفي فيهما بعث وقبض.

قوله: (وقوله: أعمرتكا...) إلىٰ آخره بالجر عطفاً علىٰ قوله: (بصيغة) أي :

وتملك أيضاً بقوله (أعمرتكا...) إلى آخره ؛ أي : جعلتها لك عمرك ؛ أي : مدة عمرك ، فإنه يملكها المُعَمَّر ؛ لأن هاذا اللفظ صريح في الهبة وإن زاد الواهب : (أعمرتك هاذه الدار ، فإذا متّ عادت إلى ).. فإنها تصح الهبة ويلغو الشرط المذكور .

قوله : (أو أرقبتكا) بأن يقول : (أرقبتك هاذه الدار) ، أو (جعلتها لك رقبیٰ) فيقبل الموهوب له ؛ لأن هاذه الصيغة صريحة في الهبة ، وكانت العرب تستعمل هاذه الألفاظ ، يقول أحدهم للآخر : أرقبتك هاذه الدار ؛ أي : إن مت قبلي . . عادت إلي ، وإن مت قبلك . . استقرت لك ، فكل منهما يرقب موت الآخر ، فلما جاء الإسلام . . ألغیٰ ما كانوا يعتقدونه وقال لهم صلى الله عليه وسلم : « لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فأيما رجل أعمر عمریٰ . . فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها بحال ؛ لأنه أعطیٰ عطاء وقعت فيه المواریث (1) ، وقال : « فمن أعمر شيئاً ، أو أرقبه . . فهو للمعمر أوللمرقب (1) ، وألف (أعمرتكا) و (أرقبتكا) للإطلاق .



قوله: (وإنما يملكه) أي: الموهوب (المتهب) بكسر (الهاء) أي: الموهوب له. قوله: (بقبضه) فلا يملك بالعقد وحده، فالزوائد قبل القبض للواهب.

قوله : ( والإذن ) أي : في القبض ( ممن يهب ) أي : من الواهب إن لم يقبضه الواهب بنفسه ، فإن أقبضه الواهب. . لم يحتج لإذنه .

وَلَا رُجُــوعَ بَعْــدَهُ إِلَّا ٱلْأَصُــولُ تَـرْجِعُ إِذْ مِلْـكُ ٱلْفُـرُوعِ لَا يَـرُولُ

قوله: (ولا رجوع بعده) أي: ولا يصح الرجوع بعده؛ أي: القبض للواهب فيما وهب، ولا يعود له الملك برجوعه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ١٦٢٥ ) ، وأبو داوود ( ٣٥٥٣ ) ، والترمذي ( ١٣٥٠ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٨٦٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

قوله: ( إلا الأصول ) أي: من أب ، أو أم ، أو جد ، أو جدة من جهة الأب أو الأم اتفقا ديناً أم اختلفا .

قوله: (ترجع) أي: يجوز لها الرجوع فيما وهبته لفروعها، أو تصدقت به، أو أهدته، لا فيما نذرت به على الفروع، أو أبرأتها منه، وشرط الرجوع: أن يكون بلفظ؛ كـ (رجعت فيما وهبت)، فلا يكفي الرجوع بالفعل؛ كالبيع، والإتلاف، والوطء، والاستيلاد.

وقوله: (إذ ملك الفروع لا يزول) معناه: أن الأصل يرجع في الهبة ما دام الفرع مالكاً لها، فإن زال ملك الفرع عن الهبة، بأن باعها، أو وقف الأرض، أو أعتق العبد، أو مات. فليس للأصل الرجوع حينئذ؛ لزوال ملك الفرع، ولو زال الملك وعاد للفرع. فليس للأصل العود أيضاً؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه، ولو كان للفرع ولد ورث عنه الهبة. فليس للأصل الرجوع فيها؛ لزوال ملك الموهوب له.

## باب اللقطة

وهي: ما وجد من حق لغير حربي ضائع محترم ، ليس بمحرز ، ولا يعرف الواجد مستحقه ، أما المحرز . . فيحفظ إلى ظهور مالكه ، وأمره إلى الإمام ؛ كسائر الأموال الضائعة يفعل فيه ما مر .



قوله : ( وأخذها ) أي : اللقطة .

قوله : ( للحر ) احترز به عن المملوك ، فليس له الالتقاط بغير إذن سيده ، فلو التقط عبد ، فأخذها من يده سيده أو أجنبي . . فالآخذ هو الملتقط .

وقوله: ( من موات. . . ) إلى آخره ، يشير به إلى أنه لا يلتقط للتملك بعد التعريف إلا ما وجد بأحد هاذه الثلاثة المواضع: الموات ، والطرق ، والمساجد ، أما ما أخذ من مملوك . . فهو لمالكه إن ادعاه ، وإلا . . فلمن ملك منه ، وهاكذا حتى ينتهي إلى المحيي ، كما يفيد ذلك كلام « التحفة » و « الإقناع »(١) .



قوله : ( أفضل ) أي : من تركها .

قوله: ( إذ خيانة قد أمنا) أي: إنما يكون التقاطها أفضل إذا أمن خيانة نفسه فيها ، بأن وثق بأمانة نفسه ، فإن خاف الخيانة فيها ، بألاً يردها لمالكها إذا وجده . لم يستحب له التقاطها .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٣١٧/٦ ) ، الإقناع ( ٣٦/٢ ) .

قوله: (ولا عليه أخذها تعينا) أي: محل كون أخذها أفضل ما إذا لم يتعين عليه أخذها، بأن لم يكن هناك غيره وخاف ضياعها لو لم يأخذها، فإنه يجب عليه حينئذ الالتقاط؛ كالوديعة يجب قبولها عند ظن ضياعها لو لم تؤخذ، وما مشى عليه الناظم من الوجوب في الصورة المذكورة. هو ما اعتمده الجمال الرملي قال: (ولا أجرة له لمنفعة نفسه وحرزه)(۱)، واعتمد الشيخ ابن حجر في «التحفة» و«فتح الجواد» عدم الوجوب، ونصّه في «التحفة»: (وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم يتعين، وإلا بأن لم يكن ثمّ غيره. وجب؛ كنظيره في الوديعة، بل أولى؛ لأن تلك بيد مالكها، ورد بأن شرط الوجوب ثمّ أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه، وهاذا لا يتأتى هنا)(۲)، وقال في «فتح الجواد» بعد ذكر نحو ما ذكر: (ورفعه للحاكم ليفرضه ليس على ثقة فيه أن الحاكم يجيبه لذلك، وأيضاً: فالمالك لو وجد هنا. احتمل أن يضره بادعاء ما لم يكن)(۳).

# 

قوله: ( يَعرفُ ) بفتح ( الياء ) أي: الملتقط ( منها ) أي: من اللقطة ندباً على المعتمد عقب الأخذ ، ووجوباً عند إرادة التملك .

قوله: ( الجنس ) أذهب هي ، أم فضة ، أم ثياب ، أم غيرها .

قوله: ( والوعاء ) أجلد هو ، أم خرقة ، أم غيرهما .

قوله : ( وقدرها ) بعدد ، أو ذرع ، أو كيل ، أو وزن .

قوله : ( والوصف ) أي : النوع ؛ كصحاح ، أو مكسرة .

قوله: (والوكاء) بكسر (الواو) وبالمد، وهو الخيط الذي يربط به رأس وعائها، ويندب مع ذلك تقييد هاذه الأوصاف بالكتابة؛ لئلا ينساها، ويكتب مع ذلك أيضاً محل التقاطه وزمنه.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٥/٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٣١٨/٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الجواد ( ١/ ٦٣١ ) .

قوله: (وحفظها) أي: عليه وجوباً حفظها (في حرز مثل) لها (عرفا) أي: الحرز الذي يقضي العرف والعادة أنه حرز لها، فالذهب والفضة والثياب النفيسة حرزها نحو صندوق، والآنية والثياب غير النفيسة حرزها صفة البيت ونحوها مما جرت العادة بوضعه فيه، والدواب حرزها الزريبة، ثم إن كان التقطها للحفظ. فعليه حفظها في حرز مثلها أبداً، وتكون يده عليها يد أمانة، فإذا تلفت بغير تقصير. لم يلزمه ضمانها، وإن التقطها للتملك. فعليه حفظها مدة التعريف، فإذا تملكها. لم يجب عليه حفظها .

قوله: (وإن ترد) بـ(التاء) الفوقية كما يفيده كلام الفشني؛ أي: وإن ترد أنت<sup>(١)</sup>، وبـ(الياء) التحتية كما يفيده كلام الرملي؛ أي: وإن يرد الملتقط<sup>(٢)</sup>.

قوله : ( تمليك ) أي : تملك .

قوله: ( نزر ) أي: قليل متمول ، وهو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر الأسف عليه ، ولا يطول طلبه له غالباً .

قوله: (عرِّفا) بصيغة فعل الأمر على نسخة ( التاء ) الفوقية ، وبصيغة الفعل الماضي على نسخة ( الياء ) التحتية ؛ أي : عرفا ذلك النزر القليل الذي يتمول ، أما ما لا يتمول ؛ كزبيبة . . فلا يعرَّف ، بل يستبد به واجده بلا تعريف .

بِقَــدْرِ طَــالِــبٍ وَغَيْــرِهِ سَنَــهْ وَلْيَتَمَلَّــكْ إِنْ يُــرِدْ وَيَضْمَنَــهُ ﴾

إِنْ جَاءَ صَاحِبٌ ، وَمَا لَمْ يَدُمٍ كَٱلْبَقْـلِ بَاعَـهُ ، وَإِنْ شَا يَطْعَمِ

قوله: (بقدر طالب) أي: بقدر طلب طالب له أي: يعرف زمناً يظن أن فاقده لا يعرض عنه فيه غالباً ، ويختلف ذلك باختلاف الأموال والملاَّك ، فدانق الفضة يعرف

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>۲) غاية البيان ( ص ۲۵۹ ) .

حالاً ؛ أي : ويتملك حالاً ، ودانق الذهب ثلاثة أيام ، هذا إن كان ببلد يعرض أهله فيه عن الدانق في الزمن المذكور ، وإلا . . فتجب الزيادة علىٰ ذلك .

قوله: (وغيره) بالجرعطفاً على (نزر) أي: وإن ترد تمليك غير نزر. عرفه وجوباً (سنه) ولو متفرقة ، وابتداؤها من أول وقت التعريف ، ولا يجب استيعاب السنة كلها ، بل يكون على العادة زمناً ومحلاً وقدراً ، والأولى أن يعرف أولاً كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعاً ، ثم في كل يوم مرة طرف النهار إلى أن يتم أسبوع آخر ، ثم كل أسبوع مرة إلى أن تتم سبعة أسابيع ، ثم في كل شهر مرة ، ويستحب له في التعريف ذكر بعض أوصافها ، ولا يجوز له استيعاب الأوصاف ؛ لئلا يعتمدها كاذب ، ويكون تعريفها في الأسواق عند قيامها ، وأبواب المساجد عند خروج الناس منها ، ونحوهما من مجامع الناس في بلد الالتقاط ، فإن التقطها من الصحراء . عرفها بأقرب البلاد إلى تلك الصحراء ، فإن جازت بها قافلة . . تبعها وعرفها ، فإن وجدها في بيته وجوز أنها لمن يدخلونه . عرفها لهم .

وظاهر إطلاق الناظم: أنه لا تجب المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط، وهو ما صححه الشيخان (۱) ، وخالف فيه القاضي أبو الطيب فقال: يجب فوراً، واعتمده الغزالي (۲) ، قال في « التحفة »: ( والحاصل أنه متى أخر حتى ظن نسيانها، ثم عرَّف وذكر وقت وجدانها. . جاز، وإلا. فلا، وإن ما مرعن الشيخين مقيد بذلك ) (۲) .

قوله: (وليتملك) أي: باللفظ؛ كـ (تملكت)، وكـ ذا بالكناية مع النية؛ كـ (أخذته)، وبإشارة الأخرس، ولا يكفي قصد التملك بلا لفظ، ولا يجب الإشهاد حال التملك، بل يندب كما في «حواشي النهاية »(٤)، وظاهر كلام الناظم أنه ليس للمتلقط تملك اللقطة إلا بعد التعريف، وهو كذلك.

نعم ؛ لو غلب على ظنه أخذ ظالم لها. . حرم عليه الإشهاد عليها والتعريف لها ، بل يكتمها ، وتكون أمانة بيده أبداً ؛ أي : فلا يتملكها بعد السنة على المعتمد ؛ أي : وعند يأسه من مالكها يصير حكمها حكم الأموال الضائعة ، فله التصدق بها ، وله أخذها لنفسه إن كان فقيراً .

<sup>(</sup>١) انظر الشرح الكبير (٦/ ٣٦١) ، وروضة الطالبين (٥/ ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ( ٢٩٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ( ١/ ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية الشبراملسي على النهاية (٥/ ٤٣٥).

قوله ( إن يرد ) أي : إن أحب تملكها .

قوله (ويضمنه...) إلى آخره (الواو) فيه (الواو) المعية ، والفعل معها منصوب بـ (أن) مضمرة ؛ أي : مع ضمانه لها إذا وجد صاحبها بعد ذلك وقد تلفت ، وفي بعض النسخ بحذف (الواو) بلفظ : (وليتملك إن يرد تضمُّنه) ، فهو بالنصب حينئذ مفعولاً به ؛ أي : إن يرد ضمان اللقطة .. فليتملكها ، بمعنىٰ : أن اللقطة تكون أمانة عند الملتقط مدة التعريف ، وكذا بعدها ، وإن التقط للتملك .. فلا يضمنها إلا بتفريط ، فإذا تملكها .. وسارت مضمونة عليه ، فإن جاء صاحبها .. ردها عليه ، ثم إن جاء قبل التملك .. ردّها بزوائدها المتصلة والمنفصلة ، وإن جاء بعد التملك . . ردّها بزوائدها المتصلة فقط ، وإن تلفت . . غرم مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت متقومة .

قوله : ( وما لم يدم ) أي : من الملقوط ، بأن كان يسرع فساده .

قوله: (كالبقل) أي: ونحوه من الخضراوات التي لا ينتفع بها بعد جفافها، وكالأطعمة المطبوخة التي يسرع إليها الفساد.

قوله : ( باعه ) أي : بإذن الحاكم إن وجده ، وإلا. . استقل به ، ثم يعرفه ليتملك ثمنه .

قوله : ( وإن شا يَطعم ) بفتح ( الياء ) أي : يأكله بعد تملكه باللفظ .



قوله : ( مع غرمه ) أي : غرم قيمته إذا ظهر مالكه سواء أوجده في مفازة أَم عمران ؛ لأنه معرض للهلاك .

قوله: (وذو علاج للبقا) أي: وما يبقىٰ بعلاج (كرطب) فإنه يبقىٰ إذا عولج بالتجفيف، ومثله العنب.

قوله: (يَفعل) بفتح (الياء) الملتقط (فيه) أي: وجوباً (الأليقا) أي: الأغبط والأحظ للمالك من بعد مراجعة القاضي فيه، فلا يستقل به إن وجد الحاكم، فإن عدمه، أو خاف أخذه للقطة.. استقل بذلك.

قوله: ( من بيعه رَطْباً ) بفتح ( الراء ) أي : إذا كانت المصلحة في البيع .

قوله: (أو التجفيف) أي: إن كانت المصلحة فيه ، ووجد متبرعاً بمؤنته ، وإلا. باع بعضه لتجفيف باقية ، ولو استوت الغبطة في البيع والتجفيف. . جفف ، وقضية كلام الناظم وغيره: أنه ليس له فيما يمكن بقاؤه بعلاج أن يأكله ويغرم قيمته ، وبه صرح في « فتح الجواد »(1).

قوله: (وحرموا) أي: الأئمة (لقُطاً) أي: التقاطأ (من) المكان (المَخُوف) كالمفازة التي تكثر فيها السباع.

### 

قوله: (لملك حيّوان...) إلى آخره؛ أي: لأجل تملكه، وهو احتراز عن الالتقاط لأجل الحفظ والرد على مالكه؛ فإنه جائز، وإذا التقطه جاهلاً بالتحريم، أو عالماً به وتاب. فهل يكفي رده للمكان المخوف، أو يسلمه للقاضي؛ كالمال الضائع، أو يحفظه حتى يوجد صاحبه، أو يعرّفه ثم يتملكه؟ الذي يفيده كلامهم أنه لا يبرأ من الضمان إلا بتسليمه للقاضي، وعبارة الفشني: (فإن أخذه للتملك. ضمنه، ولا يبرأ من الضمان برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي. برأ)(٢)، وقوله: (حيوان) بسكون (الياء) للوزن.

وقوله: (مَنُوع) أي: ممتنع، والضمير في (أذاه) يرجع إلىٰ (المخوف)، والمراد: أنه لا يصل إليه ضرر ما يكون في المخوف من صغار السباع؛ كذئب ونمر وفهد، إما لقوته كبعير وفرس، أو لجريه كأرنب وظبي، أو لطيرانه كحمام، فلا يجوز التقاطه؛

<sup>(</sup>١) فتح الجواد (١/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) مواهب الصمد (ص١٠٦).

لأنه ممتنع عن أكثر السباع ، ومستغنِّ بالرعي إلى أن يجده صاحبه ، وخرج بـ ( المخوف ) العمران ؛ كبلد ، أو قرية ، أو موضع قريب منهما ، فيجوز التقاطه من ذلك للتملك ؛ لئلا يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه .

قوله: (بل الذي . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : بل يلتقط الحيوان الذي ( لا يحتمي ) أي : لا يمتنع ( منه ) أي : من المخوف ؛ أي : من صغار السباع فيه ، وذلك ( كشاه ) وعجل ، وفصيل ، فهاذا يجوز التقاطه للتملك من العمران والمفازة ؛ صيانة له .

وفي نسخة : ( لا يحتمي منها ) قال الشراح : أي : من صغار السباع ، أعاد الضمير إليها من غير أن يسبق لها ذكر لدلالة السياق عليها ، ويحتمل أن يكون عائداً على المفازة الدال عليها لفظ ( المخوف ) .

### وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ اللَّهُ اللللْمُولِ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ

قوله: (خيره) أي: الملتقط، وتخييره بين الثلاثة الأمور التي من جملتها أكله وغرم ثمنه محله فيما إذا التقطه من مفازة.

قوله: (بين أخذه مع العلَف) بفتح ( اللام ) ( تبرعاً ) أي: من عنده ، ولا يرجع به علىٰ مالكه إذا وجده .

قوله: (أو إذن قاض بالسلف) أي: أو يأذن له القاضي في الإنفاق عليه بالسلف ؛ أي: يكون ما أنفقه بمنزلة السلف ؛ أي: القرض ليرجع على مالكه ، فإن لم يجد حاكماً. أشهد وأنفق ورجع ، وفي «التحفة »: (وليس له بيع بعضه للإنفاق ؛ لئلا تستغرق النفقة باقيه ، ولا الاستقراض على المالك لذلك ، ولا يرجع بما أنفق إلا إن أذن له الحاكم إن أمكنت مراجعته ، وإلا كأن خاف عليه ، أو على ماله . أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع ) اهـ (1)

وقول « التحفة » : ( ولا الاستقراض ) لا ينافي ما ذكره الناظم من قوله : ( أو إذن قاض بالسلف ) لأن الممتنع الاستقراض ، والذي في النظم هو إنفاق الملتقط بنية الرجوع .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٦/٣٢٧).

قوله : ( أو باعها ) أي : الملتقط استقلالاً إن لم يجد حاكماً ، أو بإذنه إن جده .

قوله: ( وحفظ الأثمانا ) أي : ثم يعرفها بعد بيعها ، ثم يتملكه .

قوله: (أو أكلها) أي: بعد تملكها باللفظ.

\*\*\*\*\*

قوله : ( ملتزماً ضمانا ) أي : بنية أنه يضمنها إذا ظهر مالكها .

### وَلَمْ يَجِبْ إِفْرَازُهَا ، وَٱلْمُلْتَقَطْ فِي ٱلْأُولَيَيْنِ فِيهِ تَخْيِيرٌ فَقَطْ

وقوله: (ولم يجب إفرازها) أي: القيمة الدال عليها لفظ (الضمان)، بمعنى أنه V يجب عليه بعد الأكل أن يعين جزءاً من ماله ويقول: هاذا قيمة اللقطة، ويحفظه حتى يظهر مالكها V لأن بقاؤه بذمته أحفظ له V إذ ما في الذمة V يخشى هلاكه V فإن أفرزها. . كانت أمانة تحت يده على ما جزم به الفشني تبعاً للرملي V وقضيته: أنه لو تلف بلا تقصير . . برىء من ضمانه لمالكه ، وفي V التحفة V : (ومن ثم لم يلزمه إفرازه ، بل V يعتد به ) اه V وظاهره: أنه لا يتعين بالإفراز، وقضيته: أنه لو أفرزه وتلف بلا تقصير . . لم يبرأ، بل عليه ضمانه لمالكه .

قوله: ( والملتقط ) أي: من غير المخوف ؛ كالعمران ، وحذفه لدلالة القرينة عليه ، وهي قوله ( من المخوف ) فإنه يقابله العمران .

قوله: (في الأوليين) بضم (الهمزة) وهما أخذها وإمساكها مع العلف، وبيعها وحفظ ثمنها؛ أي: دون الخصلة الثالثة، وهو أكلها مع غرم ثمنها، فلا يجوز هنا بخلاف المفازة؛ لأنه قد لا يجد فيها من يشتري، وقضية التعليل المذكور: أنه لو نقلها من المفازة للعمران. امتنع عليه الأكل، وغير المأكول من الحيوانات يخير فيه بين الخصلتين الأولتين أيضاً، ولا يجوز تملكه في الحال، والضمير في قوله: (فيه تخيير) يرجع إلىٰ (الملتقط).

<sup>(</sup>١) انظر « غاية البيان » ( ص٢٦١ ) ، و « مواهب الصمد » ( ص١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج (٦/ ٣٢٧).

#### باب اللقيط

فعيل بمعنىٰ: ملقوط ، وهو: المنبوذ بنحو شارع ممن لا يستقل بحفظ نفسه ؛ كصغير ولو مميزاً ، ومجنون ولا يعرف له ولى خاص .



قوله : ( للعدل ) أي : المكلف الحر المسلم الأمين الرشيد ولو مستوراً .

قوله: (أن يأخذ طفلاً) أي: ولو مميزاً، أو بالغاً مجنوناً؛ لاحتياجهما للتعهد، فذكر الطفل في كلامهم للغالب، فلا يصح لقط من أضداد هاؤلاء؛ لأنه ولاية فاعتبر فيها ما يعتبر في سائر الولايات، فإن التقط ضد هاؤلاء.. انتزعه منه الحاكم.

قوله: ( نُبِذا ) بضم ( النون ) أي : طرح ولا يعرف له كافل ، فإن فقد النبذ ، بأن علم أنه كان في كفالة أحد ولم يعلم الآن كافله.. رد للقاضي ؛ لأنه نائب كافله المجهول .

قوله: (فرض) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي: وهو ؛ أي: الأخذ فرض كفاية ، ويجوز نصبه على الحال ؛ أي : حال كون الأخذ فرض كفاية ؛ أي : على الملتقط حيث علم به أكثر من واحد ، وإلا. فعلى العين ، وذلك لما فيه من حفظ النفس المحترمة عن الهلاك ، ويجب الإشهاد عليه وعلىٰ ما معه ؛ خيفة من استرقاقه ، فلو تركه . . جاز انتزاعه منه .

قوله : ( وحَضنه ) أي : اللقيط بمعنىٰ : حفظه وتربيته .

قوله: (كذا) أي: فرض كفاية علىٰ من علم به ؛ لأن تركه يؤدي إلىٰ هلاكه ، فإن عجز عن حفظه لعارض. . سلمه للحاكم ، ولا يجوز له نبذه .



قوله: (وقوته) يعني: مؤنه (من ماله) أي: العام؛ كالوقف على اللقطاء، والوصية لهم، أو الخاص، وهو ما اختص به؛ كالثياب الملفوفة عليه، والمفروشة تحته، والمغطىٰ بها، وكيس مربوط بوسطه أو بثيابه، ودراهم منثورة علىٰ فراشه.

وقوله: (بمن قضىٰ) معناه: أنه يستعان في تقديرها ودفعها إلى الطفل بمن قضىٰ ؟ أي : بالقاضي ، فلا يستقل الملتقط بالانفاق عليه ، بل لا ينفق عليه إلا بإذن القاضي ، فإن خالف. . ضمن ولا يرجع بها على الطفل ، ولو أذن القاضي في قدر فزاد عليه . . ضمن الزائد .

قوله : (لفقده ) أي : القاضي ، أو خوفه من قضاة الجور الاستيلاء على ماله .

قوله: (أشهد) أي: وجوباً بالإنفاق كل مرة على ما نقله ابن الرفعة عن مُجَلِّي، قال ابن حجر في « فتح الجواد »: ( وفيه من الحرج ما لا يخفىٰ ) قال: ( فإن لم يشهد. . ضمن ويصدق بيمينه في دعوىٰ إنفاق قدر لائق )(١) .

قوله: (ثم اقترضا) أي: القاضي (عليه) أي: على اللقيط من أغنياء أيّ بلد شاء ، وللقاضي أن يأذن للملتقط في الإنفاق من مال نفسه إذا احتيج للاقتراض له ليرجع به ، ومثله واجد الضالة ، وإنما لم تجب نفقته تبرعاً ؛ لأنه لم يتحقق أنه لا مال له ، فاحتيط لمال الغير .

قوله: (إذ يفقد بيت المال) أي: إنما يقترض عليه إن لم يكن هناك بيت مال، أو كان ولا مال فيه ، فإن كان في بيت المال ما يكفيه. . لم يقترض عليه ، بل ينفق عليه منه من سهم المصالح ، وهي نفقة لا رجوع لبيت المال عليه بها .

وفي بعض النسخ : ( إن يفقد فبيت المال ) وهو غلط ؛ لأنه يفيد تقديم الاقتراض علىٰ بيت المال ، وهو خلاف المنقول .

<sup>(</sup>١) فتح الجواد ( ١/ ٦٣٧ ) .

قوله: (والقرضَ خذ منه لدى الكمال) بـ (الدال) المهملة؛ أي: عند الكمال؛ أي: البلوغ إن كان له حينئذ مال أو كسب، فإن لم يظهر له مال. فمن مال من تجب عليه نفقته وإلا. فيقضيه الحاكم من سهم الفقراء، أو المساكين، أو الغارمين.

泰 泰 泰

#### باب الوديعة

تطلق لغة على الإيداع ، وعلى العين المودعة ، وشرعاً : عقد يتضمن استحفاظ عين مال ، أو اختصاص ؛ ككلب ينفع ، وخمر محترمة .



قوله : ( سن قبولها ) أي : الوديعة .

قوله: ( إذا ما أمنا) ( ما ) زائدة؛ أي : إذا أمن من نفسه ( خيانة ) فيها وقدر على حفظها.

قوله: (إن لم يكن تعينا) أي: إنما يكون قبولها سُنَّة إن لم يتعين عليه قبولها ، فإن تعين عليه القبول ، للكن له تعين عليه ، بأن لم يكن ثُمَّ غيره وخاف ضياعها إن لم يقبلها. . وجب عليه القبول ، للكن له طلب الأجرة لمنفعته وللحرز .



قوله : ( عليه حفظها ) أي : وجوباً .

قوله: ( بحرز المثل) فلو وضعها في غير حرز مثلها ، أو أخَّر إحرازها مع التمكن ، أو وقع الحريق في الدار ، فتركها حتى احترقت. . ضمن ؛ لتقصيره .

قوله: (وهو أمينُ مودع) بكسر (الدال) وإضافة (أمين) إلى (مودع) أي: والوديع أمين للمودع (في الأصل) عن مصيرها أمين للمودع (في الأصل) لأن الله تعالى سماها أمانة، واحترز بـ (الأصل) عن مصيرها مضمونة بعوارض (١)؛ كأن وضعها في غير حرز مثلها، أو انتفع بها بغير إذن مالكها، أو

<sup>(</sup>۱) جمعها الإمام الدميري رحمه الله تعالى بقوله: عـــوارض التضميــن عشــر: وَدْعُهــا

وضعها بمحل ثم جهله ، وغير ذلك من الأمور المذكورة في المطولات .

( 675 ) ( 675 ) ( 675 ) ( في مَا لَكُ مُنْ الْمَا لَكُ مُنْ الْمَا لَكُ مُنْ الْمَحْدِ الْمَحْدِ الْمُحْدِ الْمُحَدِ الْمُحْدِ اللهِ الْمُحْدِ اللهِ الْمُحْدِ اللهِ ال

قوله: (يقبل باليمين) منه (قول الرد لمودع) أي: يقبل من الوديع دعوى الرد للوديعة على المودع، فيصدق في ذلك بيمينه، فخرج بقوله: (لمودع) ما إذا ردها لغيره ؟ كوارثه، أو ادعىٰ وارث الوديع الرد على المالك، فإنه لا يقبل منه ذلك ؟ لأنه لم يأتمنه.

قوله: (لا الرد بعد الجحد) أي: لا يقبل منه قول الرد؛ أي: قوله: (رددتها على مالكها) بعد الجحد؛ أي: بعد أن جحده إياها؛ كأن ادعىٰ زيد على عمرو وديعة، فقال في جواب دعواه: (لم تودعني شيئاً)، فأقام المدعي بينة، فقال الوديع: (قد رددتها عليك)، فلا يقبل قوله، فإن أقام بينة بردها على المالك. قبلت.

قوله: (وإنما يضمن) أي: الوديع الوديعة (بالتعدي) فيها كأن خالف مالكها فيما أمره به في حفظها ، فتلفت بسبب المخالفة ، أو خلطها بمال نفسه ، أو بمال المالك ولم يتميز ، أو انتفع بها بغير عذر ، وغير ذلك من صور التعدي المذكورة في المطولات .

قوله: (والمطل) أي: ويضمن بالمطل؛ أي: التأخير (في تخلية) بينها وبين مالكها (من بعد طلبها) أي: من بعد طلب المالك لها وكان المطل (من غير عذر بيِّن) أي: ظاهر؛ لتقصيره بترك التخلية الواجبة عليه، أما إذا أخر التخلية لعذر ظاهر كصلاة، وأكل، وظلام لا يتأتىٰ معه فتح الحرز، ونحو ذلك. لم يضمنها؛ لعدم تقصيره.

وتركُ إيصاء ودفع مهلك وولانتفاعُ ، وكالمخالفة

ومنع ردِّها، وتضيع حكي ومنع حكي في حفظها إن لم ينزد من خالف

انظر « الفوائد المكية » ( ص٧٦ ) .

قوله : ( وارتفعت ) أي : انفسخت الوديعة ، وارتفع حكمها .

قوله: (بالموت) أي: بموت أحدهما (والتجنن) أي: جنون أحدهما ، فإذا مات المودع ولم يعلم ورثته بالوديعة . لزم الوديع الرد عليهم ؛ أي: إعلامهم بها والتخلية ، فإن لم يجدهم . فعلى الحاكم ، حتى لو تلفت في يده بعد التمكن من الرد . ضمن ، وإن علموا بها . فلا يجب الرد حتى يطالبوا ، فلو طالبوا بها فامتنع ؛ ليفحص هل في التركة وصية . ضمن ، وإن مات الوديع . فعلى ورثته الرد ؛ أي : الإعلام والتخلية إن علم مالكها ، فإن لم يمكن ولم يرد . ضمن ، ولو كان المالك غائباً . فإلى وكيله ، ثم إلى الحاكم ، فإن أمره الحاكم بحفظها . فهو استحفاظ جديد ، وإن جهل مالك الوديعة وأيس من معرفته . يصرفها من هي تحت يده في مصالح المسلمين ، ولا يبني بها مسجداً .

\* \* \*

### المنظل ال

أي : مسائل قسمة المواريث ، وهي : جمع فريضة بمعنىٰ مفروضة نصيب مقدر للوارث ، وورد الحث علىٰ تعلمها وتعليمها ، وأنها أول علم ينزع ؛ أي : بموت أهله .

يَنْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيْتِ بِحَقْ كَالرَّهْنِ وَالرَّكَاةِ بِالْعَبْنِ الْعَتَلَقْ

قوله : ( يبدأ ) أي : وجوباً .

قوله : ( من تركة المَيْت ) بسكون ( الياء ) لأن الأفصح في الميت أن يقال : بسكون ( الياء ) لمن خرجت نفسه وفارقت روحه جسده ، وأما الميِّت بتشديد ( الياء ) . . فهو خامل الذكر في الناس (١١) .

قوله : ( بحق ) أي : لله تعالىٰ ، أو لآدمي .

وقوله: (كالرهن...) إلى آخره، مثال للحق المتعلق بعين التركة، فمن رهن عيناً بدين ثم مات. قدم المرتهن بها على مؤنة التجهيز، (و)كذا (الزكاة) المتعلقة بعين التركة يقدم بها مستحقوها على مؤنة التجهيز، وأشار بـ (الكاف) إلى أن الحق المتعلق بالعين لا تكاد تنحصر صوره، وقد ذكر الشيخ ابن حجر في «الإمداد» الصور المقدمة على مؤنة التجهيز.

<sup>(</sup>۱) قال العلامة البيجوري رحمه الله تعالىٰ في « التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية » ( ص ٩١ ) : ( والميْت في كلامه بالتخفيف وإن كان فيه التشديد أيضاً ، والمخفف فرع المشدد فهما بمعنىٰ واحد ، وقيل : المشدد مَنْ سيموت ، ومنه قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُكُونَ ﴾ ، والمخفف من مات بالفعل ، ولبعضهم : [من الطويل] أيا سائلي تفسير ميْت وميِّت فدونك قدد فسرت إن كنت تعقلُ فما كان ذا روح فذلك ميِّت وما الميْت إلا من إلى القبر يحملُ فما الميْت إلا من إلى القبر يحملُ

والأظهر: القول بالاتحاد؛ فكل من المخفف والمشدد حقيقة فيمن مات بالفعل، مجاز فيمن سيموت من باب مجاز الأول).

وقوله: (بالعين اعتلق) في محل الجرنعت لقوله: (بحق) ويجوز أن يكون في محل النصب على الحال؛ أي: حال كون ذلك الحق متعلقاً بالعين، وهو احتراز عن الحق المتعلق بالذمة؛ كزكاة وجبت عليه في ذمته، فإنها كسائر الديون، فلا تقدم علىٰ مؤنة التجهيز.



قوله: (فمؤن التجهيز) وهو ما يحتاج إليه الميت من قيمة ماء الغسل، وأجرة السرير الغاسل، وقيمة الكفن والحنوط، وأجرة من يحمله إلى القبر، ومن يدفنه، وأجرة السرير المحمول عليه، وليس من مؤنة التجهيز الطعام الذي يجعل بعد الموت للدافنين إلا إن جرت العادة بأنه يجعل لهم في مقابلة عملهم، كما في نواحي الجبال، فيكون أجرة؛ فيشترط إذا كان في الورثة محجور عليه ألا يزيد على أجرة المثل في تلك الناحية، وليس منها أيضاً أجرة القراء على القبر ولا كفايتهم.

قوله: ( بالمعروف ) أي: من غير إسراف ولا تقتير بحسب يساره وإعساره ، ولا عبرة بما كان عليه في حياته .

قوله: (فدينه) أي: المتعلق بذمته لله تعالىٰ ، أو لآدمي وإن لم يوص به ؛ لأنه حق واجب عليه ، والتركة قبل قضاء الدين كالمرهون وإن لم يستغرقها ، فيلغو تصرف صدر من الوارث في شيء منها بغير إذن الغرماء ، هلذا حكم دين الأجنبي ، أما دين الوارث. فالصواب أنه يسقط منه ما يلزمه أداؤه لو كان لأجنبي ، ويرجع علىٰ بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه علىٰ قدر حصصهم ، فلو خلف زوجة وأخا ، والتركة أربعون ، وصداقها في ذمة الزوج عشرة ، فلها عشرة إرثاً وسبعة ونصف من نصيب الأخ ، ويسقط لها ديناران ونصف نظير ربع إرثها .

قوله : ( ثُم الوصايا ) أي : وما ألحق بها من نحو تبرع نُجِّزَ في مرض الموت .

قوله: (يوفي) الضمير فيه راجع لمن يقوم بقضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه من وارث أو وصي أو حاكم ، وهلذا يشعر بأن قوله: (يَبدأ) بفتح ( الياء ) مبنياً للفاعل ؛ أي يبدأ من يقوم مقام الميت في أداء ما لزمه ، ويجوز أن يقرأ مبنياً للمفعول .

#### 

قوله: (من ثلث باقي الإرث ) أي: يوفي من ذكر الوصايا من ثلث ما بقي للإرث بعد الديون ، ثم الباقي بعد إخراج الوصايا يكون إرثاً ، بمعنىٰ : أن الورثة يتسلطون على التصرف فيه ، فلا يبقى الحجر عليهم فيه ، وفي هاذا إشعار بأن الوصايا تمنع تصرف الوارث في التركة كالدين ، وفي « المنهاج » في ( باب الوصايا ) ما يصرح بذلك ، وهو قوله : ( ولا يتسلط على التصرف في الثلث ) (١) قال الشراح : لتوقف تسلطه على تسلط الوارث علىٰ مثليه ، فراجع ذلك لتعلم تقصير كثيرين في تصرفهم في التركات المتعلق بها وصايا قبل إخراجها وإنفاذها .

قوله: (والنصيبُ) بالرفع مبتدأ ، وخبره ( فرض ) ، والمعنى : أن النصيب للوارث إما (فرض ) أي : سهم (مقدر ) له في كتاب الله ، فلا يزاد عليه ولا ينقص عنه إلا بالعول (أو التعصيب ) أي : إرث جميع المال إن لم يكن وارث ، أو إرث الباقي بعد ذوي الفروض .

#### ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أَنْ الْفَرْضُ سِتَّةٌ ، فَنِصْفُ ۗ أَكْتَمَلُ لِلْبِنْتِ أَوْ لِبِنْتِ ٱلْإَبْنِ مَا سَفَلْ اللَّهِ ﴿ وَكُنْ مُدَمِّدُ مِنْ مُدَمِّدُ مِنْ مُدَمِّدُ مِنْ مُدَمِّدُ مِنْ مُدَمِّدُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

قوله: (فالفرض) بمعنى الفروض المقدرة في كتاب الله (ستة) وإلا. فمطلق الفروض يزيد علىٰ ستة ، والستة هي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .

قوله : (فنصف اكتمل ) أي : فنصف كامل (للبنت . . . ) إلىٰ آخره .

قوله : (ما سفل ) أي : وإن سفل ، و( ما ) مصدرية .

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص٣٥٣ ) .



قوله : ( والأخت من أصلين ) أي : الشقيقة .

قوله: (أو من الأب) أي: الأخت من الأب، فإن كلاً من الأربع تستحق النصف إذا انفردت عن معصب، وعمن يساويها من الإناث.

قوله : ( وهو ) أي : النصف ( نصيب الزوج ) أي فرضه .

قوله : ( إن لم يحجب بولد أو ولد ابن ) أي : لم يكن لزوجته ذكر أو أنثى وارث بالقرابة الخاصة ، فخرج غير الوارث ؛ كالرقيق ، والوارث بعموم القرابة ؛ كولد بنت الابن .

قوله: (علما) أي: الولد أو ولد الابن ، و( ألفه ) للإطلاق ؛ يعني: قد علم ، أو غلب على الظن وجودهما وحياتهما ، أو المراد: علمنا كونه وارثاً ، فهو احتراز عن ولد بنت الابن ، ونحوه ممن ليس بوارث .

قوله: (والربع فرض الزوج مع فرعهما) أي: مع فرع وارث منهما ؛ أي: الولد أو ولد ولد الابن ، وفي بعض النسخ ( مع فردهما ) بـ (الدال ) أي: مع واحد من الولد أو ولد الابن ، وعلىٰ هاذه النسخة شرح الرملي وابن زياد وغيرهما (١) ، وشرح الفشني على النسخة الأولىٰ (٢) .



قوله : ( وزوجة ) أي : والربع فرض زوجة .

وقوله : ( فما علا ) أي : فما فوقها ، ف( ما ) موصولة ، والظرف بعدها صلتها .

<sup>(</sup>١) غاية البيان (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) مواهب الصمد (ص١٠٩).

قوله: ( إن عدما ) قال الفشني: ( أي الفرع الوارث للزوج ) اهـ(١) ، وقضية هـٰـذا : أن ( ألفه ) للإطلاق ، وقال في « فتح الرحمـٰن » وغيره : ( « إن عدما » أي : ولد زوجها ، وولد ابنه ) وقضية هـٰـذا : أن ( ألفه ) للتثنية .

قوله : ( وثمن لهن ) أي : الزوجات .

قوله: ( مع فردهما ) أي : مع واحد منهما ؛ أي : الولد أو ولد الابن ، فلا يشترط اجتماعهما .

و من قد ظفِرَا بِالنَّصْفِ مَعْ مِفْلِ لَهَا فَأَكْثَرَا بِالنَّصْفِ مَعْ مِفْلِ لَهَا فَأَكْثَرَا الْهَا

قوله: ( من قد ظفرا ) أي : فاز ، و( ألفه ) للإطلاق ( بالنصف ) أي : من الإناث السابقات .

قوله: ( مع مثل لها... ) إلىٰ آخره ، وذلك اثنتان فأكثر من البنات ، أو بنات الابن ، أو الأخوات لأبوين ، أو لأب .

﴿ وَٱلنَّلْفُ: فَرْضُ النَّنَيْنِ مِنْ أَوْلَادِ أُمْ فَصَاعِداً، أَنْفَىٰ تُسَاوِي ذُكْرَهُمْ ﴿ ﴾ ﴿ وَٱلنَّلْفُ: فَرْضُ النَّيْنِ مِنْ أَوْلَادِ أُمْ فَصَاعِداً، أَنْفَىٰ تُسَاوِي ذُكْرَهُمْ ﴿ }

قوله: (والثلث) بسكون (اللام) للوزن، وإلا. فيجوز فيه إسكان (اللام) وضمها.

قوله : ( من أولاد أم ) أي : الإخوة للأم .

قوله: ( فصاعداً ) هو بالنصب على الحال ؛ أي : فذهب صاعداً ، وعلىٰ هاذا قول الحريري في باب الحال :

ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعداً (۲)

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح ملحة الإعراب ( ص١٧٦ ) .

قوله: (أنثىٰ) أي: الأنثىٰ من الإخوة للأم (تساوي) في الإرث (ذُكْرَهم) أي: ذكورهم، فلا يفضل عليها الذكر منهم؛ لأن إرثهم بالرحم، فلا يكون للذكر فيهم مثل حظ الأنثيين، بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب؛ لأن إرثهم بالعصوبة.



قوله : (وهو) أي : الثلث (لأمه) أي : الميت (إذا لم تحجب) أي : بمن سيأتي . قوله : (وثلث الباقي لها) أي : للأم .

قوله: (مع الأب وأحد الزوجين) أي: فيما إذا ماتت الزوجة ، وخلفت أماً وأباً وزوجاً ، أو مات الزوج وخلف أماً وأباً وزوجة ، فإنّ الأم ترث في الصورتين ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج في الأولى ، والزوجة في الثانية ، والباقي لها في الأولى سدس ، وفي الثانية ربع ، وخرج بـ (الأب) الجد ؛ فللأم معه الثلث كاملاً ، لا ثلث الباقي ؛ لأنه لا يساويها في الدرجة .

قوله : ( والسدس حَبَوا ) أي : أعطَوا ؛ يعني : العلماء .

قوله : ( أمّا مع الفرع ) أي : الولد للميت ذكراً كان أو أنثى ( وفرع الابن ) أي : ولد الابن .

قوله: (أو إثنين من أخوات أو من إخوة) بدرج (الهمزة)، فإذا كان مع الأم اثنان منهما.. فلها السدس، سواء أكانا من الأبوين أم من الأب، أم من الأم، وارثين أم محجوبين بغيرهما، أما بنو الإخوة.. فلا يحجبانها من الثلث إلى السدس.

قوله : (والفردَ ) بالنصب ؛ أي : الواحد ( من أولاد أم الميت ) ذكراً كان أو أنثى ، فإنه يستحق السدس .

وَجَــدَّةً فَصَـاعِــداً لاَ مُــدْلِيَـهُ بِـذَكَـرٍ مِـنْ يَيْـنِ ثِنْتَيْـنِ هِيـَـهُ } وَجَــدَّةً فَصَـاعِــداً لاَ مُــدُلِيَـهُ بِـذَكَـرٍ مِـنْ يَيْـنِ ثِنْتَيْـنِ هِيـَـهُ }

قوله: (وجدةً) أي: وحبوا به جدة (فصاعداً) أي: فأكثر منها ؛ كجدتين ، أو ثلاث ، أو أربع ، أو فوق ذلك ، وأول منازل الجدات يجتمع فيها جدتان أم الأم ، وأم الأب ؛ فيشتركان في السدس ، فإن عدمت إحداهما ووجدت الأخرى . كان السدس للموجودة منهما ، فإذا ارتفعت الجدات إلى المنزلة الثانية . . اجتمعت أربع جدات اثنتان من جهة الأم ، وهما : أم أم الأم ، وأم أب الأم ، واثنتان من جهة الأب ، وهما : أم أم الأب ، وأم أب الأم ، وكلما ارتفع الميت درجة . . ازداد عدد وأم أب الأب ؛ فيرث منهن من عدا أم أب الأم ، وكلما ارتفع الميت درجة . . ازداد عدد الجدات ضعفاً ، ويرث منهن من عدا ما ذكره الناظم بقوله : ( لا مدليه بذكر من بين ثنتين هيه ) أي : بأن أدلت بذكر بين أنثيين ، وذلك كأم أب الأم فإنها أدلت ؛ أي : وصلت إلى الميت بذكر بين أنثيين ، فلا حق لها في الإرث ، بخلاف من أدلت بمحض الإناث ؛ كأم أم الميت بذكر بين أنثيين ، فلا حق لها في الإرث ، بخلاف من أدلت بمحض الذكور ؛ كأم أم الأم ، وإنها ترث .

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ 692-691 ﴾ ﴿ وَبِنْتَ الْإِبْنِ صَاعِداً مَعْ بِنْتِ فَرْدٍ ، وَأُخْتاً مِنْ أَبِ مَعْ أُخْتِ الْمُؤَوِّ ، وَأُخْتاً مِنْ أَبِ مَعْ أُخْتِ الْمُؤَوِّ ، وَأُخْتاً مِنْ أَبِ مَعْ أُخْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللللللْمُولِي الللللللْمُولِي اللللللْمُولِي الللللللللللللللْمُولِي الللللللللللللللللللللللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللللللِمُ اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللل

قوله: ( وبنتَ الابن صاعداً مع بنت فرد ) أي: وحبوا بالسدس بنت الابن فصاعداً ؛ أي: فأكثر إذا كانت مع بنت فردة. . فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين .

قوله: ( وأختاً من أب ) أي: أعطوها السدس ( مع أخت أصلين ) أي: إذا كانت مع أخت لأب وأم .

قوله: (والأبَّ وجدا) أي: وحبوا بالسدس الأب وجداً، ويقرأ (الأبَّ) بالتشديد للوزن، والمراد بـ (الجد): أبو الأب عند عدم الأب، أما أبو الأم.. فهو من ذوي الأرحام.

قوله: ( ما علا ) ( ما ) مصدرية .

قوله : ( مع ولد ) أي : ذكر أو أنثىٰ .

وقوله: ( أو ولد ابن ) أي: كذلك.

وقوله : ( سَفُلا ) أي : نزلا ، وهو بفتح ( الفاء ) وضمها ، و( ألفه ) للإطلاق ؛ لأنه نعت ( لولد الابن ) فقط .



قوله : ( لأقرب العَصْبات ) جمع عصبة ، وهو : من لا سهم له مقدر حال تعصيبه .

قوله : ( بعد الفرض ما يبقىٰ ) أي : الذي يبقىٰ بعد الفرض ؛ أي : بعد ميراث أهل الفروض .

قوله: ( فإن يفقد. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : فإن يفقد ذو الفرض ، بأن لم يكن هناك وارث بالفرض ( فكلاً غنما ) أي : فكل المال يغنمه ؛ أي : يفوز به أقرب العصبات .

فحاصل ما ذكره الناظم في هذا البيت: أن العصبة هو من يرث ما بقي بعد ذوي الفروض إن كان هناك ذو فرض ، أو يرث جميع المال إن لم يكن هناك ذو فرض ، في كلامه مبني للفاعل ، و( ألفه ) للإطلاق ، والفاعل فيه ضمير يعود ( لأقرب العصبات ) .

### الْأَبْنِ بَعْدَهُ ٱبْنُهُ مَا سَفُلاً وَٱلْأَبِ فَالْجَدِّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ الْجَدِّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ اللهِ الْأَبْنِ بَعْدَهُ ٱبْنُهُ مَا سَفُلاً وَٱلْأَبِ فَالْجَدِّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ

قوله ( الابنِ ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : وهو ؛ أي : أقرب العصبات ( الابن . . . ) إلىٰ آخره ، وهاذا ما يفيده كلام الشراح ، ويجوز جره هو وما عطف عليه علىٰ أنه بدل من ( أقرب العصبات ) بل الجر متعين ؛ لأن الناظم عطف عليه ما بعده بالجر ، بدليل قوله في آخر المعطوفات : ( فمعتق فالعصب ) فإنهما بالجر .

قوله ( بعده ابنه ) أي : ابن الابن .

قوله : ( فالجد له ) أي : للأب ؛ أي : بأن كان من جهته لا من جهة الأم .

## وَإِنْ يَكُـــنْ أَوْلَادُ أَصْلَيْــنِ وَأَبْ أَوْ زَادَ ثُلْفُهُ عَلَــىٰ قَسْمٍ وَجَــبْ اللَّهِ وَجَـبْ ال

قوله: (وإن يكن أولاد أصلين...) إلىٰ تمام أربعة أبيات ذكر الناظم فيها حكم ميراث الجد مع الإخوة ، وذكر بعد ذلك بقية العصبة بقوله في البيت الخامس: (فالأخ للأصلين فالناقص أم...) إلىٰ آخره ، ومعنىٰ قوله: (وإن يكن أولاد أصلين...) إلىٰ آخره أنه إذا وجد مع الجد إخوة لأصلين ؛ أي: لأبوين أو لأب.. فإنهم يشاركونه ولا يسقطون به ، فرا الواو) في قول الناظم: (وأب) بمعنىٰ (أو).

قوله: (أو زاد ثلثه) أي: المال (علىٰ قسم) أي: مقاسمة (وجب) أي: الثلث للجد؛ لأنه خير له من المقاسمة، كثلاثة إخوة وجد، فيأخِذ الجد ثلث المال، وذلك ثلاثة من تسعة، ويبقىٰ ستة بين الإخوة، لكل واحد منهم اثنان.

### 

قوله: ( إذ ليس فرض ) أي : هاذا الحكم ثابت في حق الجد مع الإخوة إذا لم يكن مع الجد والإخوة من يرث بالفرض .

وقوله: (أو يكون راقي بسدسه...) إلىٰ آخره ، بيَّن به حكم ما إذا كان مع الجد والإخوة من يرث بالفرض ، فإن الجد حينئذ يأخذ الأحظ الأجود في حقه من المقاسمة ، أو سدس جميع المال ، أو ثلث ما يبقىٰ بعد ذوي الفروض ؛ فقوله: (أو يكون راقي بسدسه) معناه: أو يكون الجد (راقي) بسكون (الياء) للوقف ، وإلا. فهو في الأصل منصوب خبر (يكون) أي : عالياً وزائداً (بسدسه) أي : جميع المال علىٰ ثلث الباقي وحصته من المقاسمة ، فيأخذ السدس ؛ لأنه خير له ، كبنتين وجد وأخوين وأخت ، السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة .

وقوله: (أو زاد ثلث الباقي) أي: ثلث ما يبقىٰ بعد ذوي الفروض علىٰ سدس جميع المال ، فإن الجد يأخذ حينئذ ثلث الباقي ، كما في زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ، فإن ثلث الباقي أكثر ، وترك الناظم الحالة الثالثة ، وهي ما إذا زاد سهمه بالمقاسمة علىٰ ثلث الباقي وسدس الجميع ، كما في بنت وجد وأخ وأخت ، فإن المقاسمة هاهنا خير له .

وَكَانَ فِي ٱلْقِسْمَةِ فَرْضٌ وُجِدَا فَالْجَدُّ بَأْخُذُ ٱلْأَجْظُ ٱلْأَجْوَدَا

قوله : ( وكان في القسمة فرض وجدا ) أي : هـٰـذه الأمور الثلاثة فيما إذا كان في الورثة ذو فرض .

قوله: ( فالجد يأخذ الأحظ الأجودا ) أي: من المقاسمة وثلث جميع المال فيما إذا لم يكن هناك ذو فرض ، ومن ثلث الباقي وسدس جميع المال والمقاسمة فيما إذا كان هناك من يرث بالفرض .

و( الأجود ) ضد الرديء ، و( الفاء ) في قوله : ( فالجد ) داخلة في جواب الشرط في قوله : ( وإن يكن أولاد أصلين وأب. . . ) إلىٰ آخره ، وما بينهما اعتراض .

( 698 ) ثُمَّ أَقْسِمِ الْحَاصِلَ لِلْإِخْوَةِ يَبْنَ جُمْلَتِهِمْ لِلذَّكْرِ كَالْأَنْيَنِيْنَ

قوله: (ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم...) إلىٰ آخره؛ أي: إن بقي لهم شيء، وإلا.. فقد لا يبقىٰ لهم شيء؛ كبنتين وأم وجد، من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، والباقي سدس للجد، ولا شيء للإخوة.

فَالْأَخِ لِلْأَصْلِيْنِ، فَالنَّاقِصِ أَمْ فَابْنِ أَخِ الْأَصْلِيْنِ، ثُمَّ الْأَصْلِ، ثُمْ الْأَصْلِ، ثُمْ

قوله : ( فالأخ للأصلين ) أي : الأبوين ، وهو بالجر عطفاً علىٰ قوله : ( فالجدِّ له وإن

علا ) لأن الناظم بصدد ذكر العصبات ، غير أنه استطرد عند ذكر الجد منهم لذكر حكمه مع الإخوة ؛ لأن الشيء بالشيء يذكر .

قوله : ( فالناقص أم ) بالوقف بحذف ( الألف ) علىٰ لغة ربيعة ، والمراد به : الأخ للأب .

قوله : ( فابن أخ الأصلين ) أي : من الأبوين .

قوله : ( ثم الأصل ) أي : ثم ابن الأخ لأصل ؛ أي : لأب .



قوله : ( فعم للأب ) وهو أخو أبيك لأبيه .

قوله : ( فمعتق ) أي : ثم بعد فقد عصبات النسب يرث معتق من عتيقه بأيِّ وجه كان ، ولو مكاتباً .

قوله: ( فالعصب ) أي: عصبة المعتق الذكور ؛ كأبيه وأخيه وابنه، دون بنته وأخته ؛ لأن المرأة لا ترث بالولاء إلا من عتيقها، أو المنتمي إليه بنسب أو ولاء.



قوله: (لبيت المال إرث الفاني) أي: الميت، وإنما يستحقه بيت المال إن انتظم، بأن صرفت أمواله في مصارفها، كما كان في زمن الصحابة فمن بعدهم.

قوله: ( ثم ذوي الفروض) أي: ثم إذا لم يكن ثُمَّ بيت مال ، أو كان ولم ينتظم أمره ؛ كأن جارت عماله ، وصرفوه في غير مصارفه. . فالميراث حينئذ يرد علىٰ ذوي الفروض بنسبة إرثهم علىٰ ما هو مفصل في كتب الفرائض .

قوله : ( لا الزوجان ) أي : فلا يرد عليهما ؛ إذ لا قرابة بينهما .

قوله: (بنسبة الفروض) أي: بنسبة فروض من يرد عليهم، فيجعل عدد سهام المردود عليهم أصل المسألة، ففي بنت وأم أصلها من ستة، وسهامها أربعة، فيجعل أصل المسألة للأم واحد، وللبنت ثلاثة، وفي بنت وأم وزوج، ليس للزوج إلا الربع، ويقسم الباقي على أربعة أصل مسألة الرد بدون زوج فلا يمكن، فتضرب في مخرج الربع، يصح من ستة عشر، للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة.

قوله : ( ثم ذي الرحم ) أي : ثم إذا لم يكن هناك ذو فرض يرد عليه. . فالإرث حينئذ لذوي الرحم ولو غنياً .

قوله: (قرابةٌ فرضاً وتعصيباً عدم) برفع (قرابة) خبر مبتداً محذوف؛ أي: وهو ؛ أي: ذو الرحم (قرابة) أي: قريب (عدم) أي: فقد (فرضاً وتعصيباً) أي: ليس بوارث بالفرض ولا بالتعصيب، فقوله: (عَدم) بفتح (العين)، وقوله: (فرضاً وتعصيباً) مفعولان مقدمان لقوله: (عدم) فكأنه قال: ثم إن لم يكن من يرد عليه.. فالوارث ذو الرحم، وهو: قريب ليس بوارث بالفرض ولا بالتعصيب، وهم عشرة أصناف: أب الأم وكل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم، والعم للأم، وبنات الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والمدلون بواحد من العشرة، فإن انفرد أحد من هاؤلاء.. أخذ جميع المال، وإن اجتمعوا.. فقيل: يقدم الأقرب منهم إلى الميت، ويسمئ مذهب أهل القرابة، وهو ضعيف.

والأصح: مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به ، ويقدم الأسبق إلى الوارث ، لا إلى الميت ، فإن استووا في السبق إليه . قدر أن الميت خلف من يدلون به ، ثم يجعل نصيب كل واحد للمدلين به على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت ، فينزلون ويورثون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا فروع ولد الأم والأخ للأم ، فيسوى بين ذكورهم وإناثهم .

فعلم بما تقرر على مذهب أهل التنزيل: أن أولاد البنات كالبنت ، وأولاد بنات الابن كبنت الابن ؛ نظراً للقرب من الوارث ، ففي بنت بنت ، وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعاً فرضاً ورداً ، للثانية الربع ، وفي بنت ابن بنت ، وبنت بنت ابن المال للثانية اتفاقاً ؛ لسبقها إلى الوارث ، وفي بنت بنت ، وابن وبنت من بنت أخرى ، يقدر المال بين بنتي الصلب نصفين بالفرض والرد ، ثم يجعل نصف البنت الأولىٰ لبنتها ، ونصف الثانية لولديها أثلاثاً ، وينزل كل من بنات الإخوة وبني الإخوة للأم منزلة أبيه ، وأولاد الأخوات منزلة أمهم ، وينزل كل واحد من الأجداد والجدات الساقطين منزلة ولده ، والأخوال والخالات منزلة الأم ، والأعمام للأم والعمات منزلة الأب ، وأولاد الأخوال والأعمام للأم كآبائهم ، وأولاد الخالات والعمات كأمهاتهم .

واعلم أنه إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام. . وجب على من ظفر بالتركة أن يصرفها في مصارف أموال المصالح إن عرفها ، وإلا. . فوض ذلك لثقة يعرفها .

قوله : ( وعصب الأخت ) أي : الشقيقة أو لأب .

قوله: (أخ مماثل) أي: مساوِ لها قرباً، فيكون المال أو ما بقي منه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يعصب الابن البنت، فخرج بـ (المماثل) غيره، فلا يعصب الأخ للأب الأخت الشقيقة، بل يفرض لها معه، ويأخذ الباقي بالتعصيب، والأخ للأبوين يحجب الأخت للأب.

وكتب أيضاً: قوله: (مماثل) أي: مساوِ لها قرباً ، بأن كان في درجتها ، فإن كان أسفل منها ؛ كأن مات الميت وخلف أختين لأبوين ، وأختاً لأب ، وابن أخ لأب . فإن الباقي بعد الأختين للأبوين يكون لابن الأخ ، ولا شيء للأخت للأب ؛ لأنه أنزل منها فلا يعصبها ، قال صاحب الرحبية :

وَليس إِبنُ الأَخِ بالمُعصِّبِ مَنْ مثلَهُ أو فَوقَه بالنَّسبِ(١)

قوله : ( وبنتَ الابن مثلها ) أي : فيعصبها ابن ابن يساويها في الدرجة ؛ كأخته وبنت

<sup>(</sup>١) شرح الرحبية ( ص٩٢ ) .

قوله: (والنازل) أي: ويعصب بنت الابن أيضاً الذكر النازل من أولاد الابن إن لم يكن لها شيء من الثلثين؛ كبنتي صلب، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فإن كان لها شيء من الثلثين. فلا يعصبها؛ كبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن الابن.

وَٱلْأَخْتُ لَا فَرْضَ مَعَ ٱلْجَدِّ لَهَا فِي غَيْرِ (أَكْدَرِيَّةٍ) كَمَّلَهَا فَيُ وَالْأُخْتُ لَا فَرْضَ مَعَ ٱلْجَدِّ لَهَا

قوله : ( والأخت ) أي : الشقيقة أو لأب .

قوله : ( لا فرض مع الجد لها ) كما لا يفرض لها مع أخيها .

قوله: (في غير أكدرية) أي: من بقية مسائل الفرائض، أما في الأكدرية.. فإنها يفرض لها مع الجد، سميت أكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه ؛ لأنه لا يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل وقد فرض لها في هاذه وأعال، وقيل: لأن السائل عنها كان يسمى أكدر، وقيل: إن القاضي المسؤول عنها كان يسمى أكدر، وقيل.

قوله : ( كمَّلها ) أي : كمل عدد الوارثين فيها .

رَوْجُ وَأُمُّ ، ثُلِمَ بَسَاقٍ بُسِورَتْ فُلْفَاهُ لِلْجَدِّ وَأُخْدِتِ ثُلُثُ

قوله: ( زوج وأم ) أي: مع جد وأخت ، أصلها من ستة ، وتعول إلى تسعة ، للزوج النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان ، وللجد السدس واحد ، وللأخت النصف أيضاً ثلاثة ، وإنما فرض لها معه هنا ؛ لأنه لو عصبها . نقص حقه ، فتعين الفرض لها .

قوله: (ثم باق يورث ثلثاه للجد وأختٍ ثلث) معناه: أن نصيب الأخت والجد يجمع ثم يقسمانه بينهما أثلاثاً ، فنصيبهما كما ترى أربعة ، لا ينقسم على ثلاثة ، فاضرب ثلاثة في المسألة بعولها ، وذلك تسعة يبلغ سبعة وعشرين ، للزوج منها تسعة ، وللأم ستة ، يبقى اثنا عشر ، للجد ثمانية ، وللأخت أربعة .

# وَكُلَّ جَدَّةٍ فَبِالْأُمُّ ٱحْجُبِ وَيُحْجَبُ ٱلْأَخُ ٱلشَّقِيقُ بِالْأَبِ

قوله: (وكلَّ جدة) بالنصب مفعول مقدم لقوله: (احجب) أي: سواء أكانت من جهة الأب ؛ لأن الأم أقرب منهن .

قوله: ( ويحجب الأخ الشقيق بالأب ) أي: ومثله الأخت الشقيقة.

# وَٱلِأَبْسِنِ وَٱبْنِسِهِ ، وَأَوْلَادَ ٱلْأَبِ بِهِمْ ، وَبِٱلْأَخِ ٱلشَّقِيقِ فَٱحْجُبِ وَالْأَخِ الشَّقِيقِ فَٱحْجُبِ وَالْأَخِ الشَّقِيقِ فَٱحْجُبِ وَالْأَخِ الشَّقِيقِ فَٱحْجُبِ وَالْأَخِ الشَّقِيقِ فَاحْجُبِ وَالْأَخِ الشَّقِيقِ فَاحْجُبِ وَالْأَخِ السَّقِيقِ فَاحْجُبِ وَالْأَخِ السَّقِيقِ فَاحْجُبِ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُونِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمِنْ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُونِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُولِ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلِمُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَ

قوله ( والابن وابنه ) أي : ويحجب الأخ الشقيق بالابن وابنه .

قوله: (وأولادَ الأب بهم...) إلىٰ آخره؛ أي: واحجب أولاد الأب؛ أي: الإخوة للأب (بهم )أي: بالأب ، والابن ، وابنه (وبالأخ الشقيق).

فقوله : ( وأولادَ الأب ) بنصب ( الدال ) مفعولاً مقدماً لــ ( احجب ) .

# 

قوله: (وولدَ الأم أب أو جد...) إلى آخره؛ أي: ويحجب ولدَ الأم؛ أي: الأخ للأم أب، أو جد لأب، أو ولد للميت ذكر أو أنثىٰ، أو ولد ابن له كذلك.

فقوله : ( وولدَ الأم ) بالنصب مفعول لفعل محذوف دل عليه السياق .

وقوله : ( يبدو ) أي : يظهر أتىٰ به تكملة للبيت لا للاحتراز عن الحمل .

لَا يَسِرِثُ ٱلسَّرِقِيتُ وَٱلْمُسْرُنَادُ وَقَاتِلٌ كَحَاكِمٍ يَحُدُّ لَا يَسِرِثُ ٱلسَّرِقِيتُ وَٱلْمُسْرُنَادُ وَقَاتِلٌ كَحَاكِمٍ يَحُدُّ لَا يَسِرِثُ ٱلسَّرِقِيتُ وَٱلْمُسْرُنَادُ وَقَاتِلٌ كَحَاكِمٍ يَحُدُّ

قوله: ( لا يرث الرقيق ) أي: وإن كان مكاتباً أو أم ولد؛ لنقصه ، ولا يورث؛ لأنه لا ملك له.

نعم ؛ المبعض يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر .

قوله: (والمرتدُّ) أي: فلا يرث المسلمَ وإن عاد إلى الإسلام بعد موته إجماعاً، ولا يورث؛ لأنه لا موالاة بينه وبين أحد، بل ماله فيء.

قوله: (وقاتل) أي: فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً، سواء أقتله عمداً أم شبه عمد أم خطأً.

وقوله: (كحاكم يَحُدُّ) أي: يضرب مورثه حداً فيموت بذلك ، فإنه لا يرثه ، ومثل ذلك ما إذا قتله رجماً لكونه زانياً محصناً ، أو دفعاً لصياله ، أو قصاصاً ، أو بشهادته عليه بما يقتضي قتله ، أو بأن سقاه دواء ، ففي جميع هذه الأحوال لا يرثه ؛ لأن من له دخل في القتل بمباشرة أو تسبب . لا يرث من المقتول شيئاً (١) ، مكلفاً كان القاتل أو غير مكلف ، مختاراً أو مكرهاً .

وكتب أيضاً : قوله : ( يَحُدُّ ) بفتح أوله وضم ( الحاء ) أي : فإذا ضرب مورثه الحد لزناً أو نحوه فمات . لم يرثه ، سواء باشر الضرب بنفسه أو أمر به .



<sup>)</sup> القاتل الذي لا يرث: هو من له دخل في قتل مورثه بمباشرة أو تسبب أو شرط، والفرق بين الثلاثة: أن المباشرة: ما يؤثر في الهلاك ويحصله، والسبب: ما يؤثر فيه ولا يحصله؛ كالإكراه، وشهادة الزور، وتقديم الطعام للضيف، والشرط: ما لا يؤثر فيه ولا يحصله، بل يحصل التلف بغيره ويتوقف تأثير ذلك عليه؛ كالحفر مع

ولا عكسه ، وإن أسلم قبل القسمة .

قوله: (ولا معاهَدٍ وحربي) أي: ولا تورث مسلماً من معاهَد بفتح (الهاء)، وهو: الكافر الذي بيننا وبينه عهد ألّا نقاتله ولا يقاتلنا مدة، ولا من حربي، وهو: الكافر الذي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان، وعطفهما علىٰ قوله: (ممن كفر) من عطف الخاص على العام، وفائدة ذلك هنا: الإشارة إلىٰ تعميم الحكم، وأنه لا فرق بين الكافر المعصوم وغيره كالحربي، خلافاً لمن فرق بين الحربي وغيره.

وقوله: (ظهر) من تتمة البيت، لا للاحتراز عمن تخفي حرابته.

\* \* \*

#### باب الوصية

وهي: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ، وهي سنة مؤكدة ، وإن قلَّ المال وكثر العيال ، وصدقتُه صحيحاً ثم حيّاً أفضلُ ، وتجب إن كان عليه حق لو لم يوص به . . لضاع على مستحقه بتقدير إنكار الوارث ، وتكره بالزيادة على الثلث ، وتحرم إن كان فيها تضييع عياله ، وكذا إذا قصد حرمان ورثته وإن نقصت عن الثلث على ما بحثه الأذرعي ، لكن جزم في « التحفة » بضعفه ، ومال إلىٰ عدم حرمتها وإن قصد حرمان الوارث (١) .



قوله : ( تصح ) أي : الوصية من المكلف الحر ولو كافراً أو محجوراً عليه بسفه أو فَلَس .

قوله: (بالمجهول) كالوصية بشاة من غنمه ، أو بأحد أرقائه ؛ أي : ويعيِّنه الوارث بعد موت الموصي .

قوله : ( والمعدوم ) كالوصية بما ستحمل به هـٰذه الدابة ، أو هـٰذه الأشجار .

قوله: (لجهة توصف بالعموم ليست بإثم) أي: معصية ، سواء ظهرت فيها القربة ؛ كالفقراء والمساجد ، أو لا ؛ كالأغنياء وأهل الذمة ، بخلاف جهة المعصية ؛ كالوصية لأهل الحرب ، وعمارة الكنائس ، وإسراجها للمتعبدين ؛ لأن القصد من الوصية تدارك ما فات

من الإحسان . قوله : ( أو لموجود أَهَل ) قال الفشني : ( بتحريك « الهاء » للوزن ) اهـ<sup>(۲)</sup> ، وقضيته :

تحفة المحتاج ( ۲۱/۷ ) .

<sup>(</sup>۲) مواهب الصمد ( ص۱۱۳ ) .

أنه بفتح (الهمزة) و(الهاء)، وأصله بفتح (الهمزة) وسكون (الهاء) أي: أهل (للملك) بأن يتصور له، وذلك بأن يوصي لموجود متملك، أو لحمل وانفصل لدون ستة أشهر من الوصية أو لفوقها ودون أربع سنين، ولم تكن فراشاً لزوج ولا سيد، وقد مثل الناظم رحمه الله للمتأهل للملك بقوله: (كمن قَتَل) بفتح (التاء) و(القاف) مبنياً للفاعل؛ أي: كأن أوصىٰ لشخص فقتله ذلك الشخص الموصىٰ له؛ فإنه يستحق المال الموصىٰ به، ولا يقاس على الإرث، بخلاف ما إذا قال: (أوصيت لمن سيقتلني)، أو (لمن سيقطع طريق المسلمين)، فإنها تبطل الوصية بمثل هاذا؛ لأنه من قبيل المعصية.



قوله : ( وإنما تصح ) أي : الوصية ، وفي معناها الهبة ، والنذر له ، والوقف عليه ، وإبراؤه من دين عليه في مرض الموت .

قوله: ( للوارث ) أي : للموصىٰ [له] .

قوله: ( إن أجاز باقي وُرَّثِ) بضم ( الواو ) وتشديد ( الراء ) جمع وارث ، ولا بد من إجازتهم في حال كونهم مطلقي التصرف ، وأن يكونوا عالمين بقدر ما أجازوه قلة وكثرة ، وأن يكونوا محصورين ، لا كمستحقي بيت المال ، ولا تنفذ إجازة الإمام أو نائبه عنهم .

قوله: (لمن دفن) أي: للميت المدفون؛ أي: أن العبرة بإجازتهم حال كونهم وارثين، وذلك بعد موت الموصي، يشير إلىٰ أنه لا عبرة بردِّهم وإجازتهم في حياة الموصي.

وفي بعض النسخ: (لما دفن)، وعليها شرح الفشني فقال: (لما دفن؛ أي: لما استحق الدفن، وهو وقت الموت) (١) وهو إشارة أيضاً إلىٰ أن المعتبر كونه وارثاً حال الموت، فلو كان وارثاً حال الوصية غير وارث وقت الموت؛ كمن كان له أخ حال الوصية، ولم يكن له ابن، ثم حدث له ابن ومات. فالمعتبر إجازة الابن لا الأخ؛ لأنه وقت الموت

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد (ص١١٣).

غير وارث ، وعلىٰ هاذه النسخة فقوله : (لما دفن) متعلق بـ( وُرَّث) ، وعلى النسخة الأولىٰ فهو متنازع فيه بين ( وُرَّث) و( أجاز ) فيجوز تعلقه بكلِّ منهما ، وعليها شرح الرملي<sup>(۱)</sup> ، و( ما ) على النسخة الثانية مصدرية وقتية ، والتقدير : إن أجاز وُرَّث لوقت دفنه ؛ أي : وقت دفنه فـ( اللام ) بمعنىٰ ( في ) .

\* \* \*

غاية البيان ( ص٢٧٣ ) .

#### باب الإيصاء

وهو : إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ؛ كقوله : ( إذا مت. . فقد أوصيت إلىٰ فلان بكذا ) أو ( أقمته مقامي ) أو ( جعلته وصياً ) ، ويكفى العمل عن القبول .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كُلْفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله : ( سُنَّ ) بالبناء للمجهول ، ونائب الفاعل قولُه : ( إيصاءُ حرِّ كلفا ) .

قوله : ( لتنفيذ الوصايا ) أي : إن أوصىٰ بشيء .

قوله: ( ووفا ديونه ) أي: ونحوها ؛ كرد العواري ، والودائع ، والمغصوب ، وظاهر النظم: أنه لا يجب الإيصاء وإن غلب علىٰ ظنه أنه سيتولَّىٰ علىٰ تركته من يضيعها .

نعم ؛ يجب في ردِّ مظالمَ وحقوقٍ عجز عن ردها حالاً ولا شهود بها ، ثم الوصي بما ذكر يطالب الورثة به ، أو بتسليم التركة لتباع ، ولا يصح بيعه بدون حضورهم ، أو حضور الحاكم إن غابوا ، ومتىٰ عين لغريم ، أو نحو كفن عيناً ، أو ثمنها. . تعين .

قوله: (إيصاء حركلفا) أي: بأن يكون بالغاً عاقلاً ، فإن لم يوص بها. نصب القاضي من يقوم بها ، ثم قوله: (إيصاء حر . . ) إلىٰ آخره من باب إضافة المصدر لفاعله ؛ أي : يشترط كون الموصىٰ حراً مكلفاً ، فلا يصح إيصاء الرقيق بأمر عياله ؛ لأن الولاية عليهم لسيدهم ، ولا إيصاء صبي ومجنون ؛ لأن عبارتهم ملغاة .

وَمِسنْ وَلِسيِّ وَوَصِيِّ أُذِنَا فِيهِ عَلَى ٱلطِّفْلِ وَمَـنْ تَجَنَّنَا

قوله : (ومن وليِّ . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ويسن الإيصاء من ولي ، بمعنىٰ : أنه يصح الإيصاء منه بأمر الأطفال (و) كذا من (وصيِّ أُذنا) له (فيه) في الإيصاء بهم ؛

ك (أوصيت إليك بأمر أطفالي ، وإذا مت فأوص عليهم من شئت ) ، فقوله : (أُذنا ) بضم
 ( الهمزة ) مبنياً للمجهول ، و(ألفه ) للإطلاق .

قوله: (على الطفل) أي: ونحوه ؛ كالسفيه الذي بلغ غير رشيد ، والأوجه: صحته على الحمل الموجود حال الإيصاء ، والمراد من الإيصاء على الطفل: الإيصاء بحفظ ماله ، والإنفاق عليه ونحوه ، لا بتزويجه ، فليس للوصي تزويج الطفل ، بخلاف الأب والجد ؛ لضعف ولاية الوصي .

# ( 716 ) ( 716 ) ( آمَّ الْأَطْفَ الِ : بِهَا لَذَا أَوْلَى الْمُ الْأَطْفَ الِ : بِهَا لَذَا أَوْلَى الْمُ

وقوله: ( إلىٰ مكلف ) معناه: أنه يشترط أن يكون الإيصاء بالأمور المذكورة إلىٰ مكلف ؛ أي : بالغ عاقل ، فلا يصح الإيصاء إلىٰ صبي ومجنون ، فلو قال : ( أوصيت إلىٰ فلان إلىٰ بلوغ ابني فإذا بلغ فهو وصي ). . صح ، فإذا بلغ ابنه . . صار وصياً .

قوله: (يكون) أي: الوصي حال موت الموصي (عدلا) أي: ولو في الظاهر، ويشترط أيضاً كونه كافياً في التصرف الموصى به، فلا يصح الإيصاء إلىٰ عاجز لسفه، أو هرم، أو رقِّ، أو نحو ذلك.

قوله: (وأم الاطفال...) إلىٰ آخره؛ أي: وأم الأطفال أولىٰ بالإيصاء إليها؛ لأنها أشفق من غيرها، وفي كلامه رحمه الله تعالىٰ إشارة إلىٰ أنه لا ولاية لها على الطفل وهو كذلك، فإنِّ وليَّ الطفل أبوه، ثم جده أبو الأب وإن علا، ثم وصيهما، ثم القاضي، فلا يصح إيصاء الأب بأمر الأطفال والجدُّ حي بصفة الولاية.

\* \* \*

#### 

وهو شرعاً : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح .

# ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قوله: (سُنَّ لمحتاج) أي: إلى النكاح، بأن تاقت نفسه إلى الوطء ولو خصياً، أما غير المحتاج إليه: فإن فقد أهبته.. كره له، وكذا إن وجدها وبه علة؛ كهرم وتعنين، وإن لم تكن به علة.. لم يكره له، والعبادة حينئذ أفضل له، فإن لم يتعبد.. فالنكاح أفضل، قال ابن حجر في «التحفة»: (وما اقتضاه كلامه من أن النكاح ليس بعبادة ولو لابتغاء النسل.. صرح به جمع، والذي يتجه: أنه متىٰ سُنَّ له فعله ولم يوجد منه صارف، أو لم يسن وقصد طاعة كولد.. أثيب، وإلا.. فلا) اهـ(١)

قوله: (مطيق للأهَب) بضم (الهمزة) وفتح (الهاء) جمع أهبة ، بأن يجد مؤنته من مهر وكسوة فصل التمكين ، ونفقة يوم النكاح ، فإن لم يجد الأهب وكان محتاجاً للنكاح . سن له تركه ، ويكسر شهوته بالصوم ، فإن لم تنكسر به . . تزوج ولا يكسرها بالكافور ونحوه من الأدوية ، بل يحرم ذلك إن أبطلها من أصلها ، وإلا . . كره ، والمرأة كالرجل في جميع ما مر ، وكالتائقة المحتاجة لنفقة ، أو لمن يصونها عن البروز ، أو اقتحام الفجرة ، بل الوجه : وجوبه إن غلب على ظنها أنهم لا يندفعون إلا به ، ولا يجب النكاح إلا بالنذر إن ندب النكاح ،

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١٨٧/٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) وحاصل أحكام النكاح: أن أصله الإباحة ، لـكن إن قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك. . صار طاعة ،
 ويكون واجباً على من خاف الزنا مطلقاً \_ وقيل : إن لم يرد التسري \_ وعلىٰ من نذره حيث ندب ؛ لوجود الحاجة والأهبة كما اعتمده ابن حجر تبعاً لابن الرفعة وغيره ، خلافاً للشهاب الرملي وابنه محمد والخطيب =

وإلا. . فلا ، ولتراجع « فتاوى الأشخر » .

قوله : ( نكاح بكر ) للحث عليه في الأخبار الصحيحة (١) .

نعم ؛ الثيب أولىٰ لمن تضعف آلته عن الافتضاض ، ومن يحتاج لمن يقوم علىٰ عياله ، ويسن ألاً يزوج بنته إلا من بكر .

قوله : ( ذات دين ) بأن لا ترتكب مفسقاً .

قوله : (ونسب) أي : وذات نسب ؛ أي : بأن تكون معروفة النسب إلىٰ ذوي الصفات الحميدة ، فيكره نكاح بنت الزنا ، وبنت الفاسق .

وَجَازَ لِلْحُرِّ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنْ أَرْبَعَةٍ ، وَٱلْعَبْدِ بَيْنَ زَوْجَتَيْنْ

قوله: (وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة) بـ (التاء) بمعنىٰ أربعة أشخاص من الزوجات .

قوله: (والعبد...) إلىٰ آخره؛ أي: وجاز للعبد بأن يجمع (بين زوجتين) ولا يجوز لهما الجمع بين أكثر من ذلك إجماعاً، ولا يعتد بخلاف من فهم من الآية الكريمة (٢) جواز الجمع بين تسع أو ثمانية عشر عملاً بأقل التكرير في (مثنى) وما بعده ؛ لأن الأحاديث الصحيحة ترد عليهم (٣) ، فيحرم الجمع بين خمس بالنسبة للحر، وبين ثلاث

القائلين بعدم انعقاد النذر ؛ نظراً لكون أصله الإباحة والاستحباب عارض ، ومندوباً لمن احتاج للنكاح ووجد الأهبة ، وخلاف الأولى لمن فقد الأهبة مع توقانه للنكاح ؛ وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَلَيَسْتَمْفِ اللَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَامًا حَقَّى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ ، ومكروهاً لمن فقد الأهبة ولم يتق للنكاح ، أو وجد الأهبة وبه علّة تمنعه ؛ كهرم أو مرض دائم أو تعنين دائم . أفاده الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ في « تعليقاته على المشكاة في أحكام النكاح » ( ص١٥-١٤ ) .

أخرج مسلم ( ٧١٥) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هل تزوجت ؟ » ، قلت: نعم ، قال: « أبكراً أم ثيباً ؟ » ، قلت: ثيباً ، قال: « أين أنت من العذاري ولِعَابها ؟! » ، وأخرج ابن ماجه ( ١٨٦١) عن سيدنا عتبة بن عويم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « عليكم بالأبكار ؛ فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأرضى باليسير » .

 <sup>(</sup>٢) أى : قوله تعالىٰ : ﴿ فَأَنكِ مُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَّنَى وَلُلَثَ وَرُبِّعَ﴾ .

<sup>(</sup>٣) منها ما أخرجه ابن حبان ( ٤١٥٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أسلم غيلان الثقفي وعنده =

بالنسبة للعبد ، وقد تتعين الواحدة ؛ لنحو سفه ، أو لكونه حراً ينكح أمة غيره .

وَإِنَّمَا يُنْكَحَ حِرِّ ذَاتِ رِقْ مُسْلِمَةٍ خَوْفَ ٱلنِّنَا ، وَلَمْ يُطِقُ وَالنَّمَا يُنْكَحَ حِرِّ ذَاتِ رِقْ مُسْلِمَةٍ خَوْفَ ٱلنِّزِنَا ، وَلَمْ يُطِقُ صَلَامَةٍ خَوْفَ ٱلنِّزِنَا ، وَلَمْ يُطِقُ صَلَاقًا مُصَدَاقً حُرَّةٍ ، وَحَرِّمْ مَسَّا مِنْ رَجُلٍ لِأَمْرَأَةٍ لَا عِرْسَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله : ( وإنما يُنكح حِرُّ ذاتِ رق ) ولو مبعضة ومكاتبة .

وقوله: (مسلمةٍ) بالجرِّ نعت لـ(ذات)(١) ، أو بالنصب حال منها لتخصيصها بالإضافة .

قوله : ( خوفَ الزنا ) أي : الذي يتوقعه بترك التزوج بها ، ولو علىٰ ندور ؛ لغلبة شهوته وضعف تقواه .

قوله: (ولم يطق صداق حرة) أي: لفقره، أو غيبة ماله، والمعنىٰ: أنه لا يجوز للحر ولو عقيماً وعنيناً وخصياً أن ينكح أمة غيره؛ لأنه يؤدي إلىٰ إرقاق الولد إلا بشروط:

الأول: أن تكون مسلمة ؛ فلا يحل لحر مسلم أمة كتابية .

والثاني: أن يخاف الزنا ؛ فلا تحل لمن يقدر علىٰ شراء أمة للتسري ، ولا لمجبوب الذكر مطلقاً ؛ إذ لا يخاف رق الولد ؛ لأنه لا يلحقه .

والثالث: ألاَّ يطيق صداق حرة تصلح للتمتع ، فإن قدر عليها ، بأن وجد صداقها فاضلاً عن نحو مسكن ، وخادم ، ولباس ، ومركوب ، وغير ذلك مما ذكروه في الفطرة. . حرمت عليه الأمة ، ولو شرط السيد في صلب العقد أن أولادها أحرار. . لم يؤثر ، فإن صح نكاحها

<sup>=</sup> عشر نسوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الرملي رحمه الله في «غاية البيان » (ص٢٧٥) ، والفشني رحمه الله في « مواهب الصمد » (ص١١٤) : ( « وإنما يَنْكح حُرُّ » مسلم « ذاتَ رقَّ » أي : رقيقة ) ، فقوله : ( ذاتَ ) مفعول به للفعل ( يَنْكح ) ، و( حُرُّ ) من الحريَّة فاعل ، أما قول الشارح هنا : ( « مسلمة » بالجر نعت لـ « ذات » ) فقضيته : أن قوله : ( حِرُّ ) هو بكسر الحاء ، وهو نائب فاعل مضاف إلىٰ ( ذاتِ ) ، والفعل مبني لما لم يسمَّ فاعله ، ومعناه علیٰ هـٰذا : إنما يُوطأ فرجُ امرأة رقيقة . . . إلیٰ آخره . والله تعالیٰ أعلم .

بشرطه.. صح الشرط ، وما حدث له منها من ولد.. فهو حر ، كما في « الإقناع » في ( العتق ) (١) ، والحرة التي [لا] تصلح للتمتع ؛ كجذماء وبرصاء وهرمة كمعدومة ، فيحل معها نكاح الأمة .

قوله: ( وحرِّم ) بصيغة فعل الأمر .

قوله: (مسًا من رجل لامرأة) أي: أجنبية، وإن أبين ذلك الشيء، سواء في ذلك الشعر وغيره، أما المَحْرم. فلا يحرم مسها إذا لم يكن على وجه يقتضي اللذة، ومن ثم حرم غمزه لساق أمه وظهرها من غير حائل.

قوله: ( لا عِرْسا ) أي: لا مس الرجل عِرْساً ؛ أي: زوجته ( أو أمةً ) له غير مزوجة ، فلا تحرِّم ذلك ؛ لأنه يحل له التمتع بهما ، وقوله: ( عرساً ) بكسر ( العين ) أما أمته المزوَّجة. . فحكمها في حرمة الاستمتاع بها حكم الأجنبية .

نعم ؛ يحل له أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة .

قوله: (ونظراً) أي: ولا تحرِّم نظراً من الرجل إلى العِرس والأمة وإن عرض مانع من الوطء؛ كحيض، ورهن، وصوم، وإحرام؛ لأن كلاً منها قريب الزوال.

قوله : (حتىٰ إلىٰ فرج) ولو باطناً ؛ لأنه محل تمتعه ، ومثله الدبر وإن حرم الإيلاج فيه .

قوله (وللكن كُرُهُه قد نقلا) أي : عن الأئمة ؛ لخبر : «النظر إلى الفرج يورث الطمس »(٢) أي : العمى الحقيقي ، وقيل : عمى القلب .

وَٱلْمَحْرَمَ ٱنْظُرْ ، وَإِمَاءً زُوِّجَتْ لَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ بَلَدَتْ

قوله: (والمحرَم انظر) أي: جوازاً، سواء في ذلك المحرم من النسب والرضاع والمصاهرة.

<sup>(</sup>١) الإقناع (٢/٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «تلخيص الحبير » (٣/ ١٤٩ ) ، و« الموضوعات » (٢/ ١٧٥ ) ، و« اللآليء المصنوعة » (٢/ ١٧٠ ) .

قوله: ( وإماء ) جمع أمة .

قوله ( زُوِّجت ) ولو بعبده ، ومثلهما المكاتبة ، والمشتركة ، ومن حُرِّم وطؤُها بسبب عدة شبهة .

قوله: ( لا بين سرة وركبة بدت ) أي: ظهرت ؛ فلا يحل النظر لما بينهما من المحرم والأمة التي لا يحل التمتع بها ، والمرأة كالرجل في جميع ما مر.



قوله : ( ومن يرد منها ) أي : من المرأة ( النكاح ) أي : بأن أراد خطبتها .

قوله : ( نظرا ) أي : ندباً ، و( ألفه ) للإطلاق .

قوله: (وجهاً...) إلىٰ آخره وإن لم تأذن له فيه المرأة أو خاف الفتنة؛ لأنه مأذون فيه من الشارع، وإلا.. فالنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه إلا زوجته وأمته.



قوله : ( وجاز للشاهد ) أي : تحملاً وأداء ( أو من عاملا ) أي : ببيع أو غيره .

قوله: (نظر وجه) أي: أو غيره مما يحتاج لنظره للحاجة إلى المعرفة حينئذ، ولو أمكن معرفتها برؤية بعض الوجه. لزمه الاقتصار عليه على الأوجه، وتكلف كشفه عند ذلك، وليس للشاهد النظر مع الفتنة إلا إن تعين عليه ذلك، وللحاكم النظر إليها لتحليفها والحكم عليها أو لها.

قوله: (أو يداوي العللا) وفي نسخة: (عللاً) بالتنكير، وذلك كالطبيب، فإنه يجوز له أن ينظر موضع العلة من المرأة، بشرط ستر ما عداه، وأن يكون هناك محرم، أو زوج، أو إمرأة ثقة تحتشمها، وألاً يكون هناك امرأة تحسن العلاج؛ أي: ولم تطلب أكثر من أجرة مثل وجدها، وكذا يقال في معالجة المرأة للرجل، وكثيراً ما يتساهل الناس في ذلك،

فيصيب الرجل أدنى علّة ، فتدعىٰ له امرأة أجنبية ؛ لتغمزه مع وجود من يحسن ذلك من الرجال ، وهو شيء منكر ينبغي التفطن له ، ومثل الطبيب في ذلك الحجام والفصاد ، وكذا حلاق دعت إليه ضرورة ، وقد تساهل الناس الآن في جميع ذلك ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .



قوله: ( أو يشتريها ) أي : وجاز النظر لمن يشتريها ؛ أي : الأمة .

وقوله: (قدر حاجة نظر) أي: ينظر إلى المواضع التي يحتاج إلىٰ تقليبها، وهي ما عدا ما بين السرة والركبة، دون ما بينهما.

قوله: (وإن تجد أنثى ) هاذا راجع لقوله: (أو يداوي العللاً) وما بينهما اعتراض لضيق النظم؛ فالطبيب متى وجد امرأة إذا وصف لها الداوء وكيفية استعماله أحسنت العلاج بامرأة أخرى . فلا يجوز حينئذ للطبيب النظر للمرأة المعالجة ؛ اكتفاء بنظر المرأة الأخرى ؛ لأن المقصود حاصل بها .



قوله: ( ولا يصح العقد ) أي: للنكاح.

قوله : ( إلا بولي ) أي : فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ، ولا غيرها كبنتها .

قوله: (وشاهدين) يفهمان لغةَ المتعاقدين، فإن سمعا اللفظ ولم يفهماه أو أحدهما.. لم يصح، بخلاف إذن المرأة، لا يشترط فهمه، بل يكفي سماع اللفظ.

قوله: ( الشرط إسلام ) أي: الشرط في كل من الولي والشاهدين إسلام ، فلو تبين بإقرار الزوجين ، أو بيَّنة ، أو بعلم الحاكم كفر أحدهم. . لم يصح النكاح .

قوله: (جلي) أي: ظاهر؛ فلا ينعقد بمستور الإسلام، وهو: من لا يعرف

إسلامه ، وينعقد بمستور العدالة ، وهو : المعروف بها ظاهراً لاباطناً ، بأن عرفت عدالته بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم .

قوله: ( لا في وليِّ زوجة ذميه ) أي: فلا يشترط الإسلام ، بل يزوج الذمية أبوها الذمي ، وإن اختلفت ملتهما .

قوله: (واشتُرِط التكليف) أي: واشترط في الولي والشاهدين التكليف، وهو أن يكون بالغاً عاقلاً ؛ فلا ولاية لصبي ولا مجنون.

قوله : ( والحريه ) فلا ولاية لرقيق ومبعض .

(728) كُورَةٌ عَـدَالَـةٌ فِـي ٱلْإِعْـلَانْ لَا سَيِّــدٌ لِأَمَــةٍ وَسُلْطَــانْ

قوله : ( ذكورة ) فلا ولاية لامرأة ولا خنثيٰ .

قوله: (عدالة في الإعلان) أي: في الظاهر، فيكتفىٰ في الولي والشاهدين بكون كلِّ ظاهره العدالة، ولا يشترط أن يكون باطنَ العدالة؛ أي: قد عدِّل عند قاض؛ لعظم المشقة فيه، وقد عمَّ الفسق في زمننا؛ فلذا أفتى المتأخرون بجواز تزويج الفاسق؛ إذ لا تنتقل عنه إلا لفاسق مثله، وينبغي مراعاة الأمثل فالأمثل.

قوله : ( لا سيد لأمة وسلطان ) أي : فلا يشترط فيهما عدالة ، بل يزوج السيد أمته وإن فسق .

نعم ؛ لا يزوج كافر أمته المسلمة ؛ إذ لا تصرف له فيها بدون إزالة الملك ، وكذا السلطان يزوج مع الفسق ؛ لأنه لا ينعزل به خوف الفتنة ، فلا يقدح فسقه في ولايته ، فيزوج بناته وكذا بنات غيره بالولاية العامة ، والمراد بـ (السلطان) هنا : الإمام الأعظم ، أما القاضي . . فينعزل بالفسق .

قوله: (وليُّ حرة أب...) إلىٰ آخره، أما ولي الأمة.. فهو سيدها، فيزوجها دون أبيها، وله إجبارها صغيرة كانت أم كبيرة، بكراً كانت أم ثيباً.

قوله: (فالجد) أي: أب الأب عند فقد الأب حساً أو شرعاً ، بأن وجد لا بصفة الولاية .

قوله: (ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم) أي: ثم بعد الجد أخ لأبوين، ثم أخ لأب، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب رتبهم في الولاية كإرثهم السابق في (الفرائض)، فقوله: (فكالعصبات) معناه: أنك تفعل هنا كفعلك بالعصبات، فرتبهم هنا كما ترتب إرثهم في (الفرائض)، يقدم الأقرب فالأقرب، وقد علم أن الجد هنا مقدم على الأخ، وأن الابن لا ولاية له.

نعم ؛ إن كان معتقاً أو ابن ابن عم أو قاضياً زوج .

## ( 730 ) فَمُعْنِفٌ فَعَاصِبُ كَالنَّسِ فَحَاكِمٌ كَفِسْقِ عَضْلِ الْأَقْرَبِ

قوله : ( فمعتق ) أي : فإن لم يوجد من العصبة أحد. . زوج معتق ( فعاصب ) أي : فعصبة للمعتق هم الذين يزوجون .

وقوله: (كالنسب) معناه: أنهم يرتبون هنا كما يرتبون في النسب، فيقدم منهم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب... وهاكذا.

قوله: (فحاكم) أي: ثم عند فقد عصبة النسب والولاء زوج حاكم المرأة التي في محل حكمه، لا الغائبة عن محل حكمه، والمراد بـ (الحاكم) هنا: من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم الذين يتولون عقود الأنكحة.

قوله: (كفسق عضل الأقرب) هـٰذا يشتمل علىٰ صورتين يزوج فيهما الحاكم،

الأولىٰ: فسق الولي ، والثانية : عضل الولي ؛ أي : منعه من تزويج موليته ، فإنه بعضله تنتقل الولاية للحاكم ، وأصل العبارة : كفسق الأقرب وكعضله ، للكن حذف الناظم العاطف للضرورة ، وقوله : (كفسق ) غير منون ؛ لأنه مضاف لمثل ما أضيف إليه (عضل) ، وما أفاده كلام الناظم من أن فسق الأقرب ينقل الولاية للحاكم . قول ضعيف جرىٰ عليه الناظم ، والمعتمد : أنه إذا فسق الأقرب . انتقلت الولاية للأبعد ، ونظم بعضهم الصور التي يزوج فيها الحاكم فقال :

خَمسٌ مُحررةٌ يُبيَّنُ حُكمُهَا فِيهَا يُردُّ العَقْدُ لِلْحُكَامِ فَيهَا يُردُّ العَقْدُ لِلْحُكَامِ فَقَدُ الوَليِّ وعَضلُهُ ونِكَاحُهُ وَكَذَاكَ غَيبتُهُ مَعَ الإِحْرَامِ

وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر ، فإن تكرر . فسق الولي وتنتقل الولاية للأبعد ، وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة للتزوج بكفؤ وامتنع الولي من تزويجها به وهو غير مجبر ، أو كان مجبراً وامتنع من تزويجها به وبكفء آخر ، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ، بأن يمتنع من التزويج بين يديه ، أو يسكت بعد أمره به ، والمرأة والخاطب ، أو وكيلهما حاضران ، أو تقام البينة عليه لتواريه أو تعذره أو غيبته ، وهل يشترط مع ذلك حكم الحاكم بعضله أو لا ؟ الظاهر : نعم ؛ لأن ذاك هو فائدة ثبوت عضله عنده .



قوله: (حرِّم) أي: أنت أيها المكلف.

قوله : ( صريح خِطبة ) بكسر ( الخاء ) .

قوله : ( المعتدة ) أي : رجعية كانت أو بائناً ، أو معتدة عن وفاة أو وطء شبهة .

قوله: (كذا الجواب) أي: كذا حرم الجواب من المخطوبة، أو وليها بالقبول.

قوله: ( لا لرب العدة ) أي: صاحب العدة ؛ كمطلق طلاقاً لا يتوقف حلها معه علىٰ محلل ؛ كالخلع ، وكالواطىء لها شبهة ، فإنه لا يحرم علىٰ كل منهما التصريح بخطبتها ، ولا يحرم عليها التصريح بجوابه ؛ لأنه يحل له نكاحها في عدته .

قوله: ( وجاز تعريض ) أي: بالخطبة ، والتعريض: هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ؛ كـ( رُبَّ راغب فيك ) ، ( لعل الله سائق إليك خيراً ) .

قوله: (لمن قد بانت) بطلاق أو بخلع؛ لانقطاع سلطنة الزوج عنها، بخلاف الرجعية، فيحرم التعريض لها؛ لأنها في معنى المنكوحة، وخرج بـ(التعريض): التصريح، وهو: ما يقطع بالرغبة في النكاح؛ كـ(جئتكِ راغباً في نكاحك).

قوله: (ونكَحت) بفتح (النون) أي: ونكحت المرأة من شاءت ( بعد انقضاء العدة) أي: ولا يتعين عليها قبول من قد عرض لها، وأفهم كلام الناظم جواز التصريح والتعريض بالخطبة للخلية عن نكاح وعدة، وتصدَّقُ في خلوها منهما، فلو قالت: (كنت مزوجة وطلقت).. صدقت أيضاً ما لم تعين الزوج، وإلا.. فلا بدَّ من البينة.



قوله : ( والأب والجد ) أي : أب الأب .

قوله : ( لبكر ) وهي : التي لم توطأ في قبلها(١) .

قوله: (أجبرا) بـ (ألف) التثنية ؛ أي: زوجاها قهراً وكرهاً ، وليس لهما ضربها ، بل ذلك للزوج عند امتناعها من التمكين ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿وَأَضِّرِبُوهُنَّ ﴾ ، وكثيراً ما يضرب

<sup>(</sup>۱) كلام الشارح رحمه الله تعالى يفهم أن من وطئت في قُبلها ثيبٌ وإن لم تَزُل بكارتها ؛ كالغوراء مثلاً وهي التي بكارتها داخل الفرج ، وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر في « التحفة » ( ۲٤٦/۷ ) ، ونقل الشرواني في « حاشيته على التحفة » عن « النهاية » و « المغني » خلاف ذلك حيث قالا : ( والأرجح خلافه ، بل هي كسائر الأبكار ، كنظيره الآتي في التحليل ) فعلم منه أن البكر عندهما هي التي لم تزل بكارتها بالوطء في القبل ، فشمل من خلقت بلا بكارة ، أو من زالت بكارتها بغير وطء ؛ كسقطة أو إصبع ، ومن وطئت في دبرها ومن وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها كالغوراء ، وعند ابن حجر : هي من لم توطأ في قبلها ، فيشمل ما ذكر غير الغوراء ، والله أعلم .

الأب ابنته عند امتناعها من نكاح من يريد تزويجها به ، وليس في كلام الأصحاب ما يصرح بجواز ضربها للأب عند الامتناع ، ثم لا يجوز إجبار الأب والجد لها إلا بشروط :

الأول: أن يكون الخاطب لها كفئاً .

الثاني : ألَّا يكون بينها وبين الأب ، ولا بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة .

الثالث : ألَّا يزوجها بأقل من مهر المثل .

والرابع: ألَّا يزوجها بغير نقد البلد .

والخامس: أن يكون الزوج موسراً بمهرها الحالِّ ، فلو كان فقيراً لا مال له يفي بمهرها. . لم يجز إجبارها .

قوله : (وثيب نكاحها تعذرا) أي : إذا كانت صغيرة عاقلة ؛ لأن الثيب لا تزوج إلا بإذنها ، والصغيرة لا إذن لها .

# الله المُعْدَ الْبُلُوغِ قَدْ وَجَبْ وَحَرَّمُوا مِنَ ٱلرَّضَاعِ وَٱلنَّسَبُ وَحَرَّمُوا مِنَ ٱلرَّضَاعِ وَٱلنَّسَبُ وَالنَّسَبُ

قوله: ( بل إذنها ) أي: الثيب صريحاً لوليها أباً كان أو غيره ، أما البكر البالغ إذا زوجها غير المجبر ، واستأذنها في التزويج. . فإنه يكفي سكوتها .

قوله: ( بعد البلوغ ) ولا يثبت بلوغها إلا بخبر عدلين من أهل الخبرة ، لنكن يجوز الإقدام على العقد بخبر أبيها أو أمها إذا كان كل منهما ثقة ، وكذا بخبر غيرهما إذا كان ممن اعتنىٰ بتاريخ مولدها وكانت في مظنة البلوغ ، بشرط كون ذلك المخبر ثقة ، وتصديق الزوج له .

قوله : (قد وجب ) أي : واجب علينا اعتباره شرطاً لصحة تزويجها ، وإذن الخرساء بإشارتها المفهمة .

قوله : ( وحرَّموا ) أي : العلماء على التأبيد بلا خلاف بينهم .

قوله: (من الرضاع) أي: حرم العلماء المحارم من الرضاع؛ كالأم من الرضاع، والأخت من الرضاع؛ للآية (١)، ولحديث: «حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب»(٢).

أي : قوله تبارك وتعالىٰ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ أَمَّهَ ثَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَنْتُكُمْ وَحَمَلُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْدِ وَأَمَهَ نَكُمُ النِّينَ أَرْضَعْ نَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِن الرَّضَدَعَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٧٩٦ ) ، ومسلم ( ١٤٥٥ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالىٰ عنها .

وقوله: (والنسب) أي: والمحارم من النسب، فيحرم جميع نساء القرابة إلا من استثناهن الناظم، وتحرم المنفية بلعان علىٰ نافيها وإن لم يدخل بأمها؛ لأن له استلحاقها بعد النفى .

نعم ؛ الأوجه : حرمة نظره إليها ، وانتقاض وضوئه بمسها ، وقتله بها ، وقطعه بسرقة مالها ، وقبول شهادته لها .

قوله: (لا ولداً يدخل في العمومة...) إلىٰ آخره؛ أي: إلا من دخلت في اسم ولد العمومة (أو ولدَ الخؤولة) وهن بنات الأعمام والعمات، وبنات أولادهم، وبنات الأخوال والخالات، وبنات أولادهم، فيحل نكاحهن، وقوله: (لا ولداً) بالنصب عطفاً علىٰ مقدر؛ إذ التقدير: وحرموا المحارم لا ولداً... إلىٰ آخره.

وقوله: ( المعلومة ) من تتمة البيت ، وإشارة إلىٰ أن حل بنات الأعمام والأخوال معلوم من نص الكتاب وهو قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا ٱخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَبَنَاتِ عَمَّنَةِكَ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَبَنَاتِ عَمَّنَةِكَ ﴾ إلىٰ آخره .

قوله: (ومن صهارةٍ بعقدٍ حرما...) إلىٰ آخره ؛ أي: حرم مناكحة المحارم من المصاهرة بمجرد وجود عقد صحيح ؛ أي: فلا يتوقف التحريم على الوطء.

قوله : ( زوجات فرعه ) أي : ابنه وابن ابنه وإن سفل من نسب أو رضاع .

قوله : ( وأصل قد نما ) أي : وزوجات أصل من أب أو جد من نسب أو رضاع ، وقوله : ( « قد نما » أي : علا )(١)

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص١١٧ ) .

ولا تنافي بين المعنيين ؛ لأن المراد الأصل الذي ينتسب إليه وإن علا ؛ كجده .



قوله : ( وأمهات زوجة ) أي : حرمهن سواء الأمهات والجدات من نسب أو رضاع .

وقوله : (إذ تُعلَم) أي : بأن عقد عليها عقداً صحيحاً ؛ لأن النكاح الفاسد لا يتعلق به حرمة كما لا يفيد حل المنكوحة (١) .

قوله : ( وبالدخول ) أي : الوطء للزوجة ، ومثله استدخال مائه المحترم .

قوله : ( فرعها ) أي : الزوجة ، وتسمى الربيبة .

قوله: (محرم) أي: نكاحها، فإن لم يدخل بالزوجة. لم يحرم فرعها، بخلاف أمهاتها، وعلم من كلام الناظم أنها لا تحرم زوجة الربيب، ولا زوجة الرابّ .



قوله: ( يحرم ) أي: لا على التأبيد ، بخلاف التحريم السابق ؛ فإنه على التأبيد .

قوله: (جمع امرأة وأختها) أي: من نسب أو رضاع؛ للآية (٢) ، ولا فرق بين كونها أختاً من أب أو أم؛ لما فيه من قطيعة الرحم، ومن ثم حرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين.

قوله: (أو عمة المرأة أو خالتها) من نسب أو رضاع من جهة الأم أو من جهة الأب ؛ للحديث الصحيح وإن رضيتا بذلك ؛ لأن الطبع يتغير (٣) ، وإذا جمع بينهما بعقد. . بطل ،

 <sup>(</sup>١) ولذا قالوا: العقد على البنات يحرم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات .

 <sup>(</sup>٢) أي: قوله تعالىٰ : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَ يَنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٥١٠١)، ومسلم (١٤٤٩) عن سيدتنا أم حبيبة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ انكح أخرج البخاري (٥١٠١) ، فقال : « أو تحبين ذلك ؟! » ، فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحبُّ من شاركني في خير أختي ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « إن ذلك لا يحلُّ لي » .

أو بعقدين . . بطل الثاني ، وخرج بما ذكر : الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنته ، وبين بنتي عم أو خال ؛ لانتفاء الرحم .



قوله: (وبالجنون) وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء قوة الأعضاء، ومثله الصرع، كما صرح بذلك الخطيب في «الإقناع»<sup>(۱)</sup>، وفي كلام غيره: أن حكم الصرع حكم الإغماء، وقضيته: أنه لا يثبت به الخيار، وذكرت فيه كلاماً في «حواشي ابن قاسم» و«الفتاوى »حاصله: الميل إلى ثبوت الخياربه ؛ كالجنون (۲).

قوله : ( والجذام ) أي : وإن قل ، وهو علة عظيمة .

قوله : ( والبرص ) أي : وإن قل ؛ لأن النفس تنفر منه .

قوله: (كل من الزوجين إن يختر خلص) أي: كل من الرجل والمرأة إن يختر الفسخ.. يتخلص به من الآخر قهراً عليه ، وإن كان بالآخر عيب مثل عيبه ؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، للكن يكون الفسخ بعد الرفع إلى الحاكم ، فما اقتضاه كلام الناظم من أن لكل منهما الاستقلال بالفسخ.. غير مراد ، وقوله: (كل من الزوجين) يفيد أن الولي لا خيار له بالجنون والجذام والبرص ، وليس كذلك ، بل له الخيار بما قارن العقد منها وإن علم به بعده ؛ لأنه يعيَّر به ، بخلاف الحادث بعده ، فإنه لا خيار له به ؛ لأن حقه في الكفاءة إنما يراعيٰ عند العقد .



قوله: (كرتقها) أي: المرأة وهو بفتح (التاء) ارتتاق (٣)؛ أي: انسداد محل الجماع بلحم.

<sup>(</sup>١) الإقناع (٢/٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر « عمدة المفتى والمستفتى » ( ٣/ ١٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وهو بفتح التاء)أي : المصدر ، وأما قول الناظم : (كرثقِها). . فهو بسكون التاء للوزن .

قوله : ( أو قرَن ) بفتح ( الراء ) وهو : انسداد محل الجماع بعظم ما لم يزل ولو بفعل غيرها ، ولا تجبر علىٰ إزالته ؛ لتضررها به .

قوله: (بخيرته) أي: يثبت الخيار للزوج بكل منهما، ومثلهما ضيق المنفذ، بحيث يفضيها كل واطء، بخلاف ما إذا احتملت وطء نحيف، وكذا يقال في كبر آلة الرجل.

قوله : (كما لها ) أي : كما يثبت الخيار لها (بجبه ) أي : الرجل ؛ أي : قطع ذكره ، بأن لم يبقَ منه قدر الحشفة ، ولو بجبها .

قوله: (وعنته) أي: عجزه عن الوطء وهو بالغ عاقل؛ لضعف آلته أو مرض يدوم، فتتخير وإن عن عنها دون غيرها، ويثبت الخيار بكل من هاذه العيوب الخمسة ما دام العيب موجوداً وإن طرأ بعد العقد وقبل الوطء مطلقاً، أو بعده ما عدا العنة؛ لحصول الضرر، ولذا لو زال. انتفى الخيار، ويصدق منكر العيب ما لم يشهد به عدلان خبيران، وإنما يثبت الخيار لجاهل بالعيب حالة العقد، دون العالم به عنده ما عدا العنة، ويصدق منكر العلم به بيمينه ولو بعد الوطء، ويشترط كون الفسخ على الفور؛ كعيب المبيع، ولا ينافيه ضرب المدة في العنة؛ لأنها حينئذ تحقق، فمتى أخره بغير عذر. لم يتخير؛ كما لو رضي به وإن زاد ما لم ينتقل به إلى محل آخر؛ أي: أقبح، كأن رضي به في الفخذ فانتقل إلى الوجه، وخرج بالعيوب المذكورة غيرها من بهق (١) وصنان واستحاضة وعمى وغير ذلك مما تنفر منه النفوس غالباً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البهق: بياض يعتري الجسد دون بياض البرص.

#### باب الصَّداق

بفتح (الصاد) وكسرها، وهو: المال الذي يجب على الزوج أداؤه للمرأة بسبب نكاح، أو وطء شبهة، أو تفويت بضع على غيره برضاع أو رجوع عن شهادة، وهو غير الدفع المعروف؛ لأن الدفع ما تعطاه الزوجة قبل العقد لأجل تمام العقد، فإذا لم يحصل عقد. رجع به الرجل على من دفعه إليه من المرأة أو وليها، فلا تملكه الزوجة إلا بالعقد، وأما الصداق. فهو ما عقد عليه مسمىٰ كان أو مهر مثل، وهو الذي يتشطر بالطلاق قبل الدخول، وليس منه ثياب العرس، بل هي ثياب الفصل عجلت؛ فلا تتشطر بالطلاق قبل الدخول، ويستردها الزوج بالنشوز قبل تمام ستة أشهر، ويلزمها أرش نقصها بلبسها لها في تلك المدة، أما إذا نشزت بعد تمام ستة أشهر. فلا يستحق الزوج ردها؛ لأنها قد استقر عليها ملك الزوجة، ولو دفع الزوج للمرأة شيئاً قبل تمام العقد، ثم ادعىٰ بعده أنه قصد به جعله صداقاً، وأنكرت وادعت أنه هدية. صدق الزوج بيمينه.

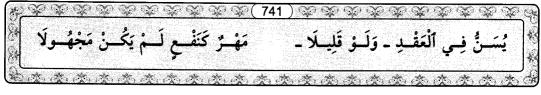

قوله : ( يسن في العقد ) أي : في غير تزويج عبده بأمته .

قوله : (ولو قليلا ) أي : دون عشرة دراهم يشير به إلى الرد علىٰ من يقول : إنه لا يجوز النقص عنها ، لكن يسنّ ألاً ينقص عنها ، وألاً يُزاد علىٰ خمس مئة درهم خالصة .

قوله : (مهرٌ ) بالرفع نائب فاعل ( يُسن ) أي : يسن مهر ؛ أي : تسميته في العقد ؛ خروجاً من خلاف من يوجبها .

قوله: (كنفع) (الكاف) فيه للتمثيل، ومراده: أنه يجوز كون المهر منفعة ؛ كر زوجتك فلانة على أن تخدمها في مالها ثماني سنين) كما يفعله أهل الجبال، فإن اشترط الولي الخدمة لنفسه. فهو كما لو اشترط مالاً لنفسه ؛ فلا يلزم الزوج، ولا يجوز للولي أخذ ذلك ؛ لأنه شبيه بالرشوة المحرمة، وإذا قبضه. لم يملكه، وإذا قال للمرأة: (لا

أزوجك حتىٰ يعطيني الزوج كذا وكذا من الدراهم ) أو (حتىٰ يزوجني أخته مثلاً ). . صار عاضلاً ، قال ابن زياد في « فتاويه » : ( ويفسق بذلك فيما يظهر ) اهـ(١)

قلت: محله فيمن علم حرمة ذلك ، أما عوام الجبال. فيعتقدون حله ؛ لأن عادتهم جارية مستمرة بأن الولي لا يزوج موليته إلا بمال يشترطه ويسلمه الزوج راضياً فيما قبض منه قبل العقد ، وقد بذله الزوج لتمام العقد ، فهو في حكم الهدية ، وقد مر حكمه ، وما لم يسلمه الزوج . فلا يثبت بذمته وإن اشترطوه عليه .

نعم ؛ إن التزمه بالنذر الصحيح ، أو سمىٰ في العقد وعقد به. . صار حينئذ لازماً لذمته .

قوله: (لم يكن مجهولا) أي: الصداق؛ أي: بل شرطه أن يكون معلوماً ، فلا يجوز إصداقها مجهولاً ، فإن جهلت المنفعة. وجب مهر مثل ، ويرجع عليها الزوج بأجرة المثل لمنفعته ، وإن جهل غيرها. وجب مهر المثل .



قوله: ( لو لم يسم ) أي: الصداق في العقد.

قوله : ( صح عقد ) أي : إجماعاً ، ومن يجعل التسمية واجبة كالمالكية لا يبطل العقد بخلوه عنه .

قوله: (وانحتم) أي: وجب (مهر) أي: إذا لم يسم مهر في العقد.. وجب للمرأة المهر بأحد أمرين إما (بفرض منهما) أي: الزوجين، بأن فرض لها الزوج قدراً ورضيت به وإن لم يكن مهر المثل، وإما بفرض (من حكم) أي: الحاكم إن امتنع الزوج من الفرض وترافعا إليه، فيفرض لها مهر المثل قهراً عليهما، فإذا فرض لها الزوج أو الحاكم.. صار المفروض بمنزلة المسمى، فيتشطر بالطلاق قبل الدخول، فإن لم يفرض لها شيء وطلقها الزوج قبل الدخول.. لم يجب لها شيء إن كانت رشيدة، وإلا.. وجب شطر مهر المثل، وأفهم كلامه أنه لا يصح فرض الأجنبي من ماله.

<sup>(</sup>۱) غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ( ص۲۱۱ ) .



قوله: (وإن يطأ) أي: الزوج للمرأة (أو مات فرد) أي: واحد من الزوجين، وفي بعض النسخ: (فورأ) بـ(الراء) أي: بأن مات عقب العقد ولو في مجلسه.

قوله : ( أوجب ) أي : على الزوج .

قوله: (كمهر مثل عصبات النسب) المعنى: أنه إذا لم يسم الصداق في العقد، ولم يفرض للمرأة قبل الدخول شيء.. فإنه يجب لها مهر كمهر مثل عصبات النسب، بأحد أمرين: إما بأن يطأها الزوج بحيث يغيب حشفته في قبلها، ويعبر عن ذلك بالدخول، فإن خلا بها بلا وطء.. لم يجب لها شيء، أو بموت أحدهما قبل الوطء، فيستقر للزوجة في الحالين المذكورين على الزوج مهر المثل.

وأفاد قوله: (كمهر مثل عصبات النسب): أن الاعتبار في مهر المثل بما يرغب به في مثلها من نساء عصبات نسبها، وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه، وإن متن أو غبن. في فيعتبر أولاً أخواتها لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أخ، ثم بنات ابنة، ثم عمات، ثم بنات أعمام، فإن لم يوجد أحد من المذكورات، أو لم ينكحن، أو جهل مهرهن. فالمعتبر ذوات الأرحام؛ كجدات وخالات، فبنت الأخت، فبنت الخال، ويعتبر في المذكورات: البلد، وسن، وعقل، وبكارة وثيوبة، ويسار وإعسار، وما اختلف به غرض؛ كجمال وعفة، وعلم وفصاحة، وشرف نسب، فلو قال الولي للزوج: (زوجتكها بمهر مثلها) وكانت ثيباً، ومهر مثلها في حال البكارة والثيوبة واحد؛ لكونهم لا يعرفون التفريق بين البكر والثيب. اعتبر نقصه عن مهر البكر، ولا نظر لما هو متعارف بينهم من عدم نقص الثيب عن البكر؛ لأنهم إنما لم يعتبروا ذلك جهلاً منهم، وأفتى العلامة طه بن عبد الله السادة بأن مهر الثيب على النصف من مهر البكر، سواء تزوجت مرتين أو أكثر؛ لأن الثيوبة السادة بأن مهر الثيب على النصف من مهر البكر، سواء تزوجت مرتين أو أكثر؛ لأن الثيوبة لا تختلف.

نعم ؛ لو اتصفت بنقص غير الثيوبة ؛ كقلة جمال ، أو هرم ، أو يأس. . نقص حينئذ عن النصف .

#### وَ الطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْئِهِ سَقَطْ نِصْفٌ ، كَمَا إِذَا تَخَالَعَا يُحَطُّ وَاللَّظَلَاقِ قَبْلَ وَطْئِهِ سَقَطْ نِصْفٌ ، كَمَا إِذَا تَخَالَعَا يُحَطُّ وَ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْلِي الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِّهُ الللْمُ اللْمُ

قوله : ( وبالطلاق ) أي : ونحوه من كل فرقة لا منها ولا بسببها ؛ كإسلامه ، وردته ، ولعانه ، وشرائه إياها .

قوله : ( قبل وطئه ) أي : الزوج .

قوله: (سقط نصف) أي: مما وجب لها بالعقد سواء المسمى الصحيح، أو مهر المثل عند عدم التسمية في غير التفويض، وإنما يسقط إذا كان ديناً في ذمة الزوج، ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق إن كان عيناً ولم يزد ولم ينقص، ولا يتوقف عوده إليه على اختيار عوده، ولا يشترط حكم حاكم به ؛ لأنه ابتداء تملك، لا فسخ للصداق.

قوله: (كما إذا تخالعا) بـ (العين) أي: كما إذا خالع الزوج زوجته قبل الدخول بها؟ فإنه (يحط) عنه مما في ذمته من صداقها نصفه، وفي بعض النسخ: (تخالفا) بـ (الفاء) بدل (العين) وهو تصحيف من النساخ، ويشهد لما قررته قول «الإرشاد»: (ويرجع نصف مهر بفراق قبل وطء كخلع) اهـ ملخصاً (۱)

# وَحَبْسُهَا لِنَفْسِهَا وِفَاقَهَا خَتًىٰ تَرَاهَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا وَفَاقَهَا

قوله: (وحبسها لنفسها...) إلى آخر هاذا البيت أغفل الفشني شرحه (٢)، وشرحه الشهاب الرملي (٣)، وحاصل ما أشار إليه في معناه: أن للمرأة حبس نفسها حتى تقبض صداقها، فلا تجبر على تسليم نفسها للزوج حتى تقبض مهرها الحال لا المؤجل، فلا حبسها) مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: وحبسها ثابت لها.

وقوله : (وفاقَها ) بالنصب مفعول لأجله ؛ أي : لأجل موافقة المسألة ؛ أي : مسألة

<sup>(</sup>١) انظر « فتح الجواد » ( ٢/ ١١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « مواهب الصمد » ( ص۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) غاية البيان ( ص٢٨٦ ) .

جواز الحبس لنظائرها من المسائل التي يجوز فيها حبس الشيء لاستيفاء منفعته ؛ كالقصار يجوز له حبس الثوب حتى يستوفي أجرة قصارته ، ومثله الخياط ، وقد سئل الشيخ محمد أبو طاهر بن الشيخ إبراهيم الكردي المدني عن عبارة « شرح الزبد » للشهاب الرملي ، فأجاب : ( بأن قوله : « وفاقها » منصوب علة لثبوت حبسها ؛ أي : صح وثبت لها حبس نفسها لموافقة نظائرها من العقود ، كالبيع ؛ أي : قياساً عليها ؛ فإن للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن ، وهاذه قد باعت منفعة البضع ؛ فلها حبسه عن تمتع الزوج حتى تقبض المهر إن كان حالاً ، وأما إن كان مؤجلاً . . فليس لها الحبس هاذا ما ظهر ) اهـ

وفي « شرح التنبيه » للأزرق: أنه يجب على الزوج نفقتها في مدة حبس نفسها ؛ لأن امتناعها بهاذا العذر لا ينبغي أن يسقط نفقتها ، كما صرح به الغزالي في « فتاويه  $^{(1)}$  ، وجرى عليه في « فتح الجواد  $^{(7)}$  .

\* \* \*

الفتاوئ للغزالي ( ص ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/١١٢).

#### باب الوليمة

من الولم ، وهو الاجتماع ، وهي : كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره ، وقول بعضهم : ( لحادث سرور ) إنما هو باعتبار الغالب ، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر .



قوله: (وليمة العرس) أي: مثله التسري، ويدخل وقتها بالعقد في الحرة، وحدوث الملك في الأمة، والأكمل فعلها بعد الدخول، وتتعدد بتعدد الزوجات والإماء.

قوله: (بشاة قد ندب) قال الفشني: تبعاً للشهاب الرملي: (قوله: «بشاة» أشار به إلى أن أقلها للمتمكن شاة، أما غيره.. فأقلها ما يقدر عليه) (١) ، ومقتضى هذا: أن المتمكن لا تحصل الوليمة في حقه بأقل من الشاة ، وليس كذلك ، وفي « التنبيه »: ( وبأي شيء أولم من الطعام جاز) (٢) اهد ، وفي « التحفة »: ( وقولهما: « أقل الوليمة للمتمكن شاة »(٣) ؛ أي : للخبر (١٤) ، مرادهما أقل الكمال ، فيحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه ولو موسراً ) اهد (٥)

وهل تحصل بالمشروب كما تحصل بالمطعوم ؟ لم أر من صرح به .

نعم ؛ جاء في بعض الأحاديث ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أولم علىٰ عائشة باللبن ،

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد ( ص۱۱۸ ) ، وغاية البيان ( ص۲۸٦ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الشرح الكبير » ( ٨/ ٣٤٧ ) ، و « روضة الطالبين » ( ٧/ ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري ( ٢٠٤٩ ) ، ومسلم ( ١٤٢٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أولم ولو بشاة » .

<sup>(</sup>٥) تحفة المحتاج (٧/ ٧٢٥).

وهو يفيد حصول السنة بالمشروب كالمأكول ، ثم رأيت الباجوري صرح بحصول السنة بالقهوة والشربات (١) .

قوله: (قد ندب) أي: إليها في السنة الشريفة قولاً وفعلاً ، ولا تجب إجماعاً إلا بالنذر ، ويتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن ، ولا تفوت بالطلاق .

قوله : ( للكن إجابة ) أي : إليها لكل من دعي إليها .

قوله : ( بلا عذر ) يقوم بالمدعو ، فإن قام به عذر يضاد الحضور ، أو عذر بعذر من أعذار الجماعة. . [فلا تجب] .

قوله : ( تجب ) أي : وجوباً عينياً لوليمة العرس ، أما غيرها من الولائم. . فلا تجب الإجابة إليها ، ويشترط لوجوب الإجابة :

- ـ أن يكون الداعي مسلماً .
- ـ وأن يدعوه في اليَوم الأول .
- ـ وألًّا يتعذَّر المدعو إلى الداعي ويرضيٰ بتخلفه .
- \_ وألّا يطلب مالاً من المدعوين في مقابلة ما أكلوه كما يفعله أهل اليمن ، ويسمون ذلك المال نقوطاً ، وبعضهم يُسمّيه مُجْبىٰ ؛ لأن نائب المُعطَىٰ حال إعطاء المُعطَىٰ يقول له : ( جبىٰ لك من فلان بن فلان بكذا وكذا ) ، والنقوط المعروف اختلف فيه ، والذي اعتمده الأزرق وجماعة أن حكمه حكم القرض يجب رد مثله ، ويطالب به المعطىٰ أو وارثه ، وفي « التحفة » : ( والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ، ولا أثر للعرف فيه ؛ لاضطرابه ، ما لم يقل خذه مثلاً وينوي القرض ، ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه ، وعلىٰ هاذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض ؛ أي : حكماً ) اهـ (٢)

قلت : وجرت العادة بتنزيله منزلة القرض ؛ لاعتيادهم الرجوع فيه .

- وأن تكون الدعوة عامة لموصوفين بوصف قصده ؛ كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه ، لا جميع الناس ؛ لتعذره ، فلو كثر نحو عشيرته ، أو عجز عن الاستيعاب ؛ لفقره . لم يشترط عموم الدعوة ، بل الشرط ألَّا يظهر منه قصد تخصيص لغني أو غيره .

<sup>(</sup>١) حاشية البيجوري علىٰ شرح ابن القاسم ( ٢/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٥/٤٤).

## وَإِنْ أَرَادَ مَــنْ دَعَــاهُ يَــأَكُــلُ فَفِطْـرُهُ مِـنْ صَـوْمِ نَفْــلٍ أَفْضَــلُ

قوله: ( وإن أراد من دعاه ) أي : إلى وليمة العرس ، وكذا إلى غيرها من سائر الولائم .

قوله: (يأكل) أي: من طعامه ؛ ليتبرك به ، أو نحو ذلك وشق عليه صومه ( ففطره من صوم نفل) وأكله من طعام الداعي ( أفضل) من صومه ؛ لما فيه من جبر خاطر صاحب الدعوة ، وإدخال السرور علىٰ قلبه ، أما إذا لم يشق عليه صومه. . فإتمامه لصومه أفضل ، وأما صوم الفرض. . فلا يجوز الفطر منه ولو موسعاً ؛ كنذر مطلق ، وعلم من كلام الناظم : أن من وجبت عليه إجابة الدعوة . . فالواجب عليه الحضور ، ولا يجب عليه الأكل من الطعام ، بل هو مستحب ، وأقله لقمة ، ويستحب أن يدعو عقب الطعام بنحو : ( أكل طعامكم الأبرار ، وأفطر عندكم الصائمون ، وصلَّت عليكم الملائكة ) ، ويحرم التطفل على الطعام ، وهو حضور الدعوة من غير أن يدعىٰ .

\* \* \*

#### باب القسم والنشوز

هذا الباب معقود لبيان ما هو حق لكل من الزوجين على الآخر ، فحقه عليها الطاعة ، وملازمة المسكن ، وحقها عليه أداء المهر ، والنفقة ، والمعاشرة بالمعروف ، فـ( القَسم ) بفتح ( القاف ) ، والمراد به : قسمة المبيت بين الزوجات ، فلا يجوز المفاضلة بينهن فيه إلا برضاهن ، ( والنشوز ) : هو الخروج عن طاعة الزوج .



قوله : ( وبين زوجات ) أي : حرائر أو إماء ، فخرج بهن السراري ؛ فلا يجب القسم بينهن .

قوله: (فقسم حُتِمَا) بضم (الحاء) مبنياً للمفعول؛ أي: أوجب على الزوج إذا أراد أن يبيت عند واحدة منهن أن يسوِّي بينهن، ولو تركهن كلهن. جاز، كما يجوز ترك الواحدة، ولا تجب التسوية في الجلوس عندهن نهاراً، وأقل نوب القسم ليلة، ويجوز ليلتين وثلاثاً، ولا تجوز الزيادة عليها إلا برضاهن، ولا يجب عليه التسوية بينهن فيما عدا المبيت، فيجوز له المفاضلة بينهن في النفقة، والكسوة، والجماع، والمحبة.

وألف (حُتِمَا) للإطلاق ، ويجوز أن يقرأ (حَتْما) بفتح ( الحاء ) وسكون ( التاء ) علىٰ أنه حال ، والتقدير : وبين زوجات قسم كائن حال كونه حتماً ؛ أي : واجباً و( الفاء ) في قوله : ( فقسم ) زائدة .

قوله: (ولو مريضة ورتقا) أي: أنه يجب المبيت عند المقسوم لها وإن قام بها مانع من الوطء، طبعياً كان المانع؛ كالإحرام والرتق والحيض، أو شرعياً؛ كالإحرام والاعتكاف؛ لأن المقصود الأنس وإزالة الإيحاش، فيحرم تفضيل واحدة على الأخرى، للكن لحرة مِثْلا أمة، ولا قسم لمعتدة وناشزة.

قوله : ( إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله ) أي : الزوج .

قوله : ( في الليل ) أي : من غير إطالة ، فإن طال مكثه . . قضىٰ مثل ما مضىٰ من نوبة المدخول عليها ، وإلا . . فلا يقضي .

قوله: (حيث ضرر) يوجد؛ كمرضها المخوف ولو ظناً، وكمشتدة طلق، وحريق، أما في غير الضرر.. فلا يجوز الدخول ليلاً، فإن دخل.. عصىٰ، ولا يقضي إلا إن طال مكثه.



قوله : ( وفي النهار ) أي : ويغتفر دخوله في النهار علىٰ غير صاحبة النوبة .

قوله: (عند حاجة دعت) أي: إلى الدخول.

قوله: (كأن يعودها إذا ما مرضت) هذا مثال الحاجة المجوزة للدخول على غير المقسوم لها نهاراً ، ومثال الضرورة للدخول ليلاً مرضها المخوف ونحوه ، ومن الحاجة أيضاً دخوله لتسليم نفقة ، ووضع متاع وأخذه ، وإذا دخل للحاجة فينبغي ألاً يطول مكثه ، فإن طال . . وجب القضاء ، ولا يقضي زمن الحاجة وإن استمتع بغير الوطء ، ويقضي إن دخل بلا سبب .



قوله: (وإنما بقرعة يسافر) معناه: أنه إذا قصد الزوج سفر غير نقلة ؛ كسفر الحج والتجارة ، وأراد أن يستصحب بعض زوجاته. فلا يجوز له استصحاب واحدة منهن إلا بقرعة ، سواء كان السفر طويلاً أم قصيراً ، وإذا سافر بها. لم يقض مدة سفره ذهاباً وإياباً ، أما لنقلة . فيحرم استصحاب بعضهن بقرعة وبدونها ، ويحرم أن يخلفهن ؛ حذراً من الإضرار ، بل ينقلهن أو يطلقهن .

قوله : ( ويبتدي ببعضهن ) أي : الزوجات .

وقوله: ( الحاضر ) أي: غير المسافر عند إرادته للقسم يجب عليه أن يقرع بينهن ، فمن خرجت القرعة لها. . ابتدأ بها ، ولو ابتدأ بواحدة بلا قرعة . . فقد ظلم .



قوله : ( والبكر تختص ) أي : وجوباً .

قوله : ( بسبع أوّلا ) أي : عند زفافها .

قوله: (وثيبٌ ثلاثةٍ) بالجر؛ أي: بثلاثة (( على الوِلا) أي: متوالية بلا قضاء، والحكمة فيه: زوال الحشمة.



قوله : ( ومَن ) بفتح ( الميم ) موصولة .

وقوله: (أَماراتِ) بفتح ( الهمزة ) أي : علامات ، وهو منصوب بالكسرة مفعولاً مقدماً لقوله: ( لَحَظا ) ، و( ألفه ) للإطلاق .

قوله : ( لحظا ) أي : أبصر ( من زوجةٍ ) أي : بأن ظهر له ذلك منها .

قوله : ( قولاً ) كأن تجيبه بكلام خشن بعد لينه .

وقوله: ( وفعلاً ) كأن يجد منها إعراضاً أو عبوساً بعد لطف وطلاقة وجه .

قوله: (وعظا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي: خوَّف الزوجة بالله تعالىٰ ندباً، وفي

<sup>(</sup>١) قال العلامة محمد بن هادي السقاف رحمه الله تعالىٰ في « تعليقاته على الزبد » : ( « ثلاثةً » بالنصب منصوب بنزع الخافض ، والتقدير : بثلاثة ، قال ابن مالك :

وأما حذف حرف الجرِّ وإبقاء عمله. . فشاذ إلا في مواضع يطرد فيها ، اطلبها من الفروع النحوية ) وفيما قاله العلامة محمد بن هادي السقاف رحمه الله تعالى نظر ، انظر (ص ٢٠٩) تعليق رقم (١) .

« البيان » : ( الموعظة أن يقول لها : ما الذي منعك عما كنت آلفه من برِّك ؟! وما الذي غيَّرك ؟! اتقى الله وارجعي إلىٰ طاعتي ؛ فإن حقى واجب عليك ، وما أشبه ذلك ) اهـ(١)

وأفهم كلام الناظم كغيره: أن أمارات النشوز لا تعد نشوزاً ، ولا يسقط بها حق المرأة من القسم والنفقة ، وكلامهم كالصريح في ذلك ؛ لأنهم عللوا عدم الضرب هنا بأن ما صدر من الزوجة قد يكون لنشوز يعقبه ، وقد يكون لضيق صدر من غير جهة الزوج .



قوله : ( وليهجرن ) أي : إن شاء .

وكتب أيضاً: قوله: (وليهجرن) أي: جوازاً في المضجع ؛ أي: مع وعظها ؛ لأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديب النساء ، قال الأصحاب: والهجران: هو ألاَّ يضاجعها في فراش واحد ، ولا يهجرها بالكلام ، فإن فعل . . لم يزد علىٰ ثلاثة أيام ، فإن زاد عليها . . أثم إلا لعذر ؛ كفسق أو بدعة .

قوله : (حيث النشوز) بالنصب مفعولاً لفعل محذوف دل عليه ما بعده ؛ أي : حيث حقق النشوز ، بأن دعاها إلى فراشه فامتنعت ، و(حيثُ ) بالضم ظرف مكان مضافة لجملة فعلية .

قوله: (ويسقط القسم لها والنفقه) لفقد التمكين الذي هو السبب لهما ، وقضية كلام الناظم: أنها لو نشزت أثناء النهار وقد قبضت نفقته أنه يلزمها رد المقبوض ، فإن تلف. . ضمنته

فَإِنْ أَصَرَّتْ جَازَ ضَرْبٌ إِنْ نَجَعْ فِي غَيْرِ وَجْهٍ مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعْ فَا فَعْ فَا فَعْ فَا فَعْ

قوله : ( فإن أصرت ) أي : على النشوز ، بأن دامت عليه .

قوله : ( جاز ضرب ) أي : وإن لم يتكرر النشوز ؛ لأنها معصية تحل هجرانها ، فأحلت ضربها .

<sup>(</sup>١) البيان ( ٩/ ٢٩ ٥ ) .

قوله : ( إن نجع ) أي : نفع في ظنه ، أما إذا ظن عدم نفعه . . فلا يحل له .

قوله: ( في غير وجه ) أي: من سائر البدن غير المواضع المخوفة ، أما الوجه. . فيتوقاه ؛ لأنه مجمع المحاسن ، فيحرم ضربه مطلقاً ، وكذا المواضع المحوفة ؛ كثغرة النحر ، وخلف الأذن ، والبطن ؛ لأنه يخشىٰ من ذلك التلف .

وقوله: (مع ضمان ما وقع) أي: إذا تألمت بضربه المذكور.. فإنه يوجب أرشاً ، وإنه يكون مضموناً على الزوج ، كسائر ضرب التأديب ؛ لتبين أنه إتلاف لا إصلاح ، ومن ثُمَّ صرحوا بأنه إنما يضربها بنحو منديل أو يده ، مما لا يسيل دماً ، ولا يكسر عظماً ، لا بنحو سوط وعصاً ، ولا يوالي الضرب على موضع واحد ؛ لأن القصد منه التأديب ، ولا يبلغ به أدنى الحدود ، ( وليس للزوج أن يضرب زوجته على غير النشوز ، كقذفها له أو لغيره ؛ لأن ذلك إلى الحاكم ، والفرق بينهما : أن النشوز لا يمكنه إقامة البينة عليه ، بخلاف سائر جناياتها ) قاله في « البيان »(۱) ، وقال في « فتح الجواد » : ( وله أن يؤدبها على شتمها ، والأولى ألا يمنعها من نحو عيادة أبويها إلا لعذر ) اهر (۱) ، ونحوه في « التحفة »(۳) ، وهو يفيد جواز ضربها تأديباً لغير النشوز ، كما يجوز ضربها لترك الصلاة ، ولترك الزينة ونحوها ؛ كترك غسل حيض ونفاس ومستقذر .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) البيان (۹/ ۳۰ه).

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ( ٢/ ٤٥٦ ) .

#### باب الخُلع

بضم ( الخاء ) ، وهو : فرقة بعوض مقصود راجع للزوج أو سيده ، وتكره زيادته على الصداق ، سمي بذلك ؛ لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج ، وهي لباس له ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُّ وَأَنتُمُّ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ ويسمى افتداء ؛ لأنها تفدي نفسها منه بما تبذله من العوض .



قوله: (يصح من زوج مكلف) أي: بالغ عاقل؛ فلا يصح خلع الصبي والمجنون ولا الوليِّ زوجةَ الصغير والمجنون، ولفظ الخلع مع ذكر المال صريح، وبدون ذكره كناية.

قوله : ( بلا كُرُه ) أي : إكراه ؛ فلا يصح خلع المكره ، كما لا يصح طلاقه ، وشرط قابل المال من زوجة أو أجنبي : إطلاق تصرف المال .

قوله : ( إذا عُوِّض ) أي : الزوج فـ ( عُوِّض ) مبني للمفعول .

قوله: (ما لم يجهلا) قدراً أو صفة ، و(يجهلا) يجوز أن يقرأ بالبناء للمفعول و(ألفه) حينئذ للتثنية راجعة إلى المتخالعين ، أما إذا عوض ما جهل كله أو بعضه. . فإنه يصح الخلع بمهر المثل .



قوله : ( أما الذي بالخمر ) أي : ونحوها مما يقصد كالميتة ؛ أي : أما الخلع الذي كان العوض فيه خمراً أو وقع مع الجهل بالعوض ؛ كأن خالعت بثوب غير معين .

قوله : ( فإنه يوجب ) أي : للزوج ( مهر المثل ) لأنه المراد عند فساد العوض ، فخرج

بـ ( الخمر ) ما لا يقصد ؛ كالدم فيقع الطلاق رجعياً ، والفرق بينه وبين الميتة : أن الميتة قد تقصد للجوارح أو للضرورة (١٠) .



قوله: (تملك نفسها به) أي: بالخلع، بمعنىٰ أنه لا يلحقها بعده طلاق ولو في العدة.

قوله: (ويمتنع طلاقها) أي: المختلعة ، فإذا طلقها الزوج ثلاث طلقات.. فلا يلحقها منها إلا الطلقة الأولى ، ويلغو ما زاد عليها ، فلو أراد زوجها رجوعها بعد ذلك.. جاز بعقد جديد برضاها.

نعم ؛ لو قال لها : ( أنت \_ أو هي \_ طالق ثلاثاً ) . . وقع ثلاث ، ولا تحل رجعتها ولو بعقد جديد ؛ لأن الثلاث تقع دفعة واحدة .

قوله : ( وما له أن يرتجع ) أي : لا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد جديد برضاها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ضابط مسائل الخلع هو ما ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ۷/ ٥٠٤ ) : ( تنبيه : علم مما مرَّ ضبط مسائل الباب بأن الطلاق : إما أن يقع بائناً بالمسمىٰ إن صحت الصيغة والعوض . أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط . أو رجعياً إن فسدت الصيغة وقد نجَّز الزوج الطلاق . أو لا يقع أصلاً إن تعلق بما لم يوجد ) ، ومثله في « النهاية » ( ٤١٣/٦ ) .

#### باب الطلاق

وهو شرعاً : حَلُّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .

قوله: (صريحه سرَّحتُ) كـ (سرحتك) ، أو (سرحت فلانة) ، أو (أنت مسرحة) ، أو (اسرحي) وإن كان في لغتهم استعمال ذلك في غير الطلاق كأهل الجبال ؛ عملاً بقضية إطلاقهم ، وفي «فتاوى ابن حجر »: أن قوله لها: (اسرحي) كناية (١) ، وفي «فتاوى ابن زياد »: أنه كناية في حق من جرى عرفهم باستعماله في غير الطلاق (٢) ، فإن قال: (اسرحي لمكان كذا وكذا). لم يكن صريحاً اتفاقاً ؛ لوجود الصارف .

قوله: (أو طلَّقتُ) كـ(طلقتك)، أو (أنت مطلقة)، أو (يا طالق)، أو (علي الطلاق)، ولو قال: (طالق) بدون أنت، أو (طلقت) بغير ذكر المفعول. لم يقع وإن نواه إلا مع وجود قرينة ؛ كأن قالت: (طلقني) فقال: (طالق) فإنها تطلق، ولو قال: (طلقتك) وقال: أردت عجورة أو عصاً أو إصبعي. لم يقبل منه (٣)، أو (زينب طالق) وقال: أردت غير زوجتي. لم يقبل منه .

قوله: (خالعت أو فاديت) محل كون الخلع والمفاداة صريحين مع اقترانهما بذكر المال، أما إذا خليا عن ذكر المال. فهما كنايتان على المعتمد.

قوله : ( أو فارقت ) أي : فإنه صريح ؛ لأنه لا يحتمل في الزوجة غير الطلاق .

الفتاوى الكبرى الفقهية ( ١٤٢/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن زیاد ( ص۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) العجورة: بلهجة تهامة اليمن الواحدة من قصب الزرع.

قوله: (وكل لفظ...) إلىٰ آخر البيت أفاد به أن كناية الطلاق هي كل لفظ احتمل الفراق ؛ أي : الطلاق وغيره ؛ كـ( أنت خلية ) ، ( أنت برية ) ، ( أنت مقصاة ) ، ( أنت مغرجة ) ، ( أنت عليَّ حرام ) ، وكذا إن قال : (حرام من فلانة ) ، أو (حرام وطلاق من زوجتي ) بخلاف (حرام ما أدخل دار فلان ) ، أو (حرام ) ، و( طلاق ) فقط ، فإنه لغو ، وهو الجاري الآن علىٰ ألسنة العوام ، يقول أحدهم : (حرام ما أفعل كذا ) ويظن أن زوجته حرمت عليه ، وهي لم تحرم عليه ، ولا كفارة عليه ، بخلاف ( أنت عليَّ حرام ) إذا لم يقصد به الطلاق . يلزمه كفارة يمين ، فإن قصد به الطلاق . وقع ، ولا يقع الطلاق بالكناية بمجرد اللفظ ، بل لا بد من نية الطلاق مقترنة باللفظ من أوله إلىٰ آخره علىٰ ما صححه الرافعي (۱) ، والمعتمد : أنه يكفي اقترانها بأول اللفظ ، وإذا نوى الرجل طلاق امرأته ولم ينطق به . لم يقع عليها الطلاق .

### وَٱلسُّنَّةُ ٱلطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ خَلاً عَنْ وَطْئِهِ ، أَوْ بِٱخْتِلاعٍ حَصَلاَ

قوله: (والسنة...) إلىٰ آخره، أشار به إلىٰ أن الطلاق كما ينقسم إلىٰ صريح وكناية، كذلك ينقسم إلىٰ قسمين: سنيِّ وبدعيِّ، فطلاق السنة هو الجائز، وهو: أن يطلقها (في طهر خلا عن وطئه) أي: لم يطأها فيه؛ أي: ولا في حيض قبله؛ لأنها تستعقب بعده الشروع في العدة، وهاذا هو المراد بقوله تعالىٰ ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِكَ ﴾ أي: في قبل

<sup>(</sup>۱) أي : والنووي أيضاً في « المنهاج » (ص ٤١٤) ، وعبارة « مشكاة المصباح » (ص ١٩٨) للعلامة الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة رحمه الله : ( وشرط النيّة اقترانها باللفظ ، للكن هل يشترط اقترانها بجميع اللفظ أو يكفي بأوله أو يكفي اقترانها بأوله وإن لم تقترن بآخره ؟ فيه وجوه ، رجح منها في « المنهاج » الأول ، وفي « الروضة » الثاني ، ورجح جماعات الثالث ) ، قال الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ في « تعليقاته على المشكاة » ( ص ١٩٨) على قول بامخرمة : ( وفي « الروضة » الثاني ) ما نصّه : ( وهو الاكتفاء باقترانها بأوله أو آخره ، واعتمده أيضاً ابن حجر والرملي والخطيب ) .

عدتهن ، وضده طلاق البدعة ، وهو المحرم ؛ لأن الزوج يأثم به وإن حسب عليه ، وهو : أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر قد مسها فيه ؛ لأن العدة تطول عليها ، أما في الحيض . . فلأن زمنه لا يحسب من العدة ، وأما في الطهر الذي وطئها فيه . . فلأنها قد تحبل فتطول العدة بسبب الحمل ، ويندم إذا ظهر حمل بعد ذلك ، فإن ظهر حملها . جاز طلاقها ؛ لزوال الندم حينئذ .

قوله: ( أو باختلاع حصلا ) أي: منها ، بأن خالعته طائعة مختارة وهي حائض ؛ لرضاها بطول العدة ، فلا يصح خلع الأجنبي عنها (۱۱ ، وألف (حصلا ) للإطلاق .

قوله: (وهو لمن لم توط) أي: والطلاق للمرأة التي لم توطأ؛ أي لم يدخل بها الزوج، و(توط) في الأصل مهموز الآخر، للكن لأجل الوزن يقرأ بفتحة علىٰ (الطاء) بدون همز، وبدرج همزه.

قوله : ( أو من يئست ) أي : بلغت سن اليأس الذي إذا بلغته المرأة. . انقطع حيضها ، وهو اثنتان وستون سنة .

قوله: ( أو ذات حمل لا ولا ) أي: لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بالبدعة .

قوله : ( أو صغرت ) أي : بأن كان لها دون تسع سنين ؛ لأنها لا يخاف علوقها بحمل حينئذ .



قوله: ( للحر تطليق الثلاث ) فلو طلق ثنتين أو واحدة. . فله الرجعة .

<sup>(</sup>۱) قوله: (فلا يصح خلع الأجنبي عنها) أي: الحائض، وهذا لعله سبق قلم؛ لمنافاته ما سبق تقريره من وقوع الطلاق البدعي، قال البجيرمي في " تحفة الحبيب " ( ٣/ ٤١٥ ): (فلو كان مع أجنبي بلا إذنها. لم يجز ؛ لأنه بدعي وإن صح)، وعبارة الإمام النووي في " المنهاج " ( ص ٢٢٢ ): ( ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح)، ولا تلازم بين الحرمة وعدم الصحة، ولم ينبه على المسألة في المعنىٰ.

قوله: (تكرِمه) بكسر (الراء) وبالوقف لأجل الوزن، وإلا.. فهو منصوب علىٰ أنه مفعول لأجله؛ أي : خص بالثلاث إكراماً له، أو كرامة له لحريته.

قوله: ( والعبدِ ثنتان ) فلو طلق العبد واحدة. . فله الرجعة ، فإن طلق ثنتين . . حرمت عليه حتىٰ تنكح زوجاً غيره .

قوله: ( ولو من الأمه ) راجع لقوله: ( للحر تطليق الثلاث ) أي: ولو كانت زوجته أمة ، ويقال في العبد: له ثنتان ولو كانت زوجته حرة .



قوله : ( وإنما يصح ) أي : الطلاق .

قوله: ( من مكلف ) أي: بالغ عاقل ؛ فلا يصح من غير المكلف كالصبي والمجنون ، ولا يطلق عنهما وليهما ، وعند تضرر زوجتيهما لا ينفق عليهما ، فترفع أمرها للحاكم ، ويفسخ نكاحها كما يفسخ نكاح زوجة المعسر، ويقع طلاق السكران ؛ تغليظاً عليه وإن كان غير مكلف.

قوله: (زوج) فلا ينفذ طلاق غير الزوج أو وكيله إلا المُوْلي ؛ فإنه يطلق عليه الحاكم إذا امتنع، ولا يقع طلاق السيد على أمته ولو مستولدة، فإذا لم يرد وطء المستولدة. فله تزويجها بعد أن يستبرئها بحيضة أو شهر.

قوله: (بلا إكراه ذي تخوف) أي: بغير إكراه شخص ذي تخوف؛ أي: صاحب تخوف؛ أي: تخوف به أي: تخوف به أي: تخويف وتهديد للمطلق بما له قدرة على فعله من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه به كتخويف بقتل له ، أو لذي رحم محرم ، أو بضرب شديد به كصفعة لذي مروءة في الملأ ، أو حبس طويل ، أو غير طويل في حق ذي مروءة ، أو وقوع في عرض به كقولها له: (إن لم تطلقني. قلت للناس: إنك تفعل كذا وكذا) مما يستقبح ذكره ، أو (لأستخفن بك) ، أو (أسخر بك) ، أو (طلقها وإلا. فجرت بها) ، أو إتلاف مال له عنده وَقْع ، لا كخمسة دراهم ونحوها في حق موسر ، فطلاق المكره لا يقع بشرط أن يكون للمُكْرِه قدرة علىٰ تحقيق ما هدد به ، وألًا يكون للمُكْرَه قدرة علىٰ دفعه بهرب أو بغيره (۱) .

<sup>(</sup>١) والحاصل : أن شرط وقوع الطلاق بالإكراه ستة ، ذكر الشارح رحمه الله تعالىٰ منها اثنان ، والثالث : ظنه أنه =

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَلَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الْعُطِيَّــــ اللَّهُ ا

قوله: (ولو لمن في عدة الرجعيه) أي: يقع الطلاق على المرأة ولو كان الزوج قد طلقها قبل ذلك طلاقاً رجعياً وهي الآن معتدة ؛ لعدم انقطاع علقة الزوجية بينهما ، بدليل أنهما يتوارثان في عدة الطلاق الرجعي إجماعاً .

قوله: (لا إن تبن) أي: المرأة من الزوج (بعوض العطيه) وهو الخلع؛ فإنه لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة؛ لانقطاع الزوجية بالخلع؛ لأن المرأة تملك به نفسها.

### ( 766 ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَصَفَ هُ وَصَفَ هُ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَصَفَ هُ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَصَفَ هُ ﴿ وَصَدِعٌ تَعْلِيتُ ٱلطَّلَاقِ بِصِفَهُ ﴿ إِلَّا إِذَا بِالْمُسْتَحِيلِ وَصَفَهُ ﴾ ﴾ ﴿ وَصَفَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله : ( وصح تعليق الطلاق بصفه ) كتعليقه بفعله ، أو فعل غيره ؛ كقوله : ( إن دخلت الدار . . فأنت طالق ) . أو ( خرج زيد ) أو ( طلع الهلال . . فأنت طالق ) .

قوله: (إلا إذا بالمستحيل وصفه) فإنه لا يقع ، بل يكون تعليقه لغواً سواء أكان مستحيلاً عقلياً ؛ كـ( إن أحييت ميتاً) (١) ، أم شرعياً ؛ كـ( إن نسخ الحج ) ، أم عرفياً ؛ كـ( إن طرت في الهواء ) ، أو ( صعدت السماء ) ، ومحل ما ذكر فيما إذا علق الطلاق بالمحال إثباتاً ؛ كأن قال : ( إن صعدت السماء . . فأنت طالق ) فإنه لا ينعقد تعليقه ، ولا يقع عليها الطلاق حالاً ، وذلك أنه لم ينجز الطلاق ، وإنما علقه بصفة لم توجد ، فلو

لو امتنع.. فعل ما خوَّفه به ناجزاً ، والرابع : ألا يكون الإكراه بحق ، كطلاق المولىٰ ، والخامس : ألا تظهر منه قرينة اختيار ؛ كأن قيل له : طلق ثلاثاً. . فوحَّد أو عكسه ، والسادس : ألا ينوي الطلاق ، بل يتلفظ به لمجرد الإكراه ، للكن لا تلزمه التورية ؛ كأن ينوي طلاقاً سابقاً أو حلها من وثاق . نعم ؛ هي مندوبة إن أمكنت . انظر « بغية المسترشدين » ( ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>۱) لعل الشارح رحمه الله تعالى أراد : إن أحييت ميتاً بإرادتك وقدرتك استقلالاً عن إرادة الله وقدرته ، فهاذا من المستحيلات العقلية ، وإلا. . فنسبة الإحياء إلى البشر بقدرة الله ممكن عقلاً ، بل هو واقع بنص القرآن لسيدنا عيسى عليه السلام .

على به نفياً ؛ كـ( إن لم أكسر هـنذا الهاوُنَ (١) على رأسك. فأنت طالق). طلقت حالاً ، أو ( إن لم أطر [في] السماء. فأنت طالق). فإنها تطلق حالاً ؛ لتحقق عجزه كـ( أنت طالق قبل أن تطلقى).

#### 

قوله: (وصح الاستثنا) أي: بالطلاق؛ كقوله: (أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة) فيقع ثنتان، وتلغو واحدة بالاستثناء، ولا فرق بين أن يكون الاستثناء بـ(إلا) أو أحد أخواتها، كقوله: (أنت طالق ثلاثاً غير واحدة)، أو (سوى واحدة)، أو (ليس واحدة)، أو (لا يكون واحدة)، ويلحق بذلك ما أدى معناه؛ كـ(أحطُّ واحدة).

قوله : ( إذا ما وصله ) أي : إذا وصل الاستثناء بالمستثنى منه بلا فاصل يزيد على سكتة التنفس ، و( ما ) زائدة .

قوله: (إن ينوه) أي: الاستثناء (من قبل أن يكمِّله) أي: قبل فراغ المستثنى منه ، والمراد كما هو ظاهر: أنه يكفي قرنها ببعض: (أنت طالق ثلاثاً) ولا يشترط اقترانها بكل اللفظ ، بخلاف الكناية ، فإنه يشترط اقتران النية فيها بكل اللفظ على ما رجحه الرافعي ، والمعتمد: أنه يكفي اقترانها بجزء من أوله أو آخره ، فقوله: (إن ينوه) احتراز عما إذا عرض له قصد الاستثناء بعد فراغ اللفظ المستثنى منه ؛ كأن قال: (أنت طالق ثلاثاً) وهو غير عازم على الاستثناء ، ثم عرض له قصد الاستثناء بعد ذلك فقال: (إلا واحدة) فإنه لا يصح استثناؤه .

واعلم أن حاصل ما ذكروه من شروط الاستثناء خمسة :

الأول: أنه يشترط أن يسمع نفسه ، وكذا غيره حتىٰ يصدق ، وإلا. . صدقت بيمينها في نفيه وطلقت .

الثاني : أن يعرف معناه ؛ ليتصور التعليق ، فإن جهله. . وقع ، ذكر ذلك في « الأنوار » في الأنوار » في الأنوار » في الاستثناء بالمشيئة ؛ كـ( أنت طالق إن شاء الله تعالىٰ )(٢)

<sup>(</sup>١) الهاؤن: وعاء مجوف من الحديد أو نحاس يدق فيه.

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٢٠٣/٢ ) .

الثالث : ألا يستغرق ، فإن استغرق ؛ كـ (أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ). . لم يصح ، بل تقع الثلاث .

الرابع : ألاَّ يفصل بينهما بكلام أجنبي وإن قل ، ولا بأكثر من سكتة التنفس والعي ، أو التذكر ، أو انقطاع الصوت ، ولا يضر عروض سعال خفيف عرفاً .

والخامس: أن يقصده قبل فراغ المستثنىٰ منه إن أخره ، وإلا. . فقبل التلفظ به ، ويعتبر الاتصال ، والقصد ، وإسماع النفس والغير في التعليق بالمشيئة وغيرها ؛ لأنه تقييد للفظ كالاستثناء .

\* \* \*

#### باب الرَّجعة

الرَّجعة بفتح ( الراء ) وهي : رد المرأة في العدة إلى النكاح من طلاق غير بائن ، وليست ابتداء نكاح ولا استدامته ، بل فيها شائبة من كل منهما ، ولا تسقط بالإسقاط كالولاء .



قوله: (تثبت) أي: الرجعة لمن له أهلية النكاح بنفسه، وتحصل بكل لفظ يشعر بالمراد، وهو إما صريح؛ كـ (رجعتك)، أو (ارتجعتك) وإن لم يقل: (إلىٰ نكاحي)، وكذا (رددتك) للكن يشترط أن يضم إليه (إليَّ) أو (إلىٰ نكاحي)، وإما كناية مع النية؛ كـ (أمسكتك)، أو (رفعت التحريم)، والكتابة كناية.

قوله: (في عدة تطليق) أي: ولو من الحاكم؛ كما في الإيلاء، دون من فسخ نكاحها، ودون من طلقت قبل الوطء أو استدخال ماء محترم ولو في الدبر؛ لأنه لا عدة عليها، ودون من انقضت عدتها؛ لانقطاع العلقة بينها وبين الزوج.

قوله : ( بلا تعوُّض ) أي : بغير عوض خلع ، فخرج عدة الطلاق بعوض ؛ فلا تثبت الرجعة فيها .

قوله: ( إذ عدد ) أي: للطلاق ( لم يكملا )(١) بأن لم يستوف الزوج ما له من العدد ، فإن استوفاه بأن طلق الحر ثلاثاً والعبد طلقتين. . فلا رجعة .



قوله: ( وبانقضا عدتها. . . ) إلىٰ آخره ، أشار به إلىٰ شرط من شروط الرجعة ، وهو

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( لن يكملا ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

عدم انقضاء عدة الرجعية ، فإن انقضت . فلا رجعة ، بل له تجديد نكاحها بعقد جديد برضاها ؛ كالمختلعة ، وغير المدخول بها .

قوله: (ولم تحل) أي: المطلقة.

قوله: (إذ يتم العدد) أي: عدد الطلاق الذي يملكه الزوج، فلو طلقها الحر ثنتين، ثم راجعها، ثم طلقها واحدة. فقد تم العدد؛ فلا رجعة له، ولو طلقها العبد طلقة، ثم راجعها، ثم طلقها طلقة. فلا رجعة له؛ لتمام العدد ثنتين في حقه.

قوله: (إلا إذا العدة...) إلىٰ آخره ، جملة ما ذكره من الشروط لمن تحل بعد الطلقات الثلاث خمسة ، وأشار بقوله: ( وبعد وطء ) إلىٰ أنه لا يكفي مجرد الدخول بها ، بل لا بد من دخول يسمىٰ وطئاً ، بأن يغيب حشفته وهو ممن يمكن جماعه ، لا كطفل .

وقوله : (ثم يدخل بها ) أي : ذلك السوى ، وهو الزوج الثاني .

قوله : (وعدة الفرقة ) أي : الطلاق .

وقوله: (من هاذا) أي: السوئ ، الذي هو الزوج الثاني ، الذي هو المحلل ، ولو نكحها وهو عازم على أنه إذا دخل بها طلقها ؛ لأجل أن تحل للأول من غير أن يشرط عليه ذلك. لم يحرم عليه ، بل هو مأجور حيث علم أن الأول لو لم تعد إليه. . نالته مشقة شديدة ، ولو طلبت المرأة من أبيها التزوج بزوج ثان ؛ لتحل للأول مثلاً ، فامتنع . . كان عاضلاً على المعتمد .



قوله : (وليس الاشهاد بها ) أي : الرجعة (يعتبر ) أي : لا يشترط ، بل يكفي أن

يراجعها خالياً ، ويقبل قوله : ( راجعتها وهي الآن لي حلال ) هـٰذا إن ادعى الرجعة والعدة باقية ، فإن كانت منقضية . . ففيه تفصيل ذكره في « المنهاج » وغيره (١) .

قوله : ( نص عليه ) أي : علىٰ أنه لا يشترط الإشهاد لصحة الرجعة .

قوله : (« الأم ») وهو كتاب حرر فيه الشافعي مذهبه الجديد ، ويقال له : « أم المذهب (7) .

قوله: (و «المختصر ») وهو للإمام المزني تلميذ الشافعي ، وهو أول مصنف في مذهب الشافعي على منواله رتبوا ، ولكلامه فسروا وشرحوا (٣) .

### وَفِي ٱلْقَـدِيـمِ : ( لَا رُجُـوعَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ) ، قَالَهُ فِي « ٱلْإِمْلَا » وَفِي ٱلْقَـدِيـمِ : ( لَا رُجُـوعَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ) ، قَالَهُ فِي « ٱلْإِمْلَا »

قوله: (وفي القديم) أي: وفي القول القديم من قولي الشافعي، وهو: ما قاله الشافعي قبل دخوله مصر، ويقابله الجديد، وهو: ما قاله الشافعي بعد دخوله مصر.

قوله: (لا رجوع إلا بشاهدين) أي: لقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْلَى الله عليه وسلم قال وأجاب الجديد بأن الأمر في الآية محمول على الاستحباب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر : « مر ابنك . . فليراجعها »(٤) ، ولم يأمره بالإشهاد ، ولأنها لا تفتقر إلى الشهادة .

قوله: (قاله في «الإملا») أي: قال الشافعي بوجوب الإشهاد على الرجعة في كتابه المسمىٰ بـ «الإملاء»، وهو من الكتب الجديدة، وكان حق الناظم أن يقول: وقاله في «الإملا»، لكنه حذف (الواو) للوزن.

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ( ص١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٢٥٢ ) ، ومسلم ( ١٤٧١ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

﴿ وَهُوَ ـ كَمَا قَالَ ٱلرَّبِيعُ ـ آخِرُ قَوْلَيْهِ، وَٱلتَّرْجِيعُ فِيهِ أَجْدَرُ ﴾ وهُو حَدِيعُ فِيهِ أَجْدَرُ ﴾ وهُو حديده في المسترجيع فيه أَجْدَرُ ﴾ والتَّرْجِيعُ فِيهِ أَجْدَرُ ﴾ والتَّر

قوله : ( وهو ) أي : وجوب الإشهاد .

قوله: (كما قال الربيع) وهو أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي ، وللشافعي أيضاً تلميذ آخر يقال له: الربيع الحيري \_ بكسر (الحاء) المهملة \_ نسبة إلى الحيرة بلد بالعراق (١) .

قوله : ( آخر قوليه ) أي : الشافعي ، للكنه أضعفهما .

قوله: (والترجيح) وفي نسخة: (فالترجيح فيه أجدر) أي: فالترجيح للقول بوجوب الإشهاد على الرجعة (أجدر)؛ أي: أحق، فقوله: (فيه) بمعنى (له) ومع ذلك لم يرجحوه.



قوله : ( وهو ) أي : الإشهاد ( على القولين ) الجديد والقديم .

قوله: (مستحب) أي: قطعاً ؛ لأن من يقول بعدم وجوبه يقول باستحبابه ؛ خروجاً من الخلاف ، ومن يقول بوجوبه إذا لم يصح قوله. . فأدنى درجاته أن يكون مطلوباً علىٰ سبيل الندب ؛ فلا يوصف بكونه مكروهاً .

قوله: (وأَعلِم) بقطع (الهمزة) لأنه من (أعلم) الرباعي؛ أي: أعلم (الزوجة) بأنك راجعتها؛ كي لا تجحد بعد ذلك.

قوله : ( فهو ) أي : إعلامها ( ندب ) أي : مندوب إليه بمعنىٰ : أنه لا يجب ، كما أنه

<sup>(</sup>۱) في ضبط المصنف رحمه الله تعالىٰ للربيع الأخير نظر ، والذي في كتب التراجم : أنه الربيع بن سليمان بن داوود الجيزي بالجيم والزاي نسبة إلى الجيزة بمصر . انظر «تهذيب الكمال» ( ٨٦/٩) ، و« طبقات الشافعية » للسبكي ( ٢/ ١٣٢ ) ، و« سير أعلام النبلاء » ( ١٢/ ١٢ ) ، و« الأنساب » ( ٢/ ١٤٤ ) .

لا يشترط رضاها بالرجعة ، بل للزوج رجعتها وإن كرهت ، وعبارة « البيان » : ( وتصح الرجعة من غير ولي ، وبغير رضاها ، وبغير عوض ، ولا تصح الرجعة إلا بالقول من القادر عليه ، أو بالإشارة من الأخرس ، فأما إذا وطئها. . فلا يكون ذلك رجعة وقال أبو حنيفة وأصحابه : تصح الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو ) اهـ ملخصاً (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيان (۱۰/۲٤٧).

### باب الإيلاء

وهو الحلف ، والمراد به في الشرع : أن يحلف ألا يطأ امرأته مطلقاً ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، وقد كان فرقة مؤبدة في الجاهلية ، ولم يُعمل بذلك في الإسلام .



قوله : (حلفه ) أي : الزوج الذي يصح طلاقه ، كما هو المفهوم من سياق الكلام ؛ فلا يصح إيلاء السيد من أمته ، بل يكون يميناً محضة .

قوله: ( ألَّا يطأ في العمر ) أي: مطلقاً ؛ كأن يقول: ( والله ؛ لا أطؤك أبداً ) أو ( مدة عمرى ) أو ( لا أطؤك ) وسكت ولم يقيد بمدة .

قوله: (زوجته) أي: ولو رقيقة أو رجعية ، فخرج بـ (الوطء) امتناعه من سائر التمتعات ، أو من الوطء في غير القبل ؛ إذ لا إيذاء بذلك .

قوله : ( أو زائداً عن أشهر أربعة ) كأن يقول : ( والله ؛ لا أطؤك خمسة أشهر ) .

قوله: ( فإن مضت ) أي : الأربعة الأشهر من وقت الإيلاء في غير رجعية ، ومن الرجعة في الرجعية .

قوله: (لها الطلب بالوطء في قبل) لأنه محل الاستمتاع، وشرع لها الطلب بعد الأربعة الأشهر؛ لأنه بعدها يقل صبرها.

قوله : ( وتكفيرٌ ) بالرفع مبتدأ خبره جملة [وجب] .

قوله: (وجب) أي: يجب عليه بوطئه لها الكفارة؛ لأنه حنث في يمينه، وقد أوجب الله في الحنث في اليمين الكفارة؛ فقال بعد ذكر الكفارة: ﴿ ذَالِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ ﴾، وقال الشافعي في القديم: لا تجب الكفارة؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فوصف نفسه بالغفران والرحمة عند الفيئة ، وهـندا يقتضي أنه إذا فاء. . فلا تبعة عليه من كفارة ولا غيرها ، وأجاب الآخذون بالجديد بأن وصفه نفسه بالغفران والرحمة إنما يتوجه إلى الإثم ، فأما الكفارة . . فلا يرجع إليها .

قوله : ( أو بطلاقها ) أي : أو لها الطلب بطلاقها إذا لم يطأ ، ويكفي طلقة واحدة ، فإن زاد عليها . . فهو متطوع بالزيادة .

قوله : ( فإن أباهما ) أي : الوطء والطلاق بعد أمر الحاكم له بذلك .

قوله: (طلق فرد طلقة من حكما) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ أي: طلقها الحاكم طلقة فردة ؛ أي: واحدة ، وتكون رجعية ، فلو طلق الحاكم فوق واحدة . لم يقع الزائد ؛ لأنه إنما يقوم مقامه في الواجب عليه ، والواجب عليه هو طلقة واحدة ، وإذا راجعها الزوج بعد طلاق الحاكم . . ضربت له المدة ثانياً ، فإذا مضىٰ لها أربعة أشهر ولم يطأ . . طالبته ، وهاكذا حتىٰ تكمل لها الطلقات الثلاث .

\* \* \*

### باب الظهار

مشتق من الظهر ، وإنما خصوا الظهر من بين أعضاء الأم ؛ لأنه محلّ الركوب ، والمرأة مركوب الزوج ، وإلا . فيحصل بالتشبيه بغير الظهر من سائر الأعضاء التي لا يراد بها الكرامة ؛ كـ ( أنت عليّ كبطن أمي ) ، أو ( صدرها ) أو ( يدها ) أو ( رجلها ) وكذا قوله : ( بدنك كبدن أمي ) ، بخلاف : ( أنت كعين أمي ) أو ( رأسها ) أو ( روحها ) إلا أن يقصد ظهاراً .



قوله: (قول مكلف) أي: زوج بالغ عاقل مختار؛ فلا يصح ظهار غير المكلف، ولا ظهار غير زوج؛ كسيد وأجنبي.

قوله: ( ولو من ذمي ) أي : ولو كان ذمياً أو رقيقاً .

قوله : ( لعرسه ) أي : زوجته .

قوله: (أنت كظهر أمي) يفيد تمثيله بما ذكر أنه لا يشترط ذكر الصلة ؛ كـ (عليَّ) ، و (منِّي) و نحـوهما ، وفي « المنهاج »: (وكذا «أنت كظهر أمي » صريح على الصحيح) (١) ، قال في « التحفة »: (كما أن «أنت طالق » صريح وإن لم يقل : «مني » لتبادره للذهن) اهـ (٢)

منهاج الطالبين ( ص٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ١٧٨/٨ ) .



قوله: (أو نحوه) أي: نحو هاذا اللفظ، وهو تشبيه الزوجة، أو جزء منها ؛ كشعرها بالأم، أو عضو من أعضائها الظاهرة دون الباطنة، وفي « فتح الجواد »: (بالجزء صريح إن لم يحتمل الكرامة، وإلا كالعين والرأس والروح. فكناية في الظهار والطلاق)(١).

قوله: ( فإن يكن لا يَعقُب طلاقها) بفتح أوله وضم ( القاف ) أي: فإن يكن لا يتبع طلاقها الظهار ؛ أي: بأن لم يطلقها عقب الظهار ، بأن أمسكها بعد الظهار زمناً يمكن أن يوقع فيه الطلاق .

قوله: ( فعائد) أي: فهو عائد، وحكمه ما ذكره الناظم بقوله: ( يجتنب الوطء) أي: للمظاهر منها ( كالحائض) أي: كما يجتنب الحائض؛ أي: فتحريمها لعارض؛ كتحريم الحائض، فإذا زال العارض. . حلت .

قوله: (حتىٰ كفَرا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي : اجتنابها مستمر حتىٰ يكفّر ، وذلك لقوله تعالىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَا َ عِمُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَنا ﴾ فالعود عندنا هو إمساكها بعد الظهار ؛ لأنه إذا أمسكها زوجة . . فقد عاد فيما قال ؛ لأن تشبيهها بأمه يقتضي إزالة نكاحها ، فإذا أمسكها زوجة . . فقد عاد فيما قال ؛ أي : ونقض ما قاله ، ولذا سماه الله تعالىٰ منكراً من القول وزوراً ، ومن ثم كان حراماً ؛ كالإيلاء (٢) ، وقد كان طلاقاً في الجاهلية ، ثم نقل في الشرع إلى التحريم والكفارة .

قوله : ( بالعتق ) أي : كُفّر بالعتق .

قوله: (ينوي الفرض) أي: ينوي بعتقه الكفارة ، ولا يجب تعيين ذلك عن الظهار ، بل يكفي: (أعتقتك عن كفارتي) ، و(أنت حر عن كفارتي) ، ولا يشترط التصريح بالفرضية كما يوهمه كلام الناظم ، بل قال الفشني كالمحلي: (إنه لا يكفي نية العتق

<sup>(</sup>١) فتح الجواد ( ١٨٤ / ) .

<sup>(</sup>٢) أي : الشرعي ؛ فليس منه ما ورد : أن النبي صلى الله عليه وسلم آليٰ من نسائه شهراً .

الواجب)(١) ، وفي « التحفة » ما لفظه : ( ولا يجب التعرض للفرضية ؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً)(٢) ، فلعل المراد بالفرض في كلام الناظم : ما عليه من الكفارة ، بأن يقول : ( أعتقك عن كفارتي ) ، ولا يشترط أن يصرح بالسبب ، بأن يقول : ( عن كفارة ظهاري ) . وقوله : ( عما ظاهرا ) أي : ينوي الفرض عن ظهاره ؛ كـ ( أنتَ حر عن ظهاري ) .



قوله: (رقبةً) بالنصب مفعول للمصدر، وهو قوله: (بالعتق)، وفاعل المصدر ضمير محذوف نابت عنه (أل)، والتقدير: بعتقه رقبة.

وقوله: (مؤمنة) نعت للرقبة ؛ فلا يجزىء عتق رقبة كافرة بالله تعالىٰ ، وتجزىء الفاسقة ، والصغيرة التي أحد أبويها مؤمن ، والأعجمية إذا ثبت إيمانها ولو بقول عدل يعرف لغتها .

قوله : (بالله جل ) أي : عظم ، فهي صفة مدح لله تعالىٰ ، كأنه قال عز وجل .

قوله: (سليمة) أي: تلك الرقبة (عما يضر) أي: يخل، كما في نسخة (بالعمل) ضرراً بيّناً؛ لأن المقصود بالعتق تكميل المنفعة، فكل عيبٍ أضر بالعمل ضرراً بيّناً.. منع الإجزاء، وذلك كالهرم والعمى ونحوهما، ويجزىء عتق الأعور، والأصم، والأعرج الذي يمكنه تتابع المشى.

### 

قوله: ('، لم يجد ) أي: الرقبة ، بأن لم يملكها ولا ثمنها فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله وقت الأداء .

قوله : (يصوم شهرين علىٰ تتابع ) أي : مع تتابع ، ومن مجيء (علىٰ ) بمعنىٰ ( مع )

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص١٢٤ ) ، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ( ٢٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ١٨٩/٨ ) .

قوله تعالىٰ : ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ أي : مع حبه ، ولا تجب نية التتابع .

قوله: (إلا لعذر حصلا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي: ذلك العذر، وكان حصوله بغير اختياره؛ كجنون وإغماء مستغرق وحيض ونفاس، بخلاف نحو مرض ونسيان نية وعيد وتشريق؛ لأن له اختياراً في ذلك.



قوله: (وعاجز) أي: عن الصوم؛ لهرم، أو مرض يدوم شهرين عادة أو بقول الأطباء، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة.

قوله: (ستين مداً ملّكا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي: دفع، ولا يشترط لفظ التمليك، بل يكفي مجرد الدفع، كما في «التحفة »(١)، ولعل الناظم فهم من تعبير بعض الأصحاب اشتراط لفظِ يفيد التمليك فعبَّر به.

قوله: (ستين مسكيناً) بالنصب مفعولاً ثانياً لـ( ملَّك ) لأنه مضمن معنىٰ ( أعطىٰ ) ، ويجب أن يعطي كل مسكين مداً ، ولا يكفي دفع ذلك إلىٰ أكثر من ستين مسكيناً .

قوله: (كفطرة حكىٰ) أي: شابه المُدُّ هنا الصاع في الفطرة ؛ أي: بأن يكون من غالب قوت بلد المُكفِّر حباً سليماً مجزئاً في الفطرة ، ثم الذي في أكثر النسخ هو بـ (كاف) التشبيه في قوله: (كفطرة) ، وعلىٰ هاذا فقوله: (حكىٰ) تأكيد، وفي بعضها: (لفطرة) بـ (اللام) متعلق بـ (حكىٰ) وهو أحسن ، وعُلم مما ذكر أنه لا يجزى العربي ولا سويق ، ولا خبز ، ولا غداء ، ولا عشاء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٢٠١/٨ ) .

#### باب اللعان

هو في الأصل مصدر لاعن يلاعن لعاناً ، وشرعاً : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلىٰ قذف من لطخ فراشه وألحق به العار ، أو إلىٰ نفى ولد ، ولا بد أن يسبقه قذف .



قوله : ( يقول ) أي : الزوج الذي يصح طلاقه .

قوله : ( أ**ربعاً** ) أي : أربع مرات .

قوله: (إنِ القاضي أمر) أي: بعد أمر القاضي ، أو نائبه ، أو المُحكَّم ، أو السيد إذا لاعن بين أمته وعبده ، وذلك بأن يلقن كلاً من الزوجين كلماته ، فما أتىٰ به قبل التلقين.. فهو لغو.

قوله: ( إذا زِنا روجته عنها اشتهر ) أي: شاع بين الناس أنها زنت بفلان مع قرينة ؛ كأن رآهما في خلوة ، أو رآها تخرج من عنده ، ولا يكفي مجرد الشيوع من غير قرينة .

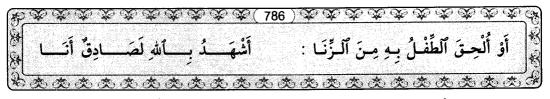

قوله: ( أو أُلحق الطفل به . . . ) إلىٰ آخره ، هو بضم همزة ( أُلحق ) مبنياً للمجهول .

وقوله: (من الزنا) في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونه من الزنا؛ أي: يجوز له ، بل يجب عليه اللعان؛ لنفي ولد ألحق به وهو يعلم أنه من الزنا مع احتمال كونه منه ، بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر من وطئه، أو لفوق أربع سنين.

قوله: (أشهد بالله...) إلىٰ آخره، هاذا مقول قوله: (يقول أربعاً...) إلىٰ آخره.

قوله: (لصادق أنا . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : يقول : (أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به هاذه ) إذا كانت حاضرة ، أو يذكرها بصريح اسمها ، ويرفع في نسبها بما يميزها .



قوله: (وأنَّا) (ألفه) للإطلاق، وأصله: وأنَّا.

وقوله : ( ذا ) إشارة إلى الولد الذي ولدته وأراد نفيه .

قوله : (ليس مني ) أي : بل هو من الزنا .

وقضية كلام الناظم: أنه يكفي في اللعان لنفي الولد قوله: ( وأن هـٰذا الولد ليس مني ) ، وأنه لا يشترط مع ذلك التصريح بأنه من زناً أو وطء شبهة .

والذي يفيده كلام « التحفة » : أنه لا يكفي الاقتصار على قوله : ( ليس مني ) لاحتماله عدم شبهة له ، بل لا بد من قوله : ( وأن هاذا الولد من زوج ) أو ( شبهة ) أو ( من زناً ) ، وقوله بعد ذلك : ( ليس مني ) زيادة تأكيد ؛ فلا يشترط ذكره ، خلافاً لكثيرين (١١) .

قوله : (خامساً ) هو ظرف بتقدير : ويقول خامساً ؛ أي : في الخامسة ، ويجوز أن يكون حالاً .

قوله: (أن) بفتح (الهمزة) وسكون (النون) وهي المخففة من الثقيلة، و(لعنا) السمها، وجملة (عليه من خالقه) في محل الرفع خبر (أن) المخففة، والتقدير: ويقول في الخامسة: إن لعناً (عليه من خالقه) أي: الله ؛ أي: يقول: (وعليه لعنة الله).

وقوله : ( إن كَذَبا ) بفتح ( الكاف ) و( الذال ) بصيغة الفعل الماضي ؛ أي : إن كذب فيما رماها به من الزنا ، وألف ( كذبا ) للإطلاق .

قوله: (يشير إن تحصر) أي: في مجلس اللعان.

قوله : (لها مخاطبا ) أي : باللعان .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢١٦/٨).

## أَوْ سُمِّيَتْ ، وَهْيَ تَقُولُ أَرْبَعَا : أَشْهَــدُ بِـاللهِ لَكِــذْبِــاً ۚ ٱدَّعَــىٰ اللهِ لَكِــذْبِــاً ۚ ٱدَّعَــىٰ

قوله : (أو سميت )أي : إن لم تحضر ، فيقول : (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بنت فلان الفلاني ) ونحو ذلك مما يميزها .

قوله : (وهي ) أي : الزوجة (تقول أربعاً ) أي : أربع مرات ، فلا يكفي في دفع الحد عنها أقل من ذلك .

قوله : (لكِذْبا أَدعَىٰ ) بكسر (الكاف) وسكون (الذال) لغة في (كَذِب) بفتح (الكاف) وكسر (الذال) .

## فِيمَا رَمَىٰ ، وَخَامِساً بِٱلْغَضَبِ إِنْ صَادِقاً فِيمَا رَمَىٰ مِنْ كَـذِبِ

قوله: (وخامساً بالغصب إن صادقاً . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : وتقول هي ( خامساً ) أي : في الخامسة ( بالغضب ) أي : تقول : ( وعليها غضب الله إن كان من الصادقين ) .

وقوله : (فيما رمىٰ من كذب ) أي : فيما رماها به من الزنا ، وسماه كذباً نظراً لظاهر حالها .

## وَسُنَّ : بِالْجَامِعِ ، عِنْدَ ٱلْمِنْبَرِ بِمَجْمَعٍ عَنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَنْزُدِ

قوله : (وسن ) أي : اللعان .

قوله: (بالجامع عند المنبر) أي: عليه ؛ لأنه أشرف.

نعم ؛ الجنب والحائض والنفساء يلاعن بباب المسجد .

قوله : (بمجمع ) أي : حضور جمع من الأعيان والصلحاء ؛ لأن فيه ردعاً للكاذب .

قوله : (عن أربع ) أي : أربعة .

قوله : ( لم ينزر ) أي : لم يقل عن ذلك ؛ لثبوت الزنا بهم .

وَخَـوَّفَ ٱلْحَـاكِـمُ حِيـنَ يُنْهِيـهُ ٱلْكُلَّ مَعْ وَضْعِ يَلِا مِنْ فَوْقِ فِيهُ الْكُلَّ مَعْ وَضْعِ يَلِا مِنْ فَوْقِ فِيهُ

قوله : ( وخوَّف ) القاضي المتلاعنين ؛ فيذكرهما عقوبة الله تعاليٰ .

قوله : (حين يُنهيه ) بضم أوله ؛ أي : حين يُنهي الملاعن اللعان ؛ أي : حين يبلغ الخامسة من كلماته .

وقوله : ( الكل ) مفعول ( خوَّف ) أي : خوف كلا من المتلاعنين .

قوله: (مع وضع يدٍ من فوق فيه) للاتباع (١) ، ويسن أن يأتي واضع يده على الفم من ورائه .

# وَبِلِعَـانِـهِ ٱنْتَفَـىٰ عَنْـهُ ٱلنَّسَـبُ وَحَـدُهُ لَاكِـنْ عَلَيْهَـا قَـدْ وَجَـبُ

قوله : (وبلعانه ) أي : الزوج .

قوله : (انتفىٰ عنه النسب ) أي : نسب الولد ؛ فلا يلحقه إلا إن استلحقه هو ، وأكذب نفسه في نفيه .

قوله : (وحده ) أي : وانتفىٰ عنه حده ، فلا يثبت عليه حد القذف .

قوله : (للكن عليها قد وجب ) أي : حد الزنا ؛ لثبوت الحجة عليها .

# وَخُـزَمَـةُ بَيْنَهُمَـا تَـابَّـدَتْ وَشُطِّرَ الْمَهْـرُ وَأَخْتُ خُلَّتَ

قوله : (وحرمةٌ ) بالرفع مبتدأ ، خبره جملة ( تأبدت ) أي : وبلعانه تأبدت الحرمة بينه

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داوود ( ۲۲۰۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده علىٰ فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة ) .

وبين الملاعنة ، فلا تحل له أبداً ؛ أي : وإن كانت أَمة فملكها ، بل ولا في الآخرة ؛ لكمال الانقطاع بينهما .

قوله: ( وشُطِّرَ المهر) أي: إذا كان اللعان قبل الدخول بها ، وذلك: لأن الفرقة ليست منها ولا بسببها .

قوله: ( وأخت حُلِّلت) أي: للملاعن؛ لأن هاذه قد حرمت أبداً، فإذا تزوج أختها. لم يكن جامعاً بين أختين، ولا يتوقف حلها على انقضاء العدة؛ كالمطلقة ثلاثاً تحل أختها في عدتها.



قوله: ( وبلعانها سقوط الحد) أي: مما يتعلق باللعان من الأحكام سقوط الحد بلعانها ؛ أي: فإذا لاعنت. . سقط عنها الحد عن الزنا .

وقوله: ( من رجمها. . . ) إلى آخره ، بيان للحد ؛ أي : من رجمها إذا كانت محصنة ، أو جلدها إن كانت غير محصنة .

\* \* \*

#### باب العدة

وهي : مدة تربص المرأة ؛ لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو للتعبد ، أو لتفجعها على زوجها ، وهي إما بطلاق زوج ، أو بوفاته .



قوله: (لموت زوجها) متعلق بفعل محذوف دل عليه قوله: (باب العدة) أي: تعتد لموت زوجها، وعطف عليه بعده قوله: و(للطلاق) أي: وتعتد للطلاق.

قوله: (ولو من قبل الوطء) لإطلاق الآية (١)، فلم يفرق سبحانه بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها .

قوله: (باستكمال وضع الحمل) حرة كانت أو أمة ، وخرج بـ (استكمال الوضع) خروج بعضه ؛ فلا تنقضي به العدة .



قوله: (يمكن من ذي عدة ) أي: بأن كان يلحق الزوج ، أما إذا لم يمكن كونه منه ؛ لكون الزوج صبياً ، أو ممسوحاً ، أو ولدته لدون ستة أشهر من العقد ، أو لفوق أربع سنين من الفرقة. . فلا تنقضي العدة بوضعه ؛ لأنه غير لاحق للزوج .

قوله : (فإن فقد ) أي : الحمل بأن لم يوجد أصلاً ، أو ولدت ولداً لا يمكن كونه من

<sup>(</sup>١) أي : في قوله تبارك وتعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ .

الزوج ؛ كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه ؛ لأنه حينئذ غير منسوب إليه .

قوله: ( فثلث عام ) وهو أربعة أشهر .

وقوله : ( بعد عشر ) أي : من الليالي بأيامها .

قوله : ( تستعد ) أي : تكون عدتها أربعة أشهر وعشراً .

مِـنْ حُـرَّةٍ ، وَنِصْفُهَـا مِـنَ ٱلْأَمَـهُ وَلِلطَّــلَاقِ بَعْـــدَ وَطْءٍ تَمَّمَــهُ وَمِـنْ حُـرَةٍ ، وَنِصْفُهَـا مِـنَ ٱلْأَمَـهُ وَلِلطَّــلَاقِ بَعْـــدَ وَطْءٍ تَمَّمَــهُ

قوله : ( من حرة ) أي : هـلـذه العدة حال كونها كائنة من حرة .

قوله : ( ونصفها من الأمه ) وهي شهران وخمس ليال بأيامها ؛ لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من الأحكام .

قوله: (وللطلاق...) إلى آخره؛ أي: وتعتد للطلاق حال كونه (بعد وطء تممه) أي: كمله بتغييب الحشفة ولو من ذكر أشل، أو استدخال مائه المحترم ولو في الدبر، وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة: بكل وطء لا يحد به الواطىء وإن حدت الموطوءة؛ كمراهق زني ببالغة.

بِٱلْوَضْعِ، إِنْ يُفْقَدْ فَرُبْعُ ٱلسَّنَةِ مِنْ حُرَّةٍ، وَنِصْفُهَا مِنْ أَمَةِ

قوله : ( بالوضع ) متعلق بـ ( تعتد ) المقدر ؛ أي : وتعتد للطلاق بوضع الحمل ، بشرط نسبته إلىٰ ذي العدة حرة كانت أو أمة .

قوله : ( إن يفقد ) أي : الحمل ، بأن كانت حائلاً .

قوله : ( فربع السنة ) وهو ثلاثة أشهر يكون عدة .

قوله : ( من حرة ) أي : حال كون تلك العدة من حرة .

قوله: ( ونصفها من أمة ) وهو شهر ونصف.

قوله : ( إن لم تحيضا ) بـ( ألف ) التثنية والمثناة فوق ؛ أي : الحرة والأمة .

قوله : ( أو إياس ) أي : يأس من خروج دم الحيض .

وقوله: (حصلا) بـ(ألف) الإطلاق؛ أي: حصل بواحدة منهما، ووقت حصول اليأس عند استكمال اثنتين وستين سنة، وهاذا باعتبار الغالب، وإلاً. فقد يحصل اليأس قبلها.

وفي نسخة : ( حلًّا ) بدل ( حصلا ) .

قوله: (بشهرين الإماء أولىٰ) أي: للكن الأَوْلَىٰ؛ أي: المستحب أن تعتد الإماء بشهرين؛ خروجاً من خلاف من أوجبهما ؛ نظراً لكونها بدل القرأين.

## ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله: ( ثلاثُ أطهار ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير: وهي ؛ أي : العدة ثلاث أطهار ، ويصح أن يكون ( ثلاث ) بالنصب على أنه مفعول للفعل المحذوف الذي تعلق به قوله: ( لموت زوجها) ، وقوله: ( وللطلاق ) أي : تعتد ثلاث أطهار ، للكن يؤيد الأول قوله: ( والأمةِ اثنان ) فإن رفع ( اثنان ) يفيد أن قوله: ( ثلاث أطهار ) بالرفع .

قوله: (لحرة تحيض) أي: الحرة التي تحيض عدتها ثلاثة أقراء ؛ أي: أطهار ، وقضية كلام الناظم: أن القرء هو الطهر مطلقاً ، والأصح: أن القرء هو الطهر المحتوش بدمين ، فلا يسمى طُهرُ من لم تحض قرءاً ، فلو حاضت بعد ذلك . . اشترط لانقضاء عدتها مضي ثلاثة أطهار ؛ إذ لا يحسب طهرها الأول ، وأما الطهر المحتوش بدمين . فإنها إذا طلقت فيه . . احتسب بما بقي من ذلك الطهر ؛ فيكون قرءاً ، فتزيد بعده طهرين ، ثم اعلم أن من طلقت في طهر . . انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة ، ومن طلقت في حيض . . انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة .

قوله : ( والأمة ) أي : وللأمة ( اثنان ) أي : طهران .

قوله: (لفقد التبعيض) أشار به للفرق بين عدة الأشهر وعدة الأقراء في حق الأمة ، فإنها في عدة الأشهر تعتد بشهر ونصف ؛ لإمكان تبعيض المدة ، وفي عدة الأقراء تعتد بقرأين ؛ لأنه لا يمكن تبعيض القرء .



قوله: ( لحامل) أي: لمعتدة حامل إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً وكان الحمل منسوباً للمطلق، دون الحامل عن وطء شبهة، ودون المتوفىٰ عنها ؛ إذ لا تجب لها المؤن بالإجماع.

قوله : ( وذات رجعة ) أي : مطلقة طلاقاً رجعياً .

قوله: ( مؤن) (١<sup>)</sup> أي: مؤن النكاح التي تجب للزوجة من نفقة وكسوة وغيرهما إلا مؤونة تنظيف ، وهي مقدرة ؛ كمؤن النكاح .

قوله: ( وذات عدة ) أي : صاحبة العدة من طلاق أو وفاة .

قوله : ( تلازم السكن) بفتح ( الكاف ) أي : تلزم السكنيٰ وجوباً .

# وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِمُ

قوله: (حيث الفراق) أي: في المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها، فتكون فيه مقيمة لا تخرج هي ولا يخرجها أحد حتى تنقضي عدتها، فإن لم يلق بها. فلها التحول إلى لائق بها، وفي كلامه إضافة (حيث) إلى المفرد، وهو جائز على حد قول الشاعر: [من الرجز] أَمَا تَسَرَىٰ حَيْبَتُ سُهَيَلٍ طَالِعاً [نجماً يضيء في السماء لامعاً] (٢)

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( المؤن ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>٢) الشاهد فيه : قوله : (حيث سهيل ) فإنه أضاف (حيث ) إلى الاسم المفرد ، وذلك مختلف فيه عند النحاة : =

وفي كلام الناظم إشارة إلى أن الحامل والرجعية لا يستحقان المؤن إلا إن لازما المسكن، فإن خرجتا منه بلا عذر. . سقطت نفقتهما حتى يعودا إلى المسكن<sup>(۱)</sup> ؛ كالمزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بلا إذن ولا عذر ، وبه صرح غيره ، وكثيراً ما تطلق المرأة وهي حامل ، وتخرج من بيت الزوج إلى بيت أهلها ، ثم يرافع أهلها الزوج إلى الحكام ويطالبونه بالنفقة ، والحال أنها غير مستحقة لذلك ؛ بسبب خروجها من بيت الزوج بغير عذر ، فإن أخرجها الزوج ، أو خرجت لعذر مما سيأتى . . فلها النفقة .

قوله: ( لا لحاجة الطعام) أي لا إن كان خروجها لحاجة شراء الطعام ونحوه ؛ كشراء قطن ، وبيع غزل ، ونحو ذلك ؛ فإن مثل هذا الخروج يجوز لها ، ولا يسقط مؤنها إن كان خروجها لذلك نهاراً لا ليلاً ، فإن كان لها من يقوم بقضاء حاجتها. . لم يكن لها الخروج ، ويجوز لها بالأولىٰ أن تخرج لتحصيل ماء وحطب .

قوله: (وخوفها نفساً ومالاً كانهدام) أي: ولا إن كان خروجها لخوفها نفساً ؛ أي: على نفسها، (ومالاً) أي: لخوفها على مالها، أو مال غيرها \_كوديعة \_ أن يتلف، وذلك بأن خافت انهدام الدار عليها، أو على مالها، فإن ذلك الخروج حينئذ جائز ليلاً ونهاراً ؛ لأنه للضرورة، ويتعين أن يكون انتقالها إلى أقرب موضع إلى المسكن الذي كانت فيه إن أمكن ذلك.



قوله: ( وللوفاة ) أي: وذات عدة للوفاة ولو كافرة لها أمان وغير مكلفة ، ويجب على الولي إلزامها بذلك .

فالجمهور علىٰ وجوب إضافة ( حيث ) إلى الجملة ، وأجاز الكسائي إضافة ( حيث ) إلى المفرد .

أي : بخلاف المطلقة البائن ؛ فلها الخروج لقضاء الحاجة لـكن بالنهار ، أما الرجعية . . فلا تخرج إلا بإذن الزوج أو لضرورة ؛ لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة ، ومثلها البائن الحامل ، وقيدها السبكي وغيره بما إذا خرجت للنفقة ؛ لأنها مكفية ، بخلاف خروجها لنحو شراء طعام وقد أعطيت النفقة دراهم ، ولا يأتي هـلذا في الرجعية ؛ لما تقرر أنها في حكم الزوجة ، هلذا معتمد ابن حجر رحمه الله تعالىٰ ، وخالفه الرملي والخطيب رحمهما الله تعالىٰ ، فاعتمدا أن البائن الحامل كالرجعية مطلقاً ؛ فليس لها الخروج لا للنفقة ولا لغيرها من الحوائج .

قوله : ( الطيب ) أي : الذي يحرم بالإحرام في البدن والثوب والطعام وغيرها .

قوله: (والتَرَيُّن) بفتح (الزاي) أي: استعمال ما فيه زينة ؛ من لباس مصبوغ لزينة ، أو حلي ؛ كلؤلؤ وذهب وفضة ، أو غير ذلك ؛ كالنحاس إن اعتاد قومها التحلي به ، أو خضب بحناء أو زعفران أو نحوهما ، أو اكتحال بما فيه زينة لا نحو توتياء ، أو دهن وإن لم يكن به طيب .

قوله: (يحرم) أي: كل مما ذكر من الطيب وما عطف عليه على معتدة الوفاة ، دون المطلقة رجعية كانت أو بائناً ، ودون أم الولد ، فإذا مات عنها سيدها. لم يجب عليها الإحداد ؛ لأنه ليس بزوج ، للكن يجوز لها أن تحد عليه ثلاثاً ، وعبارة « فتح الجواد » : (ويحرم ؛ أي : الإحداد ، وهو الامتناع من الزينة على غير زوج ؛ من قريب وسيد أكثر من ثلاثة أيام ، وبحث الأذرعي حرمته من أجنبية على أجنبي ، ولو بعض يوم ، وهو متجه حيث وجدت ريبة ، وإلا كأن حزنت عليه ؛ لنحو علمه ، أو صلاحه وصداقته لنحو والدها وإحسانه إليها ولا ريبة بوجه . . فلا حرمة ، كما هو ظاهر ) اهـ (١)

قوله: (كالشعر فليس يدهن) مثال للتزين الذي يحرم على معتدة الوفاة ، فإن دهن الشعر مما فيه زينة ؛ فيحرم عليها ، بخلاف البدن فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه ؛ كالشيرج ، بخلاف ما فيه طيب ؛ كدهن البان ، فخرج بما ذكر تزيين نحو المسكن بالفرش والستور وأثاث البيت ؛ فإنه لا يحرم .

带 等 第

<sup>(</sup>١) فتح الجواد (٢٠٣/٢).

#### باب الاستبراء

السين فيه للطلب ؛ لأنه طلب براءة رحم الأمة التي استحدث ملكها ، أو زال عنها فراشه بما يعلم به براءة رحمها ؛ من حيض ، أو مضي زمن مخصوص وهو شهر ، وقد يشرع للتعبد لمن لا يوطأ مثلها .

قوله: ( إن يطرَ ملك أمة ) غير زوجته سواء ملكها بشراء ، أو إرث ، أو هبة .

قوله : ( فيحرم عليه ) أي : علىٰ سيدها .

قوله: (الاستمتاع) بها؛ أي: بوطء، أو قبلة، أو غيرهما حتى تكمل مدة الاستبراء، فإن أراد الاستمتاع بها قبل ذلك. فطريقه إن لم تكن موطوءة، أو كان البائع استبرأها: أن يعتقها، ثم يتزوجها، أو يزوجها غيره، ولو أقدم على وطئها بغير استبراء فأتت بولد. فقد أتت به على فراش مشترك بين البائع والمشتري، فيكون الحكم فيه كما لو أتت الحرة بولد على فراش مشترك، فإن أمكن كونه من كل منهما. عرض على القائف؛ فمن ألحقه به . . لحقه، وإن أمكن كونه من أحدهما فقط. . لحقه دون الآخر .

قوله: (بل يستخدم) أي: بل يجوز له استخدامها، وظاهره: جواز الخلوة بها، ومسها، والنظر إليها بلا شهوة، وبه صرح غيره.

وَحلَّ غَيْرُ ٱلْوَطْءِ مِنْ ذِي سَبْيِ أَوْ هَلَكَ ٱلشَيِّدُ بَعْدَ ٱلْـوَطْـيِ وَحَلَّ غَيْرُ ٱلْـوَطْـيِ وَالْحَالَى السَّيِّدُ بَعْدَ ٱلْـوَطْـي

قوله : ( وحلَّ غير الوطء ) من سائر الاستمتاعات ؛ كقبلة ، ومس ، ونظر بشهوة .

قوله: (من ذي سبي) أي: من الأمة المسبية ؛ لأنها أمته حائلاً كانت أو حاملاً ، وإنما حرم وطؤها ؛ لئلا يختلط ماؤه بماء مشرك ، بخلاف غير المسبية ؛ لأنه إنما منع من وطئها مخافة أن تكون حاملاً ، فتكون أم ولد لغيره .

قوله: (أو هلك) أي: مات (السيد) أي: سيد الأمة (بعد الوطي) لها، وهذا معطوف علىٰ قوله: (إن يطر ملك أمة)، ومراد الناظم: أن الاستبراء يجب بأحد سببين: إما استحداث ملك أمة، وهذا مذكور في قوله: (أن يطر...) إلىٰ آخره، وإما بزوال فراش سيد، وهذا مذكور في قوله: (أو هلك...) إلىٰ آخره، فإذا مات سيد الأمة بعد أن وطئها سواء أكانت مستولدة أم لا.. فليس لغيره من زوج أو سيد آخر وطؤها حتىٰ تستبرىء نفسها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو شهر إن لم تكن من ذوات الحيض.



قوله: (قبل زواجها) متعلق بفعل محذوف يفيده سياق الكلام، تقديره: فيجب استبراؤها قبل زواجها؛ أي: لا قبل بيعها، وأفهم كلام الناظم: أن السيد إذا أعتق أمته التي وطئها. فليس لغيره تزوجها حتىٰ تستبرىء، وللسيد نكاحها في الحال بدون استبراء، كما له أن ينكح من هي في عدته.

قوله: (بوضع الحامل لو من زنا) أي: يحصل الاستبراء بوضع حمل الأمة التي اشتراها أو سباها حاملاً ولو كان الحمل من زنا، وغَيًّا به ؛ للفرق بين الأمة المستبرأة والمعتدة، فإن المعتدة يشترط في انقضاء عدتها بالحمل أن يكون منسوباً لذي العدة، وهنا لا يشترط أن يكون منسوباً لمن انتقلت عنه أو زال فراشه عنها ؛ لأن الغرض معرفة براءة الرحم، وهي حاصلة بوضعه.

قوله: (وحيضة) أي: ويحصل بحيضة كاملة (للحائل) وهي ضد الحامل، ويشترط في الحيضة أن تحدث عند المشتري، وبعد زوال الفراش، فلو اشتراها حائضاً. لم تكف تلك الحيضة، بل لا بد أن تطهر، ثم تحيض حيضة كاملة.

قوله : (واستبر ) أي : أنت وجوباً بعد لزوم الملك ولو قبل القبض .

قوله : ( ذَاِت أشهر ) وهي الصغيرة والآيسة .

قوله: (بشهر) أي: لأنه بدل القرء، ونقل شيخ مشايخنا السيد عبد الرحمان بن سليمان الأهدل عن « شرح التنبيه » للسيوطي وغيره مذهب القائلين بأنه لا يجب استبراء البكر والصغيرة ومن لا توطأ، قال السيوطي: ( وهو المختار عندي ) وعلى هاذا فيجوز عند مزيد الحاجة تقليد القائلين بذلك.

قوله : (واندب لشاري ) أي : مشتري .

وقوله : (العِرس )بكسر (العين) أي : الزوجة .

قوله: (أن يستبري) بفتح همزة (أن) أي: يندب لمن تزوج أمة ، ثم اشتراها أن يستبرئها ؛ لأنه بشرائه لها انفسخ نكاحه ، فيصير وطؤه لها بعد الشراء بملك اليمين ، وإنما لم يجب عليه استبراؤها ؛ لأن الاستبراء إنما شرع لئلا يختلط الماءان فيفسد النسب ، وهاهنا الماءان له ؛ فلا يؤدي إلىٰ ذلك ، وإنما استحب له استبراؤها ؛ ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين ، فإن ولد النكاح ـ وهو الذي حملت به قبل الشراء ـ يكون مملوكاً للمشتري ويعتق عليه ؛ لأنه ابنه ، ولا تصير به الأمة أم ولد ، والولد الذي تحمل به بعد الشراء لا يملكه ، ولا يعتق عليه ، وتصير به الأمة أم ولد .

\* \* \*

### باب الرضاع

بفتح ( الراء ) وكسرها ، وله تأثير في تحريم النكاح ، وجواز النظر ، والخلوة .

مِنِ ٱبْنَةِ ٱلتَّسْعِ لِطِفْلِ دُونَا حَوْلَيْنِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ هُنَّا ﴾

قوله: (من ابنة التسع...) إلىٰ آخره ، أشار به إلىٰ شرط المرضعة التي يحرم لبنها كونها ابنة تسع ؛ أي : من السنين فأكثر ، سواء في ذلك المزوجة والخلية ، والثيب والبكر ، فلا يحرِّم لبن من لم تبلغ تسع سنين ؛ لأنها لم تصل لسن الحيض ، ولا لبن البهيمة ، والرجل ، والخنثى ، والجار والمجرور في قوله : (من ابنة التسع ) في محل النصب على الحال من ضمير (صيرت ) العائد علىٰ (خمس ) وذلك : لأنه في الأصل نعت لـ (خمس ) قدم عليه ، والقاعدة : أن نعت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال .

وقوله : ( خمس ) مبتدأ خبره ( صيرتها ) .

مُفْتَرِقَاتٍ صَيَّرَتْهَا: أُمَّهُ وَزَوْجَهَا: أَباً ، أَخَاهُ: عَمَّهُ }

وقوله: (مفترقات) بالجرصفة لـ (رضعات) والتقدير: خمس رضعات مفترقات حال كونها حاصلة من ابنة التسع لطفل دون حولين صيرت المرضعة أمه، فلو فقد شرط من هذه الأربعة أو شك فيه. لم يحرِّم اللبن ولا تصير المرضعة أمه، ويعتبر في التفرق العرف، فإن قطعه الرضيع إعراضاً، أو قطعته المرضعة، ثم عاد فيهما ولو فوراً. فرضعتان، وإن قطعه لتحول، أو نوم، أو لعب، أو قطعته المرضعة لشغل خفيف وعاد حالاً. فرضعة، ويثبت الرضاع بشاهدين وبأربع نسوة، ويكفي كون المرضعة منهن، وإن ذكرت فعلها بشرط ألاً تدعي أجرة، وشرط شاهد الرضاع: ذكر شروطه السابقة؛ كالوقت، والعدد، والتفرق،

وذكر وصول اللبن جوف الرضيع ، ويعرف بالقرائن ، فيجزم بالشهادة اعتماداً عليها .

قوله : ( وزوجَها أباً ) منصوبان عطفاً علىٰ مفعولي ( صيَّر ) في قوله : ( صيَّرتها أمه ) .

وقوله: ( أخاه عمه ) كذلك معطوفان عليهما بحذف حرف العطف ؛ لأن التقدير :

ُوصيَّرتُ أخاه عمه ؛ أي : صيَّرت الخمس الرضعات المتفرقات أخا الزوج عماً للرضيع ، وكذا تصيِّر أخته عمته ، وآباءه من نسب أو رضاع أجدادَه وجداتِه .

# ( 811 ) عَرْيِماً كَمَاضٍ فِي ٱلنَّكَاحُ وَنَظَرُ وَخَلْوَةٌ بِلَا يُبَاحُ الْ

قوله : ( تثبت تحريماً ) فاعل ( تثبت ) ضمير يعود علىٰ ( خمس رضعات ) فالجملة في محل الرفع خبر بعد خبر .

قوله : ( كماض في النكاح ) أي : كالتحريم الماضي في من يحرم نكاحهن ؛ لحديث :  $(x_1, y_2, y_3)$  ه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة  $(x_1, y_2)$  .

قوله : ( ونظر ) أي : للمرضعة ، وفروعها ، وأصولها ( وخلوة ) بها ، وبفروعها ، وأصولها .

وقوله: (بذا) الإشارة إلى الرضاع المفهوم من قوله: (خمس رضعات) ، وفي نسخة (بها) أي: الخمس الرضعات الموصوفات بما ذكر ، وأتى الناظم بجملة (ونظر وخلوة...) إلىٰ آخره تأكيداً لإثبات التحريم بالرضاع ؛ لئلا يتوهم أن حرمة الرضاع دون حرمة النسب ، أو أنها كتحريم الجمع بين الأختين ، أو تحريم الملاعنة في عدم اقتضاء كل منهما حل الخلوة والنظر .

## 

قوله : ( لا تتعدى حرمة الي أصول طفل ) أي : فلا يحرم على أبيه تزوج المرضعة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٣٣٩ ) ، ومسلم ( ١٤٤٤ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

وقوله: (ولا تسري) معناه: أنه لا تسري الحرمة أيضاً (لتحريم الفصول) أي: الحواشي؛ كالإخوة، والأعمام؛ أي: فلا يحرم أحد منهم على المرضعة، بل لها أن تتزوج أبا الطفل، وأخاه، وعمه وابن عمه، وأما أولاد الرضيع.. فتسري الحرمة إليهم، كما هو ظاهر.

\* \* \*

#### باب النفقات

جمع نفقة مشتقة من الإنفاق ، وهو الإخراج ، ويوجب النفقة على الغير نكاح ، أو قرابة ، أو ملك ، أو ضرورة ؛ فدخل في النكاح نفقة خادم الزوجة ، وفي القرابة نفقة زوجة الأب ، وفي الملك نفقة الموصى به إذا توقف على قبوله ورده ، وفي الضرورة نفقة الموسرين وبيت المال على المحتاج ، ويجب على الإنسان تقديم مؤنة نفسه على غيره ؛ من نفقة وكسوة ومسكن قدر عليها .



قوله : ( مدَّان للزوجة ) شريفة كانت أو وضيعة .

قوله: ( فرض الموسر) وقت الفجر؛ لأنه وقت الوجوب، فلها المطالبة بالنفقة عند فجر كل يوم، ويلزمه الأداء إن قدر بلا مشقة، فإن شق عليه.. فله التأخير كالعادة، والمراد بالموسر من لا يرجع لو كلف مدَّين معسراً، ويقال: هو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسه.

قوله: (إن مكنت) أي: مكنت الزوج من الاستمتاع بها، ومن نقلها إلى حيث شاء عند إيفائها صداقها وأمن الطريق والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة، ويصدق بيمينه في عدم التمكين، وهي في عدم النشوز والإنفاق عليها، ويحصل التمكين بعرض نفسها وهي مكلفة على الزوج ولو بأن تبعث إليه: (إني مسلمة نفسي إليك)، أو بعرض ولي غير المكلفة، وتلزمه المؤن من حين بلوغ الخبر إليه ولو من فاسق صدقه.

قوله : ( والمد فرض المعسر ) وهو الذي لا يقدر على النفقة بماله ولا كسبه .

مُـدُّ وَنِصْفٌ: مُتَـوَسِّطُ ٱلْيَـدِ مِنْ حَبِّ قُوتٍ خَالِبٍ فِي ٱلْبَلَدِ

قوله: (مد ونصف متوسط اليد) لأنه أعلى حالاً من المعسر، وأدنى حالاً من الموسر؛ فوجب عليه من نفقة كل واحد منهما نصفها.

قوله: (من حب قوتٍ غالبٍ في البلد) أي: الواجب في النفقة أن يسلمها للزوجة حباً لا دقيقاً وخبزاً، ثم بعد تسليمه لها حباً يلزمه طحنه وخبزه إن سألته ذلك بنفسه أو بنائبه، وقوله: (من حب قوتٍ) بإضافة (حب) إلى (قوت)، وقوله: (قوتٍ) بالتنوين، وقوله: (غالبٍ) بالتنوين أيضاً نعت لـ (قوت)، والتقدير: من حبِّ غالبٍ قوتِ البلد؛ يعني: بلد الزوجة؛ أي: محل إقامتها، لا محل إقامته، فتجب النفقة مما يقتاتونه ولو أقطاً أو لبناً أو تمراً؛ كالفطرة، وشرطه إذا كان غالب القوت حباً: أن يكون سليماً؛ فلا تجبر على أخذ مسوس ومعيب وخبز ودقيق، ويكفي دفعه لها من غير لفظ وإن لم يقصد الأداء عن النفقة.

### وَٱلْأَدْمُ وَٱللَّحْمُ كَعَادَةِ ٱلْبَلَدْ وَيُخْدِمُ ٱلرَّفِيعَةَ ٱلْقَدْرِ أَحَدْ

قوله: (والأذم واللحم كعادة البلد) أي: والأدم - بسكون (الدال) - واللحم للزوجة فرض الموسر والمعسر مثل عادة البلد المستمرة في حق كل منهما ؛ أي: بأن يكون كل من الأدم واللحم من غالب أدم ولحم محلها بالنسبة إلى كل فصل ، وما يليق بحال الزوج يساراً وإعساراً ، قال أصحابنا : فإن كان بالشام . فالأدم الزيت ، وإن كان بالعراق . فالشيرج ، وإن كان بخراسان . فالسمن ، ويكون لامرأة الموسر من ذلك ضعف ما لامرأة المعسر ، وامرأة المتوسط تكون بينهما ، قال بعض اليمنيين : وعندي أنها إذا كانت في بلد غالب أدم أهلها اللبن ؛ كأهل اليمن . فإنه يجب أدمها من اللبن ، ويجب لها من اللحم ما جرت به عادة البلد ، ولامرأة الموسر ضعف ما لامرأة المعسر .

قوله : ( ويُخْدِم الرفيعةَ القدر ) بضم أوله وسكون ( الخاء ) أي : يجعل الزوج خادماً

لزوجته الرفيعة القدر ، وهي التي لا يليق بها خدمة نفسها ؛ أي : ومثلها نحو مريضة .

وقوله: (أحد) أي: واحداً، وهو بالنصب مفعول (يُخدِم) وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة أو لضرورة الشعر، وقضيته: أنه لا يجب إخدامها إلا بواحد وإن احتاجت أكثر منه، وهو كذلك، ففي « فتح الجواد »: (نعم ؛ يجب الإخدام ولو لدنيَّة لنحو مرض بواحدة فأكثر بحسب الحاجة، بخلاف الحرة السابقة لا تخدم بأكثر من واحدة ولو رفيعة يخدم مثلها بأكثر، بل له منع الثانية من دخول داره) اهر () هو () ونحوه في « التحفة () ()

### 

قوله : ( لها ) أي الزوجة ؛ أي : يجب لها على الزوج كسوة مثلها في بلدها .

قوله: (خِمار) بكسر (الخاء) وهو ما يغطى به الرأس، وفي « فتح الجواد » : ( وخمار ؛ أي : مقنعة ، وقد يخص بما فوقها ، والأوجه : وجوب الجمع بينهما عند الحاجة أو حيث يعتاد ) ( أي : كما في غالب بلاد اليمن ، وفي « حواشي القليوبي » على قوله : ( ويجب لها ملحفة ) : ( وهي الملاءة ، فيجب لها إن احتاجت للخروج لنحو حمام ) اهـ ( على )

قوله : ( وقميص ) ويقال : له الدرع والسربال .

قوله: ( ولباس ) وهو السراويل .

قوله: (بحسب عدة) أي: لأمثالها زماناً ومكاناً ، حتى لو كانت في بلد تكتفي نساؤه بلبس الثوب الواحد ؛ كالسودان. وجب كسوتها ثوباً واحداً من لباس بلدهم ، ويجب لها معه نطاق وخمار.

وقضية ما ذكر من اعتبار العادة : أنه يجب على الزوج أن يجعل للزوجة الأولىٰ مثل

<sup>(</sup>١) فتح الجواد (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٨/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الجواد ( ٢/ ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية القليوبي (٤/ ٧٣ ) .

ما جعل للزوجة الثانية ؛ لجريان العادة بذلك ، وبه أفتىٰ بعض اليمنيين ، ونقله عنه شيخ مشايخنا السيد عبد الرحمان بن سليمان ساكتاً عليه .

قوله: (وفي الصيف مداس) بفتح (الميم) ليقي قدميها من شدة الحر، فإن جرت عادتهن بعدم لبسها مطلقاً أو في البيوت. اتبعت العادة .

### 

قوله: (ومثله) أي: مثل جميع ما سبق من الخمار وغيره حتى المداس يجب لها في فصل الشتاء، كما يجب لها في فصل الصيف، ولا يكون المداس مخصوصاً بالصيف، خلافاً لما يوهمه كلامه، فقوله: ( فصلَ الشتا) بالنصب على الظرفية ؛ أي: في فصل الشتاء.

قوله: (مع جبة) وهي ثوب فوق ثوب بينهما قطن، ويقال لها: مضرّبة، وتطلق الجبة على الجوخة، فإن لم تكفها الجبة. زيد لها بقدر الحاجة، وإن كانت في بلد لا يعتاد نساؤه لبس الجبة. وجب لها ما تدفأ به مما جرت به عادة محلها ؛ كالكرباس المعروف في قرى اليمن، وإن جرت عادتهم بلبس الجلود. وجب لها ذلك ؛ لأن ذلك عرف بلادهم.

قوله: (واعتَبِر) بصيغة الأمر مبنياً للفاعل؛ أي: اعتبر أنت عند تنازع الزوجين في جنس الكسوة وقدرها طولاً وعرضاً.

قوله : ( العادة ) أي : عادة بلد الزوجة .

قوله: (جنساً ثبتا) أي: اعتبر في جنس الكسوة عادة بلد الزوجة ، فإن جرت عادتهم بنحو قطن أو كتان أو حرير.. اعتبر ما اعتادوه ، ويجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة فأكثر ، بأن تعطاها أول كل ستة أشهر من كل سنة ، وابتداء إعطائها من وقت وجوبها ، وهاذا مراد من عبر بأنها تعطاها أول فصل الشتاء وأول فصل الصيف للعرف ، ولا يجب تجديدها إن تلفت أثناء الفصل ولو بلا تقصير ، ويجب فيها كونها جديدة .

ولو مكنت أثناء فصل. . وجبت كسوة بقيته بالقسط ؛ أخذاً من قولهم : ( لو حصل العقد أو التمكين وقت الظهر. . وجبت نفقة بقية اليوم بالقسط ) ، وقد علم من كلام الأصحاب أن

المدة التي تجب لها كسوة هي ستة أشهر ، وأن وقت دفعها للزوجة أول الشتاء وأول الصيف ، فإن وقع النكاح أو التمكين أول الفصل . . فواضح ، وإن وقع أثناءه . . أعطاها قسط بقيته ، ثم بعد ذلك تدفع لها أول كل شتاء كسوة ، وأول كل صيف كسوة أخرى .

والمراد بـ (الشتاء): زمن البرد، وما يتبعه من زمن الربيع، والمراد بـ (الصيف): زمن الحر وما يتبعه من زمن الخريف، قال بعض المتأخرين في « فتاويه »: (وتقدير كسوة الزوجة بالستة الأشهر أطلقه الأصحاب جرياً على الغالب؛ لأنها لا تبقىٰ أكثر من ستة أشهر)، وقد ذكر الأذرعي: (أن التقدير بهاذه المدة بحسب غالب البلد، فلو كانت في بلد لا تبقىٰ هاذه المدة؛ لفرط حرها أو لرداءة ثيابها. وجب التجديد عند الحاجة بحسب عادتهم وإن كان دون ستة أشهر؛ لأن الواجب منها الكفاية، والرجوع إلى العرف، وكذا لو كانت من قوم يعتادون ما يبقىٰ فوق سنة مثلاً؛ كالأكسية الوثيقة. فالأشبه اعتبار عرفهم، وأنه لا يجب التجديد بعد ستة أشهر، ويحكم في ذلك العرف بموضع الاستحقاق، لا العرف الغالب) هاذا لفظ الأذرعي.

وأشار الفقيه علي بن أبي بكر الأزرق إلى أنه إذا لم تجر عادتهم بالكسوة في السنة إلا مرة . لا يجب إلا ذلك ، هذا كله في الثوب الخفيف ، وأما الثقيل . فيجدد على العادة ؟ قياساً علىٰ جبة البرد ونحوها ، ذكر ذلك في « الروضة » و « أصلها »(١) ، وقال المحلي في « شرح المنهاج » : ( وما كان يبقىٰ سنة فأكثر . يجدد وقت تجديده على العادة ) اهـ(٢)

قلت: وجرت عادة كثير من قرى اليمن بأن الكسوة لا تجدد إلا بعد سنة ، وفي بعضها بعد أكثر ، وإن احتاجت المرأة في أثناء السنة إلىٰ لباس. أصلح لباسها الأول برقعه ، فيكون ذلك هو الواجب في حقهم ؛ لأن ثيابهم غليظة تدوم سنة في الغالب ، فيتبع عرفهم في ذلك ، ويجب على الزوج ما اعتادوه من الترقيع ، وقد علم مما مر أنه لو جرت العادة بلبس الحرير . وجب ؛ فيعلم منه بالأولىٰ أنهم لو اعتادوا الحرير في أوقات الأعياد والأفراح . .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٤٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ( ٤/ ٧٧ ) .

وَحَالَـهُ فِي لِينِهَا ، وَقَـرِّرَا أَلْفَسْخَ بِٱلْقَاضِي لَهَا إِنْ أَعْسَرَا وَصَالَ اللهُ اللهُ

قوله : (وحالُه ) أي : واعتبر أنت حال الزوج يساراً وإعساراً وتوسطاً .

وقوله: (في لينها) أي: الكسوة؛ يعني: أنه كما تعتبر عادة بلد الزوجة في جنس الكسوة. يراعىٰ حال الزوج في لينها وخشونتها متفاوتاً باعتبار مراتب ذلك الجنس، وما ذكره الناظم هو الذي يفيده كلام «التحفة »(١) ، وفي «البيان »: (قال الشافعي: أجعلُ لامرأة الموسر من ليّن البصري والكوفي والبغدادي ، ولامرأة المعسر من غليظ البصري والكوفي والكوفي والبغدادي ، ولامرأة المعسر من غليظ البصري والكوفي )(٢) .

قوله: (وقَرِّرا) أي: أنت ، أو بالبناء للمفعول؛ أي: قرر الأصحاب في مؤلفاتهم (الفسخ) أي: جوازه لها؛ أي: للزوجة.

وقوله: (بالقاضي) أي: فلا تستقل به بنفسها ، بل يفسخه القاضي بطلبها ، وذلك بعد ثبوت إعسار الزوج عنده ، ثم يمهله ثلاثاً ، فإن أنفقها وإلا. فسخ نكاحه ، ومحل توقف الفسخ على القاضي إن كان هناك قاض يرى جواز الفسخ بالإعسار ، وإلا. فلها أن تحكم شخصاً وتثبت عنده إعسار زوجها ، ثم تفسخ نكاحه ، فإن لم تجد حاكماً ولا محكماً. استقلت بالفسخ بنفسها ، وعلم من تقييدهم جواز الفسخ بثبوت إعسار الزوج : أنه لو غاب الزوج غيبة منقطعة ، ورفعت الزوجة أمرها للحاكم . . لم يكن له على المذهب فسخ النكاح حتىٰ يثبت عنده أنه لم يترك لها نفقة ، وأنها ممكنة ، وأن الزوج معسر الآن ، وللبينة أن تشهد بإعساره الآن ؛ استصحاباً لحاله عند غيبته ، فإن قالوا : ( نشهد أنه غاب معسراً ) . . لم يكف حتىٰ يقولوا : ( وأنه الآن معسر ) ، وقضية كلامهم : أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب وإن تضررت زوجته بترك النفقة مع كونها ممكنة ، واختار كثيرون جواز الفسخ عند تضررها بترك إنفاقه وإن كان حاضراً موسراً ، فيجوز تقليدهم في ذلك عند الحاجة ، كما أفاده العلامة الأشخر .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٨/ ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٢) البيان (١١/٢٠١).

قوله : ( إن أعسرا عن قوتها ) أي : عن نفقة معسر طعاماً ، فلا فسخ بالإعسار بالأدم ؟ لأن النفس تقوم بالطعام من غير أدم .

قوله: (أو كسوة) أي: كسوة معسر؛ لأن البدن لا يقوم بدون الكسوة، كما لا يقوم بدون القوت ولو نحو خمار وجبة شتاء، لا نعل وسراويل.

قوله: (أو منزل) أي: مسكن يقيها الحر والبرد، وفي « فتح الجواد »: (إن وجد غير لائق بها، بل أولىٰ ؛ لأن غير لائق بها، بل أولىٰ ؛ لأن المسكن أخف )(١).

قوله: (ثلاث أيام) بالنصب ظرف لقوله: ( إن أعسرا) أي: إن أعسر الزوج بقوت الزوجة أو كسوتها أو منزلها ودام إعساره بذلك ثلاثة أيام.. فلها الفسخ صبيحة الرابع، فإن أنفق صبيحة الرابع.. امتنع عليها الفسخ.

قوله: (لأقصى المهل) أي: لأجل استيفاء أقصى المهل في الشرع، فإن الثلاثة هي أعلى مهل الشرع في الخيار ونحوه، ويجوز أن يعرب (ثلاث) بالرفع مبتدأ، وخبره (أقصى)، و(اللام) زائدة لإصلاح النظم، والتقدير: ثلاثُ أيامٍ أقصى المهل، ولو قال : ثلاثة الأيام أقصى المهل. لساغ ذلك، ورأيت بعض الشراح قال في تقدير كلام الناظم: وهو أقصى المهل، بزيادة (وهو) قبل (أقصى) مشيراً إلى أن (أقصى) خبر مبتدأ محذوف، ولم يذكر (اللام) بل حذفها، والحال أنها ثابتة في جميع النسخ.



قوله: (والفسخ قبل وطئها بالمهر) أي: وقرر الفسخ لها بإعسار الزوج بالمهر إذا كان إعساره بها قبل وطئها ، وكذا لسيد الأمة الفسخ بالمهر ؛ لأنه محض حقه ، والمراد: أن القاضي يفسخه بطلب الزوجة أو السيد ، فيفسخه بنفسه ، أو يأذن لهما فيه ، فإن عجزت عن الرفع إليه ، أو كان يطلب على الفسخ مالاً. . فلها الاستقلال بالفسخ ، ومثل القاضي في ذلك المحكم ، فلها التحكيم ولو مع وجوده ، كما يصرح به كلامهم ، وتفسخ من فيها رق

<sup>(</sup>١) فتح الجواد ( ٢٣٠/٢ ) .

دون سيدها عند إعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة أو المسكن ، وللسيد إلجاؤها إليه بأن يقول لها : ( افسخى أو جوعى ) .

قوله : ( وافرُض ) بضم ( الراء ) أي : أوجب .

قوله: (كفاية) أي: قدر ما يكفي المنفق عليه نفقة وكسوة ومسكناً، فإن احتاج إلى خادم.. وجبت نفقتها ؛ لأن ذلك من تمام الكفاية، وليست النفقة هنا مقدرة كنفقة الزوجة ؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدرت بالكفاية.

قوله: (علىٰ ذي يسر) أي: علىٰ صاحب يسر؛ أي: يسار، وذلك بأن يجد فاضلاً عن مؤنته ومؤنة زوجته في يومه وليلته، فخرج المعسر، وهو: من لا يجد فاضلاً عما ذكر، فلا تجب عليه؛ لأنها مواساة، فقدمت عليها نفقة الزوجة، كما تقدم نفقة نفسه، ولأن نفقة الزوجة تجب بحكم المعاوضة، فقدمت علىٰ نفقة القريب، وإن كان مكتسباً يكتسب ما ينفق علىٰ نفسه وزوجته وفضل عن قوت يومه وليلته فضل. لزمه أن ينفق علىٰ قرابته؛ لأن الكسب في الإنفاق يجري مجرى الغنىٰ بالمال، ويباع في نفقة القريب عقاره ودوابه ورأس مال تجارته.



قوله: ( لأصل) وهو الأب والأم ، والجد والجدة وإن عليا .

قوله: ( آو فرع) وهو الابن والبنت وأولادهما ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا ، فتجب نفقتهم حتىٰ على الأم إن عدم الأب أو كان فقيراً ، وسواء اتفقا في الدين أم اختلفا فيه ، فلو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. لم يمنع ذلك من وجوب النفقة ، فخرج غير الأصل والفرع من سائر القرابة ؛ كالأخ وابن الأخ ، والعم وابن العم ؛ فلا تجب نفقته وأوجب أبو حنيفة نفقة كل ذي رحم محرم .

قوله: (لفقر صحبا) بـ (ألف) التثنية ؛ أي : إنما تجب النفقة للأصل والفرع إن صحبا فقراً ؛ أي : بأن اتصف كل منهما بكونه فقيراً لا مال له ولا عقار له يكفيه دخله ؛ أي : غلته ، ولا كسب له لكونه أخرق ؛ أي : لا يحسن صنعة ، أو زمناً ، أو مجنوناً ، أو لم يجد من يستعمله ، أما الغنى بمال أو كسب أو عقار يكفيه دخله . فلا تجب نفقته .

قوله : ( لا الفرع ) بالجر عطفاً علىٰ قوله : ( لأصل أو فرع ) .

قوله: (إن يبلغ) أي: بعد بلوغه وهو عاقل قادر علىٰ كسب لائق به؛ لعدم احتياجه حينئذ لنفقة أصله، وللولي حمل الصغير علىٰ كسبٍ قَدَر عليه ولاقَ به، وينفق عليه منه، فتسقط حينئذ نفقته عن قريبه.

قوله: (ولا مكتسبا) أي: ولا إن كان الفرع مكتسباً ؛ فإنه لا يفرض على الأصل نفقته ، بخلاف الأصل المكتسب ، فإنه يجب على الفرع نفقته ، ولا يكلف الكسب تشريفاً له ؛ لأن تكليفه إياه مع القدرة علىٰ كفايته وكبر سنه ليس من المصاحبة بالمعروف .



قوله: (لدابة) أي: وافرض لدابة على مالكها، سواء أكانت مأكولة اللحم أم لا، ما لم تكن تعدو ؛ كالكلب العقور ونحوه.

قوله: (قدراً كفاها) بالنصب مفعول (افرض) المقدر؛ أي: افرض قدر كفايتها، ويجوز رفعه على أنه مبتدأ مؤخر، وجملة (لدابة) خبر مقدم؛ أي: للدابة قدر كفاها؛ أي: قدر كفايتها علفاً وماء، وما يقيها من أذى حر وبرد مهلكين، ولو بأن يتركها ترعى وترد الماء إن ألفت ذلك؛ لحرمة الروح، فإن امتنع. أجبر في المأكول على علفه، أو إزالة ملكه، أو ذبحه، وفي غيره على علفه، أو إزالة ملكه؛ صوناً لها عن التلف، فإن لم يفعل. ناب عنه الحاكم في البيع، أو يُكريها وينفق عليها من كراها، وإن كان للدابة ولد. لم يحلب من لبنها إلا ما فضل عن كفاية ولدها؛ لأنه غذاؤه. فلا يجوز منعه منه.

قوله: (كالرقيق) أي: كما يجب على سيد الرقيق قدر ما يكفيه من نفقة وكسوة وسائر المؤن، بحسب العرف، ولمو آبقاً، أو زمناً، وأم ولد، ومرهوناً، ومستعاراً، ومستأجراً، ويراعىٰ في ذلك حال السيد يساراً وإعساراً، فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس وخسيسه، ولا يكفي ساتر العورة إلا إن اعتادوه، كما في بلاد السودان، وكذا في بعض قرى اليمن، والتعبير بالكفاية في القريب والرقيق يفيد سقوط نفقتهما بمضي الزمان، فلا تبقىٰ ديناً على المنفق، بخلاف نفقة الزوجة؛ فإنها لا تسقط بمضي الزمان، فإذا لم ينفق الزوج مدةً لإعسار أو غيره. صارت ديناً عليه، وإذا امتنع السيد من الإنفاق علىٰ رقيقه.

باع الحاكم ماله في نفقته ، فإن لم يكن له مال. . أمره ببيعه أو إجارته أو إعتاقه ، فإن أبى . . باعه الحاكم ، أو أجره بحسب المصلحة .

قوله: (ولا يكلفا) بالبناء للمجهول، و(ألفه) للتثنية راجعة للدابة والرقيق، حذفت (نونه) للجازم، وهو (لا) الناهية؛ أي: ولا يجوز للمالك تكليف أحدهما من العمل (سوئ شيء يطيق) أي: غير شيء يطيقه أحدهما، والمتبع في ذلك العادة الغالبة، فإذا جرت باستخدامها ليلاً ونهاراً في بعض الأوقات. لم يمتنع ذلك، وعلى المملوك بذل المجهود وترك الكسل، فإن امتنع من العمل أو لم يحسنه. فللسيد تأديبه بالزجر والتهديد، فإن لم يزجر إلا بالضرب. فله ضربه ضرباً غير مبرح، ويحرم عليه سبه ولعنه واحتقاره؛ لكونه رقيقاً، وهاذا كله مما تهاون الناس به، والأحاديث تفيد الوعيد على جميع ذلك (1).

张 张 张

<sup>(</sup>١) أخرج ابن حبان ( ٤٣١٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف إلا ما يطيق ، فإن كلفتموهم. . فأعينوهم ، ولا تعذبوا عباد الله خلقاً أمثالكم » .

#### باب الحَضانة

بفتح (الحاء) مشتقة من الحِضن بكسرها ، وهو : الجنب ؛ لأن الحاضنة من شأنها أنها تحمل المحضون على جنبها ، والحضانة شرعاً : حفظ من لا يستقل بأموره ولا يهتدي لمصالحه ؛ لصغر أو جنون وقلة تمييز ولو كبيراً ، وتربيته بتعهده بما يصلحه من نحو إطعام ، وغسل ، وتنويم ، وتمشيط ، والنساء بها أليق ، وتنتهي في الصغير بالبلوغ ، وفي المجنون بالإفاقة والتمييز ، وفي « فتح الجواد » : ( ولو بلغ سيء التدبير . . دامت الحضانة ، أو فاسقاً صالحاً لدنياه . . زالت ، فيسكن حيث شاء ، للكن يلاحظه الولي إن خشى عليه فساداً ) اهر(۱)

ومؤنة الحاضنة في مال المحضون ، ثم على من عليه نفقته من أب أو جد ، فإن لم يوجد ، أو كانا فقيرين . فالمحضون حاله كحال محاويج المسلمين .



قوله : (وشرطها ) أي : الحضانة ؛ أي : شرط مستحقها ، وإنما اشترط له الشروط الآتية ؛ لأن فيها نوع ولاية ، فاشترط لها شروط أهل الولاية .

قوله : (حرية ) فلا حضانة لمن فيه رق ، وإن قلَّ رجلاً كان أو امرأة وإن أذن السيد .

قوله: (وعقل) فلا حضانة لمن به جنون وإن تقطع إلا إن ندر؛ كيوم في سنة، وفي معنى المجنون المغفل؛ لنقصه، ومن به مرض لا يرجىٰ برؤه، أو فالج إن شغله ألمه عن كفالته، وكذا من به برص أو جذام أو عمىٰ إذا باشر الحضانة بنفسه؛ لنفرة الطبع عن كل منهم.

قوله : (مسلمةً ) أي : حال كون الحاضنة مسلمة .

<sup>(</sup>١) فتح الجواد ( ٢/ ٢٣٧ ) .

وقوله: (حيث كذاك الطفل) أي: حيث كان المحضون مسلماً ، فلا حضانة لكافرة على مسلم ؛ إذ لا ولاية للكافر على المسلم (١) ، ولأنه ربما يفتنه في دينه ، فيحضنه أقاربه المسلمون ، وينزع ندباً مَن وَصَف الإسلامَ من أقاربه الذميين احتياطاً ، أما المسلمة . . فتحضن الكافر ، وتحضن الكافرة الكافر .



قوله: (أمينة) أي: ذات أمانة، أي: عدالة، فخرج الفاسقة؛ لأنها لا تؤمن على المحضون، ومثلها السفيهة والصغيرة؛ إذ لا ولاية لهما ولا أمانة، وتكفي العدالة الظاهرة حيث لا نزاع أو وقع بعد تسلم الولد، وإلا.. فلا بد من ثبوتها عند القاضي.

قوله: ( وترضع الرضيعا) أي: وشرط المستحقة للحضانة أن ترضع المحضون إن كان رضيعاً ؛ أي: دون حولين ، ولها حينئذ أجرة الرضاع والحضانة ، فإن لم ترضعه ؛ لعدم لبن أو امتناع.. انتقلت الحضانة للأب أو الجد ، هاذا ما أفهمه كلام الناظم ، وهو مقتضى كلام الشيخين (٢) ، للكن الذي اعتمده البلقيني وغيره: أن محل اشتراط إرضاعها إذا كانت ذات لبن ، فإذا امتنعت. فلا حضانة لها على الأصح ، أما إذا لم يكن لها لبن . فلا خلاف في استحقاقها ، وفي « الخادم » للزركشي نحوه ، واعتمده في « التحفة » و « النهاية » (٣) ، وإذا قلنا بثبوتها لمن لا لبن لها . . استؤجرت مرضعة ترضعه في يدها .

قوله: (أمٌّ) جعله بعضهم فاعلاً لقوله: (وترضع الرضيعا) وهو غير سديد، وقدر الفشني له فعلاً رافعاً فقال: (تقدم أم المحضون) (٤) وهو حسن، ويجوز إعرابه مبتدأ،

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( إذ لا ولاية للمسلم على الكافر ) ، والصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٩٠/١٠ ) ، المنهاج ( ص٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ( ٨/ ٣٥٩ ) ، نهاية المحتاج ( ٧/ ٢٣٠ ) .

<sup>(3)</sup> مواهب الصمد ( 187 ) .

وخبره جملة ( قدِّمن ) ، وهو أولىٰ ؛ لسلامته من التقدير ، والمسوغ للابتداء مع كونها نكرة التقسيم علىٰ حد قوله : [من المتقارب]

يَدَاكَ يَدٌ خَيْرُهَا يُرْتَجَىٰ وَأُخْرَىٰ لِأَعْدَائِهَا غَائِظَهُ

علىٰ أن البدر ابن مالك رحمه الله يجوز الابتداء بالنكرة مطلقاً إذا أفادت ، فلعل الناظم جرىٰ علىٰ رأيه هنا .

قوله: ( فأمهاتها ) أي: الأم ، المدليات بالإناث ، ويعبر عنهن بالوارثات ، تقدم منهن القربيٰ ، فخرج غير وارثات ، وهي من أدلت بذكر بين أنثيين ؛ كأم أب الأم .

قوله: (جميعا قُدِّمْنَ) بسكون آخر الفعل وهو (الميم) لاتصاله بـ(نون) النسوة ؛ أي: قدمت الأم فأمهاتها على من عداهن ؛ للولادة المحققة فيهن .

نعم ؛ إن طلبت من لها الحق أجرة ، وعند الأب متبرع بالإرضاع. . سقط حقها منها .

قوله : ( فالأب ) أي : يقدم بعدهن الأب عند فقدهن ، أو قيام مانع بهن .

قوله: (فأمهات الأب) بقطع همزة (الأب) للوزن، والمراد: أمهاته الوارثات المدليات بإناث أو ذكور.

قوله : ( فالجدُّ ) أي : لأب لا لأم .

قوله: (فوالدات جدًّ) بالإضافة؛ أي: أمهات الجد الوارثات، بخلاف أم أب أم الأب، ولو كان للمحضون بنت. قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات، أو زوج يمكن تمتعه به. قدم ذكراً كان أو أنثىٰ علىٰ كل الأقارب، والمراد بـ (تمتعه به) أي: بالمحضون إذا كان أنثىٰ : وطؤه لها ؛ فلا بد أن تطيقه، وإلا. فلا تسلم إليه.

قوله: (فما للأبوين يولد) يشمل كلام الناظم الأخ للأبوين، والأخ للأب، والأخ للأم؛ فإن كلاً من هاؤلاء مقدم على من بعده؛ لأنهم أوفر شفقة بعد الأصول، للكن يقدم منهم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، كما صرح بذلك غيره، ولم يصرح الناظم بذلك؛ اتكالاً على ما علم مما سبق في (النكاح) و(الفرائض) من تقديم الشقيق على غيره.

قوله : ( وبعده الخالات ) أي : لأبوين ، ثم لأب ، ثم لأم ، وفي « فتح الجواد » : أن

تقديم الخالة علىٰ من يأتي هو المعتمد(١) .

قوله: (ثم الولد لولد للأبوين فلأب) معناه: أنه يقدم بعد من ذكر أولاد الأخ أو الأخت للأبوين ، ثم أولاد الأخ أو الأخت للأب ، ذكراً كان الولد منهما أو أنثى ، وظاهر كلامه: التسوية بين أولاد الأخ والأخت من الجهتين ، وليس كذلك ، فقد صرح غيره بتقديم بنت الأخت لأبوين ، ثم بنت الأخت لأب على أولاد الأخ للأبوين وأولاد الأخ للأب ، بل صرح بذلك هو نفسه في قوله الآتي: (تقدم الأنثىٰ بكل حال).

وقوله: (ثم بنات وُلْد أم) معناه: أنه يقدم بعد من ذكر بنات ولد الأخ للأم ؛ أي : بخلاف الذكور من أولاد الأخ للأم ؛ فإنهم لا حضانة لهم ، قال في « فتح الجواد » : ( لأن الحضانة إنما تثبت لقريب غير ذكر لا يرث ، بأن يكون أنثى مطلقاً ، أو ذكراً وارثاً ولو غير محرم ، بخلاف غير القريب كالمعتق ، وبخلاف القريب الذكر الذي لا يرث ولو محرماً ؛ كأب الأم ، والخال ، وابن الأخت مطلقاً ، وابن الأخ للأم ؛ لضعف قرابتهم ) اهـ(٢)

وقوله : ( انتسب ) هو متعلق قوله ( لولد للأبوين . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : انتسب لمن ذكر .



قوله: ( يتلوه ) أي : يتبع بنت الأخ للأم في استحقاق الحضانة .

قوله: ( فرع الجد) وهو العم والعمة.

وقوله : ( للأصلين ) أي : للأبوين ، فتقدم العمة والعم للأبوين .

قوله : ( ثم الفرع من أب ) أي : العمة والعم من الأب .

قوله: ( فعمة لأم) أي: بخلاف العم للأم ، فإنه لا حضانة له ؛ لأنه ذكر غير وارث ، وكلام الناظم يقتضي التسوية بين العمة والعم ، وليس كذلك ، فقد صرح غيره بتقديم العمة لأبوين على العمة لأب ، ثم العمة لأم ، ثم العم لأبوين ، ثم العم لأب

<sup>(</sup>١) فتح الجواد (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/ ٢٣٦).

قوله: (فبنت خالة فبنت عَمَّه) تقدم منهما التي لأبوين، ثم التي لأب، ثم لأم، وإنما يكون لها حضانة الذكر ما لم يبلغ مثله حدّاً يشتهىٰ مثله، وخرج ببناتهم بنوهم، فلا حضانة لهم ؛ لأنهم ذكور غير وارثين.

قوله : ( فَوُلْد عَمِّ ) بضم ( الواو ) وسكون ( اللام ) أي : ولد عم وارث ذكراً كان أو أنثىٰ .

وقوله : (حيث إرث عمه ) أي : شمله ، احتراز عن ولد العم للأم ، فإنه لا حضانة له ؛ لأن الإرث لا يعمه كأبيه .

## ( 830 ) الْأُنْدَى بِكُلِّ حَالِ الْخُوائِدُ أَوْلَى مِنَ ٱلْأَخْوَالِ الْمُوائِدُ أَوْلَى مِنَ ٱلْأَخْوَالِ

قوله: (تقدم الأنثىٰ بكل حال) معناه: أن الأنثىٰ بكل منزلة مقدمة على الذكر بها ، كما قدمت الأم على الأب فيقدم كل من الأخوات الثلاث علىٰ أخيها ، وكذا الباقي ، وتقدم بنت الأنثىٰ في كل مرتبة علىٰ بنت ذكرها .

قوله : ( أخواته ) بسكون ( الخاء ) للوزن .

قوله: (أولىٰ من الأخوال) أي: من الخالات، وإطلاق الأخوال على الخالات تجوز، وإنما فسرنا الأخوال هنا بالخالات؛ لأن الأخوال لا حضانة لهم.



قوله: (ووالد مسافر لنقله) أي: هو أولى بحضانة الولد من أمه، فيأخذه منها وإن قصر سفره ؛ حفظاً للنسب، ورعاية لمصلحة التأديب وسهولة الإنفاق، بشرط أمن الطريق الذي يسافر فيه والبلد الذي يقصده ، وأن يكون سفره به في البر أو البحر الذي غلبت فيه السلامة ، وهاذا بناء على ما يفيده كلام «التحفة» و«النهاية» من جواز إركاب الصبي المميز البحر (١) ، وإن كان الذي جرى عليه الوائلي والحبيشي والمزجّد المنع من إركابه البحر مطلقاً ، وهو الأقرب إلى الصواب ، فخرج بـ (والد) ما لو سافرت الأم لنقلة أو حاجة ، فإن الأب أولى به ، وخرج بـ (النقلة) ما لو سافر أحد الأبوين لغيرها ؛ كتجارة وحج ، فإنه يبقىٰ عند المقيم منهما .

وكتب أيضاً: قوله: (ووالد) بالرفع عطفاً علىٰ قوله: (تقدم) أي: ويقدم والد (مسافر لنقله) أي: للانتقال لبلد آخر ليسكن فيه ، بخلاف ما إذا سافر لحاجة ؛ كتجارة ، فإنه لا يقدم ، كما لا تقدم الأم إذا سافرت ولو لنقلة ، ثم لسفر الأب به للنقلة شروط مذكورة في المطولات . اهـ

قوله : ( أو نكحت ) أي : الأم أو غيرها من الإناث المستحقات للحضانة .

قوله: (لغير حاضن له) أي: بأن نكحت لأجنبي لا حق له في الحضانة ، وهذا ما لم تطلق ولو رجعياً ، وإلا. عاد حقها من الحضانة ، بخلاف ما إذا نكحت من له حق في الحضانة في الجملة ؛ كعم الطفل وابن عمه وابن أخيه ، فإنها لا تبطل حضانة الأم ؛ لأن هئؤلاء أصحاب حق في الحضانة ، والشفقة تحملهم على رعاية الطفل ، ومع ذلك يشترط رضا الزوج بذلك الطفل ، وإلا. . فلأبيه أخذه .



قوله : (وإن يميز ) أي : الطفل المحضون ولو قبل سبع سنين ، وعرف أسباب الاختيار بأن عرف الحاكم منه ذلك ؛ لأن ذلك موكول لنظره .

قوله: (وأباه اختاره) أي: واختار أباه بعد أن خيره الحاكم بين أبويه عند افتراقهما وصلاحية كل منهما للحضانة ، ومثل الأب الأخ والعم ، فيخير بينهما وبين الأم ، ويكون عند من اختار منهما .

<sup>. (</sup> 1) تحفة المحتاج ( 1/ 17 ) ، نهاية المحتاج ( 17 ) .

قوله: (يأخذه) بالجزم جواب الشرط، و(الهاء) مفعوله، والضمير المرفوع فيه يعود على الأب؛ أي: يأخذ الأب الطفل إن اختاره وكان مميزاً، وفي بعض النسخ: (يُؤخذ) بالبناء للمجهول، وحذف (الهاء)، والفعل مع ذلك مجزوم أيضاً.

قوله: (والأم لها الزياره) أي: للولد إن اختار أباه ، فلا يمنعه منها ؛ لئلا يكون قاطعاً للرحم ، ولا يمنع الولد الذكر من زيارتها ؛ لئلا يكلفها الخروج ، وله منع الأنثىٰ من الخروج لزيارة أمها ؛ لتألف الصيانة ، والأم أولىٰ منها بالخروج لزيارتها .

نعم ؛ ليس له منع الأنثىٰ من عيادة أمها لشدة الحاجة ، وكالمريضة المخدرة ، والممنوعة من الخروج ، فلا يمنع البنت من زيارتها والزيارة مرة في أيام ، وإن اختار الأمّ ذكرٌ مميزٌ . كان عندها ليلاً ، وعند أبيه نهاراً يؤدبه وجوباً بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة ، وتحليتها بكل محمود ، ويسلمه لمكتب وحرفة ، ولا يكله إلىٰ أمه ، وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد ، وإلا . فعلىٰ من عليه نفقته ، أو اختارتها أنثىٰ . . فعندها ليلاً ونهاراً ، ويزورها الأب على العادة ، وأفتىٰ شيخ مشايخنا عبد الرحمان بن سليمان تبعاً لابن زياد في بنت مضىٰ من عمرها ثلاث سنين وهي في حضانة الأم ، فطلبت الأم من الأب نفقة البنت ، فقال : تكون البنت تأكل معي وترجع إليك ، وقالت الأم : بل ادفع مصرف البنت إليً ، بأنه لا يجب على الأب تسليم النفقة للأم ، بل يكفيه أن يقول : تأكل معي (١) ، وقد صرح بذلك في « النهاية » و « الخاية » و « الكفاية » ، وما أفتىٰ به ابن عجيل من تسليم النفقة إلى الأم قال الأزرق : ( فيه نظر ) اهـ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن زیاد ( ص۲٤٦ ) .

### 

جمع جناية ، وهي تعم القتل ، والقطع ، والجرح ، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، كما في حديث صحيح (١) ، وقتل النفس تعدياً أعظم الذنوب إثماً بعد الشرك بالله تعالىٰ ، عصمنا الله من ذلك آمين .

### 

قوله: ( فعمد محض) بالإضافة ، وهي من إضافة الموصوف لصفته ؛ أي : عمد خالص لا يشوبه خطأ ، فخرج به شبه العمد .

قوله : ( وَهُو قصد الضارب ) أي : القاتل بضرب أو بغيره .

قوله: (شخصاً) أي: إنساناً معيناً، فلو رميٰ إلىٰ عشرة بقصد إصابة أحدهم.. فليس بعمد، بخلاف قصده إصابة أيِّ واحد منهم، فإنه عمد؛ لأنه قصد كلا منهم علىٰ حدته.

قوله: ( بما يقتله في الغالب ) جارحاً كان ؛ كسيف وخنجر ، أو مثقلاً ؛ كحجر رض به رأسه ، أو نحو ذلك ، فخرج ما لا يقتل غالباً ؛ كغرز الإبرة بغير مقتل ولم يظهر أثره ، أو ضرب غير متوال بخفيف في غير مقتل ؛ فإنه شبه عمد .

# وَ**الْخَطَّأُ: ٱل**رَّمْمُ لِشَاخِصٍ بِلاَ قَصْدٍ أَصَابَ بَشَراً فَقَتَلاً عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ عَلَى الْمُعْلِيْلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم (۲۵٦٤)، والترمذي (۱٦٠٤) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » .

علىٰ غيره ، أو بلا قصد للمقتول ، بأن رمىٰ لهدف فأصاب إنساناً ، كما قال الناظم : ( أصاب بشراً فقتلا ) أي : فقتله ، وكذا لو قصد إنساناً ظنه شجرة ، أو أراد ضربه بالسيف صفحاً فأصابه بحده ، أو قصد شخصاً فأصاب غيره . . فخطأ ؛ فلا قود فيه .

وَمُشْبِهُ ٱلْعَمْدِ بِأَنْ يَرْمِي إِلَىٰ شَخْصٍ بِمَا فِي غَالِبٍ لَنْ يَقْتُلا }

قوله: ( ومشبه العمد ) أي: الخطأ الذي يشبه العمد .

قوله: ( بأن يرمي ) أي : هو ( بأن يرمي . . . ) إلىٰ آخره و( يرميْ ) بسكون ( الياء ) للوزن ، وإلا . . فهو منصوب لفظاً .

قوله : ( بما في غالب لن يقتلا ) كأن يضربه بعصا خفيف ، أو بيده ، أو نعله ، أو سوطه فيموت ، فهو شبه عمد ؛ فلا قود فيه .

(836) وَلَمْ يَجِبْ قِصَاصُ غَيْرِ الْعَمْدِ إِذْ يَخْصُلُ الْإِزْمَاقُ بِالتَّعَدِّي الْأَوْمَاقُ بِالتَّعَدِّي الْأَ

قوله: ( ولم يجب ) أي: بطلب ولي الدم ( قصاص غير العمد ) من خطأ وشبه عمد ، أما العمد. . فيجب القود به .

قوله: (إذ يحصل الإزهاق...) إلى آخره، هو تعليل لوجوب القصاص بالعمد، والتقدير: لأنه يحصل الإزهاق؛ أي: الإخراج للروح (بالتعدي) بالفعل الذي قصد به الشخص بما يقتل غالباً، ويحتمل أن يكون شرطاً لوجوب القصاص، وكأنه قال: يجب القصاص في العمد إن حصل الإزهاق للروح بقتل شخص متعمد، بأن قصد عين الشخص بفعل يقتله، والاحتمال الثاني أقرب.



قوله : ( فلو عفا عنه ) أي : القصاص .

قوله : ( علىٰ أخذ الدِّيه ) أي : علىٰ قبولها .

وقوله : ( من يستحق ) فاعل ( عفا عنه. . . ) إلىٰ آخره .

قوله: ( وجبت كما هيه ) أي: في حالها المقدر كما سيأتي ؛ لأنها تختلف باختلاف المجنى عليه ذكورة وأنوثة ، وإسلاماً وكفراً .



قوله: (للكن مع التغليظ) أي: للكن تجب الدية بعد العفو عن القصاص مع التغليظ لها؛ أي: من كونها على القاتل مثلثةً حالَّةً، كما قال الناظم: (والحلول) أي: وتكون الدية في العمد حالَّةً في مال القاتل.

قوله : ( ولو بسُخْط ) بضم ( السين ) وسكون ( الخاء ) أي : عدم رضا القاتل بالدية ، بأن بذل نفسه للقصاص ولم يرض بالدية ، فلا عبرة بسخطه .



قوله : ( وفي الخطا ) هو بالقصر ؛ لضرورة الشعر .

قوله: (وعمده) أي: الخطأ إضافة إليه لتركبه منه مع العمد؛ فلذا أخذ شبهاً من كل منهما، فديته مغلظة من جهة كونها مثلثة، ومخففة من جهة كونها مؤجلة في ثلاث سنين، وكونها على العاقلة؛ كالخطأ.

قوله: (ثلاثَ أعوام) بنصب (ثلاث) ظرف زمان لـ (مؤجلة) ، فتؤدي العاقلة في آخر كلّ سنة ثلثها ، وابتداء الأجل من زهوق النفس وقطع العضو أو الجناية ، وإنما كانت على العاقلة مؤجلة ؛ لأن العاقلة تحملها على جهة المواساة ، فوجب أن يكون وجوبها مؤجلاً ؛ قياساً على الزكاة ، وأرشُ جرح الخطأ ؛ كالدية تغليظاً وتخفيفاً ، ففي الخطأ يؤجل على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه وإن قلَّ .

قوله: (علىٰ من عقله) أي: علىٰ عاقلة القاتل، وهم عصبته إلا الأصل والفرع، وشرط العاقل: التكليف، والذكورة، والحرية، واتفاق الدين، والغنىٰ والتوسط ؛ فعلى الغني في آخر كل سنة نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، وأما المعسر.. فليس عليه شيء، والمراد بـ (الغني): من فضل عما يحتاجه من نحو مسكن وثياب وسائر ما لا يباع في الكفارة عشرون دينارا، و(المتوسط): من فضل عما يحتاجه مما ذكر دون العشرين وفوق الربع الدينار الذي يؤخذ منه، فإن فقدت العاقلة، أو فضل عما يلزمهم شيء.. فتؤخذ الدية أو الأرش من بيت المال من سهم المصالح، فإن تعذر ذلك ؛ لعدم انتظامه.. أخذ من ذوي الأرحام، فإن فقدوا.. أخذ من الجاني، وإنما تحمل العاقلة الدية إن صدقوا القاتل أو قامت بينة، فإن أقر الجاني بخطأ أو شبه عمد، وكذبته العاقلة وحلفوا علىٰ نفي العلم.. لزم الجاني ما أقر به ؛ لأن إقراره لا يقبل عليهم، وكذا لا يقبل علىٰ بيت المال إذا لم يكن له عاقلة.

|     |           |            | Section 1 |     |               |                     |   |
|-----|-----------|------------|-----------|-----|---------------|---------------------|---|
|     | 3 2       |            | 7 7 9 0 7 |     | 0 - 20 55 - 9 | وَخُفِّفَتْ فِي ٱلْ |   |
| ماا | د فیما قد | ت فير العم | قد غلظ    | کما | بخطأ المحض    | أخففت في ال         | ) |
|     |           | ر ي        |           |     |               |                     |   |

قوله: (وخففت) أي: الدية.

قوله: ( في الخطأ المحض ) وتخفيفها من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة كما سيأتي ، ومؤجلة في ثلاث سنين ، وعلى العاقلة .

قوله: (كما قد غلظت في العمد فيما قدما) أي: فيما تقدم قريباً في قوله: (لكن مع التغليظ والحلول) فتغلظ في العمد وإن لم يوجب القود؛ كقتل الأصل فرعه، وتغليظها من ثلاثة أوجه: كونها مثلثة، وحالَّة، وعلى الجاني، وفي بعض النسخ: (كما غلظ في عمد كما تقدما).



قوله : ( يقتص في غير أب ) أي : وأم وجد وجدة وإن عليا .

قوله: ( من محرم ) بيان للغير ؛ فيقتل الأخ بالأخ ، والابن بالأب .

قوله: (أو في الشهور الحُرْم) بسكون (الراء) للوزن؛ أي يقتل القاتل في الحال قصاصاً وإن قتل محرمه إلا الأب، أو كان في الأشهر الحرم (أو في الحرم) أي : حرم مكة ، ولا يؤخر حتىٰ يخرج من الحرم، ولا حتىٰ تنقضي الأشهر الحرم، وهي : ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.

في الْحَالِ ، وَالْجَمْعَ بِفَرْدٍ فَأَقْتُلِ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي عُضْوِهِ ذِي الْمَفْصِلِ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي عُضْوِهِ ذِي الْمَفْصِلِ فَي الْمُفْصِلِ فَي الْمُفْرِدِ فَالْمُفْسِلُ أَوْ فِي الْمُفْرِدِ فَالْمُفْسِلُ أَوْ فِي الْمُفْسِلُ أَوْ فِي الْمُفْرِدِ فَالْمُفْسِلُ أَوْلِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُعْلَمُ لَهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللّهِ فَي اللَّهُ فِي اللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهُ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهُ فِي الللللّهِ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللللّهِ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي

وقوله: ( في الحال ) متعلق بـ ( يقتص ) أي : يقتص في الحال ؛ أي : فوراً ، والذي يستوفي القصاص لنفس أو طرف هو كل وارث بنسب أو سبب .

قوله: ( والجمعَ ) بالنصب مفعول مقدم .

قوله : ( بفرد ) أي : واحد .

قوله: ( فاقتل ) أي: إن كان فعل كل واحد منهم لو انفرد. . لكان قاتلاً ، أو وضعوا على نحو عنقه سيفاً وتحاملوا عليه حتىٰ قتلوه ، وللولى قتل بعض ، وأخذ الدية من بعض .

قوله: ( في النفس ) متعلق بقوله: ( يقتص ) ، كما يفيده قول الفشني: ( والقصاص في النفس ) ( أو في عضوه ) أي: المجني عليه .

قوله: (ذي المَفْصِل) نعت للعضو، وهو احتراز عما لو قطع عضوه من غير المفصل، فإنه لا يقتص، بل يجب الأرش، فإن قطع من فوق المفصل؛ كأن قطع اليد من الساعد مثلاً.. اقتص من الكوع، ووجبت حكومة الزائد.

﴿ 844-843 ﴾ ﴿ 844-843 ﴾ ﴿ 844-843 ﴾ ﴿ إِنْ يَكُن ِ ٱلْقَاتِ لُ ذَا تَكَلُّ فِي الْتَفِي ﴾ ﴿ وَأَصْلُ مَنْ يُجْنَى عَلَيْهِ يَنْتَفِي ﴾ ﴿ وَفُرْ اللَّهِ عَنْهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِرِقٌ حَصَلًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله: (إن يكن القاتل...) إلىٰ آخره، هـٰـذا بيان لشروط ثبوت القصاص،

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص١٣٣ ) .

والمعنىٰ: أنه يشترط فيه كون القاتل أو الجارح ( ذا تكلُّف ) أي : تكليف ، بأن يكون بالغاً عاقلاً ، أو في حكمه ؛ كمن تعدىٰ بمزيل عقله بشراب أو دواء ، فلا يقتص من صبي ومجنون ونائم ، ولا ممن لم يلتزم أحكام الإسلام ؛ كالحربي ، ولو ادعى القاتل أنه صبي وأمكن . صدق بلا يمين ، أو قال : كنت عند القتل صبياً أو مجنوناً . صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعُهد الجنون .

قوله: (وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص) يريد بهاذا: أن شرط القصاص ألاً يكون القاتل أصلاً للمقتول، ثم قوله: (أصل) مبتدأ، وخبره جملة (ينتفي عنه القصاص).

قوله: (كانتفا من نزلا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي: كانتفاء القصاص عمن نزل (عنه) أي: عن القاتل (بكفر) بأن كان الجاني مسلماً والمجني عليه كافراً ؛ فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الذمي بالمرتد، ويقتل الذمي بالذمي وبالمسلم، ويقتل المرتد بالمرتد وبالذمي .

قوله : ( أو بِرقِّ ) أي : أو نزل عنه برقِّ .

وقوله: (حصلا) بـ (ألف) الإطلاق؛ كما قاله الشهاب الرملي وتبعوه (١) ، يريد: أنه إذا حصل بالمقتول رقٌ وإن قلّ. . فلا يقتل به الحر، ويقتل الرقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد بعضهم ببعض ؛ لانتفاء الحرية عنهم ، لا مبعض بواحد مما ذكر ولا بمبعض وإن زادت حرية المقتول .

### وَٱشْرُطْ تَسَاوِي ٱلطَّرَفَيْنِ فِي ٱلْمَحَلُ لَمْ تَنْقَطِعْ صَحِيحَةٌ بِـذِي شَلَـلْ

قوله : ( واشرط ) أي : أنت في قصاص الطرف بالطرف والجرح .

قوله: (تساوي الطرفين في المحل) فلا تقطع خنصر بإبهام، ولا يمنى بشمال ولا عكسه.

قوله : ( لم تنقطع صحيحة ) أي : من يد أو رجل أو غيرهما من الأعضاء .

<sup>(</sup>١) غاية البيان ( ص٣٢٣).

قوله: (بذي شلل) أي: وإن رضي الجاني، و(الشلل): بطلان العمل، وتقطع شلاء بشلاء مثلها أو أقل شللاً إن لم يخف نزف الدم، وتقطع الشلاء بالصحيحة إن رضيها المجنى عليه، وإلا. فدية.



قوله : ( ودية في كامل النفس ) وهو الذكر الحر المسلم المعصوم غير الجنين .

قوله : ( مئه ) أي : إلا إن قتله قن ؛ فإن الواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل والدية .

قوله: (إبلٌ) بسكون (الباء) الموحدة لغة في إبِل بكسرها، وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أو عطف بيان على (مئة)، وقال الشهاب الرملي: (إبل هو في الأصل اسم جمع مرفوع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي: هي إبل، أو منصوب تمييزاً لـ«مئة » على لغة، ووقف عليه بلغة ربيعة وإن كان حقه أن يضاف إليه فيكون مجروراً ؛ أي: لأن تمييز المئة مجرور)(١)

قوله : ( فإن غلظتها ) أي : حكمت بكونها مغلظة .

قوله : ( فالمجزئه ستون بين جذعة وحِقّه ) أي : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، ومر تفسيرهما في ( الزكاة ) .

قوله: (وأربعون ذات حمل) أي: حوامل، وهي الخلفة، ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين، وأوان حمل الإبل غالباً خمس سنين، للكن تكفي الحامل ولو لم تصل خمس سنين.

وقوله: (حَقَّه) أي: مستحقة ، فهو بالنصب حال مضاف إلى الضمير العائد للقتل ، وإضافته لا تفيده التعريف ؛ لتأويله باسم المفعول ، وفي الفشني: (قوله: «حقه» أي: حق القتل العمد وشبهه ، وفيه جناس محرف) اهـ (٢)

<sup>(</sup>١) غاية البيان (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) مواهب الصمد (ص١٣٤).

قوله : ( فإن تُخفَقُ ) بالبناء للمجهول ؛ أي : الدية ، ويجوز بناؤه للفاعل ؛ أي : فإن تُخفِّف أنت الدية .

قوله : ( فابنة المخاض ) أي : بخلاف ابن المخاض ؛ فإنه لا يجزى .

قوله : ( عشرون كابنة اللبون ) أي : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون .

وقوله : ( الماضي ) أي : في ( الزكاة ) يشير إلىٰ أن بيان أسنانها قد سبق في الزكاة ، فلا حاجة لذكره هنا (١) .



قوله : ( وابن اللبون قدرها ) أي : عشرون ابن لبون .

قوله : ( ومثلها من حقة وجذعة ) أي : عشرون حقة وعشرون جذعة .

قوله : ( إذ كلها ) أي : المئة .

قوله: ( من إبل ) فلا تجزىء مئة من غير الإبل ؛ كالخيل ، والبقر إلا إن رضي بها ورثة المقتول .

قوله: ( صحيحة ) أي : لا مريضة .

قوله : ( سليمه من عيبها ) أي : الذي ينقص قيمتها نقصاً يفوت به غرض صحيح ؛ فلا

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٣٢٤\_٣٢٥).

يجبر مستحق الدية على أخذ المريضة والمعيبة وإن كانت إبل من لزمته كلها معيبة .

قوله : ( ولانعدام ) أي : الإبل حساً أو شرعاً ، بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها .

قوله: (قيمه) أي: قيمتها بتقدير وجودها يوم وجوب التسليم في مكان العقد، ولو قال المستحق (أصبرُ إلىٰ وجودها).. أجيب.



قوله: (والنصف للأنثيٰ) أي: النصف من الدية للأنثيٰ؛ أي: والخنثيٰ نفساً وجرحاً.

قوله : ( وللكتابي ) أي : الذي له ذمة أو عهد أو أمان .

قوله : ( ثلثها ) أي : ثلث دية المسلم ، وذلك ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير .

قوله: (لشبهة الكتاب) كذا في أكثر النسخ بـ (لام) التعليل ؛ أي: وجب في الكتابي ثلث الدية ؛ لأجل شبهة الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل ، هاذا ما يفيده كلام الشهاب الرملي ومن تبعه  $^{(1)}$  ، وفي بعض النسخ (كشبهة الكتاب) بـ (كاف) التشبيه ، وعليها شرح الفشني ، وجعل من له شبهة الكتاب السامرة من اليهود والصابئة من النصارى ، وعزا ذلك إلى «شرح الناظم  $^{(7)}$  ، وعبارة «فتح الجواد » مع « الإرشاد » تفيد ما ذكره الفشني ، وملخصها : ( «ودية كتابي » يهودي أو نصراني « الثلث » ، ومثلهما سامرة وصابئة لم يكفراهم ، وإلا . . فكمن لا كتاب له ، ومن ثم لم تجب دية الكتابي إلا إن حلت مناكحته ) اهـ  $^{(7)}$ 

وَعَابِدُ ٱلشَّمْسِ وَذُو ٱلتَّمَجُّسِ وَخُو ٱلتَّمَجُّسِ وَذُو ٱلتَّمَجُّسِ وَخُو ٱلتَّمَجُّسِ

قوله : ( وعابد الشمس. . . ) إلىٰ آخره ؛ المراد من الثلاثة : من له أمان ، أما الحربي

<sup>(</sup>١) غاية البيان (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) مواهب الصمد (ص۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الجؤاد (٢/ ٢٦٩).

منهم. . فلا شيء فيه ؛ كالمرتد ، ويلحق بعابد الشمس عابد القمر والكواكب .

وقوله : (وَذُو التمجس ) أي : المجوسي ، وهو عابد النار .

قوله: (وعابد الأوثان) جمع وثن؛ أي: صنم، ويلحق به الزنديق، وهو: لا يتدين بدين، ويقال لهم: الباطنية.

قوله: ( ثُلْث الخمس ) أي: ثلث خمس دية المسلم ، وذلك ستة أبعرة وثلثا بعير ، ويعبر عن ذلك أيضاً: بخمس الثلث ، وبثلثي عشر دية المسلم .

#### 

قوله: (قوم رقيقاً) هاذه جملة مستقلة لا تعلق لها بما بعدها ، والمعنى : قوّم أنت رقيقاً بقيمته مقتولاً يوم قتله ، وتدفع إلى مالكه ولو مدبراً أو مكاتباً وأم ولد ، سواء أقتل عمداً أم غيره ، والمبعض تجب قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر ، وما عدا نفس الرقيق من الأطراف واللطائف إن لم يتقدر في الحر . . يجب فيه ما نقص من قيمته ، وإن تقدرت ؛ كموضحة ويد . وجب مثل نسبته من الدية ؛ ففي يده نصف قيمته ، وفي ذكره قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته .

قوله: (بغُرَّة) عائد لـ (جنين الحر) متعلق بمقدر دل عليه ما قبله ، والتقدير: وقوم جنين الحر بغرة ، والغرة: عبد أو أمة مميز بلغ سبع سنين فأكثر ، سليم من عيب يوجب رد معيب وهرم ؛ لأن الغرة خيار الشيء ، والمعيب والهرم بخلافه .

قوله: (ساوت لنصف العشر) يشير به إلىٰ أن شرط الغرة في الجنين الحر أن تساوي نصف عشر دية أبيه ، وذلك خمسة أبعرة ؛ فإن فقدت الغرة.. وجبت الخمسة الأبعرة ، وأما الجنين الرقيق... فالواجب فيه عشر قيمة أمه ، كما قال: ( ودية الرقيق... ) إلىٰ آخره .

وَدِيَةُ ٱلرَّقِيقِ: عُشْرٌ غَرِمَهُ مِنْ قِيمَةِ ٱلْأُمِّ لِسَبِّدِ ٱلْأَمَّهُ لِسَبِّدِ ٱلْأَمَّهُ

قوله: (غَرِمه) بصيغة الفعل الماضي مخففاً ، والضمير المنصوب فيه يعود للقاتل ؛ أي: غرمه القاتل لسيد الأمة . قوله: ( من قيمة الأم) أي: ذلك العشر بالنسبة لقيمة أم الجنين الرقيق يغرمها الفاتل ( لسيد الأمه ) .



قوله: (في العقل) هو خبر مقدم ، وقوله: (كدية النفس) (الكاف) فيه اسم بمعنى (مثل) مبتدأ مؤخر ، والتقدير: في العقل وما عطف عليه مثل دية النفس ، والمراد: العقل الغريزي الذي به التكليف ، ويعرف بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ، لا المكتسب الذي به حسن التصرف ؛ ففيه حكومة .

قوله : ( واللسان ) ولو من ألثغ وطفل وإن لم يبلغ أوان النطق .

قوله: ( والتكلم ) أي: الكلام ، وهو حركة نطق اللسان ، بأن جنىٰ على اللسان جناية أبطلت حركته ، فعجز عن تقطيع الحروف وترديدها ، وإنما تؤخذ الدية في ذلك إن حكم الخبراء بعدم عود النطق ، فإن أخذت فعاد.. ردت .

قوله : ( وذكر ) أي : وفي قطع ذكر أو إشلاله ولو من صغير وشيخ وعنين .

قوله: ( والصوت ) وهو كما قال الأزهري: ( عرَضٌ يقوم بالمحل ، يخرج مع النَفَس مستطيلاً مستمراً متصلاً بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفة ) ، والمقطع: مخرج الحرف ، فتجب الدية في إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد.

قوله: (والتطعُم) أي: الطعم، والمرادبه: الذوق الذي يميزبه بين الأشياء حلاوة وحموضة وغيرهما، ومحله: اللسان، وقيل: طرف الحلقوم، وتوزع ديته على خمس: حلاوة، وحموضة، ومرارة، وملوحة، وعذوبة؛ ففي كل خمسها، فإن لم يتقدر نقصه.. فحكومة.



قوله: ( وكمرة ) أي : حشفة فإذا قطعت وحدها. . ففيها دية ، فإذا قطعت مع الذكر . .

فدية واحدة ؛ لأنها مع الذكر كالأصابع مع الكف .

قوله: (كدية النفس) أي: من كل إنسان، ففي عقل المرأة ديتها، وفي عقل العبد قيمته... وهاكذا.

قوله: (وفي أذن...) إلىٰ آخره خبر مقدم ، وقوله بعده: (نصف الدية) مبتدأ مؤخر ؛ أي : وفي أذن واحدة إذا قطعها أو قلعها أو أشلها نصف دية ، وفي الأذنين دية .

قوله: (أو استماعها)أي: سمعها (للأحرف) بأن زال، أما إذا تعطل ولم يزل، بأن ارتتق بالجناية منفذ السمع مع بقائه بقول الخبراء؛ فإن قالوا: يزول في مدة يظن أنه يعيش إليها بالنظر للعمر الغالب، وهو ما بين الستين إلى السبعين. انتظر، وإلا. فحكومة.

## وَ الْبَدِ وَالْبَطْشِ وَشَمِّ الْمَنْخِرِ وَشَفَةٍ وَالْعَبْنِ ثُمَّ الْبُصَرِ اللَّهِ الْمَنْخِرِ وَشَفَةٍ وَالْعَبْنِ ثُمَّ الْبُصَرِ اللَّهِ الْمَنْخِرِ وَشَفَةٍ وَالْعَبْنِ ثُمَّ الْبُصَرِ اللَّهِ الْمَنْخِرِ وَشَفَةً وَالْعَبْنِ ثُمَّ الْبُصَرِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِينِ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُعِلَى الللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِمُ الللْمُو

قوله : ( واليد ) أي : الواحدة .

قوله: ( والبطش ) أي : حركة اليد .

قوله : ( وشم المنخر ) بفتح ( الميم ) وكسرها مع كسر ( الخاء ) فيهما ، وذلك بأن زال شم منخر واحد من منخريه ، فإن زال شمهما. . فدية .

وقوله : ( وشفة ) أي : واحدة ، بأن قطعها إلى الشدق ، وهو جانب الفم .

قوله : ( والعين ) بأن فقأ عيناً واحدة لبصير ، فإن فقأ عينيه. . فدية .

قوله: (ثم البصر) ويعبر عنه بالضوء والنظر، فإذا ضربه حتىٰ أذهب ضوء إحدىٰ عينيه.. وجب نصف دية ، أو ضوءَهما معاً.. فدية وإن بقي جرم العين، فلو أذهب الضوء مع العين (١١).. لم يجب في الضوء شيء ؛ اكتفاءاً بما وجب في العين ؛ لأنه حالً في فيها ، بخلاف ما لو قطع أذنيه فذهب سمعه ، فإنه يجب ديتان ؛ لأن السمع غير حالً في الأذن.

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( فلو أذهب الضوء مع بقاء العين ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .

قوله: ( والرجل ) ففي قطع واحدة نصف دية .

قوله : ( أو مشى لها ) أي : الرجل ، ولا يؤخذ ما وجب فيها إلا بعد الاندمال ، ويسترد إن عاد المشي ، ولو كسر صلبه فذهب مشيه ورجله سليمة. . وجبت الدية .

قوله : ( أو خُصية ) بضم ( الخاء ) أفصح من كسرها ، وهي البيضة ، ففي الواحدة من البيضتين نصف الدية.

قوله : ( وأَلية ) بفتح ( الهمزة ) أي : واحد من أَليَيْه ، وفيهما دية ، وهما : الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ، ولا يستردها لو نبتا ؛ كموضحة التحمت .

قوله : (واللَّحي ) أي : الواحد من لحييه ، ففيه نصف دية ، وفي اللحيين دية ، و( اللَّحي ) بفتح ( اللام ) وكسرها ، وهو : منبت الأسنان السفليٰ ، وملتقى اللحيين الذقن .

قوله : ( نصف دية ) أي : نصف دية كل إنسان ، فيختلف باختلاف المجنى عليه .

وَطَبْقَةٍ مِنْ مَارِنٍ وَجَائِفَهُ ثُلُثُهَا ، وَٱلْجَفْنِ : رُبْعُ ٱلسَّالِفَهُ

قوله : ( وطبقةٍ ) بالجر عطف علىٰ ما تقدم ، والتقدير : وفي طبقةٍ .

وقوله : ( من مارن ) وهو : ما لان من الأنف ؛ لأنه منخران وحاجز بينهما ، ففي الثلاثة الدية ، وفي قطع طبقة واحدة ثلثها .

قوله : ( وجائفه ) أي : وفي جائفة ولو بإبرة ، وهي : كل جرح وصل إلى الجوف ، وهو : ما له قوة تحيل الغذاء أو الدواء ؛ كصدر (١١) ، وبطن ، وجبين ، وثغرة نحر .

<sup>(</sup>١) في النسخ : (كصدر ، ومأمومة... ) وبحذف كلمة ( مأمومة ) ينتظم التمثيل ؛ لأن المأمومة هي التي تبلغ خريطة الدماغ ، فهي نوع من الشجاج مستقل ، والله تعالىٰ أعلم .

قوله : ( ثلثها ) أي : ثلث دية كل إنسان .

قوله : ( والجفن ربع السالفه ) أي : وفي الجفن الواحد من الأجفان الأربعة ربع الدية السالفة ؛ أي : الماضية وإن كان لأعمىٰ ، وفي الاثنين نصف الدية ، وفي الأربعة الدية .

( 860 ) لِإِضْبَعِ: عُشْرٌ ، وَمِنْهَا ٱلْأَنْمَلَهُ ثُلْثُ ، وَمِنْ بَهْمٍ ، وَفِي ٱلْمُنَقِّلَهُ وَمِنْ بَهْمٍ ، وَفِي ٱلْمُنَقِّلَهُ ثُلْثُ ، وَمِنْ بَهْمٍ ، وَفِي ٱلْمُنَقِّلَهُ الْمُنَقِّلَةُ الْمُنَقِّلَةُ الْمُنَقِّلَةُ الْمُنْقِدِينَ الْمُنَقِّلَةُ الْمُنْقِدِينَ الْمُنَقِّلَةُ اللَّهُ اللّ

قوله : ( لإصبع عُشر ) بضم ( العين ) أي : عشر دية صاحبها .

قوله: ( ومنها الأَنْمَله ) أي : والأنملة منها ؛ أي : من الإصبع ، فالضمير في ( منها ) عائد علىٰ ( الإصبع ) .

قوله: ( ومن بهم ) بفتح ( الباء ) أي : إبهام ؛ أي : وفي الأنملة من إبهام وفيما عطف عليها نصف عشر الدية ؛ لأن الإبهام ليس لها إلا أنملتان .

قوله: (وفي المُنقِّله) وهي: التي تنقل العظم من موضعه إلى موضع آخر، ففيها نصف عشر الدية إن لم يوضح، ولم يهشم، ولم يحوج إلىٰ أحدهما بشق، ولم يسر إليه، فإن أحوج، أو سرىٰ إلىٰ أحدهما.. فعشر، أو إليهما.. فخمسة عشر.

وَٱلسَّنِّ أَوْ مُـوضِحَةٍ وَهَـاشِمَـهُ فَنِصْـفُ عُشْرِهَـا بِلَا مُخَـاصَمَـهُ فَيْصْـفُ عُشْرِهَـا بِلَا مُخَـاصَمَـهُ

قوله : ( والسنِّ ) أي : التي قد أثغرت أو فسد منبتها .

قوله : ( أو موضحة ) أي : لعظم رأس أو وجه ، أما موضحة غيرهما. . ففيها حكومة .

قوله : ( وهاشمه ) أي : كاسرة لعظم الرأس أو الوجه ، وهـٰـذا إن لـم تحوج لإيضاح ، وإلا . . ففيها عشر .

قوله: (فنصف عشرها) أي: الدية ، وهو عائد لقوله: (ومِن بَهْم) إلىٰ قوله: (وهاشمه) ، فجملة (ومن بهم) وما عطف عليه خبر مقدم ، و(نصف عشرها) مبتدأ مؤخر ، و(الفاء) فيه زائدة .

قوله: (بلا مخاصمه) تكملة للبيت يشير به إلىٰ أنه أمر مقرر لا خلاف فيه بين الأصحاب.

#### 

قوله: (عضو...) إلىٰ آخره مبتدأ ، و(الحكومة) خبره ، والتقدير: كل عضو لا منفعة له تُعلم ؛ كيد شلاء ، أو رجل شلاء ، والجرح الذي لم يقدر له أرش ، وهو ما عدا الموضحة والهاشمة والمنقلة والجائفة.. ففيه الحكومة ، ومثل الجرح الوارمة ، والشّين الذي تحدثه الجناية ؛ كاعوجاج العضو ، ونتف الشعر ، واسوداد الجلد ، وغير ذلك ؛ ففي جميع ذلك الحكومة ، وجرت عادة الحكام بتقدير أرش الجنايات بالمثاقيل ، ويجعلون المثقال عبارة عن ريال إلا ربعاً ، وبقشتين بالريالات الفرانسة المعروفة (١١) ، وهو جري على طريقة أئمة الزيدية ؛ إذ كانوا حكام البلاد اليمنية في ما سبق غافلين عن كون ذلك خلاف ما ذهب إليه الشافعي من تقدير الأرش بالإبل ، وقد ذكرت ما يتعلق بذلك في «الفتاوى » و «حواشي المنهاج » ، والله أعلم بالصواب (٢) .

قوله: (الحكومه) وهي جزء نسبته إلىٰ دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته، وسميت بذلك؛ لأنها منوطة بنظر الحاكم وتقديره، ويعتبر التقدير بعد الاندمال للجراحة، فيفرض المجني عليه رقيقاً بصفاته التي هو عليها، بأن يقوَّم بالنقد أو الإبل، مع حكم الحاكم بعد برئه سليماً من أثر الجناية، ثم يقوَّم كذلك وبه أثرها، وينظر تفاوتهما فلوساً، فإن قُوِّم قبلها مئة وبعدها تسعين.. فالتفاوت عشر، فيجب عشر الدية من الإبل، فإن لم يحصل بعد الاندمال نقص أصلاً.. نقص الحاكم شيئاً باجتهاده وإن قلَّ، والحكام في عصرنا يؤتىٰ إليهم بالمجروح يسيل دمه، فيقدرون أرشه بالمثاقيل حال سيلان

<sup>(</sup>١) البقشتان: أربع هللات في هذا المصطلح.

<sup>(</sup>٢) انظر « عمدة المفتي والمستفتي » ( ٤/ ١٠ ـ ١٢ ) .

الدم ، وبعضهم يدخل في الجراحة ميلاً يختبرون به غوص الجراحة في اللحم ، وهــٰـذا ينبغي ألاّ يتحامل على الميل ؛ إذ ربما يزيد في توسعة الجرح ، وفائدة الميل : اختبار أن الجراحة وصلت إلى العظم أم لا .



قوله: ( في القتل تكفير ) أي: واجب على القاتل ولو صبياً ومجنوناً في مالهما ، فخرج بـ ( القتل ) الجرح وقطع الأطراف ، فلا كفارة فيهما .

قوله : ( ففرضُ الباري العتق ) أي : لرقبة مؤمنة لمن وجدها فاضلة عن كفايته وكفاية ممونه .

قوله: ( ثم الصوم) أي: ثم إن لم يقدر على الرقبة ، بأن لم يجدها ، أو وجدها بأكثر من ثمن مثلها .

وقوله: (كالظهار) يحتمل أن يكون المعنى: ثم الصوم كالظهار؛ أي: في كونه يصوم شهرين متتابعين، وهاذا ما يفيده كلام الفشني (١)، ويحتمل أن يكون المراد: كالظهار؛ أي: ككفارته في الترتيب بين العتق والصوم، لا في خصاله الثلاث؛ لأنه لا إطعام هنا، وهاذا ما يفيده كلام الشهاب الرملي ومن تبعه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد ( ص١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) غاية البيان ( ص٣٢٩ ) .

#### باب دعوى القتل

وفي بعض النسخ : ( باب دعوى الدم ) ، ويسمىٰ : ( باب القسامة ) أي : اليمين ؛ لأن المدعى يحلف علىٰ ما ادعاه خمسين يميناً .

وَ هَلَيْ قَارَنَتْ دَعْوَاهُ لَوْثٌ : سُمِعَتْ وَهْلِيَ قَلِينَةٌ لِظَلِّنَّ غَلَّبَتْ

قوله : ( إن قارنت دعواه ) أي : القتل .

قوله: (لُوث) بفتح (اللام) وسكون (الواو) وبالمثلثة، وهو مذكر، وإنما جعل ضميره العائد إليه المتصل بالفعل (تاء) تأنيث () ؛ نظراً إلى تفسيره بعد بالقرينة وهي مؤنثة، قاله الفشني، وقضية ما ذكره: أنه بالرفع فاعل (قارنت) (٢)، وفي «شرح الشهاب الرملي » مرسوماً بـ (الألف) منصوباً على مفعول (قارنت) والفاعل (دعواه)، وكذا هو في «شروح مختصري شرح الرملي »، وهو الظاهر.

قوله: (سمعت) أي: تلك الدعوى بشرط أن تكون مفصلة ، بأن يبين ما يدعيه من عمد أو خطأ أو شبه عمد ، وانفراد أو شركة ، فإن أطلق. . استحب للقاضي أن يستفصله ، وأن يعين المدعىٰ عليه ، وألاَّ يكذبها الحس ، وألاَّ تتناقض ، فلو ادعىٰ علىٰ زيد انفراده بالقتل ، ثم ادعىٰ علىٰ آخر . . لم تسمع الأولىٰ ولا الثانية ، وأن يكون كلُّ من المدعي والمدعىٰ عليه مكلفاً .

قوله : ( وهي ) أي : اللوث ، وأنث باعتبار ما بعده .

قوله : ( قرينة ) أي : علامة .

قوله : ( لظن غَلَّبت ) بتشديد ( اللام ) معناه : أن اللوث أمارة تُغلِّب على الظن صدق

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( تاء الفاعل ) ، ولعل الصواب ما أثبت من « مواهب الصمد » ( ص١٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) مواهب الصمد ( ص۱۳٦ ) .

المدعي ؛ أي : توقع في النفس صدقه ، وذلك بأن يوجد قتيل في محلة لأعدائه ، أو يتفرق عنه جمع محصورون ، أو يشهد بذلك عبيد أو نساء أو فسقة أو صبيان أو كفار ، أو يحصل الشياع بين الناس ، بأن يقع علىٰ ألسنة العام والخاص أن فلاناً قتل فلاناً ، وليس منه قول الجريح قتلني فلان .

يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً مُلَّعِي وَدِيَةُ ٱلْعَمْدِ عَلَىٰ جَانٍ دُعِي

قوله : ( يحلف خمسين يميناً ) أي : ولو متفرقة ، أو عند قاضيين .

قوله: (مدعي) واحد أو أكثر، فتوزع عليهم بقدر إرثهم، ويجبر الكسر؛ فإذا كانت حصة أحدهم خمسة ونصفاً.. حلف ستاً.

قوله: (ودية العمد...) إلى آخره ؛ أي: أما دية الخطأ وشبه العمد.. فهي على العاقلة كما سبق (١).

فَإِنْ يَكُنْ عَنِ ٱلْيَمِينِ ٱمْتَنَعَا حَلَفَهَا ٱلَّذِي عَلَيْهِ يُدَّعَىٰ فَا لَا لَيْمِينِ ٱمْتَنَعَا حَلَفَهَا ٱلَّذِي عَلَيْهِ يُدَّعَىٰ فَا

قوله: ( فإن يكن ) أي : المدعي .

قوله : ( عن اليمين امتنعا ) بأن نكل عنها أو عن بعضها .

قوله: (حلفها) أي: الخمسين.

قوله : ( الذي عليه يُدَّعىٰ ) أي : المدعىٰ عليه ، كما إذا لم يكن هناك لوث ؛ فإن اليمين في جانب المدعىٰ عليه ، وتكون خمسين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ٥٨٤\_ ٥٨٥ ) .

#### باب البغاة

أي : باب بيان صفتهم وأحكامهم ، جمع باغ ، سموا بذلك ؛ لمجاوزتهم الحد ، وطلبهم الاستعلاء .



قوله: (مخالفو الإمام) أي: هم مخالفو الإمام؛ أي: إمام أهل العدل، وهو الإمام الأعظم ولو جائراً، بخروجهم عليه، وترك الانقياد له، ومنع حق توجه عليهم؛ كالقصاص والحد والزكاة.

قوله : ( إذ تأولوا شيئاً يسوغ ) أي : يقبل .

وقوله: (وهو ظن باطل) جملة حالية ؛ أي: والحال أن ما تأولوه واعتقدوه صحيحاً هو ظن باطل لا يجوز بمثله الخروج على الإمام، وذلك كتأويل الخارجين على علي رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان، ويقدر عليهم، ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم، فخرج بما ذكر المخالفون بغير تأويل ؛ كمانعي حق الشرع عناداً ، أو بتأويل باطل قطعاً ؛ كتأويل الخوارج، وهم صنف من المبتدعة، ومانعي الزكاة الآن ؛ فليس لهاؤلاء حكم البغاة، بل إن لم يقاتلوا وكانوا في قبضتنا. . تركوا .



قوله: ( مع شوكة ) أي : قوة لهم .

قوله : ( يمكنها ) أي : الشوكة ، والمراد : أهلها أي : يمكنهم معها ( المقاومة ) أي :

للإمام ، ويحتاج إلىٰ كلفة في ردهم إلى الطاعة ، ويتوقف حصولها لهم بمطاع فيهم يصدرون عن رأيه .

قوله : ( مع امتناع ) أي : منهم .

قوله: (لأمور لازمه) أي: واجبة عليهم؛ كامتناعهم من أداء الزكاة، ومن الانقياد لأحكام الإمام العادل، فخرج ما إذا لم يكن لهم شوكة، بأن كانوا أفراداً يسهل الظفر بهم؛ فليسوا بغاة، فتبين من كلام الناظم أن أحكام البغاة تجري على من اجتمعت فيه ثلاثة أمور: مخالفة الإمام بتأويل سائغ، وشوكة مع مطاع، ومنع لأشياء لازمة.



قوله : (ولم يقاتل مدبر) عبارة «فتح الوهاب» : (ولا يتبع مدبرهم) (١٠) ، وعبارة « المنهاج » كما هنا بلفظ : (يقاتل) (٢٠) ، والمعنىٰ : ولا يتبع مدبرهم ليقاتل حتىٰ يقتل ، بل يترك .

قوله : ( ولا جريحهم ) أي : لا يقاتل جريحهم ، بمعنىٰ لا يقتل .

قوله : ( ولا أسير حصلا ) بـ( ألف ) الإطلاق ؛ أي : في أيدينا ، فلا نقتله ولا نفديه بمال .



قوله : ( وعند أمن العود ) أي : وعند أمن عودهم إلينا للمقاتلة .

قوله : ( إذ تفرقوا ) أي : وأمنت غائلتهم .

قوله : ( الأسير يطلق ) أي : وجوباً ، ولا يسترق ؛ لأنه مسلم .

<sup>(1)</sup> فتح الوهاب ( ٢/ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص٤٩٩ ) .

#### فِي ٱلْحَالِ ، وَٱسْتِعْمَالُهُ كَٱلْغَصْبِ

#### وَمَالُهُم يُردُ بَعْدَ ٱلْحَرْبِ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

قوله : ( ومالهم ) أي : البغاة .

قوله : ( يرد بعد الحرب ) ولا يجوز تملكه علىٰ أنه غنيمة .

قوله: (في الحال) أشار به إلى أنه لا يجوز حبسه عنهم حتى يرجعوا لطاعة الإمام العادل ؛ لأنه مال مسلم لا يجوز أخذه غنيمة ؛ إذ لا يغنم إلا مال الكافر الحربي ، والتعزير بالمال غير جائز بإجماع من يعتد به ؛ فليس للإمام العادل أخذ مالهم على جهة التعزير بالمال .

قوله: ( واستعماله كالغصب) فيحرم استعماله في غير حالة الضرورة ، ويجب على مستعمله الأجرة ، وأرش النقص .

\* \* \*

#### باب حد الردة

وهي لغة : الرجوع ، ومعناها شرعاً مذكور في البيت الأول من كلام الناظم .



قوله: (كفر المكلف) أي: البالغ العاقل، فخرج الصبي والمجنون، فلا تصح ردتهما.

قوله : ( اختياراً ) فخرج المكره .

وقوله: (ذي هدى) أي: صاحب هدى ؛ أي: إسلام ؛ أي: الردة هي كفر المسلم المكلف اختياراً سواء أكان كفره بنية كفر ، بأن عزم على الكفر غداً ، أو فعله بجوارحه ؛ كأن سجد غير أسير بيد الكفار لصنم ، أو بقلبه ، بأن اعتقد قدم العالم ، أو قوله ؛ كقوله : (الله ثالث ثلاثة) ، ومن أراد استيفاء أكثر المكفرات. فعليه بكتاب «الإعلام بقواطع الإسلام » للشيخ أحمد ابن حجر ، و « مختصره » للرشيدى .

قوله: (ولو لفرض من صلاة جحدا) كأن جحد شيئاً من مفروضات الصلاة؛ كركعة من ركعاتها، أو طهرها، ومثل ذلك ما لو جحد وجوب واحدة من المكتوبات الخمس، ومثل ذلك جحد كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل.

وقوله: (جحدا) أي: بلسانه أو اعتقاده، ونحوه من اعتقد حل محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ كالزنا.



قوله: (وتجب استتابة) أي: للمرتد، وتوبته تكون بالإسلام؛ أي: بالنطق

بالشهادتين مع الرجوع عن الاعتقاد الذي كفر به .

قوله : ( لن يمهلا ) أشار به لرد القول الضعيف القائل أنه يمهل ثلاثة أيام .

قوله : ( إن لم يتب ) أي : إن لم يرجع إلى الإسلام .

قوله : ( فواجب أن يقتلا ) والذي يتولىٰ قتله هو الإمام أو نائبه عند امتناعه من التوبة ، فإن قتله غيرهما قبل الاستتابة أو بعدها. . عزر ؛ لافتئاته على الإمام ، ولا شيء عليه .

قوله: (وبعد لا يغسل . . . ) إلىٰ آخر هاذا البيت ساقط من أكثر نسخ المتن ، وقد أغفله الشراح ، ومعناه ظاهر ، و(لام) (يغسل ) ساكنة للوزن ، لا لكونه مجزوماً بـ (لا) لأنها نافية لا ناهية ؛ إذ غسله غير واجب ، لا أنه حرام ، بخلاف الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، فإنهما غير جائزين ، ولا يجوز دفنه في مقابر الكفار ؛ لبقاء علقة الإسلام ، بل يفرد قبره ، أو ترمىٰ جيفته على المزابل للكلاب ؛ لأنه لا حرمة لجسده ؛ كالحربي .

قوله: (كلًا) بفتح (الكاف) حرف ردع وزجر عن دفنه مع مسلم في مقبرة واحدة ، بل يدفن بعيداً عن مقابر المسلمين ، فإن دفن في مقابر المسلمين . نبش ولو بعد تغيره ؛ لأن جيفته غير محترمة يجوز إلقاؤها للكلاب ، ويظهر أن الواجب دفنه بموضع لا ينسب فيه إلى مقابر المسلمين .



قوله: (من دون جحد) (من) فيه جارة ، والجار والمجرور متعلق بـ (ما صليٰ) ، والتقدير: ما صليٰ من دون جحد ؛ أي : من غير أن يكون جاحداً لوجوب الصلاة ، بل مقر بوجوبها ، ولكنه لم يصل كسلاً .

وقوله : (عامداً ) حال من فاعل (صليٰ ) .

قوله: (عن وقت) متعلق بـ (أخرج) مقدراً ؛ إذ المعنى : أن من لم يصل الصلاة كسلاً حتى أخرجها عن وقتها الذي تجمع فيه مع غيرها. فإنه يقتل بالسيف حداً لا كفراً ؛ لأن حكمه بعد قتله حكم المسلمين ، ووقت الجمع معروف ، فلا يقتل بترك الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بترك المغرب أو العشاء حتى يطلع الفجر ، وأما وقت الصبح . فليس لها وقت جمع ؛ فيقتل بتركها إذا طلعت الشمس ، فقول الناظم : (عن وقت جمع ) لا يشمل الصبح ، فلذا عبر غيره بوقت الضرورة .

قوله : ( فالقتلا بالسيف ) أي : وجوباً ، فلا يجوز نخسه بحديدة حتى يموت .

قوله : ( بعد ذا ) أي : بعد قتله .

قوله: (صلاتنا عليه) مبتدأ وخبر، ومتعلق الجار والمجرور وهو كون خاص تقديره: واجبة عليه، بقرينة المقام، والكون الخاص يجوز حذفه عند العلم به، ويجوز تقديره كوناً عاماً؛ أي: كاثنة عليه ؛ أي: علىٰ جهة الوجوب.

وقوله: (ثم الدفن في قبورنا) كذلك مبتدأ وخبر، ومتعلق الجار والمجرور فيه يجوز أن يكون كوناً خاصاً، والتقدير: والدفن جائز له في قبورنا، ويجوز تقديره كوناً عاماً؛ كالأول.

\* \* \*

#### باب حد الزنا

وهو: رجم المحصن وجلد غيره ، والزنا بالقصر أفصح من مده ، ولا يحصل شرعاً إلا بتغييب الحشفة ولو من ذكر أشل لا ينتشر ، ويطلق الزنا مجازاً على مقدماته من نظر ومفاخذة ، للكن لا حدَّ بذلك .

#### 

قوله: ( يرجم حر ) رجلاً كان أو امرأة ، والذي يرجمه الإمام أو نائبه ، بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بالحجارة ونحوها حتىٰ يموت ، أما الرقيق . فلا رجم عليه ، بل حده الجلد وإن كان محصناً ؛ تخفيفاً من الله تعالىٰ ؛ لكثرة ما يصدر منه من الزنا ، وفي الحديث « الأسود لبطنه وفرجه ، إن جاع . . سرق ، وإن شبع . . زنیٰ (1) ، وفي « البخاري » : « إذا زنت أمة أحدكم . . فليجلدها ، ثم إن زنت . فليجلدها ، ثم إن زنت . فليجلدها ، ثم إن زنت . فليجلدها .

قوله: (مُحصَن) بضم (الميم) وفتح (الصاد) من الإحصان، وهو لغة: المنع، وشرعاً هنا مذكور في كلام الناظم في قوله: (بالوطء...) إلىٰ آخره؛ أي: ويحصل الإحصان (بالوطء في عقد صحيح) أي: في عقد نكاح صحيح، لا فاسد، ولا في وطء شبهة.

قوله: (وهو ذو تكلف) أي: بأن كان بالغاً ، عاقلاً أو سكران ، ذكراً كان أو أنثى ، ويحصل في الذكر بإيلاج حشفة ذكر أصلي عامل ، أو قدرها في مقطوعها ، وفي الأنثىٰ بتغييب ما ذكر فيها وإن كان الوطء في حيض أو عدة أو نوم أو إكراه ؛ فلا يرجم من زنىٰ غير

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤٠٧٣ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٥٦).

مكلف إلا السكران ، ولا من فيه رق ؛ لنقصه إذ لا داعية فيه تمنعه الفواحش ، وليس من شروط الإحصان هنا الإسلام ، فيرجم المحصن وإن كان ذمياً زنى بمسلمة مطلقاً ، أو بذمية وترافعوا إلينا وإن لم يرض بحكمنا ، بخلاف المعاهد والحربي ؛ فلا يحدان .

وكتب أيضاً: قوله: ( بالوطء ) متعلق بـ ( محصن ) ، والمعنى : أنه يرجم الحر إذا كان محصناً ، بأن كان قد وطىء امرأة بعد نكاح صحيح ثم زنى .

وقوله: ( وهو ذو تكلف ) جملة حالية ، فالصبي والمجنون لا رجم عليهما ، بل ولا جلد ، لكن يعزران للتأديب إن انزجرا بذلك .



قوله : ( والبكر ) وهو غير المحصن السابق ، بأن لم يسبق له وطء في نكاح صحيح .

قوله : ( جلد مئة ) ولو متفرقة ما لم يتخلل ما يزول به الألم .

قوله : ( للحر ) أي : البالغ العاقل الملتزم لأحكامنا ، لا معاهد .

قوله: ( ونفي عام ) أي: ينفيه الإمام أو نائبه لا غيرهما بعد جلده وهو الأولىٰ ، أو قبله عاماً ؛ أي: سنة متوالية ، وأوله من ابتداء السفر ، فإذا انقضىٰ. . يرجع بلا إذن الإمام .

نعم ؛ أجير العين لا يغرب إذا تعذر عمله في الغربة .

قوله: (قدر ظَعْن القصر) بفتح (الظاء) وسكون (العين) أي: قدر سفر القصر؛ فينفىٰ إلىٰ بلد يكون بينها وبين البلد التي زنىٰ بها مرحلتان؛ لأن إقامته بالبلد التي زنىٰ بها يتوقع منها عوده للزنا، وتغرب المرأة مع نحو محرم أو زوج إن رضيا، أو امرأة ثقة، وأجرتها كالزوج والمحرم من الزانية، لا من بيت المال.



قوله : ( والرق. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : والرقيق عبداً كان أو أمة ولو مبعضاً حدُّه ( نصف

الجلد ) الذي على الحر ( و ) نصف ( التغرب ) فيجلد خمسين ، ويغرب نصف عام .

قوله: (ودبر العبد...) إلىٰ آخره ، أشار بهاذه الجملة إلىٰ بيان حكم اللواط ، وأنه كالزنا ، وأشار بذكر العبد إلىٰ كثرة وقوعه فيه ، وقاسه على الحر ؛ لئلا يتوهم أن ذلك فيه حلالٌ ؛ قياساً على الأمة بجامع الملك ، ولشمول آية ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ لاكنه خصها الإجماع بالإماء دون العبيد ، فأدبارهم حرام على الموالي إجماعاً ، ثم المفعول به حدُّه الجلد مطلقاً ؛ لعدم الإحصان في الدبر ، وأما الفاعل فإن كان محصناً . . رجم ، وإن كان غير محصن . . جلد .



قوله : ( ومن أتىٰ ) أي : وطىء .

وقوله : ( بهيمة ) أي : دابة .

قوله: (أو دبرا) بـ (ألف) الإطلاق.

وقوله : ( زوجته ) احتراز عن دبر غيرها ، فإن الإيلاج فيه يوجب الحد ؛ كالإيلاج في القبل ولو دبر طفلة .

قوله: (أو دون فرج) أي: أو أتىٰ دون فرج من امرأة أجنبية ، بأن فاخذها ، أو ساحقها ، أو قبلها ، أو استمنیٰ بیدها .

قوله: (عزرا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي: فإنه يعزر في الخصال الثلاث بما يكون زاجراً له من ضرب لا يبلغ أدنى الحدود، أو حبس لا يبلغ سنة، ولا يحد حد الزاني، ولا يكون بإتيانه البهيمة زانياً؛ لأن فرجها غير مشتهى طبعاً؛ لأنها مما ينفر الطبع عنها، ويأثم بذلك إثماً عظيماً، بل جاء في حديث صحيح: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه »(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، وابن ماجه (٢٥٦٤) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

وقوله: (فاقتلوه) فيه إشعار برجمه، ولم يأخذ أصحابنا بقضيته، قال في «التحفة»: (والجواب عنه مشكل؛ إذ لا يتأتى إلا بالنسخ، وهو يحتاج لدليل آخر) اهـ(١)، وفي «فتح الجواد»: (ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافاً لمن وهم فيه)(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١٠٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد (٢/ ٣٠٢).

#### باب حد القذف

بـ (الذال) المعجمة ، وهو لغة : الرمى ، وشرعاً : الرمي بالزنا في معرض التعيير .



قوله: (أوجب) أي: أنت أيها المكلف.

قوله : ( لرام ) أي : ساب لغيره .

قوله : ( باللواط ) أي : بأن قال له : ( يا لوطي ) ، أو للمرأة : ( يا لوطية ) .

قوله: (والزنا) أي: بأن قال له: (يا زاني)، أو للمرأة: (يا زانية) أي: أو ما يرادف ذلك مما يؤدي معناه؛ كقوله لامرأة: (يا قحبة)، أو للرجل: (يا مخنث)، أو (يا مخنوث).

قوله : ( جلد ثمانين ) أي : يجلده الإمام أو نائبه لا غيرهما .

قوله: (لحر) متعلق بـ (رام)، والتقدير: أوجب ثمانين جلدة لرام لحر أحصنا باللواط والزنا، فخرج ما إذا رمى رقيقاً بالزنا ؛ فإنه لا يحد، بل يعزر ؛ لما سبق من أن الزنا يكثر من الموالى، فلا يتحقق وجود العفة في المقذوف.

قوله: (أَحصنا) بفتح (الهمزة) فلا يحد قاذف غير محصن، وقد فسر الناظم المحصن في هاذا الباب بقوله: (عرف محصناً...) إلىٰ آخره، وأما المحصن الذي يرجم في الزنا.. فهو \_ كما سبق \_ : البالغ العاقل الذي غيب حشفته في فرج بعد نكاح صحيح.



قوله : ( وللرقيق ) أي : من فيه رق ولو مبعضاً وأم ولد ، وتعتبر الحرية والرق حالة

القذف ، فلا يتغير الحكم بما طرأ بعد ذلك .

قوله : (النصف) وهو أربعون جلدة ؛ لإجماع الصحابة عليه .

قوله : (عرِّف ) أي : أنت (محصنا ) في هاذا الباب .

قوله: (مكلفاً) احترز به عن قاذف الصبي والمجنون ، فإنه لا يحد ، بل يعزر ؛ كقاذف غير من اجتمعت فيه شروط الإحصان .

قوله: (أسلم) فلا يحد قاذف الكافر.

قوله : (حراً ) كله فلا يحد قاذف الرقيق .

قوله: (ما زنيٰ) أي: ما سبق منه زناً ، بأن كان عفيفاً عن الزنا ، ولا عبرة بشهرة زناه ، بل لا بد في زوال العفة من تحقق زناه .



قوله : ( وإن تقم بينة على زناه ) بأن شهد بذلك أربعة .

قوله: (يسقط) بالجزم؛ أي: حد القذف عن القاذف في الثلاث الصور، وهي: ما إذا قامت البينة، أو صدَّق القذف الذي صدر من القاذف، أو عفا المقذوف أو وارثه عن حد القذف عن القاذف، والضمير في (عفاه) يعود على (الحد)، ولا يسقط الحد باستيفاء المقذوف له بنفسه إلا إن كان ببرية بعيدة عن الإمام، أو بالبلد ولا بينة له والقاذف يجحد ويحلف، ولو تقاذفا.. فلا تقاص، بل إن لم يعف كل عن الآخر.. حدا.

#### باب حد السّرقة

بفتح ( السين ) وكسر ( الراء ) في الأفصح ، ويجوز إسكان ( الراء ) مع فتح ( السين ) وكسرها ، وهي : أخذ المال خفية من حرز مثله بشروط تأتي .



قوله : ( وواجب بسَرُقة ) بفتح ( السين ) وسكون ( الراء ) ، ويجوز كسر ( السين ) مع إسكان ( الراء ) أيضاً .

قوله: (المكلف) أي: البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام العالم بالتحريم، مسلماً كان أو ذمياً، حراً كان أو عبداً، رجلاً كان أو امرأة.

قوله: (لغير أصله وفرع) أي: أوجب ما سيأتي من القطع بسرقة واحد ممن ذكر لمال أجنبي غير أصله ؛ أي: أبيه وإن علا ، وفرع له كولده وإن سفل ، أما مال الأصل والفرع.. فإنه لا يقطع بسرقته ؛ لأن لكل منهما شبهة في مال الآخر ، فلا يقطع الأب بسرقة مال الابن ، ولا عكسه .

قوله : ( ما تفي ) ( ما ) موصولة ؛ أي : القدر الذي يفي ؛ أي : يساوي .



قوله: (قيمته بربع دينار ذهب) وذلك بالدراهم خمسة دراهم، وفي الحديث الصحيح: (قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه خمسة دراهم)(١) لأن قيمة الخمسة الدراهم كانت حينئذ ربع دينار من الذهب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ٨/ ٢٥٩ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

قوله: (ولو قُراضة) في « القاموس »: (القُراضة: ما سقط بالقرض) والمراد هنا: ما سقط من الفضة بالقرض ، ولعل الناظم أشار بقوله: (ولو قراضة) إلى الخلاف فيمن سرق ربعاً مضروباً ، والأصح أنه لا يقطع ، فهكذا يقال في القراضة ، إن ساوى المسروق منها ربعاً مضروباً. قطع ، وإلا. فلا ، وهنكذا حكم التبر والحلي ، كما في « التحفة »(١).

قوله: (بغير لم يشب) أي: لم يخلط، احترز به عن المغشوش؛ فالربع الدينار يشترط أن يكون ذهباً خالصاً عن الغش، قال في « التحفة »: (بخلاف الربع المغشوش؛ لأنه ليس ربع دينار حقيقة )(٢).



قوله: (من حرز مثله) فلا قطع بسرقة ما ليس بمحرز ، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات ، ويحصل بالملاحظة الدائمة ، أو حصانة المحل مع لحاظ معتاد ، فحيث انتفت الحصانة . لم يحصل الإحراز إلا بلحاظ دائم من قادر على منع السارق ولو باستغاثة ، وإن وجدت الحصانة . . اكتفي بلحاظ معتاد وإن لم يدم .

قوله : ( ولا شبهة فيه ) أي : المال المسروق ( لسارق ) .

وقوله: (كشركة أو يدعيه) مثالان للشبهة ، وصورة الدعوىٰ: أن يقول السارق بعد سرقته للمال: (هـٰذا مالي) ، فإنه لا قطع عليه وإن كان كاذباً ؛ لأن دعواه شبهة دارئة للحد.



قوله : ( تقطع يمناه ) أي : يد السارق اليمنيٰ .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٩/ ١٢٤ ) .

قوله : ( من الكوع ) وهو العظم الذي يلي الإبهام .

قوله : ( فإن عاد لها ) أي : للسرقة ، أو كانت يده مفقودة قبل السرقة لا بعدها ( فرجله اليسار ) تقطع ( من مفصلها ) .

قوله : ( فإن يعد يسراه ) أي : تقطع يسراه ( من يد ) .

قوله : ( فإن عاد فيمناه ) أي : من رجل .



قوله: (فتعزير...) إلىٰ آخره، هاذا هو المعتمد، وخبر قتله لا يصلح حجة؛ لضعفه ونكارته، وبتقدير صحته هو منسوخ، أو مؤول بقتله لاستحلاله (١١).

قوله : ( ويغمس ) أي : ندباً إن لم يخش هلاكه ، وإلا . . فوجوباً .

قوله : ( بزيت ) أي : دهن زيت أو دهن غيره ؛ أي : ومؤنته عليه كأجرة الجلاد .

قوله : ( مَغلِي ) بفتح ( الميم ) وكسر ( اللام ) على النسخة التي فيها :

( يعـــد فتعـــزيـــر بغيـــر قتـــل ويغمـس القطـع بــزيــت مَغْلِــي )

وبضم ( الميم ) وفتح ( اللام ) على النسخة التي فيها :

( يعد فتعزير وقيل قتلا ويغمس القطع بـزيـت مُغْلَىٰ )

بأن يغمس محل القطع به ؛ لتسد أفواه العروق وينقطع نزف الدم ، ويجزىء في البدوي حسمه بالنار ؛ لأنه عادتهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج البيهقي ( ۸/ ۲۷۲ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جيىء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اقتلوه » ، فقالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق ، قال : « اقطعوه » ، قال : فقطع ، ثم جيىء به الثانية ، فقال : « اقتلوه » ، فقالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق ، قال : « اقطعوه » ، ثم أتي به الرابعة ، به الثالثة ، فقال : « اقتلوه » ، فقالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق ، قال : « اقطعوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » ، فأتي به الخامسة ، فقال »

### باب حد قاطع الطريق

وفي نسخة : (باب قطاع الطريق) وقطعها : هو البروز لأخذ مال ، أو قتل ، أو إرعاب ؛ مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث ، ويقال لقطاع الطريق : المحاربون ؛ أخذاً من قوله تعالىٰ : ﴿ إِنّمَا جَزَّ وَأُا الَّذِينَ يُكَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية ؛ إذ هي واردة فيهم ، وفيها إيذان بهلك من يخيف الطريق ؛ لأن من حارب الله عز وجل . يهلكه ؛ إذ لا يقوم لحرب الله تعالىٰ أحد .



قوله: (وقاطع الطريق) بالرفع مبتدأ، وخبره جملة (عزره)، وبالنصب مفعول لفعل محذوف دل عليه (عزره)، والتقدير: عزر قاطع الطريق عزره، والمرادبه: مكلف ملتزمٌ للأحكام، ولو ذمياً ومرتداً يأخذ المال قهراً، ولا يهرب.

قوله: (بالإرعاب) بكسر (الهمزة) أي: الإخافة للمارين، وهو يصدق بمجرد الوقوف في الطريق علىٰ هيئة قطَّاع الطريق.

قوله : (عزره) أي : وجوباً ، والذي يعزره هو الإمام بحسب اجتهاده ، ولا يحده . قوله : (والآخذُ) بمد (الهمزة) مبتدأ .

وقوله: (للنصاب) متعلق به ، وخبر المبتدأ جملة قوله: (كف اليمين اقطع . . . ) إلىٰ آخره ، والمراد بـ ( النصاب ) : نصاب السرقة وهو ربع دينار ، فلا يقطع قاطع الطريق في أقل منه ، بل يعزر كالقسم الأول .



قوله : (كفُّ اليمين اقطع ) أي : لأجل المال المسروق .

قوله: ( ورجل اليسريٰ) أي: للمحاربة.

قوله : ( فإن يعد ) أي : للمحاربة وقطع الطريق .

قوله: (كفاً) أي: اقطع كفاً من اليد اليسرىٰ (ورجل الأخرىٰ) أي: اليسرىٰ ، ويكون القطع ولاء.



قوله: ( إن يَقتُل) بفتح ( الياء ) وضم ( التاء ) أي : إن يقتل قاطع الطريق ولم يأخذ مالاً و( يقتل ) بسكون ( اللام ) في الأصل ، ويقرأ بفتحها ( مع وصل همزة ( أو ) بعدها ؟ لأجل النظم .

قوله : ( أو يجرح ) أي : جرحاً يسري إلى النفس .

قوله : ( بعمد ) أشار به أَنَّ قَتْل قاطع الطريق يغلب فيه معنى القصاص لا الحد ، فإن قتل خطأ أو قتل من لا يكافئه. . فلا قصاص .

قوله: (ينحتم قتل) أي: يجب قتل قاطع الطريق إن قتل؛ تغليظاً لحق الله تعالى، وقتله إما قوداً إن لم يعف الوارث، أو حداً إن عفا ولو على مال؛ فيلزمه مع قتله حداً (٢).

قوله : ( وبالأخذ ) أي : للمال بأن أخذ نصاب السرقة ، وهو ربع دينار من حرز مثله .

قوله : ( مع القتل ) أي : لمن أخذ منه المال أو لغيره .

قوله : ( لزم قتل ) أي : وجب قتل له بعد طلب المالك ماله المذكور .

قوله: ( فصلبه) أي: بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، بأن يوضع على خشبة معترضة في الشمس ليراه الناس وينزجر من يعمل مثل عمله .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( ويقرأ بكسرها ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>٢) إلى : يلزمه المال إن عفا الوارث على مال ، ويلزمه مع ذلك القتل حداً .

وقوله : (ثلاثةً ) بالنصب على الظرفية ؛ أي : ثلاثة من الأيام إن لم يخش تغيره قبلها ، وإلا. . أنزل .

ثم جملة ما ذكره الناظم من أقسام قاطع الطريق أربعة ، وهي التي تفيدها آية ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ لأنها نزلت في قطاع الطريق ، و( أو ) فيها للتنويع ؛ كما في قوله تعالىٰ : ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ أي : يقتلوا إن قتلوا ، أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوه فقط ، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا فقط .

قوله : ( وإذ يتوب ) أي : قاطع الطريق .

قوله : ( قبل ظفر به ) وقدرة عليه .

قوله : (نبذ ) أي : طرح عنه .



( وجوب حد ) تعين عليه قبل ذلك ، بمعنىٰ : أنه يسقط عنه ؛ لقوله تعالىٰ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ ٱن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ﴾ الآية .

قوله : ( لا حقوق آدمي ) أي : فيبقى مطالباً بالمال الذي أخذه ، وبقصاص من يكافئه ، وبدية من لم يكافئه .

قوله : ( وغير قتل ) أي : من سائر الحدود التي لله تعالىٰ وللآدمي إذا اجتمعت .

قوله: ( فرِّقنْ ) أي: وجوباً ، و( النون ) فيه ساكنة ؛ لأنها ( نون ) التوكيد الخفيفة ، فلا تجوز موالاة الحدود غير القتل ؛ لأن موالاتها تفضي إلىٰ تلف النفس ، فلا يبادر بقطعه بعد جلده ، بل يؤخر حتىٰ يذهب ألم الجلد ؛ إذ في إبقائه لاستيفاء العقوبات اللازمة له فائدة يعود عليه نفعها ، وهي سقوط العقوبة عنه بها في الآخرة ، أشار إليه في « التحفة »(١) .

قوله : ( وقدِّم ) أي : وجوباً فيما إذا اجتمع عليه عقوبات لله وللآدمي .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١٦٤/٩ ) .

قوله: (حق العباد) فيقدم حد القذف على حد الزنا؛ لأن حدَّ القذف حق للآدميين وحد الزناحق لله تعالى ، وحق الله تعالى مبني على المسامحة ، وحق الآدميين مبني على المشاححة .

قوله: (فالأخف موقعا) أي: ثم قدم الأخف من الحدود موقعاً ؛ أي: وقعاً وألماً ؛ لأن ذلك أقرب لاستيفائها ، فلو زنى وشرب خمراً وسرق وحارب وارتد. جلد للشرب ، ثم بعد البرء للزنا ، ثم بعد البرء تقطع يده للسرقة والمحاربة ورجله للمحاربة ، ثم يقتل للردة بلا مهلة بين الثلاثة الأخيرة ، وأخر عنها القتل ؛ لأنها أخف وقعاً منه ، وقوله: (موقعا) بالنصب على التمييز .

قوله: (فالأسبق الأسبق) أي: ثم إن استوت الحدود تخفيفاً وتغليظاً.. قدم الأسبق فالأسبق منها، فلو قذف شخصٌ جماعةً واحداً بعد واحد.. فيحد للمقذوف الأول، ثم الثاني، وهاكذا فيما إذا قتل جمعاً؛ فإنه يقتل بالأول، وللباقين ديات.

قوله: (ثم أَقرِعا) بصيغة فعل الأمر، و(ألفه) بدل من (نون) التوكيد؛ أي: أقرِع أنت، أو بصيغة الفعل الماضي و(ألفه) للإطلاق؛ أي: أَقرَع وجوباً بين أرباب الحقوق إذا لم يكن هناك سابق، أو جهل بأن قذف جماعة معاً، أو قتل جمعاً كذلك، وصورة قذفهم من غير ترتيب: أن يقول لجماعة: (أنتم زناة)، أو (يا زناة) فيقرع بينهم، فمن خرجت قرعته. . جلد له أولاً، وكذا يقرع فيما لو قتل جماعة معاً، فيقتل بالأول، وللباقين ديات.

\* \* \*

#### باب حد الخمر

وهي : المتخذة من عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد ، ومثلها سائر الأنبذة المسكرة .



قوله: ( يحد كامل ) أي: بالغ عاقل \_ ويعبر عنه بالمكلف \_ مختار غير ذمي ولو حنفياً شرب نبيذاً ؛ لأنه التزم تحريمه في الجملة ، بخلاف الذمي .

قوله: (بشرب مسكر) أي: بشرب ما من شأنه أن يسكر؛ أي: يغيب الحس ويذهب التمييز، فيجب الحد بشربه وإن لم يحصل منه إسكار للشارب، وسواء أقل المشروب أم كثر إذا تحقق وصوله إلى الجوف، وأشار بالتعبير بـ (الشرب) إلى أنه لا حد بالجمادات؛ كالزعفران والبنج والجوزة والحشيشة وإن أسكرت، بل يعزر متعاطيها.

قوله : ( بأربعين ) أي : إذا كان حراً .

قوله: (جلدة) أي: ولاءً بحيث يحصل الزجر والتنكيل، فيضرب ضرباً وسطاً بسوط بين الخَلَق والجديد، ولا يشترط السوط، بل يجوز سوط وعود ونعل وطرف ثوب مفتول حال كونه صاحياً من سكره، والسنة أن يكون الرجل المحدود قائماً والمرأة جالسة ؛ لأن ذلك أستر لها، ويجب تفريق الضرب على أعضائه غير الوجه والمقتل.

قوله: (وعزر إلىٰ ثمانين أجز) وبحث الرافعي جواز الزيادة على الثمانين<sup>(۱)</sup>، والذي يُفْهمه كلام «التحفة» أنه لا يجوز الزيادة عليها<sup>(۲)</sup>، ويؤيده ما صرحوا به في التعزير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود فضلاً عن أن يزاد عليها، وإنما جازت الزيادة هنا إلى الثمانين ؛ لأن

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١١/ ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٩/ ١٧٢ ) .

الزيادة ليست تعزيرات محضة ، بل فيها شائبة الحد ، ولم تثبت الزيادة على الثمانين ، فالاقتصار على الوارد فيها متعين .

قوله: (والعبد بنصفه) أي: بنصف هذا العدد، وقال الفشني وغيره: (أي: بنصف الحر) (١) فأعادوا الضمير على غير مذكور، لكنه مفهوم من السياق، فيجلد عشرين حداً، ويجوز أن يزاد عليها إلى أربعين على وجه التعزير.

قوله : ( وإنما يحد ) أي : الشارب للمسكر بأحد أمرين ذكرهما الناظم .



قوله : ( إن شهد العدلان ) أي : عليه بالشرب .

قوله: (أو أقرا) بـ (ألف) الإطلاق؛ أي: بأن صدر منه الإقرار اختياراً بأنه شرب خمراً ، قال في « التحفة »: (ويكفي في إقرار وشهادة: «شربَ خمراً »، أو «شربت »، أو «شرب مما شرب منه فلان فسكر » وإن لم يقل: مختاراً عالماً ، كما فيهما في نحو بيع وطلاق ، بخلافه في الزنا ؛ لأنهم سامحوا في الخمر لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرها ، ومحل ما ذكر حيث لم يتردد الحاكم في الشهود ، وإلا . وجب الاستفصال جزماً ، وكذا إذا ارتاب في عقل الشارب . لزمه ذلك أيضاً ) اهـ ملخصاً (٢)

قوله: ( لا نكهة ) أي: رائحة فمه ، وهي بتقديم ( الكاف ) علىٰ ( الهاء ) كما في « القاموس » ، فإذا شممنا من شخص رائحة الخمر في فمه أو في ثيابه. . لم نحده ، والخبر الدال علىٰ حدِّه إنما هو فعل صحابي فعله اجتهاداً ، فلا يكون حجة (٣ ) .

قوله: (وإن تقيا خمرا) أي: فلا يحد بذلك؛ لاحتمال أنه شربه غالطاً أو مكرهاً، أو أن بعض الأطعمة استحال ببطنه حتى صار على صورة الخمر.

مواهب الصمد ( ص ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم ( ٣٨/١٧٠٧ ) عن حضين بن المنذر رحمه الله تعالىٰ قال : ( شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران : أنه شرب الخمر ، وشهد آخر : أنه رآه يتقيأ ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتىٰ شربها ، فقال : يا علي ؛ قم فاجلده ) .

#### باب الصيال

وهو لغة : الاستئصال والوثوب على الغير ، وشرعاً : الاستطالة على مال الشخص أو نفسه أو بضعه بغير مسوغ شرعي ، فهو أخص من الغصب وأقبح منه .



قوله: (ومن علىٰ نفس يصول) بأن يريد قتلها، ويعرف كونه صائلاً بغلبة الظن، مسلماً كان الصائل أو كافراً، حراً أو قناً، مكلفاً أو غيره، ولو بهيمة.

وقوله : ( أو طرف ) أي : بأن يريد ذلك الصائل قطعه .

قوله : ( أو بُضْعِ ) بضم الموحدة ؛ أي : فرج أو دبر ، بأن يريد الزنا به .

قوله: (أدفع بالأخف...) إلى آخره ، أشار به إلى أنه لا يجوز قتله ابتداء ، بل يتلطف في دفعه أولاً بما لا يقتله ، فإن أمكن بكلام أو استغاثة.. حرم الضرب ، أو بضرب بيد. حرم السوط ، أو بسوط. حرم العصا ، أو بقطع عضو. حرم القتل ، فإن أمكن هرب. وجب وحرم قتال ، فإن لم يندفع إلا بقتله. قتله ، فإن دفع بالأثقل من يمكن دفعه بالأخف فهلك. . ضمنه إلا إذا فقد آلة الأخف ، فلا ضمان ؛ إذ له الدفع به حينئذ ، ويصدَّق الدافع أنه لم يندفع عنه بالأخف ؛ لعسر إقامة البينة ، ثم التدريج المذكور إنما يراعى في المعصوم ، أما غيره كالحربي. . فلا يراعى فيه ، بل له قتله ابتداء ؛ لعدم حرمته .

ثم كلام الناظم لا يفيد حصر الصيال في النفس والطرف والبضع ، بل فيه تصريح ببعض ما يكون الصيال فيه ، وصرح غيره بأن مثل ما ذكر ما لو صال شخص على ماله وإن قل وإن لم يبلغ نصاب السرقة ؛ كحبة بر ، كما اعتمده في « التحفة »(١) ، وكذا لو صال على امرأة يريد منها قبلة ونحوها من مقدمات الجماع ، كما صرحوا به .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١٨٢/٩ ) .

وَٱلدَّفْعَ أَوْجِبْ إِنْ يَكُنْ عَنْ بُضْعِ لَا ٱلْمَالِ، وَٱهْدِرْ تَالِفاً بِٱلدَّفْعِ 的我次表表表表表表表表表表表表表表表表表表

قوله : ( والدفعَ أوجب ) أي : أنت .

قوله : ( إن يكن عن بُضْع ) أي : ولو لأجنبي أو أجنبية ، وقضية كلامه : أن الدفع عن النفس غير واجب ، وقد فصل أصحابنا حكم الدفع عن النفس ، فيجب الدفع عنها إن قصدها كافر أو بهيمة ، فإن قصدها مسلم. . لم يجب الدفع ، بل يسن الاستسلام ، وهـٰذا بالنسبة للشخص المصول عليه ، أما غيره. . فيجب أن يدفع عنه سواء أكان الصائل مسلماً أم غيره ؛ لأنه من إنكار المنكر ، وهو واجب كما هو مقرر .

قوله : ( لا المال ) أي : فلا يكون الدفع عنه واجباً وإن كان خطيراً ، سواء أكان له أم لغيره ، ومحله في غير ذي الروح ، وفيما لم يتعلق به حق لآدمي ؛ كالمرهون ، أما هما. . فيجب الدفع عنهمًا ، وعبارة « التحفة » : ( أما ذو الروح. . فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه ؛ لتأكد حقه ، وبحث الأذرعي أن الإمام ونوابه يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم) اهـ<sup>(١)</sup>

قوله : ( وأهدر ) بدرج ( الهمزة ) للوزن ، وإلا. . فهي ( همزة ) قطع .

قوله: ( تالفاً بالدفع ) أي: أبطل ضمان تالف بالدفع بسبب الصيال ، فلا يضمن بقصاص ، ولا دية ، ولا أرش ، ولا كفارة ؛ لقوله تعالىٰ ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ .

وَٱضْمَـنْ لِمَـا تُتْلِفُـهُ ٱلْبَهِيمَـهُ فِي ٱللَّيْلِ لَا ٱلنَّهَارِ قَدْرَ ٱلْقِيمَـهُ 

قوله : ( واضمن لما تتلفه البهيمه ) من زرع أو غيره ، والضامن هو ذو اليد عليها ؛ من مالك ، ووكيله ، ومودع ، ومستعير ، ومستأجر ، وغاصب ، ومرتهن ، وعامل قراض ، وبائع قبل القبض ، فخرج بـ( ما تتلفه البهيمة ) : ما تتلفه الطيور ؛ كالدجاج والعصافير

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١٨٣/٩ ) .

والنحل ، فإنه لا يضمن مالكها ما تتلفه ، ولا يلزمه حفظها ، بل يجوز لمالكها إرسالها ، وفي « التحفة » : ( لا ضمان بإتلاف الطير مطلقاً ؛ لأنه لا يدخل تحت اليد ؛ أي : ما لم يرسل المعلَّم علىٰ ما صار إتلافه له طبعاً ، وأفتى البلقيني في نحل قتل جملاً بأنه هدر ) اهـ(١)

قوله: ( في الليل ) أي: بأن أرسلها ذو اليد عليها وحدها ليلاً ، بخلاف ما لو سرحت بنفسها بلا تقصير ؛ كأن انهدم الجدار ، أو فتح لص الباب ، أو قطعت الحبل المحكم ؛ فلا يضمن ما أتلفته مطلقاً .

قوله: ( لا النهار ) أي: فلا يضمن ما أتلفته البهيمة في النهار ، ومحله: ما لم ترسل فيه بقرب زرع غائبٍ عن زرعِه بألاً يكون عنده من يحرسه ، وإلا. . فيضمن مرسلها ، وما إذا لم يكن ذو اليد معها ، وإلا. . فيضمن ما أتلفته ليلاً ونهاراً سواء أكان راكباً أم سائقاً أم قائداً ، وما إذا لم تجر العادة بحفظ البهيمة في بلد ليلاً ونهاراً ، وإلا. . وجب ضمان ما أتلفته مطلقاً ، فإن اطردت العادة بإرسالها ليلاً ونهاراً . فلا ضمان .

قوله: (قدر القيمه) أي: يجب ضمان ما أتلفته البهيمة بقدر قيمته إن كان متقوماً ، فإن كان مثلياً... ضمن بمثله ، وكلامه يفيد أنها إذا أتلفت ما لا قيمة له ؛ كالزرع الصغار الذي لا يباع مثله ولا ينتفع به.. فلا يجب لصاحبه شيء على صاحب البهيمة ، بل يعزر لينزجر عن إرسالها وحدها ، وهاذا ما اعتمده ابن حجر في « فتاويه (7) ، وأفتى غيره بأنه يضمن ، وتعتبر قيمته كاملاً .

带 徐 徐

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٢٠١/٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الكبرى الفقهية ( ۳/ ۹۲ ) .

### كَانْ لَكِهُ الْكِيمَاتِ

وهو مما أمر الله به في كثير من الآيات ، فهو فرض كفاية ، وقد يكون فرض عين إذا دخل الكفار بلادنا ، أو أسروا مسلماً يتوقع خلاصه منهم .



قوله : ( فرض ) أي : على الكفاية ما دام الكفار ببلادهم .

قوله: ( مؤكد ) لمواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده عليه ، وللآيات الكثيرة ، والآثار الشهيرة الواردة في التحريض عليه ، فهو من أعظم العبادات وأفضل القربات .

مراتب المجاهدين في الجنان عالية، ودم الشهداء منهم يفوق ريحها المسك والعنبر والغالية.

قوله: ( علىٰ كل ذكر ) فخرج المرأة ؛ فلا يجب عليها لضعفها . .

قوله: ( مكلف ) لرفع القلم عن غيره .

قوله : ( أسلم ) فالكافر ليس مخاطباً به في الدنيا ، بل في الآخرة خطاب عقاب .

قوله : (حر) فلا يجب علىٰ ذي رق ولو مكاتباً ومبعضاً ، وللسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة .

قوله: ( ذي بصر ) فخرج الأعمىٰ .



قوله : ( وصحة ) فخرج من به مرض بيِّن ، وفاقد معظم أصابع يده .

قوله: (يطيقه) أي: يقدر عليه ، احترز به عمن لا يطيقه ، بأن شق عليه الخروج له مشقة لا تحتمل عادة ؛ كذي عرج بيّن لا يقدر معه على العدو وإن وجد مركباً ، ومن له مريض لا متعهد له ، ومن لا سلاح معه ، ولا زاد ولا راحلة وغيرهما من مؤن حج ، ويلزمه قبول ما بذله الإمام له من بيت المال ؛ أي : ما لم يعلم عدم حله ، كما هو ظاهر .

قوله : ( وإن أسر ) بفتح ( الهمزة ) مبنياً للفاعل ؛ أي : وإن أسر الإمام أو الجيش .

وقوله : ( رَق ) بفتح ( الراء ) .

قوله : ( النسا . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : صاروا أرقاء بنفس السبي ، حتىٰ لو قتله شخص بعد السبي . . لزمه قيمته .



قوله : ( وغيرهم ) أي : وغير الثلاثة المذكورين .

قوله : (رَأَىٰ ) أي : اختار فيهم ( الإمام ) أو أمير الجيش .

وقوله: (الأجودا) أي: الأحظ للغانمين، و(ألفه) للإطلاق، ويصح أن يقرأ قوله: (رَأْي) بفتح (الراء) وإسكان (الهمزة) على أنه مبتدأ ثان، وخبره محذوف، والتقدير: وغيرهم رأي الإمام فيهم، فيكون (الأجودا) حينئذ منصوباً على أنه حال، والأقرب جعل (رَأَىٰ) فعلاً ماضياً، و(الأجودا) منصوب على المفعول به، و(الإمام) هو الفاعل.

قوله : ( من قتل ) أي : بضرب عنقه ، لا بنحو مثلة وتغريق .

قوله : ( أو رق ) أي : إرقاق ولو عربياً .

قوله : ( وَمَنِّ ) أي : بتخلية سبيلهم .

قوله : ( أو فدا بمال ) يؤخذ منهم ، والفداء غنيمة .

قوله: (أو أَسْرىٰ) يقرأ بدرج همزة (أو) للوزن، وهو بفتح (الهمزة) وسكون (السين) جمع أسير؛ أي: بأن يقول لهم الإمام: (نطلق أسراكم وأطلقوا أسرانا). قوله : ( ومالَه ) بالنصب مفعول به مقدماً .

قوله: (اعصما) بصيغة الأمر، و(ألفه) بدل من (نون) التوكيد الخفيفة، والمعنى: اعصم مال من أسلم من الأسرى من قبل أن يجتار الإمام فيهم شيئاً من القتل وما عطف عليه، وفي بعض النسخ (دماً له اعصما...) إلىٰ آخره، وهي أوفق لما ذكروا من أنه إذا أسلم الأسير عصم دمه، قال في «التحفة»: (ولم يذكر هنا: «وماله» لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه) اهـ(١)؛ أي: بخلاف ما إذا فاداه أو مَنَّ عليه، فإنه يعصمه؛ بمعنىٰ: أنه يعود إليه، فيكون كلام الناظم على النسخة الأولىٰ مقيداً بكلام «التحفة» فيقال: وماله اعصما إن لم يختر الإمام رقه.

| (F) | <del>*************************************</del> | 906) *** ** ** ** ** ** ** **                  | 6 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
| (A) | وَمَـالَـهُ ، وَٱحْكُـمْ بِـإِسْـلَامٍ صَبِـي    | و قَبْلَ أَسْرٍ طِفْلَ وُلْدِ ٱلنَّسَبِ        | 3 |
| 8   | أَوْ إِنْ سَبَاهُ مُسْلِمٌ حِينَ ٱنْفَرَدْ       | اللُّهُ اللَّهُ مِنْ بَعْضِ أُصُولِهِ أَحَدُ   | 3 |
|     | يُـوجَـدَ حَيْثُ مُسْلِّمٌ بِهَـا سَكَـنْ        | اً عَنْهُمْ ، كَذَا ٱللَّقِيطُ مُسْلِمٌ بِأَنْ | 3 |
| 8   | ****************                                 |                                                |   |

قوله : ( وقبل أسرٍ ) أي : أو أسلم قبل أسر .

قوله: (طفلَ) بالنصب مفعول لـ (اعصما).

وقوله: (وُلْد) بضم (الواو)، والمراد بـ (الطفل): غير البالغ ولو مراهقاً، والمعنىٰ: أن من أسلم قبل أسرنا له. فإنه يعصم صغار أولاده المنتسبين إليه وإن سفلوا ؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام، وكذا يعصم ماله سواء أكان بدارنا أم بدارهم ؛ للخبر المتفق عليه: « فإذا قالوها ـ أي : الشهادة \_ عصموا مني دماءهم وأموالهم »(٢) فلا يجوز استرقاق أولادهم، ولا سبى أموالهم بعد ذلك .

قوله: (واحكم بإسلام صبي . . .) إلىٰ آخر الباب ذكر فيه الجهات الثلاث التي يحكم فيها بإسلام الصبي ، وحاصلها يرجع إلىٰ جهة واحدة ، وهي التبعية : إما لأصله ، أو لسابيه ، أو ملتقطه ؛ فلا يصح إسلام الصبي استقلالاً ، ولا تجري عليه أحكام المسلمين .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢٤٨/٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٥ ) ، مسلم ( ٢١ ) .

نعم ؛ يستحب أن يفرد عن أبويه ؛ لئلا يضلاه .

قوله : ( إن سباه ) بكسر همزة ( إن ) لأنها شرطية ، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله : ( واحكم. . . ) إلىٰ آخره .

قوله: (حين انفرد عنهم) أي: عن أصوله، فإن سباه مع أحد أصوله. لم يعتبر حال سابيه، بل حال المسبي معه من الأصول (كذا اللقيط مسلم) مبتدأ وخبر، وجملة كذا من الجار والمجرور حال ؛ أي: محكوم بإسلامه.

قوله: (بأن يوجد حيث مسلم) أي: بأن يوجد في الدار التي بها مسلم ، سواء أكانت الدار دار إسلام أم دار كفر ؛ إذ المدار على وجود مسلم بها ، ولا نظر للدار إذا لم يكن بها مسلم ، هذا ما جرى عليه القاضي زكريا في متن « منهجه »(١) ، واعتمده في «التحفة »(٢) ، وإن أوهم كلام « المنهاج » خلافه (٣) .

قوله : ( سكن ) احتراز عما إذا لم يسكن بها أو كان فيها مجتازاً ؛ فإنه لا يحكم بإسلام اللقيط .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) منهج الطلاب ( ١/ ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٦/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ( ص٣٣٢ ) .

### باب قسم الفيء والغنيمة

وفي بعض النسخ : (باب الغنيمة) والنسخة الأولىٰ أحسن ؛ لأن المشهور تغاير الفيء والغنيمة ، والفيء : مشتق من فاء إذا رجع ؛ لرجوع المال من أيدي الكفار إلىٰ مستحقيه من المسلمين ، والغنيمة : فعيلة بمعنىٰ مفعولة من الغُنْم ، وهو الربح .



قوله: (يختص منها) أي: الغنيمة.

قوله : (قاتل ) أي : إذا كان مسلماً .

قوله : ( بالسَّلَب ) بتحريك ( اللام ) وهو ما على القتيل من ثياب وسلاح ، وكذا فرس ونفقة معه .

قوله : (وخُمِّس الباقي) بضم أوله ، وتشديد (ميمه) مبنياً للمفعول ؛ أي : جعل الباقي بعد السلب خمسة أسهم .

قوله : ( فخمس للنبي ) أي : كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ينفق منه علىٰ نفسه وأهله ومصالحه التي تنوبه ، وما فضل جعله في السلاح ، ولم يورث عنه .



قوله: (يصرف في مصالح) أي: في مصالح المسلمين ؛ أي: يكون خمس النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مصروفاً فيما يعود نفعه على المسلمين ؛ كسد الثغور ، والعلماء والقضاة ، وغير ذلك .

قوله: (ومَن نُسِب) بالجر عطفاً علىٰ قوله: (للنبي) ، والتقدير: وخمس يصرف لمن نسب (لهاشم . . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : من جهة الأب ، (و) كذا من نسب من جهة الأب أيضاً (لأخيه المطلب) دون من نسب لهما من جهة الأم ، فخرج بهما من نسب لأخويهما عبد شمس ونوفل .



وقوله: (لذكر أضعف) ما للأنثى ؛ أي: أعطه ضعف ما أعطيتها ، وفي نسخة: (للذكر الضعف) أشار به إلىٰ أن هاذا السهم يقسم بين بني هاشم وبني المطلب كقسمة الإرث ، لا يجوز أن يسوىٰ فيه بين الذكر والأنثىٰ .

قوله: (ولليتامي بلا أب...) إلى آخر البيت ؛ أي: وسهم يصرف لليتامي جمع يتيم ، وهو كما قال الناظم: (بلا أب) أي: صغير لا أب له ، أما الكبير.. فلا يسمى يتيماً ؛ لحديث « لا يتم بعد احتلام » أخرجه أبو داوود ، وحسنه النووي ، وضعفه غيره (١) ، وأما فاقد الأم دون الأب.. فلا يسمى يتيماً ، بل يقال له منقطع ، وإنما يعطى إن اتصف بإسلام وفقر .

### 

قوله: (والفقراء) بالجر (والمساكين) عطف عليه ؛ أي: ويصرف للفقراء والمساكين ، والمصروف إليهم هنا هو ما يفي بحاجاتهم ، ولا يجوز أن يقتصر علىٰ ثلاثة من كل صنف ، بل يعم كما في الزكاة ، وفي «التحفة »: (ويعم الإمام أو نائبه الأصناف الأربعة ، وجميع آحادهم المتأخرة بالعطاء ، غائبهم عن محل الفيء وحاضرهم وجوباً ؛ لظاهر الآية )(٢).

سنن أبي داوود ( ۲۸۷۳ ) ، الأذكار ( ۱۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٧/ ١٣٤ ) .

قوله: (كما لابن السبيل) أي: يصرف لابن السبيل، وهـٰذا هو القسم الخامس. وقوله: ( في الزكاة قدما) بـ( ألف) الإطلاق، جملة جيء بها للإشارة إلىٰ أن الفقراء والمساكين وابن السبيل هم من تقدم في الزكاة لا غيرهم.

وَأَرْبَعُ ٱلْأَخْمَاسِ قَسْمُ ٱلْمَالِ لِشَاهِدِ ٱلْوَقْعَةِ لِلْقِتَالِ وَأَرْبَعُ ٱلْأَخْمَاسِ قَسْمُ ٱلْمَالِ لِشَاهِدِ ٱلْوَقْعَةِ لِلْقِتَالِ

قوله : ( وأربع الأخماس ) أي : للغنيمة عقارها ومنقولها .

وقوله: (قَسم المال) بفتح (القاف) قال الفشني: (أي: يقسم مالها لشاهد الوقعة) (١) ، وهو يشير إلىٰ أن (قسمُ ) بالرفع بدل من (أربع) ، والمعنىٰ : وقسمُ مال الأربعة الأخماس كائن (لشاهد الوقعة) أي : الحرب ولو حضر في أثناء القتال وكان ممن يسهم له ، لا عبد ونحوه ممن يأتي ، ويجوز إعراب (قسمُ ) مبتدأ ثانياً ، وجملة (لشاهد) خبره ، والجملة خبر (أربع) ، و(أل) في (المال) نائبة عن الضمير الرابط بين الجملتين ؛ أي : مالها .

قوله : ( للقتال ) أي : بأن حضر لأجله وإن لم يقاتل .

لِرَاجِلٍ سَهْمٌ ، كَمَا ٱلنَّلَاثَهُ لِفَارِسٍ إِنْ مَاتَ لِلْوِرَاثَهُ لِلْوَرَاثَهُ

قوله : ( لراجل ) أي : يصرف لراجل ، وهو الذي يقاتل علىٰ رجله ( سهم ) أي : واحد .

قوله: (كما الثلاثه لفارس) أي: كما تجعل الثلاثة الأسهم لفارس؛ سهم له، وسهمان للفرس، و(أل) في (الثلاثة) للعهد الذهني، فتجعل الأفراس مع الرجال كالذكور مع الإناث في التعصيب، فيكون عدد السهام على عدد الرؤوس، فلو كانت الأفراس عشرة، والمقاتلة مئة.. فتجعل السهام مئة وعشرين.

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد ( ص١٤٤ ) .

وقوله: (إن مات للوراثه) معناه: إذا مات المقسوم له قبل القسمة وبعد انقضاء القتال. يكون سهمه موروثاً لورثته فـ (الوِراثة) بكسر (الواو) مصدر كالإرث، ومن هـنا أخذ السبكي ومن تبعه: أن الفقيه المدرس، أو المعيد إذا مرض أو مات. يعطىٰ أولاده ما يكفيهم، وما فضل عنهم. يعطىٰ لمن يقوم عنهم بسبب تلك الوظيفة، وهو فرع حسن.



قوله: (والعبدِ) بالجر عطف علىٰ قوله: (لراجلِ)، والتقدير: وللعبد ومن عطف عليه سهم، فالجار والمجرور خبر مقدم، و(سهم) مبتدأ مؤخر، ويصح أن يكون (سهم) نائب [فاعل] فعل محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير: ويصرف للعبد سهم.

قوله : ( والأنشىٰ ) أي : والخنثىٰ .

قوله : ( وطفل يغني ) أي : يحصل منه نفع في القتال .

قوله : ( وكافر ) ذمي أو معاهد أو مستأمن ذكر أو أنثىٰ .

قوله : ( حضرها ) أي : الوقعة .

قوله: (بإذن إمامنا) أي: إمام المسلمين، وهو المسمى بالإمام الأعظم الذي اتفق أهل الحل والعقد على توليته، أو ولاه الخليفة قبله، أو تغلب على الولاية، ومثله أمير الجيش، وإذن الإمام شرط في حضور الكافر، ويشترط مع ذلك أن يكون ذلك ممن يجوز الاستعانة به، وألا يكون أجيراً ولو بجُعْل، وإلا. فلا شيء له غير الأجرة، وإذا حضر بغير إذن الإمام. لم يعط شيئاً، بل يعزر.

قوله: (سهم أقل ما بدا) أي: أقل سهم بدا؛ أي: ظهر ذكره، وهو سهم الراجل، فيعطى العبد ومن ذكر معه أقل من سهم راجل وإن كانوا فرساناً، وعبارة « التحفة »: (ولا يبلغ برضخ راجل أو فارس سهم راجل) اهـ(١)

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٧/ ١٤٨).

قوله : ( قدره الإمام حيث اجتهدا ) أي : باجتهاده ، ويكون اجتهاده فيهم بتفاوت نفعهم في القتال .

قوله : ( والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم ) أي : من غير قتال ولا إيجاف خيل .

قوله: (كالعشر من تجار) أي: تجار الكفار إذا دخلوا بأموالهم بلاد الإسلام، فإن الإمام يأخذ العشر من أموال تجاراتهم، وأول من أخذ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقول: (ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى)(١)، وقد جمع جملة أموال الفيء من قال:

عَنْه جَلَوا أَيْ مُطْلَقاً وَمَا ٱنتَمَا بِغَيْسِ مَسن يَجُسوذُ إِرْثاً ضَمَّه

كَجِــزْيــةٍ وَعشْــرِ مَتْجَــرٍ وَمَــا لِميِّـــتٍ عَــــنْ رِدَّةٍ أَو ذِمَّـــه أي : بغير وارث يضم إرثه .

قوله : ( فخمسه ) أي : الفيء .

وقوله: (كالخمس من غنيمه) (الكاف) فيه للتمثيل؛ أي: يقسم خمس الفيء كما يقسم الخمس من الغنيمة؛ أي: على الأصناف الخمسة السابقة أول الباب، أولها مصالح المسلمين، وآخرها ابن السبيل.

قوله : ( والباق ) بحذف ( الياء ) للوزن .

قوله : ( للجند ) أي : المرصدين في الديوان للجهاد .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣٠٤٦) ، وأحمد ( ٣/ ٤٤٧) مرفوعاً .

#### باب الجزية

مأخوذة من المجازاة ؛ لأنها جزاء لكفِّنا عنهم ، مع سكون دارنا والذَّب عنهم ، وجمعها جزى ؛ كفِريةٍ وفِرى بـ( الفاء ) .



قوله: ( وإنما تؤخذ ) أي : الجزية .

قوله: ( من حر ذكر مكلف) ولو زمناً وأعمىً وفقيراً ؛ فلا تؤخذ ممن فيه رق ولو مكاتباً أو مبعضاً ، ولا من امرأة وخنثى وصبي ومجنون ؛ لأنها لحقن الدم ، وهاؤلاء دمهم محقون ، فإن كمل ببلوغ ، أو عتق. . لم يكتف بعقد أبّ وسيد ، بل يستأنف له عقد ، فإن أبى . . بُلِّغ مأمنه .

قوله: (له كتاب اشتهر) يريد بذلك اليهود والنصارى ؛ لأن كتاب كل منهما اشتهر ؛ أي: شاع بين الناس أمره أنه من الكتب المنزلة من الله تعالى ، وهما التوراة والإنجيل ، وقبلهما صحف إبراهيم وزبور داوود .



قوله: ( أو المجوسُ ) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير: أو له شبهة كتاب وهم المجوس ، كذا قدره الشهاب الرملي قال: ( فإنه كان لهم كتاب ورفع ) اهـ(١) ، وقد ذكر الإخباريون قصة ذلك ، ويجوز أن يقرأ بالجر علىٰ أن التقدير: من حر ذكر مكلف كتابي أو

<sup>(</sup>١) غاية البيان ( ص٣٤٧ ) .

من المجوسي ، فيكون معطوفاً على محل جملة ( له كتاب ) لأن محلها الجر نعت لما قبله .

قوله: (دون من تهودا) بـ (ألف) الإطلاق (آباؤه) بأن علمنا دخول جده الأعلىٰ في ذلك الدين ؛ أي: فلا تعقد الجزية لمن دخل آباؤه في دين اليهودية (من بعد بعثة الهدىٰ) أي: من بعد بعثة نبي يهديهم إلىٰ طريق الحق ؛ كعيسىٰ ، فإن الأصح أن شريعته ناسخة لشريعة موسىٰ ، وكذا لا تعقد لمن تنصر آباؤه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ببعثته نسخت جميع الشرائع ، فالمتمسك بملة غيره بعد بعثته ليس علىٰ شيء .



قوله : ( أقلها ) أي : القدر الواجب منها ، فلا يجزىء دون دينار .

قوله: (دينار ذهب) وذلك أربعة وعشرون قيراطاً، فلا يجزىء المشخص الموجود اليوم؛ لأنه دون ذلك، إذ وزنه ستة عشر قيراطاً (١).

قوله: (وضعفه...) إلىٰ آخره؛ أي: ويؤخذ ندباً من المتوسط الرتبة بين الغني والفقير ضعف الدينار؛ أي: مثلاه، وذلك ديناران.

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ وَقَالِنَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَزَلْ اللَّهِ مِنْ لَزَلْ اللَّ وَمِسنَ غَنِسيٌّ أَرْبَسعٌ إِذَا قَبِسِلْ وَالشُّوطْ ضِيَافَةً لِمَنْ بِهِمْ نَزَلْ اللَّهِ مِنْ لَذَلْ اللَّ

قوله : ( ومن غني أربع ) أي : من الدنانير وأنثه ؛ لأنه مما لا يعقل ، فيجوز فيه التذكير والتأنيث .

قوله: (إذا قبل) أي: إذا قبل المعقود له ما ذكر ، فإن لم يقبل.. وجب عقدها له بالدينار، وذكر الأربع ليس بتحديد، بل لو ماكسه علىٰ أكثر من ذلك، فقبل.. جاز، بل حيث علم أو ظن إجابته إلى الزيادة.. وجبت عليه المماكسة.

قوله : ( واشرط ) أي : ندباً .

<sup>(</sup>١) المِشْخَص : قطعة ذهبية خفيفة الوزن يتحلىٰ بها النساء في اليمن ، بإدلائها علىٰ صدورهن .

قوله: (ضيافة) أي: زيادة على أقلها حيث أمكنه ذلك بالنسبة للغني والمتوسط فقط. قوله: (لمن بهم) أي: بأهل الجزية (نزل) أي: من المارين.



قوله : ( ثلاثة ) أي : يندب له أن يشرط عليهم الضيافة ثلاثة من الأيام بلياليها فأقل ، فلا يندب له الزيادة عليها إلا تزويد الضيف كفاية يوم وليلة .

قوله : (ويلبسوا ) أي : وجوباً .

وقوله: (الغِيارا) بكسر (الغين) المعجمة، وهو اللباس الذي يغاير لباس المسلمين، بأن يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه؛ كالكتف بخيط يخالف لونه لون الثياب، ويكتفي عن الخياطة المذكورة بالعمامة المعروفة الآن لهم.

قوله: (وفوق ثوب) قال بعض الشراح: (الواو) فيه بمعنى (أو) ، وفي بعض النسخ: (أو فوق ثوب) ، وهي تفيد أنه لا يجب على الإمام أن يأمرهم بالجمع بين لبس الغيار وشد الزُّنَّار، بل يجوز الاقتصار على واحد منهما ؛ لحصول التمييز، وفي «فتح الجواد»: (ويؤمر كل منهم بشد زُنَّار، ولا يبدل بنحو منطقة وثوب، وجمع الزُّنَّار مع الغيار تأكيد)(۱).

قوله: (جعلوا زنارا) وهو: خيط غليظ ذو ألوان يشد فوق الثياب على هيئة معروفة لهم الآن ، وقد اشتهر بين الناس أن الزنار ذؤابتان من الشعر يتركهما اليهودي في صدغيه ، وما أدري متى حدث لهم هلذا الشعار .



قوله : ( ويتركوا ركوب خيل حربنا ) أي : يجب منعهم من ركوبها في بلاد الإسلام ،

<sup>(</sup>١) فتح الجواد ( ٣٤٦/٢ ) .

وإضافة الخيل إلى الحرب لا تخرج ما لا يصلح منها للحرب ، كالأعجف والكسير ؟ لقولهم : يمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها ، بل إضافتها إليها ؟ لكونها من أعظم النافعات فيها ، وكأنها لم تخلق إلا لها ، قال الله عز وجل : ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِ بُوك بِدِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ .

قوله: (ولا يساووا) أي: أهل الجزية من الذميين (المسلمين في البنا) فيلزمنا أمرهم بخفض بنائهم عن بناء جار مسلم وإن رضي جاره، فإذا طول بناءه أو ساوى به بناء المسلم. هدم ما حصل به التطويل والمساواة، فخرج بالجار ما إذا انفردوا بقرية أو بمحل بطرف البلد كما بصنعاء ؛ فله أن يطول ما شاء.



قوله : ( وانتقض العهد ) أي : عهد الذمة ، والمراد : عقدها .

قوله : ( بجزية منع ) أي : بمنع أداء جزية للمسلمين .

قوله: (وحكم شرع) يحتمل أن يكون مجروراً عطفاً على جزية ، وهو الذي يفيده كلام الفشني (١)؛ لأنه جعل التقدير: ومنع حكم شرع؛ أي: منع انقياد له ، وهذا متعين على النسخ التي فيها (بتمرد وقع) بـ (الواو) و (القاف) بعدهما (عين) ، ويحتمل أن يقرأ بالنصب مفعولاً مقدماً لـ (دفع) على النسخ التي فيها بـ (الدال) و (الفاء) بصيغة الفعل الماضي .

وقوله : ( بتمرد ) أي : بسببه .



وقوله : ( لا هربٍ ) أي : لا بسبب هرب من أداء الجزية أو من الانقياد لحكم الشرع ؟

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد ( ص١٤٦ ) .

فإنه لا ينتقض عهده بذلك ، كما قاله الإمام والغزالي (١) ، وعبارة الإمام : ( وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكامنا إذا كان يتعلق بقوة أو نصب للقتال ، وأما الممتنع هارباً فلا ينتقض ) اهـ ، وبه جزم في « الحاوي » ، وكلام « التحفة » يوافقه ، فإنه قال : ( أو امتنعوا ؛ تغلباً من بذل الجزية التي عقد بها لغير عجز ، أو من إجراء حكم الإسلام عليهم انتقض عهد الممتنع وإن لم يشرط عليه ذلك ؛ لإتيانه بنقيض عهد الذمة ، أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال . . فتؤخذ منه قهراً ولا انتقاض ، وكذا الممتنع من الأخير ) اهـ (7) .

قوله: ( بالطعن ) أي: بالسبِّ والتنقيص ( في الإسلام ) أو القرآن ، أو النبي صلى الله عليه وسلم ، والجملة خبر مقدم ، وقوله: ( النقض ) مبتدأ مؤخر .

وقوله : ( أو فعلٍ يضر المسلمين ) أي : كأن دل أهل الحرب على عورة لنا ، أو قطع على مسلم الطريق .

وقوله: (لو يشرطُ ترك) قال بعض الشراح: ببناء (يُشرَط) للمفعول، وهو بصيغة الفعل المضارع، و(ترك) نائب الفاعل، قال الشهاب الرملي: (وبإدغام الطاء في التاء) ( $^{(7)}$ ، والمعنى: لا يحصل النقض للعهد بالطعن في الإسلام، أو بفعل يضر المسلمين إلا إذا شرط تركه، وأنهم إن فعلوا ذلك. . انتقض العهد، فإن لم يشرط ذلك. . فلا نقض، وكلامه يوهم أن شرط ترك ذلك كافٍ في حصول النقض بالمخالفة، وليس كذلك، كما يفيده كلام « المنهاج » $^{(3)}$ .

قوله : ( خُيِّرا ) بـ ( ألف ) الإطلاق .

قوله: ( فيه ) أي : فيمن انتقض عهده .

وقوله : ( كما في كامل قد أسرا ) أي : فيخير فيه بين القتل والرق والمن والفداء ، هــٰذا إذا انتقض بغير قتال ، وإلا. . قتل .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الوسيط (٧/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٣٠٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) غاية البيان (ص٣٤٩)، وما شرح عليه الإمام الرملي رحمه الله تعالى بصيغة الماضي المبني للمفعول (شرط).

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين ( ص ٢٨٥ ) .

## كَابُ إِلْصِّيَائِ وَالْبِضَاجُ

الصيد : يستعمل مصدراً بمعنى الاصطياد ، وبمعنى اسم المفعول كقوله تعالىٰ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ أي : مصيده ، وهو المراد هنا ، فكأنه قال : كتاب ما يحل من الصيد وما يحل من الذبائح .



قوله : ( من مسلم وذي كتاب ) أي : يهودي أو نصراني .

قوله : (حلًّا ) بـ( ألف ) التثنية ؛ أي : الصيد والذبائح .

قوله : ( لا وثني ) ( لا ) فيه عاطفة علىٰ ( ذي ) ، والمرادُ بـ( الوثني ) : عابد الوثن ؛ أى : الصنم .

وقوله: (والمجوس) وهم عباد النار، ويقال لهم الآن: الفرس، وزيهم كزي اليهود.

وقوله: (أصلا) منصوب على التمييز؛ أي: لا تحل ذكاة من أحد أصليه وثني أو مجوسي؛ أخذاً من قولهم: (وشرط ذابح وصائد حل مناكحته) ومَن أحدُ أَصْليه وثني أو مجوسي. لا تحل مناكحته؛ كمتولد بين وثني وكتابية، وكذا عكسه؛ فلا تحل ذبيحته ومصيده.



قوله : ( والشرط فيما حللوا ) أي : من الحيوان البري .

قوله: (إن يُقدَر عليه) (إن) شرطية ، و(يُقدَر) مبني للمجهول مجزوم علىٰ أنه فعل الشرط، وكسرت (راؤه) للوزن ، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله: (والشرط...) إلىٰ آخره ، والتقدير: إن يقدر عليه.. فالشرط في حله قطع كل حلق ومريء ، والضمير في (عليه) يعود علىٰ (ما) الموصولة في قوله: (فيما حللوا) ، والذي حللوه هو الحيوان المصيد ، والمذبوح ؛ إذ حِلُّ كلِّ منهما عند القدرة عليه متوقف علىٰ قطع ما ذكر.

قوله: (قطع كلِّ حلق) ويقال له: الحلقوم، وهو مجرى النفس.

وقوله: (ومري) بكسر (الراء) وإسكان (الياء) للوزن، وإلا.. فهو في الأصل بكسر (الراء) ممدوداً وبـ(الهمز) آخره، قال تعالىٰ: ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيَــُاتَمَ مِيَكَاكُ .

# ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930 ) ( 930

قوله: (حيث الحياة) (حيثُ) بالضم، ويجوز فيها الفتح والكسر، وهي ظرف مكاني، والعامل فيها قوله: (قطع كل حلق) لأنه مصدر، وقوله: (الحياةُ) مبتدأ، و(مستقرُّ) بالرفع خبره؛ لأن (حيث) تضاف إلى الجملة، وإضافتها إلى المفرد قليلة، و(الحكم) بالجر مضافاً إليه، والمعنى: ويشترط وقوع قطع ما ذكر من الحلق والمريء حيث كانت الحياة مستقراً حكمها في الحيوان المذبوح، فإن لم يكن فيه حياة مستقرة، بأن انتهىٰ لحركة مذبوح. لم يحل؛ لأنه صار ميتاً، فلم تفده الذكاة حلاً، قال في «التحفة»: (والشرط وجود الحياة المستقرة عند ابتداء القطع، ولو انتهىٰ لحركة مذبوح بمرض وإن كان سببه أكل نبات مضر. كفىٰ ذبحه؛ لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك، فإن وجد كأن أكل نباتاً يؤدي إلى الهلاك، أو انهدم عليه سقف، أو جرحه سبع أو هرة. اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح، فعلم أن النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر، بخلاف المؤدي للهلاك؛ أي: غالباً) اهـ(١)

قوله: (بجارح) أي: وشرط القطع أن يكون بجارح للمذبوح، من حديد، أو نحاس، أو قصب، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٩/ ٣٢٤ ) .

قوله: ( لا ظُفُر ) بضم ( الفاء ) أي: فلا تحل الذكاة بالظفر أو العظم ؛ للنهي عنهما في « صحيح البخاري » ، مع بيان علته فهما مستثنيان من الجارح (١٠) .

وَغَيْثُرُ مَقْدُودٍ عَلَيْهِ صَيْدَا أَوِ ٱلْبَعِيرَ نَدَدًّ أَوْ تَدَرَدًّىٰ الْعَالَاثِ فَعَالَاثُهُ فِي صَيْدَا الْوِ ٱلْبَعِيرِ رَنَدَدًّ أَوْ تَدَرَدًّىٰ الْعَالَاثِ فِي صَيْدَا الْوِ ٱلْبَعِيرِ رَنَدَدًّ أَوْ تَدَرَدًّىٰ الْعَالَاثِ فِي صَيْدَا الْوِ ٱلْبَعِيرِ رَنَدَدًّ أَوْ تَدَرَدًّىٰ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ صَيْدَدًا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ صَيْدَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

قوله : ( وغير مقدور عليه ) أي : من الحيوان .

وقوله: (صيدا) بالنصب على الحال.

وقوله : ( أو البعيرَ ) بالنصب عطفاً علىٰ ( صيداً ) .

وقوله : ( ندًّ ) بفتح ( النون ) أي : شرد ، ولم يقدر عليٰ إدراكه .

قوله : ( أو تردیٰ ) أي : هویٰ وسقط في بئر أو نحوها ، ولم يقدر علیٰ قطع حلقومه ومريئه .



و قوله : ( الجَرح ) خبر ( غير ) .

وقوله : ( إن يُزهِق ) بضم ( الياء ) مضارع أزهق مهموزاً ؛ أي : أن تخرج نفسه .

وقوله: (بغير عظم) أي: ولا ظفر ؛ لما مر ، والمعنى : أن ما لم يقدر عليه حال كونه صيداً ؛ كالغزال والأرنب ، أو بعيراً شارداً ، أو ساقطاً في نحو بئر خيف موته قبل خروجه . تحصل ذكاته بالجرح المزهق لروحه بشيء مما يجرحه غير العظم والظفر ، سواء أوقع الجرح في المذبح أم غيره ؛ لأن بدنه يصير كله مذبحاً .

قوله : ( أو جَرحُه أو موته بالغم ) هاذا شروع من الناظم في حكم ما تحصل به ذكاة الصَّيد غير ما مر ، فـ ( جَرحُه ) حينئذ بالرفع عطفاً علىٰ قوله : ( الجرحُ ) ، وأعاده ثانياً

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ( ۲٤۸۸ ) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه . . فكلوه ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السّن . . فعظم ، وأما الظفر . . فمدى الحبشة » .

ليعطف عليه ما هو خاص بالصيد ، وهو قوله : ( أو موتُه بالغم ) أي : غم الكلب أو الطير للصيد حتى يموت ، فإنه ذكاته ، فلا يتوقف الحِلُّ بعده علىٰ ذبح ، ثم الشرط في ذبحه أن يكون بنحو السهم ، فلو رماه بحجر فجرحه ومات . لم يحل ؛ لأنه وقيذ .



وقوله: (إرسال كلبٍ) هو بالجر عطف علىٰ قوله: (بالغم)، وحذف العاطف جائز، والتقدير: أو موته بإرسال كلب جارح.

وقوله: (أو غيره) أي: غير الكلب كما بينه بقوله: (من سبع معلم) أي: كفهد ونمر، وقولِه: (وطيره) أي: طير الصيد إضافة إليه علىٰ معنىٰ أنه كثيراً ما يتأدب حتىٰ يصير صائداً ؛ كالباز والصقر.



قوله: (يطيع) أي: الجارح، وقد ذكر الناظم في هـٰذا البيت شروط ما يصطاد به من كلب أو غيره، وجملة ما ذكره من الشروط ثلاثة:

الأول: مذكور في قوله: (يطيع غير مرة) أي: متكرراً بحيث يغلب على الظن تأدبه. والثاني: في قوله: (ودون أكل) أي: وإذا قتل. لم يأكل شيئاً من الصيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « فإن أكل. فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك علىٰ نفسه »(١).

والثالث : في قوله : ( ينتهي إن ينزجر ) أي : لا بد من تأدب الجارح بحيث يصير منقاداً للصائد ينزجر له إذا زجره في ابتداء الأمر أو بعد شدة عدوه .

وقوله : ( إذا اثتُمر ) بضم ( التاء ) مبنياً للمجهول .

وقوله : ( إن ينزجر ) بكسر همزة ( إن ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٤٨٥ ) ، ومسلم ( ١٩٢٩ ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه .

### وَإِنَّمَا يَحِلُ صَيْدٌ أَدْرَكَهُ مَيْدًا أَوِ ٱلْمَذْبُوحَ حَالَ ٱلْحَرَكَهُ

قوله : ( وإنما يحل صيد. . . ) إلىٰ آخره ، ذكر الناظم رحمه الله تعالىٰ في هــٰذا البيت أنه يحل من الصيد ما أدركه الصائد ميتاً بفم الجارح ، أو أدركه حال كون حركته حركة مذبوح ، فقوله : ( ميْتاً ) بسكون ( الياء ) .

[قـولـه]: ( أو المـذبـوحَ ) بـالنصـب عطفـاً علـيٰ ( ميتـاً ) ، والتقـديـر : أو أدركـه المذبوحُ (١) ، أي : كالمذبوح من جهة كون حركته حركة مذبوح ، وخرج بذلك ما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة ، فإنه يتعين ذبحه ، فإن قصر في ذبحه حتىٰ مات بالجرح. . حرم .

### \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ ( 936 ) \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ وَسُنَّ أَنْ يَقْطَعَ ٱلْأَوْدَاجَ ، كَمَا يَنْحَرُ لَبَّةَ ٱلْبَعِيرِ قَائِمَا

قوله : ( وسن ) أي : للذابح .

قوله : ( أن يقطع الاوداج ) بنقل حركة ( الهمزة ) على ( اللام ) لأجل الوزن ، جمع وَدَج بفتح ( الواو ) و( الدال ) ، وهما : عرقان في صفحتي العنق ينتفخان عند الغضب ، وجمعهما باعتبار المذبوحات .

قوله : ( كما ينحر لَبَّة البعير ) أي : كما يكتفي بنحر لبَّة البعير عن قطع الأوداج وغيرها ، وهي بفتح ( اللام ) أسفل العنق .

قوله : ( قائماً ) أي : علىٰ ثلاث قوائم معقول ركبة اليسرىٰ .

وَوَجُّهِ ٱلْمَـذُبُــوحَ نَخْــوَ ٱلْفِبْلَــة وَقَبْلَ أَنْ تُصَلُّ قُلْ : ( بِاسْم اللهُ ) قوله : ( ووجِّه ) بصيغة فعل الأمر ، كما يرشد إليه قول بعده : ( قل باسم الله ) .

<sup>(</sup>١) يريد أنه معطوف على ( ميتاً ) وهو حال ؛ أي : أو أدركه حال كونه كالمذبوح . والله أعلم .

وقوله: (وقبل أن تُصَلِّ) أي: على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إلىٰ آخر الباب مندوب، وحذفت (ياء) تصل للوزن، وفي نسخة بدل (تصلِّ): (وقبل أن تَصِده) بـ (الدال) بدل (اللام) وهي صحيحة ؛ لأن التسمية سنة للذبيحة وعند الاصطياد.



قوله: (وسمِّ في أضحية وكبِّرا) أي: يستحب فيها الجمع بين التسمية والتكبير، بخلاف غيرها من بقية المذبوحات، فالسنة فيها التسمية فقط، وألف (كبرا) بدل من (نون) التوكيد الخفيفة.

قوله: (بالقَبول) أي: بقبول الأضحية ، كما هو السنة في الدعاء عقب العمل الصالح ، ومن هذا يعلم استحباب الدعاء عقيب ذبائح الهدي ودماء النسك .

\* \* \*

### باب الأُضحية

بضم ( الهمزة ) وكسرها ، وهي : ما يذبح من النَعَم في يوم العيد وأيام التشريق ؛ تقرباً إلى الله تعالىٰ .



قوله : ( ووقتها ) بالرفع مبتدأ ، وخبره ( قدر. . . ) إلىٰ آخره .

وقوله: (تنقضي) أي: تكمل، والمعنى: وقت الأضحية يدخل بانقضاء قدر صلاة ركعتين وخطبتين كائنتين من الطلوع للشمس وإن لم ترتفع مقدار رمح، فإذا مضى هذا المقدار.. دخل وقت الأضحية وإن لم يكن الذابح قد صلى هو ولا إمامه، للكن الأفضل تأخيرها عن صلاة العيد وخطبتيه.



قوله: (وسن من بعد ارتفاعها) أي: وسن اعتبار قدر صلاة الركعتين والخطبتين من بعد ارتفاع الشمس كرمح وإن كان اعتبار ذلك من الطلوع جائزاً؛ لحل فعلها بعد طلوع الشمس وإن لم ترتفع كرمح؛ لأنها من ذوات الأسباب، وعبارة «التحفة»: (ولا نظر لوقت الكراهة؛ لأن هذه صلاة لها سبب؛ أي: وقت محدد الطرفين، فهي صاحبة الوقت، وما هي كذلك فلا تحتاج لسبب آخر) (١).

قوله : ( إلىٰ ثلاثة التشريق ) أي : ويمتد وقتها إلى انقضاء أيام التشريق ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد ، فتحصل السنة بذبح الأضحية فيها ليلاً ونهاراً ، فإن انقضت . . خرج وقت

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٣/ ٤٠).

الأضحية ، فإن كانت منذورة. . تداركه بعد ذلك قضاء ، وإن كانت مندوبة . . تركت إلى العام المقبل .

وقوله: (أن تَكمَّلا) بفتح همزة (أن) ، والمصدر المنسبك منها مع ما بعدها مجرور بدل من (ثلاثة) بتقدير حرف الجر ، والتقدير: إلىٰ أن تكملا ؛ أي: تنتهي ، فكأنه قال: وسن الذبح من بعد ارتفاعها إلى انتهاء ثلاثة أيام التشريق فـ (إلىٰ) في كلام الناظم داخلة في الأصل علىٰ قوله: (أن تَكمَّلا) ، و(ثلاثة التشريق) في الأصل فاعل له ، للكن البصريون لا يجوزون تقديم فاعل الفعل ، فعلىٰ رأي من يرىٰ جواز تقديم الفاعل يجوز قراءة (ثلاثة) بالرفع علىٰ أنه فاعل (تَكمَّلا) مقدماً عليه ، و(ألف) (تَكمَّلا) للإطلاق .



قوله : ( عن واحد ) أي : يجزىء عن واحد من البيوت .

قوله : ( ضأن له حول ) أي : عام .

وقوله : (كَمَل ) بفتح ( الميم ) أي : تم ، وطعن في الثاني ؛ إذ لا يتحقق كماله إلا بذلك .

قوله: (أو مَعَز) بفتح (العين) ففي «القاموس»: (المعز بالفتح والتحريك، خلاف الضأن من الغنم، والماعز واحد المعز للذكر والأنثى) اهـ

قوله : ( في ثالث الحول دخل ) أي : بأن يكمل له حولان ويطعن في الثالث .



قوله : (كبقر ) أي : كما يعتبر في البقر أن يكون قد استكمل حولين ودخل في الثالث .

قوله: (للكن عن السبع) أي: السبعة (كفت) هو استدراك لما قد يتوهم من كون المعز كالبقر من كل وجه، فأفاد أن البقرة تكفي عن سبعة، والمراد: سبعة من البيوت، والإبل مثلها في ذلك بالأولى، ولذا عطفها على البقر في قوله: ( وإبل خمس سنينَ

استكملت ) فهو بالجر ، وإنما يكفي سُبْع البقرة أو البدنة عن واحد إذا ذبحت علىٰ قصد الأضحية ، فإن ذبحت لا بهاذا القصد. . لم يجز شراء جزئها أضحية .

وقوله : ( خمسَ سنين ) بالنصب ظرف لِـ ( استكملت ) فلا يجزىء منها ما سنه أقل من ذلك .



قوله: ( ولم تجز ) أي : يحرم التضحية بها إذا كان بها عيب من العيوب المذكورة ، ولا تجزىء وإن فرق جميع لحمها .

قوله : ( بيِّنة الهزال ) وهي التي لم يبق بلحمها انتفاع ؛ لذهاب مخِّها من شدة الهزال .

قوله : ( ومرض ) أي : ولم تجز بيِّنة المرض ، وهي : التي أثر المرض في لحمها ، بأن ظهر بها الهزال ، أو كان لحمها مضراً ؛ كالتي يصيبها الكُلْبُ الكَلِب .

قوله: ( وعرج في الحال) أي: ولم تجز بينة عرج ، وهي: التي تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب ، وأشار بقوله: ( في الحال ) إلىٰ أن العرج يؤثر وإن حدث في الأضحية حال إضجاعها للذبح ؛ كأن تنكسر رجلها حينئذ ، فلا تجزىء .



قوله : ( وناقص الجزء ) أي : ولم يجز ناقص الجزء ولو قلفة يسيرة .

قوله: (كبعض أذن) وهي: التي يقطع من أذنها شيء وإن قل، بخلاف مشقوقة الأذن، التي لم يذهب من أذنها شيء؛ فإنها تجزىء التضحية بها.

قوله: ( أو ذنب) ولا يضر فواته ؛ كالضرع والألية خلقة ، بخلاف الأذن ، فإنه يضر فواتها خلقة ؛ لأنها عضو لازم للحيوان غالباً .

قوله: (كعور في العين) أي: في أحد العينين، لذهاب المقصود الذي هو كمال النظر، وتجزىء العمشاء والمكوية.

قوله: (أو العمىٰ) بالجر عطفاً علىٰ قوله: (كعورِ) وهو يفيد أن ما عَمِيَ من الأنعام بسبب الطعم والظل؛ كبعض بقر الجبال التي لا تخرج في الشمس. لا يجزىء في الأضحية وإن طاب لحمها.

قوله : ( أو قطع ) بالجر عطفاً علىٰ قوله : ( كبعض ) .

وقوله : ( الألية ) بفتح ( الهمزة ) .

قوله : ( وجاز نقص قرنها وخصية ) لأن بفواتهما لا ينقص اللحم ، بل الخصاء يزيده .

( 946 ) وَالْفَرْضُ : بَغْضُ ٱللَّحْمِ لَوْ بِنَزْرِ وَكُـلْ مِـنَ ٱلْمَنْــُدُوبِ دُونَ ٱلنَّــُدْرِ }

قوله : ( والفرض ) أي : والقدر الذي يجب التصدق به من لحمها هو ( بعض اللحم لو بنزر ) أي : ولو كان التصدق بشيء يسير .

قوله : ( وكُلُ من المندوب ) أي : من الأضحية المتطوع بها .

قوله: (دون النذر) أي: فالأضحية المنذورة يجب التصدق بجميع أجزائها لحماً وجلداً، فلا يجوز للمضحي أكل شيء منها، ومثل الأضحية المنذورة جميع الصدقات الواجبة.

\* \* \*

### باب العقيقة

وهي : ما يذبح عند حلق شعر المولود .



قوله : ( تسن في سابعه ) أي : الأكمل والأفضل : ذبحها في السابع ، وإلا . . فتحصل السنة بذبحها في غيره ؛ إذ وقتها يدخل بالولادة .

قوله: ( واسم حَسُن ) هو بفتح ( الحاء ) وضم ( السين ) ضد قبح ؛ أي : وتستحب تسمية المولود باسم غير قبيح ، وإنما ضبطناه بذلك ؛ ليوافق قوله في آخر البيت : ( في الأذن ) بضم ( الذال ) .

قوله : ( وحلق شعر ) أي : ويستحب في سابعه حلق شعر المولود من ذكر أو أنثىٰ ، ويستحب كونه بعد الذبح .

قوله: (والأذان) أي: مع الإقامة وحذفها اكتفاء، والسنة أن يكون الأذان في اليمنى، والإقامة في اليسرى، والسرفي، والسرفي ذلك: دفع ضرر أم الصبيان، وهي التابعة من الجن، كما ورد به الخبر(١).



قوله : ( والشاة للأنثىٰ ) أي : تحصل السنة في حقها بشاة .

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ( ۱۹۸/۷ ) ، والديلمي في « الفردوس » ( ۹۸۲ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. . لم تضره أم الصبيان » .

وقوله: (وللغلام شاتان) أي: الأكمل فيه ذلك، وإلا.. فتحصل السنة فيه بشاة واحدة.

وقوله: (دون الكسر في العظام) أشار به إلىٰ أن السنة في العقيقة فصل العظام لا كسرها ؛ تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.

\* \* \*

#### باب الأطعمة

والأصل في الأعيان حيوانها وجمادها الحل ؛ لأنها خلقت لمنافع العباد إلا ما استثني .

قوله: (يحل منها طاهر) أي: لا غيره من النجاسات إلا لضرورة ؛ كالتداوي ، وكالنجس في حرمة التناول المستقذرات ؛ كالمخاط والبزاق ؛ أي: بعد انفصاله ، والمضرات ؛ كالزجاج والحجر والتراب لمن يضره ، والنبات المظنون سُمِّيته ، والمغيبات للعقل ؛ ككثير الزعفران والجوز (١) .

قوله: (لمن ملك) أي: للمالك، أما غيره.. فلا يحل له تناول طاهر لغيره بغير رضاه، وحرمته من حيث كونه ملك غيره وإن حل تناوله من حيث إن الشارع أباح الانتفاع به في الجملة.

قوله : (كميتة ) هو تمثيل للطاهر الذي يحل تناوله .

قوله: ( من الجراد والسمك ) فيحل تناولهما ولو بغير طبخ ، ويعفىٰ عما في باطن صغارهما .

وَمَا بِمِخْلَبٍ وَنَابٍ يَقْوَىٰ يَخْرُمُ ، كَالْتُمْسَاحِ وَأَبْنِ آوَىٰ اَلْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّا اللَّا الللللَّا الللللللَّا الللللَّمُ الللَّهُ الللللل

قوله: (وما بمخلب) (ما) موصولة مبتدأ، والخبر قوله: (يحرم)، وقوله: (بمخلب) صلة الموصول، والمعنىٰ: والذي استقر، أو ثبت من الحيوانات بمخلب من

<sup>(</sup>١) أي : جوز الطيب .

الطيور ؛ كالنسر ، أو ناب من السباع ؛ كالنمر والذئب. . يحرم أكله ؛ لثبوت النهي عنه .

واحترز بقوله : ( يقوى ) عما له ناب ضعيف ؛ كالضبع المسمى في لسان أهل اليمن بالعراج ؛ فإنه يحل أكله لضعف نابه .

قوله: (كالتمساح...) إلىٰ آخره ، تمثيل لذي الناب القوي ، ثم التمساح معروف يوجد في بحار الحبشة (وابن آوىٰ) بمد (الهمزة) قبل (الواو) وهو المسمىٰ بلسان أهل اليمن: العكش ، فإنه مع صغر جرمه عظيم العدو.

# المرابع المرا

وقوله: (أو نص تحريم به) قدر الفشني: (أو ورد نص تحريم به)<sup>(۱)</sup>، وقضيته: أن (تحريم) مضاف (لنص)، وأن (نصُّ) فاعل لفعل محذوف، ولا حاجة لذلك ؛ لإمكان جعله بالرفع معطوفاً علىٰ (ما) الموصولة في قوله: (وما بمخلب) والتقدير: ويحرم ما بمخلب أو نص تحريم به، وتقدير نحو (ورد) إنما هو لصلاحية المعنیٰ علیٰ حد قوله: [من الرجز] علفتها تبناً وماء بارداً

أي : وسقيتها ماء بارداً .

قوله: (أو يقرب منه)أي: مما ورد النص بتحريمه، بأن شابهه صورة وطبعاً، وذلك كالبغال المتولدة من الحمر الأهلية والخيل، وشبهها بالحمير كثير فتحرم.

قوله: (كذا ما استخبثته العَرَب ) بفتحتين ؛ أي: ما عدوه خبيثاً ونفرت عنه طباعهم في حال الرفاهية ، سواء أكان ببلادهم أم لا .

قوله : ( لا ما استطابته ) أي : في حال الرفاهية ؛ فإنه لا يحرم .

<sup>(</sup>١) موأهب الصمد (ص١٤٩).

قوله: ( وللمضطر ) أي: المعصوم.

قوله : ( حل ) أي : ويلزمه الأكل ؛ لأن ما جاز بعد امتناعه. . وجب .

قوله: ( من ميتة ) محرمة ، ومثلها اللحم المحرم ؛ كلحم الخنزير ، ولحوم الحمر الأهلية .

قوله: (ما سد قوة العمل) هاذا مبني على أن قولهم: يأكل من الميتة ما يشد رمقه بد الشين) المعجمة وهو ضعيف، والمشهور: أنه بد السين) المهملة، والرمق: بقية الروح، لا القوة، كما أفاده كلام «التحفة» «والإقناع» (١)، فإذا لم يجد حلالاً يأكله، وخاف على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً، أو أجهده الجوع.. لزمه أن يأكل مما ذكر ما يسد رمقه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٩/ ٣٩١) ، الإقناع ( ٢/ ٢٣٧) .

#### باب المسابقة

أي: والمناضلة ، ولما كانت المسابقة أعم. اكتفىٰ بذكرها عن ذكر المناضلة ، فالمناضلة بنحو السهام ، والمسابقة بالدواب والسهام ، وهما سنة ، والغرض منهما التأهب للجهاد والتدرب لحرب أعداء الله .



قوله: ( تصح في الدواب ) أي: على الدواب من خيل وبغال وحمير وإبل ونحوها مما ينفع ركوبه كالفيلة.

قوله: ( والسهام ) أي : والرماح ونحوها .

قوله: (إن علمت مسافة المُرَامي) أي: بالذرع أو بالمشاهدة ، بأن يعلما الموضع الذي يبتدآن منه ، والموضع الذي ينتيهان إليه ، ويشترط أن تكون المسافة مما تمكن الإصابة فيها ؛ كمئتي ذراع إلى مئتين وخمسين ، فما فوق ذلك الإصابة فيه نادرة أو متعذرة ، وقوله: (المُرامي) بضم (الميم) الأولى ؛ أي: الشخص الذي يراميك ؛ أي: المسافة التي يريدها الشخص الذي عقدت معه عقد المناضلة .



قوله: (وصفة الرمي) هاذا شرط ثان للمسابقة، وهو بيان صفة الرمي؛ من قرع للغرض، وهو: أن يخرقه ويثبت فيه، أو للغرض، وهو: أن يخرقه ويثبت فيه، أو مرق، وهو: أن ينفذ منه إلى الجانب الآخر.

قوله : ( سواء ) هو بالرفع مبتدأ .

وقوله : ( يُظهر ) بضم ( الياء ) مضارع ( أظهر ) خبر المبتدأ ؛ أي : مستوفي صحة المسابقة إظهار المال من المتسابقين ، أو من شخص آخر كالإمام أو غيره .



قوله: ( إن أخرجا ) أي: الشخصان المتسابقان ، ومفعول ( أخرجا ) محذوف ، والتقدير : إن أخرجا المال .

وقوله: (فهو) أي: عقد المسابقة حينئذ (قمار) بكسر (القاف) أي: فهو محرم؛ لأن القمار منهي عنه بنص القرآن؛ لأنه المسمىٰ بالميسر في قوله تعالىٰ: ﴿ يَسَّعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ الآية.

قوله : ( إلا إذا محلل بينهما ) أي : يدخلانه بينهما يكون سبباً لحل العقد وإخراجه عن القمار المحرم .



قوله: ( ما تحته كفءٌ ) أي: ما تحت المحلل من المركوب كفءٌ ( لما تحتهما ) بحيث يمكن أن يكون سابقاً لهما .

قوله : ( يغنم إن يسبقهما ) أي : يأخذ مالهما إن سبقهما .

وقوله: (لن يغرما) أي: إن سبقاه ، وفاعل (يغرما) ضمير يعود على المحلل ، و( ألفه ) للإطلاق ، وإن سبق أحدهما أخذ المالين ، والعقد غير لازم في حق المحلل ؛ فيجوز إبداله بغيره .

#### باب الأيمان

جمع يمين ، وهي : مكروهة إلا في طاعة ؛ كالبيعة على الجهاد ، و الحث على خير ، والصادقة في الدعاوى ، والمحتاج إليها لتوكيد كلام وتعظيم أمر ، وقد تجب في صور ذكروها في الوديعة ، واليمين الغموس : هي الحلف على ماض كذباً مع العلم بالحال ، سميت بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم .

# وَإِنَّمَا تَصِحُ بِالسَّمِ اللهِ أَوْصِفَةٍ تَخْتَصُّ بِالْإِلَاهِ }

قوله: (وإنما تصح) أي: اليمين ، بمعنىٰ: أنها لا تنعقد وتسمىٰ يميناً بحيث يترتب عليها حكم اليمين إلا إن كانت (باسم الله) تعالىٰ ، وهو الاسم الخاص به الذي لا يحتمل غيره ؛ كقوله: (والله).

قوله: (أو صفة تختص بالإله) أي: لا يجوز إطلاقها على غيره ؛ كـ (وعظمة الله) ، (والحي الذي لا يموت) فخرج ما ليس باسم لله ولا صفة من صفاته الخاصة به ؛ كالنبي ، والكعبة ، والولي فلان ، فلا تنعقد به ، بل تكره ؛ للنهي عن الحلف بغير الله تعالى أب بل يحرم إن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى ، وخرج ما لا يختص به بأن جاز إطلاقه على غيره ، للكنه غلب في حقه ؛ كالرحيم والجبار ، فتنعقد به إن نوى الله تعالى أو أطلق ، فإن لم يغلب في حقه بأن أطلق عليه وعلى غيره سواء ؛ كالحي والعليم . لم تنعقد إلا إن نوى الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ( ٢٦٧٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان حالفاً. . فليحف بالله أو ليصمت » .

### 

قوله: (أو التزامِ) هو بالجر عطفاً على (اسم الله) والمعنى: إنما تنعقد اليمين باسم الله ،أو بصفة تختص به تعالى ،أو بالتزام (قربة) من صوم أو عتق أو صدقة ؛ كـ (إن كلمت فلاناً.. فلله على صوم) أو (عتق) ، فإذا كلمه.. لزمه كفارة يمين ، ولايلزمه ما التزم ، وهاذا هو المسمى بنذر اللجاج ، وسيذكره الناظم في (باب النذر) (١٠) .

وقوله: (أو نذر) أي: بأن يقول: (إن كلمت فلاناً.. فلله عليَّ نذر) فإنه يلزمه كفارة يمين إذا كلمه ، فعطفه على (القربة) ليس من عطف الخاص على العام ، بل هو من عطف المغاير ؛ لأن نذر اللجاج لا قربة فيه ، بل هو المنهي عنه في الأحاديث الواردة في النهي عن النذر (٢).

قوله: ( لا اللغو) هو بالجر عطفاً على المجرور قبله ، وهو قوله: ( باسم الله ) وما عطف عليه .

وقوله: (إذ سَبْق اللسان يجري) تفسير للغو اليمين بأنه ما سبق إليه اللسان ؛ أي: من غير قصد، أما ما كان مع القصد. فلا يسمىٰ لغواً، ولا يعرف كونه لغواً إلا من قبل الحالف ؛ إذ لا اطلاع لنا علىٰ قصده.



قوله : ( وحالف لا يفعل الأمرين ) نحو : ( والله ؛ لا ألبس هـٰذين الثوبين ) أو ( لا آكل هـٰذين الرغيفين ) فلا يحنث بفعل واحد منهما ، بل بالجمع بينهما .

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ۲۵۹ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٦٦٠٨ ) ، ومسلم ( ١٦٣٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : « إنه لايردُّ شيئاً ، ولكنه يستخرج به من البخيل » .

# ﴿ وَلَيْسَ حَانِشاً إِذَا مَا وَكَالَا فِي فِعْلِ مَا يَحْلِفُ أَلَّا يَفْعَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قوله : ( وليس حانثاً إذا ما وكَّلا ) بـ ( ألف ) الإطلاق .

قوله: ( في فعل ما يحلف ألا يفعلا ) بـ( ألف ) الإطلاق أيضاً ؛ كقوله: ( والله ؛ لا أبيع ولا أشتري ) ثم وكَّل من باع أو اشترىٰ له ؛ فإنه لا يحنث بفعل وكيله .

### 

قوله: (كفارة اليمين) مبتدأ ، و(عتق رقبه) خبره ، والمعنى : أن كفارة يمين الحالف الحانث ، أو مريد الحنث مخير فيها بين ثلاثة أمور : إن شاء أعتق رقبة بالصفة التي ذكرها الناظم ، أو أطعم عشرة مساكين ، أو كساهم ثوباً ثوباً .

قوله: (مؤمنة) فلا يجزىء عتق كافرة (سليمة من مَعْيبه) بفتح (الميم) وسكون (العين) أي: عيب يخل بالعمل والكسب؛ إذ العتق قربة، والقرب لا يقبل فيها المعيب؛ كالأضحية والفطرة والزكاة.

### 

قوله : ( أو عشرة ) بسكون ( الشين ) للوزن ، ولأنه لغة فيه ، وهو بالنصب مفعول مقدم لـ ( أدى ) لتضمنه معنىٰ أعطىٰ .

قوله : ( من غالب الأقوات ) أي : من غالب أقوات بلده .

وقوله : ( مداً مداً ) أي : يعطي كل واحد منهم مداً ، فلا يجزىء إعطاؤه أقل من ذلك ، ولا إعطاء أقل من عشرة . قوله: (أو كِسوةً) بالنصب عطفاً على (مداً مداً) أي: أو يؤديهم؛ أي: يعطيهم كسوة. قوله: (بما يسمى كسوه) أي: عرفاً وإن لم تكن من كسوة غالب البلد.

قوله: ( ثوباً ) بالنصب تمييز ، احترز به عن النعل والخف والدرع من حديد ؛ لأنه لا يسمىٰ ثوباً وإن سمى كسوة .

وقوله: (قَباء) عطف بيان لقوله: (ثوباً)، أو بدل منه، والقَباء: هو الذي يقال له في لسان أهل اليمن: الشاية بـ( الشين)، وبعضهم يقوله بـ( الصاد) المهملة.

وقوله : ( أو رِداً ) هو المسمى باللحاف ، ومثله الإزار والقميص والعمامة .

وقوله: (أو فروه) وهي: الجلد، فيجزىء القميص من الجلود، سواء أكان من فرو السنجاب أم من غيره، ولو جلد كبش؛ لأنه يسمىٰ فروة، للكن قال في « التحفة »: ( لا ما لا يسمىٰ كسوة، ولا ما لا تعتاد، فإن اعتيدت. أجزأت) (١) وبه يقيد إطلاق الناظم، أو مراده بـ ( الفرو ): الجوخ الذي يلصق به فرو السنجاب.

## وَعَاجِزٌ صَامَ ثَلَاثًا كَالْرَقِيقُ وَٱلْأَفْضَلُ ٱلْوِلَا ، وَجَازَ ٱلتَّفْرِيقُ

قوله: (وعاجز صام ثلاثاً...) إلىٰ آخره ؛ أي: وعاجز عن خصلة من الخصال الثلاث: العتق ، والإطعام ، والكسوة ؛ لفقره أو لعدم ملكه كقول الناظم: (كالرقيق) فإنه مثّل به للعاجز ، فالقادر علىٰ خصلة من الخصال الثلاث لا يجزئه الصوم في الكفارة ، وفي هاذا إشعار بأن بذل المال في القربات أفضل من الصوم ؛ لتعدي نفع الصدقة بالمال إلى الغير ، وقصور نفع الصوم على النفس ، والنفع المتعدي خير من القاصر .

وكتب أيضاً : قوله : ( كالرقيق ) ( الكاف ) فيه للتمثيل ؛ لأنه مثال للعاجز .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٠/١٠).

#### باب النذر

وقد انعقد الإجماع على جوازه في الجملة ، وقضية كلام الشيخين في ( مبطلات الصلاة ) $^{(1)}$  : أنه قربة ، والنهي الوارد عنه حملوه على نذر اللجام  $^{(1)}$  .



قوله : ( يلزم ) أي : النذر ؛ أي : يجب على الناذر الوفاء به .

قوله: (بالتزامه لقربةِ ) أي: نذر قربة ؛ كـ( لله علي صدقة ) أو ( عتق ) أو ( صلاة ) أو ( صوم ) ، وكذا إن قال: ( علي كذا ) وإن لم يقل: ( لله ) ، و( قربةِ ) تقرأ بكسر ( التاء ) لا بالوقف .

قوله: ( لا واجب العين ) أي : كصوم رمضان والصلاة المفروضة ، فلا ينعقد النذر بالتزام ذلك؛ كأن قال: ( إن شفى الله مريضي. . فلله علي صوم رمضان ) أو ( صلاة الظهر ).

وقوله: (وذي الإباحة) أي: صاحب الإباحة؛ أي: الشيء المتصف بكونه مباحاً؟ فلا يلزم النذر بالتزامه؛ كأن قال: (إن شفى الله مريضي.. فلله علي أن آكل كذا وكذا) فلا يلزم ذلك، بل يكون لغواً.

رِ 966) بِاللَّفْظِ إِنْ عَلَّقَهُ بِنِعْمَةِ حَادِثَةٍ أَوِ ٱنْدِفَاعِ نِقْمَةِ

قوله : ( باللفظ ) أشار به إلى أنه لا يلزم النذر إلا إن تلفظ به الناطق ؛ فلا ينعقد بالنية كغيره من العقود والحلول .

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص١٠٨ ) ، الشرح الكبير ( ٢/ ٥٠ ) ، وانظر " تحفة المحتاج " ( ٢/ ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٢٥٦) تعليق رقم (٢) .

قوله : ( إن علَّقه ) أي : النذر ( بنعمة حادثة ) كـ ( إن أغناني الله تعالىٰ. . فلله علي صوم شهر ) .

قوله: (أو اندفاع نقمة) كـ (إن شفى الله مريضي) أو (إن سلمت سفينتي من الغرق في هـندا العام.. فلله علي عتق رقبة)، وهـندا النذريقال له: نذر المجازاة، وعرفوه بأنه التزام قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله، فبحصول المعلق عليه يلزمه ما التزمه؛ فخرج ما لا يرغب في حصوله؛ كقوله لمن باع عليه دابة: (إن مرضت عندك هـنده الدابة أو ماتت. فلله علي أن أرد لك الثمن الذي أديته إلي) فإنه لا ينعقد النذر؛ لأن المعلق عليه لا يرغب في حصوله.

### 

قوله: (أو نجز النذر ...) إلىٰ آخره معطوف علىٰ قوله: (إن علقه) أي: أن النذر كما ينعقد معلقاً ينعقد إن نجزه ، بأن لم يعلقه بشيء ، كما مثل له المصنف بقوله: (كلله على صدقة) فيلزمه أن يتصدق بما يقع عليه اسم المال ، وهو أقل متمول .

قوله : ( نذر المعاصي ليس شي ) أي : بل يكون لغواً ؛ لحديث « لا نذر في معصية الله تعالىٰ  $^{(1)}$  ، وقوله : ( ليس شي ) وقف عليه بحذف ( الألف ) علىٰ لغة ربيعة ، وإلا . . فهو منصوب خبر ( ليس ) .



قوله : ( ومن يعلق فعل شيء بالغضب ) أي : في حال الغضب ، أو بسبب الغضب . وقوله : ( أو ترك شيء ) عطفاً علىٰ قوله : ( فعل ) .

وقوله : ( بالتزامه ) متعلق بـ ( يعلق ) والمعنىٰ : ومن يعلق في حال الغضب فعل شيء ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٦٤١ ) ، والحاكم ( ٤/ ٣٠٥ ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنه .

ك (إن قتلت فلاناً.. فلله علي صدقة)، أو يعلق ترك شيء ؛ ك (إن لم أكلم فلاناً.. فلله على صدقة).



قوله: ( إن وجد المشروط) أي: المعلق عليه.

قوله : ( أَلزِم من حلف كفارة اليمين ) أو خيرًه بين التكفير وما قد نذره ، على الخلاف الذي ذكره الناظم ، ولا يلزمه ما التزم .

قوله : ( مثل ما سلف ) أي : في قوله : ( كفارة اليمين عتق رقبة. . . ) إلىٰ آخره (١) .

قوله: (أما النواوي) وهو إمام المذهب منسوب إلى نوى قرية من قرى دمشق، يقال في النسبة إليها: نواوي كما هنا، ونووي بحذف ( الألف) وهو الأشهر.

وقوله: (خَيِّرا) يحتمل أنه بالبناء للفاعل وأن (ألفه) بدل من (نون) التوكيد الخفيفة (٢) ، ويحتمل أنه بالبناء للمفعول و(ألفه) للإطلاق، ثم ما قاله النووي هو المعتمد، فيخير الناذر في حال الغضب ما بين كفارة اليمين والوفاء بما نذره (٣) ، وهذا النذريقال له: نذر اللجاج ؛ أي: الخصومة ؛ لأنه غالباً يقع عندها ، وعرفوه بأنه التزام القربة في مقابلة ما لا يرغب في حصوله ؛ لأن الناذر لم يعلقه بما يرغب في حصوله ، بل بما يريد إبعاد نفسه عنه .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) قول المؤلف رحمه الله تعالى : ( يحتمل أنه بالبناء للفاعل ) يوهم أنه بصيغة الماضي ، وليس كذلك ، بل هو بصيغة الأمر وإلا . . فكيف يؤكد بالنون والماضي لا يؤكد مطلقاً .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (٥٥٣).

( 972 ) \$\times \times \times

وَمُطْلَتُ ٱلْقُرْبَةِ: نَذْرٌ لَزِمَا نَذْرُ ٱلصَّلَاةِ: رَكْعَتَانِ قَائِمَا

قوله: ( ومطلق القربة ) مبتدأ .

وقوله: (نذر) مبتدأ ثان خبره جملة (لزما) من الفعل وفاعله المستتر، و(ألفه) للإطلاق، والمعنىٰ: أن مطلق القربة من صلاة وعتق وصدقة يلزم نذره؛ أي: ينعقد، ثم يجب من ذلك أقل واجب في الشرع؛ كما بينه الناظم بقوله: (نذر الصلاة وكعتان قائما) فلا تجزىء ركعة ولا ركعتان قاعداً؛ لأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع لا جائزه، فلو سلكنا به مسلك جائز الشرع. لجاز الاقتصار علىٰ ركعة؛ لصحة التقرب إلى الله تعالىٰ بركعة، لا بسجدة (١).

### 

قوله : ( والعتق ) هو بالجر عطف على الصلاة ، والتقدير : ونذر العتق .

وقوله: (ما كفارةً قد حصلا) (ما) فيه موصولة خبر المبتدأ المقدر، و(كفارةً) بالنصب حال من فاعل (حصلا)، وألف (حصلا) للإطلاق.

وكتب أيضاً: قوله: (ما كفارة قد حصلا) ظاهره اشتراط كونها مؤمنة سليمة من العيوب، والمعتمد: أنه يجزىء هنا عتق رقبة كافرة ومعيبة ؛ لشمول اسم الرقبة لها .

وقوله: (صدقة) بحذف العاطف، وهو بالجر عطف على (الصلاة).

وقوله: ( أقلُّ ) بالرفع خبر للمبتدأ المقدر ، والتقدير: ونذر صدقة أقل ( ما تمولا ) أي : أقل شيء يسمى مالاً ؛ كدانق ، وملء كف من طعام ، وألف ( تمولا ) للإطلاق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في « المنهج القويم » ( ٥٦٣/١ ) : ( فرع : يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب ، ولو بعد صلاة ) .

### كَابِ لِلْقَضَيّاءُ

بالمد ؛ أي : الحكم والإلزام والإمضاء ؛ لما فيه من الإلزام بحكم الشرع ، ولا ينعقد إلا بعد دعوى ملزمة ، وإجابة كافية مع إقرار بالمدعى به ، أو بينة مقبولة مع سؤال المحكوم له ، ففي « التحفة » : ( وخرج بقوله : « سأل » ما إذا لم يسأله ؛ لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه ؛ كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة ، وصيغة الحكم : « حكمت » أو « قضيت له به » ، أو « نفذت الحكم به » ، أو « ألزمت خصمه الحق » ، وإذا عدِّلت البينة . . لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي ، وبعد الحكم إذا أشهد بحكمه . . لم يعتد بحكم المخالف له بعد ذلك ، وإلا . . اعتد به ) اهـ ملخصاً (١)

| مُكَلَّفٌ خُرِّ سَمِيعٌ ذُو بَصَرْ        | وَإِنَّمَا يَلِيبِ مُسْلِمٌ ذَكَرْ     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| يَعْرِفَ أَحْكَامَ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَنْ | ذُو يَقْظَةٍ عَدْلٌ وَنَاطِقٌ ، وَأَنْ |
| وَطُرِقَ ٱلِأَجْتِهَادِ بِالْأَنْسِوَاعِ  | وَلُغَةً وَٱلْخُلْفَ مَعْ إِجْمَاع     |

قوله: (وإنما يليه...) إلىٰ آخره؛ أي: إنما يجوز أن يلي القضاء من حوى الشروط المذكورة في قوله: (مسلم...) إلىٰ آخر الثلاثة الأبيات بعده، فلا يجوز للوالي تولية أضداد من ذكر، فلو وَلَّىٰ متغلبٌ ضدَّ من ذكر.. نفذ قضاؤه للضرورة.

وقوله : ( ذو يقْظُة ) بسكون ( القاف ) احتراز عن المغفل ، وهو : من لا يضبط ما يقال له .

وقوله : ( طرْق ) هو بسكون ( الراء ) جمع طريق .

وقوله: (بالأنواع) (أل) فيه للعهد، والمراد: أنواع الكتاب والسنة من خاص وعام، وناسخ ومنسوخ، ومجمل ومبين، وموصول ومقطوع إلىٰ غير ذلك من أنواع

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٠/١٠).

الكتاب والسنة المبينة في أصول الفقه ومصطلح الأثر .

وَيُسْتَحَبُّ كَاتِباً ، وَيَلْخُلُ الْمُكْنَيْنِ ، وَوَسُطاً يَنْزِلُ الْمُكْنَيْنِ ، وَوَسُطاً يَنْزِلُ الْم وَيُسْتَحَبُّ كَاتِباً ، وَيَلْخُلُ الْمُكْنَدِنِ ، وَوَسُطاً يَنْزِلُ الْمَالِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله: (ويستحب كاتباً) أي: يستحب في القاضي أن يكون كاتباً؛ أي: ولا يشترط ذلك.

قوله: (ويدخل) أي: ندباً (بكرة الاثنين) بدرج (الهمزة) للوزن، فإن تعذر الإثنين.. فبكرة الخميس، فالسبت.

قوله : ( ووسطاً ينزل ) أي : ويستحب أن ينزل وسط البلد ؛ ليتساوى الناس في قصده .

قوله : ( ومجلس الحكم ) أي : المجلس الذي يقعد فيه للقضاء .

قوله : ( يكون بارزا ) أي : ظاهراً للناس بألا يكون دونه حجاب .

قوله: ( متسعا ) أي : لا ضيقاً .

قوله: (من وَهْج حر) بسكون (الهاء) للوزن؛ أي: شدة حر واتقاده، وهو في الأصل محرك ففي «القاموس»: (وَهَج النار اتقد، والاسم الوَهَج محركة) اهـ

وقوله : ( حاجزاً ) أي : مانعاً ؛ لكونه مصوناً لا يصل إلى من فيه أذى حر ولا برد .

قوله: (يكره) أي: القضاء (بالمسجد) ولو رحبته ؛ صوناً له عن ارتفاع الأصوات. قوله: (حيث قُصِدا) بالبناء للمجهول، و(ألفه) للإطلاق.

وقوله : ( حكم ) نائب الفاعل ، احترز به عما إذا قعد فيه لانتظار صلاة ، فاتفقت له فيه حكومة لا عن قصد ؛ فإنه لا يكره .

وقوله: (خلافَ مالك وأحمدا) وهو بالنصب مصدر نصب على الحال ؛ أي : خلافاً لمالك وأحمد، فعندهما لا يكره القضاء في المسجد (١) .

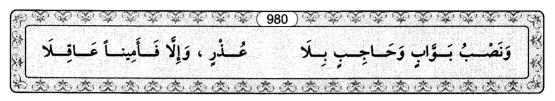

قوله : ( ونصبُ ) بالرفع نائب فاعل الفعل المقدر ؛ إذ التقدير : ويكره نصب بواب... إلىٰ آخره .

وقوله : ( حاجب ) هو أعم من البواب .

قوله: ( بلا عذر ) أما مع العذر لنوم أو أكل أو نحوهما. . فلا يكره نصبه .

وقوله: (وإلا فأميناً...) إلىٰ آخره؛ معناه: وإلا يكره.. نَصْبه؛ كأن وُجِد عذرٌ مثلاً.. فأميناً عاقلاً ينصبه، وقوله: (أميناً) مفعول لفعل محذوف دل عليه قوله: (ونصب بواب) والتقدير: وإلا.. فلينصب أميناً، والمراد من الأمين: العدل؛ لأنه الذي يؤمن علىٰ إبلاغ حاجة المحتاج، فلا يجوز نصب فاسق.

قوله: (عاقلا) يمكن أن يكون احترازاً عن المجنون ، ويكون شرطاً واجباً ، ويحتمل أن يكون المراد منه: كمال العقل ، وهو الذي يحجز عن ارتكاب ما لا ينبغي ارتكابه من الرذائل ، فيكون مندوباً إليه .



قوله : ( وحكمه ) مبتدأ ، خبره جملة ( يكره ) آخر البيت .

قوله : ( مع ما يخل فكره ) أي : يشوشه مع بقاء العقل .

<sup>(</sup>١) انظر مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالىٰ في « المدونة الكبرىٰ » ( ١٤٤/١٢ ) ، وانظر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالىٰ في « كشاف القناع » ( ٣١٢/٦ ) ، و « شرح منتهى الإرادات » ( ٣/ ٤٩٧ ) .

قوله: (كغضب لحظ نفس) أما غضبه لحق الله تعالىٰ. . فلا يكره القضاء معه .

وَمَــرَضِ وَعَطَــشٍ وَجُــوعِ حَقْــنٍ نُعَــاسٍ مَلَــلٍ وَشِبَـعِ

قوله: (ومرض) هو وما عطف عليه بالجر عطفاً على قوله: (كغضب) أي: هـُـذه الأحوال يكره فيها القضاء.

وقوله : (حقن ) أي : بالبول أو بالغائط .

وقوله: ( وشِبَع ) بكسر ( الشين ) وفتح ( الباء ) ضد الجوع ، وأما بكسر ( الشين ) وسكون ( الباء ). . فهو اسم لما أشبعك ، كما في « القاموس » وليس مراداً .

وَ الْفَاضِ فِي ذِي نَافِلْ لِلْحُكْمِ ﴾ ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983 ) ﴿ (983

قوله: ( والقاض في ذي. . . ) إلىٰ آخره الإشارة إلىٰ ما يخل الفكر ؛ كـ( الغضب ) وما عطف عليه في البيتين بعده إلىٰ قوله: ( وهم ) فينفذ قضاء القاضي في هـٰـذه الأحوال وإن كره له مباشرة القضاء معها .

وقوله: (نافذ للحكم) بمعنىٰ: منفذ وممضٍ له، وهو في معنىٰ نافذ حكمه، فـ(نافذ)اسم فاعل بمعنىٰ منفذ.

( 984 ) ﴿ الْحَصْمَيْنِ فِي الْإِكْرَامِ فَرْضٌ ، وَجَازَ ٱلرَّفْعُ بِالْإِسْلَامِ ﴾ [ تُسْوِيَةُ الْخَصْمَيْنِ فِي الْإِصْرَامِ فَرْضٌ ، وَجَازَ ٱلرَّفْعُ بِالْإِسْلَامِ ﴾ [

قوله: (تسوية الخصمين) أي: المستويين ديناً .

قوله : ( في الإكرام ) أي : التسوية بينهما في كل ما فيه تكرمة من قيام لهما ، واستماع لكلامهما ، وجواب سلام منهما ، وإجلاسهما ( فرض ) واجب عليه .

قوله: ( وجاز الرفع بالإسلام ) أي: بسبب الإسلام فيجوز ، بل يجب ، كما في

« التحفة » إجلاس المسلم على السرير وخصمه الذمي على الأرض (١) ، كما قال الناظم : لَكِ ن لَهُ يَجُ وزُ رَفْعُ ٱلْمُسْلِمِ فِي مَجْلِسٍ عَلَىٰ رِجَالِ ٱللَّهُمَ مِ

علىٰ ما في بعض نسخ المتن من زيادة هـٰـذا البيت ، وفي أكثرها بحذفه ، وهو الصواب ؛ لأن قوله : ( وجاز الرفع بالإسلام ) يعطى معناه .

وعلم من كلامهم : أنه لا يجب العدل بين المسلم والذمي في جميع وجوه الإكرام ، بل يفضل المسلم على الذمي فيها ؛ لأن الكافر ليس أهلاً للإكرام ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكُرِم ﴾ .



قوله: (هدية الخصم لمن لم يعتد قبل القضا. . . ) إلىٰ آخر البيت ؛ معناه : حرم على القاضي قبول ما أهدي إليه من شخص لم تجر له عادة بالهدية لذلك القاضي قبل أن يلي القضاء ، أما من جرت له عادة بذلك ولو مرة . . فيجوز للقاضي قبول هديته بشرط ألاً يزيد علىٰ قدر العادة وألا يكون له خصومة .



قوله: (ولم يجز تلقين مدع) أي: ولا مدعىٰ عليه ، ولا شاهد ، وفي بعض النسخ: (تلقين حجة) والمعنىٰ: لا يجوز للقاضي أن يُعلِّم المدعي كيفية الدعوىٰ ، ولا المجيب كيفية الإجابة ، ولا الشاهد كيف يشهد ، فإن فعل شيئاً من ذلك. . أثم ، ولو ادعى المدعي

وأدى الشاهد علىٰ نحو ما علَّمَهما. . اعتد به ، والحرمة لأمر خارج . قوله : ( ولا تعيينُ قوم ) أي : للشهادة .

وقوله : ( غيرهم لن يقبلا ) أي : لا يقبل غيرهم ، فلا يجوز ذلك ؛ لما فيه من التضييق على الناس .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٥١/١٠).

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَإِنَّمَا يَقْبَسُ لُ قَسَاضٍ مِسَا كَتَبْ قَسَاضٍ إِلَيْهِ حِينَ مُسَمِّعٍ طَلَبْ

قوله: (وإنما يقبل قاض ما كتب) (ما) موصولة، والعائد إليها محذوف، والتقدير ما كتبه (قاض إليه حين مدع طلب) أي: بعد طلب المدعي من القاضي الكاتب أن يكتب له ما وقع عنده، وفي بعض النسخ: (حيث مدع طلب).

بِشَاهِلَيْنِ ذَكَرَيْنِ شَهِلَا بِمَا حَوَاهُ حِينَ خَصْمٌ جَحَلَا بِشَاهِلَيْنِ ذَكَرَيْنِ شَهِلَا بِمَا حَوَاهُ حِينَ خَصْمٌ جَحَلَا

وقوله: (بشاهدين) متعلق بقوله: (وإنما يقبل) والمعنى: أنه لا يقبل القاضي كتاب آخر إليه بالحكم إلا إن كان الكتاب مصحوباً بشاهدين (ذكرين) عدلين يشهدان (بما حواه) أي: بما اشتمل عليه كتاب القاضي الكاتب، ف (شهدا) في كلام الناظم بصيغة الفعل الماضي.

قوله: (حين خصم جحدا) (الألف) فيه للإطلاق؛ أي: شهدا بذلك حين جحد الخصم حكم الحاكم، أو كونه المحكوم عليه المسمىٰ في الكتاب.

قوله: (ومن أسا أدبه) بحذف همزة (أساء) للوزن، و(أدبَه) بالنصب مفعول به وقوله: (فيزجرُه) (الفاء) فيه رابطة للجواب، و(يزجرُه) مرفوع علىٰ تقدير: فهو حده ؛ أي: ندياً ، بتأديب بنا حديه مثله ويلبق به .

يزجره ؛ أي : ندباً ، بتأديب ينزجر به مثله ويليق به .

قوله: ( فإن أصر ) أي: دام علىٰ إساءته وتكرر منه ذلك ( ثانياً يعزِّره ) بما يراه زاجراً له ، ولو بالضرب بالدرة لمن يليق ضرب مثله ، وإلا.. فلا ، ثم هـٰذا البيت غير موجود في أكثر النسخ ، ولا شرحه الرملي ولا غيره .

\* \* \*

#### باب القسمة

وهي : تمييز الحصص بعضها من بعض .



قوله: (يجبر حاكم عليها) أي: على القسمة الآتية (الممتنع) أي: لا لعذر، وإذا ساغ إجبار الممتنع. . فله أن ينصب من يقاسم عن الغائب، ولا يمنع ولي المحجور عليه منها.

قوله: ( في متشابه ) أي: في قسمة شيء مشترك متشابه الأجزاء ؛ كأرض يستوي أجزاؤها ، ودار متفقة الأبنية ، ونقد .

قوله: (وتعديل) أي: وفي قسمة تعديل؛ كأرض تختلف قيمة أجزائها، سميت تعديلاً؛ لأن القاسم يعدل السهام؛ أي: يقومها ويعتبر قيمتها بعدلين خبيرين بقيم تلك الأعيان.

قوله : (شرع) معناه ـ كما قال الفشني ـ : (شرع إجبار الحاكم الممتنع من القسمة في الحالين ) $^{(1)}$  المذكورين إن لم يضر طالب للقسمة ؛ أي : أما عند تضرره بها . . فلا إجبار .

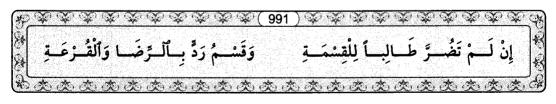

قوله: (إن لم تضر...) إلىٰ آخره، في بعض النسخ بـ (التاء)، والضمير يعود على القسمة، و(طالباً) بالنصب، والمعنى: يشرع إجبار الحاكم عليها الممتنع إن لم تضر

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد (ص١٥٤).

القسمة طالباً لها ، أما إذا ضرته لمن له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر.. فلا يجبر شريكه على القسمة بطلب صاحب العشر ؛ لأن في القسمة إضراراً بالطالب ، وفي بعض النسخ : ( إن لم يضر طالب ) ببناء ( يضر ) للمفعول ، ورفع ( طالب ) نائب الفاعل ؛ أي : إن لم يضر بالقسمة طالب لها ، و( يضر ) علىٰ هاذه النسخة بـ ( الياء ) التحتية .

قوله: (وقَسم رد) بفتح (القاف) أي: وقسمة الرد تكون عند الرضا بها، فلا يجبر عليها الممتنع، بل إن رضي الشركاء بها توزع السهام وتطرح القرعة، ثم لا بد من الرضا باللفظ الصريح بعد خروج القرعة، فيقول كل واحد من الشركاء: (رضيت بما أخرجته القرعة) سميت القسمة رداً؛ لأن أحد الشركاء يرد للآخر مالاً أجنبياً عن المقسوم؛ كأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر، فيرد من أخذه قيمته بالرضا.



قوله: ( وينصب الحاكم ) أي: للقسمة بين الناس ( حراً ) لا عبداً .

وقوله : ( ذكرا ) أي : لا امرأة وخنثلي .

وقوله : (كلف) أي : لا غير مكلف من صبي ومجنون .

· قوله : ( عدلاً ) أي : لا فاسقاً .

قوله: ( في الحساب مَهَرا) أي: حذق فيه ، فلا يجوز للحاكم أن ينصب قاسماً غير من اجتمعت فيه الشروط المذكورة ، ولم يصرح الناظم بوجوب نصب القاسم ، وقضية كلام غيره: الوجوب إن لم يباشر القاضي ذلك بنفسه ، وإلا. . اكتفي به .



قوله: (ويشرط اثنان) أي: ويشترط لصحة القسمة قاسمان وذلك (إذا يقوَّم) أي: إذا كان المقسوم مما يقوَّم؛ أي: مما يحتاج للتقويم، ف(يقوَّم) بالبناء للمجهول، ونائب الفاعل ضمير يعود على المقسوم المفهوم من السياق.

قوله : ( وحيث لا تقويم ) في القسمة ( فردٌ يقسم ) إذ لا حاجة للتعدد حينتذ ، ولو جعل الإمام القاسم حاكماً في التقويم . . كفي ، وقضى في التقويم بعلمه ، أو بعدلين ، ولو رضي الشركاء بقاسم يكون مقوماً. . كفي أيضاً . 

#### باب الشهادات

جمعها باعتبار أنواعها ، وفي بعض النسخ : ( الشهادة ) بالإفراد ، والمراد : جنسها .



قوله : ( وإنما تقبل ) أي : الشهادة .

قوله : ( ممن أسلما ) فلا تقبل من كافر وإن كان عدلاً في دينه .

قوله: (كُلِّف) فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون ؛ لعدم تكليفهما ، وكذا لا تقبل شهادة غير رشيد ؛ لنقصه إلحاقاً له بغير المكلف ، كما يفيده كلام « التحفة »(١) .

قوله : ( حراً ) أي : لا من فيه رق وإن قل .

قوله: (ناطقاً) احترز به عن الأخرس ، فلا تقبل شهادته وإن فهمت إشارته ؛ لأنها لا تخلو عن احتمال .

قوله: (قد عَلِما) يحتمل أن يكون (عُلِما) مبنياً للمجهول، و(ألفه) للإطلاق، والتقدير: قد علم كونه عدلاً، وهاذا ما يفيده كلام الفشني، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، ومعناه: حينئذ قد علم ما شهد به، بأن يكون يقظاً لا مغفلاً، ويكون قوله: (عدلاً) معطوفاً على (ناطقاً) بحذف حرف العطف، وهاذا أولى ؛ ليوافق قولهم: (شرط الشاهد كونه يقظاً)، قال في «التحفة»: (ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة عليها ولا نقص، ومن ثم يظهر أنه لا تجوز الشهادة بالمعنى )(٢)، و(ألفه) على كلا الاحتمالين للإطلاق ؛ كألف (أقدما) و(لزما) في البيت الثاني.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٠/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (١٠/ ٢١٢).

# وَ اللّٰهُ عَلَىٰ كَبِيرَةٍ مَا أَقْدَمَا طَوْعاً ، وَلَا صَغِيرَةً مَا لَزِمَا اللّٰهُ عَدْمًا لَزِمَا

قوله: (علىٰ كبيرة ما أقدما) (ما) فيه نافية؛ أي: لم يرتكب كبيرة، وهي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين؛ كالزنا والسرقة، وقال بعضهم: هي ما أوجبت الحد.

قوله: (طوعاً) احترز به عن المكره على فعل الكبيرة، فإنها تقبل شهادته؛ إذ لا يفسق بارتكابها مع الإكراه.

قوله: (ولا صغيرة) بالنصب مفعول لقوله: (ما لزما) أي: لم يصر على صغيرة ، وفي بعض النسخ: (قد لزما) ، وعلى هاذه النسخة يجوز قراءة (صغيرة) بالجر عطفاً على كبيرة ، والتقدير: ولا على صغيرة قد لزما ؛ أي: لم يصر عليها ولا داوم على فعلها ، والمراد بـ (الصغيرة): المعصية التي لم يتوعد عليها بخصوصها ، ولا يشعر ارتكابها بالتهاون بالدين ، ولا وجب فيها حد ؛ كالنظر للأجنبية ولبس ثوب حرير .

### 

قوله: (أو تاب) عطف على قوله: (ما أقدما) إذ التقدير: أو أقدم على كبيرة وتاب منها، والمراد: أنها تقبل شهادة من تاب بعد فسقه إن قارنت توبته قرائن تدل على صلاحه، ولعل مراد الناظم بـ (التوبة): الندم مع الإقلاع عن المعصية التي فسق بها، والمراد بـ (القرائن): الأعمال الصالحة التي تظهر للعباد، وتدل على صلاح حاله.

وقوله : ( قرائنِ ) يقرأ مصروفاً للضرورة .

وقوله: (أن قد صلح) بفتح (الهمزة)، والمصدر المنسبك منها محله الجر بحرف جر مقدر؛ إذ التقدير بقرائن تدل على أنه قد صلح؛ أي: على صلاحه.

قوله: ( والاختبار سنةٌ... ) إلىٰ آخره أشار به إلىٰ أن صلاح حاله لا يتبين إلا إذا اختبر سنة تامة ، بأن تمضي عليه وهو تارك لتلك المعصية ، فإذا مضت السنة مع السلامة منها. .

أشعر ذلك بحسن سريرته ، وصحة توبته ؛ فتقبل توبته بعد تمام السنة لا قبلها ، وقوله : ( سنةٌ ) بالرفع خبر ( الاختبار ) ؛ أي : مدة الاختبار سنة لا أقل منها ( على الأصح ) من وجهين للأصحاب .

( 997 ) فَكُوعَةُ ٱلْمِثْلِ لَهُ ، وَلَئِسَ جَازَ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا دَافِعَ ضَارُ } فَكُومَةُ ٱلْمِثْلِ لَهُ ، وَلَئِسَ جَازَ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا دَافِعَ ضَارُ

قوله: ( مروءة المثل ) أي: التخلق بخلق أمثاله كائن ( له ) فـ( مروءة ) مبتدأ ، ( له ) خبره ، فلا تقبل شهادة من ارتكب خارماً لمروءته ؛ كفقيه يلبس لباس سوقي وعكسه .

قوله: (وليس جار) بالوقف عليه بحذف (الألف) علىٰ لغة ربيعة ، والمعنىٰ: لا تقبل شهادة من يجرُّ بشهادته نفعاً لنفسه ، ولا شهادة من يدفع بشهادته ضرراً عن نفسه ؛ كشهادته بعدم جناية عبده ، أو بمال لشريكه .

قوله: (أو أصل أو فرع) يجوز جرهما عطفاً علىٰ قوله: (جار) بتقدير حرف الجرلىٰ معنىٰ: وليس بجار لنفسه نفعاً، وليس بأصل أو فرع لمن يشهد له، ويجوز رفعهما عطفاً على الضمير المستترفي (ليس جار) لوجود الفاصل بينه وبين المعطوف عليه.

قوله: (لمن يشهد له) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها: (فلن يشهد له) أي: فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا عكسه، بخلاف من علىٰ حاشية النسب، فتجوز شهادة بعضهم لبعض ؛ كالأخ لأخيه.

قوله : ( كما علىٰ عدوه ) أي : عداوة ظاهرة دنيوية .

قوله : ( لن نقبله ) بـ( النون ) أما العدو عداوة دينية ؛ كالمبتدع الذي لا يكفر ببدعته. . تقبل شهادته . قوله: (ويشهد الأعمىٰ) أي: تقبل شهادته.

قوله: (ويروي) بـ (فتح) أوله ؛ أي: وتقبل روايته للحديث النبوي (إن سبق تحمل) أي: إن سبق تحمل الأعمى إلا إن سبق أي: إن سبق تحمله لعماه، وهذا شرط للشهادة، فلا تقبل شهادة الأعمى إلا إن سبق تحمله للشهادة عماه، وعرف المشهود له وعليه قبل العمى، وأما الرواية. فتقبل منه وإن تحمل عن الشخص الذي روى عنه بعد العمى .

قوله: (أو بمقرِّ اعتلق) ذكر في هاذا حالاً آخر تقبل فيه شهادة الأعمىٰ، وذلك: إذا أقر في أذنه فاعتلق بالمقر ؛أي: استمسك به حتىٰ شهد عليه عند قاضٍ ؛ لحصول العلم بأنه المشهود عليه.

# ( المنامع نِكَامٍ وَحِمَامُ وَقُفْ وَلَاءٍ نَسَبٍ بِلَا ٱتَّهَامُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا

قوله: (وبتسامع . . . ) إلىٰ آخر البيت هو معطوف علىٰ قوله : (ويشهد الأعمىٰ) أي : ويشهد الأعمىٰ؛ كغيره بالتسامع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، واستفاض ما أخبروا به .

وقوله (نكاح) هو وما عطف عليه بالجر بتقدير حرف الجر ، والمعنىٰ : وبتسامع في نكاح (وحمام) أي : موت ، كأن يستفيض أن فلاناً نكح فلانة ، أو أنه مات ، أو وقف كذا ، أو أعتق فلاناً ، أو أنه ابن فلان ، فيشهد الأعمىٰ بذلك جازماً بالشهادة ، فيقبل منه كما يقبل من غيره أن يشهد بالتسامع بالأمور المذكورة ، بشرط ألّا يصرح بأن مستنده التسامع ، وقد أفاد كلامهم أنها لا تقبل شهادة الأعمىٰ في غير ما ذكر ، وهو الذي يفيده كلام «التحفة » ، وفي كلام بعضهم : أنها تقبل شهادته إذا شهد علىٰ زوجته في حال خلوة بها ، وكذا علىٰ بعضه إذا عُرف خلوه به ؛ للقطع بصدقه حينئذ ، للكن قال في « التحفة » : ( إنه لا يخلو عن وقفة ) (۱) .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢٥٩/١٠).

قوله : ( وللزنا ) أي : ومثله اللواط ، وإتيان البهائم .

قوله: (أن أدخله) هو بفتح (الهمزة) من (أن) لأنها مصدرية ، والمصدر المنسبك منها مجرور بحرف جر محذوف ، والتقدير: يشهدون بإدخاله ذكره (في فرجها) أي: المزني بها ، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن محذوف ، والتقدير: يشهدون أنه أدخله ، وبهاذا جزم بعض الشراح .

وقوله : (كمرود في مكحله) هاذا ليس بشرط في الاعتداد بشهادة الزنا كما يوهمه كلامه ، بل هو احتياط .

# ﴿ وَغَيْسِهِ ٱثْنَانِ كَاإِقْسَرَادِ ٱلسِّرِّنَا وَلِهِ اللَّلِ ٱلصَّوْمِ: عَــدُلُّ بَيِّنَا وَلِهِ اللَّلِ ٱلصَّــوْمِ: عَــدُلُّ بَيِّنَا وَلَهِ اللَّلِ ٱلصَّــوْمِ: عَــدُلُّ بَيِّنَا وَلَهِ اللَّلِ ٱلصَّــوْمِ: عَــدُلُّ بَيِّنَا وَلَهِ اللَّهِ ٱلصَّــوْمِ: عَــدُلُّ بَيِّنَا وَلَهِ اللَّهِ ٱلصَّــوْمِ: عَــدُلُّ بَيِّنَا وَلَهِ اللَّهِ ٱلصَّــوْمِ : عَــدُلُّ بَيِّنَا وَلَهِ اللَّهِ ٱلصَّــوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله: (وغيره) هو بالجر عطف علىٰ (الزنا)، والتقدير: ولغيره (اثنان).

قوله: (كإقرار الزنا) أي: كما يكفي في الإقرار بالزنا اثنان ذكران.

قوله: (عدل بيتًا) أي: بيّن العدالة، بمعنىٰ: أنه ظاهرها، بأن يكون عدِّل عند قاض، فخرج به مستور العدالة، فلا تكفي شهادته بهلال الصوم، وانتصاب (بيِّنا) على الحال من (عدل) قاله الشهاب الرملي<sup>(۱)</sup>، وفيه مجيء الحال من النكرة غير المخصصة، وهو جائز عند بعض النحاة، ويجوز كونه منصوباً على القطع بتقدير: أعني.

قوله: (ورجل. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ويشترط رجل. . . إلىٰ آخره .

<sup>(</sup>١) قول المصنف رحمه الله تعالى: (قاله الرملي) سهو، وإنما هو قول الفشني انظر « مواهب الصمد » (ص٣٧٠).

وقوله : ( المال ) بالجر ؛ أي : للمال ، فهو مجرور بحرف جر محذوف .

وقوله : ( أو فيما يؤل ) أي : فيما يرجع إليه ؛ أي : إلى المال .

وقوله: (يؤل) أصله بالرفع ، وبمد (الهمزة) مضمومة بوزن (يقول) مضارع آل يؤول ، بمعنى : رجع يرجع ، لكنه هنا بسكون (اللام) للوقف ، وبعدم المد على صورة المجزوم ؛ لأجل الوقف .



وقوله: (كالموضحة) مثال لما يؤول إلى المال؛ لأن الجرح المقتضي للأرش حكمه حكم المال من حيث إنه يوجبه.

وقوله: (التي جُهِل) يجوز أن يقرأ مبنياً للمفعول، و(تعيينُها) نائب فاعل، ويجوز أن يقرأ بفتح (الجيم) وكسر (الهاء) مبنياً للفاعل، و(تعيينَها) مفعول به، وذلك بأن يشهدوا بأنه جنى عليه موضحة، وللكن لم يعينوا موضعها ؛ لأنها حينئذ لا توجب قصاصاً.

قوله : ( أو حق مال ) بالجر عطفاً على ( الموضحة ) .

وقوله: (كالأجل) أي: أجل الدين، فيكفي في ثبوته رجل ويمين، أو رجل وامرأتان، وهاكذا ما بعده من قوله: (أو سبب للمال كالإقاله) فإنه يكفي في ثبوته ما ذكر، بأن يدعي أنه أقاله في البيع الفلاني، فينكر المدعىٰ عليه الإقالة؛ أي: الفسخ للبيع، أما إذا ادعىٰ أنه وعده بالإقالة والآن يطلبها منه وهو ممتنع. فلا تسمع دعواه؛ لأنه لا يجب على المشتري الوفاء بذلك الوعد، فإن ادعىٰ عليه نذراً بها مطلقاً أو مؤقتاً بقي وقته. . سمعت، فإن انقضى الوقت ولم يدعها. . بطلت.

وَرَجُلُ وَٱمْسِرَأَتِان ، أَرْبَعُ نِسَا لِمَا ٱلرِّجَالُ لَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ كَالْرَضَاع وَٱلْولَادَةِ وعَيْبِهَا وَٱلْحَيْضِ وَٱلْبَكَارَةِ

قوله : ( ورجل وامرأتان أربع نساً. . . ) إلىٰ آخره ؛ أي : ويشترط لما لا يطلع عليه الرجال (كالرضاع) وما عطف عليه أن يشهد به رجل وامرأتان ، أو أربع نساء ؛ أي : نسوة ، فـ( أربع نسأ ) بالتنوين ، وحذف همزة ( نسأ ) للوزن ، و( أربع ) بتقدير حرف العطف ، كما قررناه .

وقوله : ( وعيبها ) أي : المرأة ، وظاهره الاكتفاء بالأربع النسوة ، أو رجل وامرأتين في عيبها الظاهر ؛ كالباطن وهو ما تحت الثياب ، للكن قيده في « المنهاج » بقوله : ( وعيوب تحت الثياب )(١) ، قال في « التحفة » : ( وخرج بـ « تحت الثياب » عيب الوجه واليدين من الحرة ، فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين ، وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلاً ، أما إذا قصد به الرد بالعيب. . فيثبت برجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين ؟ (1)لأن القصد منه حينئذ المال

<sup>(1)</sup> منهاج الطالبين ( ص٥٧٠ ) .

تحفة الطالبين ( ١٠/ ٢٥٠ ) . (٢)

#### باب الدعاوى والبينات

وفي نسخ : ( باب الدعوىٰ ) بالإفراد ، وهي لغة : الطلب ، وشرعاً : الإخبار بحق علىٰ غيره عند حاكم ، والبينات جمع بينة ، وهي : الشهادة .



قوله : ( إن تمت الدعوىٰ ) أي : بأن كانت مستكملة لشروط صحتها .

قوله : ( بشيء علما ) خرج به المجهول ، فلا تسمع الدعوى به إلا فيما استثني مما هو مذكور في محله .

قوله: (سأل قاض خصمه وحكما) أي: فإن لم تتم.. لم يسأل القاضي خصمه الجواب، ولا يحكم، بل يعرض عنه.



وقوله: ( إن يعترف خصم ) جواب الشرط محذوف دل عليه قوله: ( حكما ) لأن التقدير: وإن يعترف خصم حكم عليه ؛ أي : باعترافه ، وألف ( حكما ) للإطلاق .

قوله: (فإن يجحد...) إلى قوله: (حكم) معناه: أنه إذا جحد الخصم وثمَّ بينة.. حكم له بها بعد سماع البينة وتعديلها وسؤال المدعي أن يحكم له بها، كما مرّ أول القضاء ('').

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٦٦٣).

# وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةٌ فَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ حَلِّفٌ حَيْثُ مُدَّعٍ دَعَا الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ حَلِّفُ حَيْثُ مُدَّعٍ دَعَا الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِيدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِيدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِدَةُ الْمُدَّعِلَعُلِيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَّالِعُ اللَّهُ الْمُعْمِي مِنْ الْمُعْمِي الْعِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِ

قوله : ( وحيث لا بينة ) ( لا ) نافية للجنس ، و( بينة ) اسمها ، وخبرها محذوف ؛ أي : لا بينة له .

وقوله : ( حَلِّف ) بصيغة فعل الأمر .

وقوله: (حيث مدع دعا) أي: حيث طلب المدعي يمين المدعىٰ عليه ، فلو حلفه الحاكم قبل أن يسأل المدعي . . لم يعتد بحلفه .

### 

قوله: ( فإن أبي ) أي : نكل المدعى عليه .

قوله: (ردت علىٰ من ادعىٰ) أي: فيحلف اليمين المردودة إن شاء.

قوله: ( وباليمين ) أي : يمين المدعي المردودة عليه .

وقوله: (يستحق) أي: (المدعىٰ) أي: يحكم له باستحقاق المدعىٰ به، فإذا لم يحلف اليمين المردودة. لم يستحقه، ويبقىٰ بيد المدعىٰ عليه.

وقوله : ( يستحق ) بالبناء للفاعل ، والضمير فيه يعود علىٰ ( من ادعیٰ ) .

# وَّ الْمُلِّوْسِي عَيْنَا بِهَا يَنْفَرِدُ الْمُلَّا فَهْيَ لِمَنْ لَهُ ٱلْبَلُدُ الْبَلُدُ الْمُلَافِينِ لِمَنْ لَهُ ٱلْبَلُدُ الْمُلَافِينِ لِمَنْ لَهُ ٱلْبَلُدُ الْمُلَافِينِ لِمَنْ لَهُ ٱلْبَلُدُ الْمُلَافِينِ لِمَنْ لَهُ ٱلْبَلُدُ الْمُلَافِينِ فَيْمِينَ لِمَنْ لَهُ ٱلْبَلُدُ الْمُلَافِينِ لِمَنْ لَلْهُ الْبُلُولُ وَالْمُلِينِ اللّهُ الْمُلْلِكُ وَلَافِينَا لِمُلْلُولُ لَلْهُ الْبُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله: ( والمدعي) بكسر ( العين ) .

قوله : ( عيناً بها ينفرد أَحْدُهما ) بسكون ( الحاء ) لغة في ( أَحَدهما ) بتحريكها ، وفي بعض النسخ : ( إحداهما ) بمعنىٰ أحدهما .

قوله : ( فهي لمن له اليد ) أي : فيحلف أنها له وينفرد بها ، هـٰذا إذا لم يكن للآخر بينة ، وإلا. . فيقضىٰ بها لصاحب البينة .

وَخَيْثُ كَانَتْ مَعْهُمَا وَشَهِدَتْ بَيِّنَتَانِ كُلّْفَا وَقُسِمَتْ فَي وَكُنِثُ كَانَتْ مَعْهُمَا وَشَهِدَتْ بَيِّنَتَانِ كُلّْفَا وَقُسِمَتْ فَي وَكُنْ فَا وَقُسِمَتْ فَي وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُّولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا ال

قوله : (وحيث كانت ) أي : العين .

قوله : ( معْهُما ) بسكون ( العين ) أي : بأن تكون اليد لهما معاً .

وقوله : ( وشهدت بينتان ) أي : شهدت كل واحدة من البينتين لواحد من الخصمين .

وقوله: (حُلِّفا وقسمت) أي: لتعارض البينتين، فيحلف كل منهما يميناً بإثبات قوله ونفي قول خصمه، ثم تقسم العين بينهما نصفين، فلو أبرأ كل صاحبه من اليمين. قسمت بينهما بغير يمين.

قوله : ( وحَلَّف الحاكم ) أي : القاضي أو المُحكَّم .

قوله : ( من توجهت عليه دعوىٰ ) للكن لا مطلقاً ، بل حيث لو أقر بمطلوبها . . لزمه .

قوله: ( في سوىٰ حد ثبت لله ) أي: يحلُّفه الحاكم في غير حد لله تعالىٰ ؛ كحد الزنا ، وشرب الخمر ، أما حدٌّ لله تعالىٰ. . فلا يحلف منكره ، بل لا تسمع الدعوىٰ به .

وصورة ثبوته: أن يقر به المحدود ، أو تقوم به شهادة حسبة يحضرون لدى الحاكم ، فيقول كل واحد منهم: ( أشهد أن فلاناً شرب خمراً أو زنىٰ ) أو نحو ذلك مما يؤدي الشهادة من الألفاظ الصريحة.

قوله: (والقاضي) بالجر عطفاً علىٰ قوله: (حد) أي: وفي سوى القاضي؛ فإنه لا يُحلَّف علىٰ تركه الجور في حكمه. وقوله : ( وشاهد ) أي : فلا يحلف بعد شهادته أنه شهد بحق ؛ لأن منصبهما لرفعته يأبئ ذلك .

وقوله : ( ومنكر التوكيلا ) أي : فلا يحلف أيضاً ؛ لأن إنكاره للوكالة يقتضي عزله ، فلا حاجة إلىٰ تحليفه .

# رَّ اللَّهُ الْحَابَ دَعْمَ وَىٰ حَلَفَ اللَّهُ عَلَمْ الْحَابُ دَعْمَ وَىٰ حَلَفَ اللَّهُ عَلَى عَلْمٍ وَعُمْل غَيْسِرِهِ نَفَسَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ الْحَابَ دَعْمَ وَىٰ حَلَفَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَنَفْسَى عِلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَنَفْسَى عِلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَنَفْسَى عِلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمُ عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَنَفْسَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَالْعَلْمُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَالْفَالِمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَالْعَلَى عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

قوله: (بتاً) أي: قطعاً ، وهو معمول لقوله: (حلفا) ، وانتصابه على المصدر؛ أي: حَلِفاً قطعاً ؛ بمعنىٰ: أنه لا يحلف علىٰ نفي العلم.

وصورة البتّ : أن يقول مثلاً : ( والله ؛ ما قتلته ) ، أو ( والله ؛ إن هـٰـذا ملكي ) .

وقوله : (كما) به (أجاب دعوى) معناه : أن يمين المدعىٰ عليه تكون علىٰ حسب جوابه ، فإن أجاب بـ لا يلزمني تسليمه ). . حلف كذلك .

قوله: (ونفْيَ علمٍ) بسكون (الفاء)، ونصب (نفيَ) مضافاً إلىٰ (علمٍ)، وتنوين (علمٍ)، و وخلَف الحاكم (علمٍ)، و(فعلَ غيره) بالنصب مفعولاً مقدماً لقوله بعده: (نفیٰ) أي : وحلَف الحاكم من توجهت عليه دعویٰ علیٰ نفي علم حیث نفیٰ في جوابه فعل غیره ؛ كقوله: (والله ؛ إن مورثي باع كذا) أو (جنیٰ علیٰ فلان) احترز بذلك عما إذا ادعیٰ إثبات فعل غیره ؛ كأن ادعیٰ أن مورثه اشتریٰ من فلان كذا، أو أقرضه ؛ فإنه يحلف علی البت ؛ لسهولة الوقوف علی الإثبات دون النفي ، وفي بعض النسخ : (ونفیُ علم فعل غیره كفیٰ) ، وعلیٰ هاذه النسخة فـ (نفي) مبتدأ ، وجملة (كفیٰ) من الفعل والفاعل المستتر خبره .

\* \* \*

### المراث المنتق

هو مصدر بمعنى الإعتاق ، وهو : تخليص القن من الرق ، وإزالته عنه ؛ ليذهب حيث شاء ، وهو قربة إجماعاً ؛ أي : وإن تضمنه تعليق كالتدبير .

( 1018-1017 ) المُصِحُّ عِنْتُ مِنْ مُكَلِّفٍ مَلَكُ صَرِيحُهُ: عِنْقٌ وَتَحْرِيرٌ وَفَكُ اللهِ مَلَكُ صَرِيحُهُ: عِنْقٌ وَتَحْرِيرٌ وَفَكُ اللهِ مَلْكُ مَرَقَابًا مَا وَلَايَاهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله : ( يصح ) أي : ينفذ ( عتق ) .

قوله : ( من مكلف ) أي : بالغ عاقل مطلق التصرف ولو كافراً وسكران .

قوله: (ملك) أي: إنما يصح العتق من مالك للرقيق ولو مبيعاً لم يقبضه، وهو احتراز عن الغاصب ونحوه ممن لا ملك له على الرقيق؛ فإنه لا يصح عتقه، وبهاذا يعلم أنه لا يصح عتق الولي عن المحجور عليه.

نعم ؛ له أن يعتق عن الصبي والمجنون من مالهما في كفارة القتل ؛ لأنها تلزمهما ، بخلاف كفارة وقاع رمضان ؛ لأنها مرتبطة بالتكليف وليسا من أهله .

قوله : ( صريحه عتق وتحرير ) أي : وما تصرف منهما ؛ كـ( أنت عتيق ) أو ( محرر ) وإن لم يقل : ( من الرق ) ، أو أنَّث المُذكَّر وذكَّر المُؤنَّث .

قوله: (وفكْ رقبة) بإسكان (فكْ) للوقف، وجر (رقبةٍ) بالإضافة؛ أي: فقوله لعبده مثلاً: (فككت رقبتك) صريح في الإعتاق على الأصح؛ لوروده في القرآن<sup>(١)</sup>، وكذا ما تصرف منه نحو (أنت مفكوك الرقبة) فلا يكفى (فككتك) بدون ذكر الرقبة.

<sup>(</sup>١) أي : في قوله تبارك وتعالىٰ : ﴿ وَمَا أَدَّرَىٰكَ مَا ٱلْمَقَبَةُ ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ .

قوله : ( وصح ) أي : العتق ؛ أي : يحصل ( بالكنايه ) وهي كل لفظ احتمل الإعتاق وغيره .

قوله: ( بنية منه ) أي : من اللافظ بالكناية .

قوله: (كيا مولايه) أي: قول السيد لعبده: (يا مولاي) أو (يا مولايه) بـ (هاء) السكت كما هنا ، فهو كناية ، إن نوى به العتق. عتق ، وإلا. فلا ، وهو يفيد أن النداء بألفاظ العتق عتق ، كما أن نداء المرأة بألفاظ الطلاق طلاق ، ولو قال لعبده: (يا بني) ، أو لأمته (يا بنتي). فليس بعتق إلا إن نواه ؛ لأنه كناية ، كما في « التحفة » ، بخلاف (أنت ابني) فإنه صريح في العتق إن أمكن كونه منه ؛ لصغر سنه وإن عرف نسبه من غيره (١) .



قوله : ( وعتق جزء ) أي : وإن قل كإصبع منه .

قوله : ( من رقيقه ) أي : من رقيق نفسه ، بأن أعتق جزءاً من عبده ؛ كنصفه ، فإنه يسري إلىٰ باقيه .

قوله : ( أو شركةٍ مع غيره )<sup>(٢)</sup> بالجر ؛ أي : أو أعتق نصيب شركة ؛ أي : نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره ، فهو مالك له مع غيره .

وقوله: ( إن أيسرا فأعتق عليه. . . ) إلىٰ آخر البيت ذكر في هـُـذا أن من أعتق شِرْكاً له من مملوك له حالان:

الحال الأول: إن أيسر بشيء من قيمة حصة شريكه. . سرى العتق إلىٰ ما أيسر به ، كما قال الناظم: ( فاعتق عليه ما بقي بقيمته ) .

وقوله: ( في الحال) أي: تعتبر قيمته في الحال؛ أي: يوم الإعتاق، فيغرمها

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٠/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) في النسخ : (أو شركة من غيره) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .

لشريكه ، هـنذا ما يفيده كلام الفشني (١) ، وفي المناوي : (قوله : « في الحال » أي : بنفس الإعتاق من غير توقف على أداء القيمة ) ، ولا خلاف بينهما في المعنى .

الحال الثاني: المعسر حال الإعتاق عن أداء قيمة نصيب شريكه لا يسري عليه العتق ، بل يعتق قدر حصته فقط ، كما قال الناظم: ( والمعسر قدر حصته ) أي: والمعسر لا يسري عليه العتق ، وللكن يعتق من الرقيق الذي أعتقه قدر حصته فقط ، ويبقى الباقي علىٰ ملك الشريك ، فيصير الرقيق حينئذ مبعضاً ، تجري عليه أحكام العبد المبعض .

## وَمَالِكُ ٱلْأُصُولِ وَٱلفُرُوعِ يُعْتَى ثُكَالْمِيرَاثِ وَٱلْمَبِيعِ وَمَالِكُ ٱلْأُصُولِ وَٱلفُرُوعِ يُعْتَى ثُكَالْمِيرَاثِ وَٱلْمَبِيعِ وَالْمَبِيعِ وَالْمَبْعِينِ وَالْمُبِيعِ وَالْمِنْ وَالْمُبِيعِ وَالْمُبْعِي وَالْمُبْعِي وَالْمُلِعِي وَالْمُبْعِي وَالْمُبْعِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُبِيعِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُنْ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَالِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَ

قوله: (ومالك الأصول والفروع...) إلى آخر البيت؛ معناه: أن من ملك أصله؛ كأب أو جد، أو فرعه؛ كابن أو ابن ابن.. يعتق عليه قهراً، وإن لم يتلفظ بالعتق، فقوله: (يعتق) بالبناء للمجهول، ومعموله مقدر، تقديره: عليه.

وقوله: (كالميراث والمبيع) تمثيل لصورة ملكه لأصله وفرعه، ومثَّل بالمثالين ؛ إشارة إلىٰ أنه لا فرق بين ما ملكه باختياره ؛ كالمبيع، أو بغير اختياره ؛ كالميراث فإنه يعتق عليه في الحالين إجماعاً ، واحترز بالأصول والفروع عما عداهما ممن علىٰ حاشية النسب ؛ كالإخوة والأخوات ، فإنهم لا يعتقون إذا ملكهم قريبهم إلا بإنشاء عتق ؛ كغيرهم من بقية الأرقاء .



قوله: (لمعتق حق الوَلاء وجبا) أي: فيرثه إن لم يكن له وارث من النسب، و( الوَلاء) بفتح ( الواو ) ، وهو : ما يُخلِّفه الرقيق من المال ، فهو حق ثابت للمعتق علىٰ من أعتقه ، فإذا مات المعتق. . انتقل ذلك الحق لعصبته ، كما قال الناظم : ( ثم لمن بنفسه تعصبا ) واحترز بقوله : ( بنفسه ) عن العصبة بغيره ؛ كالأخت مع البنت ؛ لقولهم :

<sup>(</sup>۱) مواهب الصمد ( ص۱٥٨ ) .

( الأخوات مع البنات عصبة ) ، لكن باب الولاء لا حق فيه للإناث ؛ لعدم تعصُّبهم بأنفسهم ، فلو خلَّف المعتق ابناً وبنتاً ، ثم مات العتيق . . فالولاء للابن فقط .

وَلَـوْ مَـعَ ٱخْتِـلَافِ دِبَـنٍ أَوْجَبَـهُ وَلَا يُصِـعُ بَيْعُــهُ وَلَا ٱلْهِبَــهُ

وقوله : ( ولو مع اختلاف دين ) أشار به إلىٰ أن الولاء يستحقه المعتق ولو كافراً ، وإن كان عتبقه مسلماً .

وقوله : ( أوجبه ) أي : أوجب العتقُ الولاءَ لمن ذكر ولو مع اختلاف دينهما ، وإن لم يتوارثا .

قوله: (ولا يصح بيعه...) إلىٰ آخره؛ أي: لا يجوز ولا ينعقد بيع حق الولاء، ولا هبته؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ( ۲۵۳۵ ) ، ومسلم ( ۱۵۰٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ) .

#### باب التدبير

وهو : تعليق عتق رقيقه بالموت ، سمي بذلك ؛ لأن الموت دبر الحياة .

( 1025-1024 ) الله المعالم ( 1025-1024 ) الله المعالم المعالم

قوله: (كقوله لعبده دبرتكا) بـ (ألف) الإطلاق.

وقوله : ( ذلكا ) بـ( ألف ) الإطلاق أيضاً ، والإشارة إلى الرقيق ، وهو مبتدأ ، وخبره جملة ( يعتق بعده ) أي : بعد موت سيده .

قوله: (من الثلث لمال) أي: يكون عتق المدبر من ثلث مال سيده، فإن وفي به الثلث. عتق كله، وإلا. فقسطه، وإن استغرق الدين التركة مثلاً. بطل التدبير، وبيع في الدين.

وقوله: (ويبطل التدبير...) إلى آخره؛ معناه: أنه إذا زال ملك السيد عن العبد المدبر في حياته، بأن باعه أو وهبه.. فإنه يبطل التدبير، وبه يعلم أنه لا يمتنع على السيد التصرف في المدبر.

\* \* \*

#### باب الكتابة

وهي: تعليق عتق على أداء مال منجم بنجمين فأكثر ، سميت بذلك ؛ لما فيها من ضم النجوم بعضها إلىٰ بعض .



قوله : ( إذا كسوب ) أي : قادر على الكسب ، بحيث يفي كسبه بمؤنته ونجومه .

قوله: ( ذو أمانة ) أي : صاحب أمانة ، بأن لا يضيع ما حصله ، والكسب والأمانة شرطان لاستحباب كتابته ، لا شرطان لصحتها ؛ فتصح مكاتبة غير الكسوب والأمين .

قوله: (طلب) أي: طلب الكتابة.

قوله: (من غير محجور عليه) في هـندا إشارة إلىٰ أن شرط السيد الذي تصح كتابته: أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً ، مختاراً ، غير مرتد ؛ فلا تصح من نحو ولي المحجور عليه ، ولا من مريض لم يف ثلثه بقيمة القن ، ولا من مرتد ؛ لأن ملكه موقوف ، والعقود لا توقف .

قوله: (تستحب) أي: الكتابة، وهاذا الفعل هو متعلق قوله: (إذا كسوب...) إلىٰ آخره؛ أي: إنما تستحب بالشروط الثلاثة المذكورة، فإن فقد الشرط الأخير.. بطلت، وإن فقد الشرطان الأولان.. أبيحت، ولا تكره بحال.



قوله: (وشرطها) أي: الكتابة.

قوله : ( معلوم مال ) أي : شرطها أن تعقد علىٰ مال معلوم للمتعاقدين ، بأن يبين قدره وصفته .

قوله: (وأجل) أي: ومعلوم أجل، فلا يصح التأجيل بأجل مجهول؛ كوقت الحصاد أو قدوم زيد.

قوله : ( نجمان ) خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : وهو نجمان .

قوله: (أو أكثر منها) أي: من النجمين، وأفرد الضمير؛ إطلاقاً للجمع على الاثنين، وهو جائز عند الأكثرين.

قوله : ( لا أقل ) أي : فلا يصح تأجيل مال الكتابة بأقل من نجمين ؛ كنجم واحد .



قوله : ( والفسخ للعبد ) مبتدأ وخبر ؛ أي : الفسخ جائز للعبد .

وقوله : ( متىٰ شاء انفصل ) تفسير للفسخ ؛ أي : انفصل عن رتبة الكتابة وانعزل عنها ، يقال : انفصل القاضي عن القضاء إذا انعزل عنه .

قوله : ( لا سيد ) أي : ليس له فسخ الكتابة ( إلا إذا عجز حصل ) للمكاتب عن أداء مال الكتابة ، فللسيد حينئذ تعجيزه وفسخ الكتابة .

### المنظمة المنظ

قوله : ( أجز له ) أي : للمكاتب ( تصرفاً كالحر ) فيبيع ويشتري ويؤجر .

قوله : ( لا تبرعاً ) أي : كالعتق والوقف والهبة ، فيمتنع على المكاتب فعل التبرعات إلا بإذن سيده .

قوله: (وخطراً) أي: ولا خطر (إذ فعلا) بـ (ألف) الإطلاق، ومعناه: أنه ليس للمكاتب فعل ما فيه خطر؛ كتسليم المبيع قبل قبض الثمن، ولا البيع نسيئة إلا أن يأذن فيه سيده.

### وَحَسطٌ شَسَيْءٍ لَازِمٌ لِلْمَسؤلَسَىٰ عَنْهُ ، وَفِي ٱلنَّجْمِ ٱلأَخِيرِ أَوْلَىٰ

قوله : ( وحط شيء ) أي : من مال الكتابة .

وقوله : ( لازم ) أي : واجب ( للموليٰ ) بفتح ( اللام ) أي : للسيد .

وقوله: (عنه) أي: عن المكاتب.

وأفاد قوله : ( شيء ) أنه لا يتقدر سدس ولا عشر ، بل يكفي أقل متمول ، ويستحب الربع ، وإلا. . فالسبع .

#### 1031 ) 🐼 😘 💸 🕉 وَهْوَ رَقِيتٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَى أَدَائِيهِ إِلَيْهِ

قوله: (وهو) أي: المكاتب (رقيق) أي: جارية عليه أحكام الرق (ما بقي عليه شيء) من مال الكتابة ؛ فلا يزال رقيقاً ( إلى أدائه إليه ) أي : إلى سيده ؛ للحديث الحسن الوار**د في** ذلك<sup>(١)</sup> .

أخرج أبو داوود ( ٣٩٢٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم ، .

#### باب أمهات الأولاد

كذا في بعض النسخ ، وفي نسخ : ( باب الإيلاد ) وهو الموافق لقوله بعده : ( لأمة له . . . ) إلىٰ آخره ؛ فإنه متعلق بالإيلاد الذي هو مصدر أولد يولد إيلاداً .

وقوله : ( تكون ) أي : الأمة ( ملكا ) احتراز عما إذا كانت ملك غيره ، فسيأتي حكمها في كلامه رحمه الله .

قوله: (أو بعضُها) بالرفع عطفٌ على الضمير المستتر في (تكون) لوجود الفاصل، وذلك: بأن يطأ أمة مشتركة بينه وبين غيره، فإذا أحبلها.. فالولد حر، وتصير أمَّ ولد، ويلزمه قيمة حصة شريكه ونصف مهر مثلها لشريكه، وكلامه يفيد أن إيلاد المبعضة يوجب عتقها ؛ كالمملوكة، وهو كذلك ؛ لأن بعضها قد سبقت حريته قبل الإيلاد.

نعم ؛ هل وطء المبعضة جائز أو ممتنع ؟ المنصوص عليه أنه غير جائز ، لكن وطأه لها حكمه حكم وطء الشبهة في لحوق الولد به ، وحكم الاستيلاد لها .

قوله: ( يوجب عتق تلكا ) بـ ( ألف ) الإطلاق ، والإشارة للأمة المستولدة .

قوله : ( بموته ) أي : عتق المستولدة يكون بموت سيدها لا قبله .

وقوله: (ونسلها) أي: ولدها بعد الاستيلاد من غير سيدها؛ كأن زوجها بعد الإيلاد، فأتت بأولاد فحكمهم حكمها ، ولذا قال الناظم : (بها التحق) أي : التحق بها ولدها في كونه يعتق بموت سيدها ، وأما ولدها الحاصل من سيدها . فإنه حر نسيب لاحق بالسيد ، كما هو ظاهر .

وقوله: ( من رأس مال قبل دين ) أشار به إلى أن عتق أم الولد أقوى من عتق المدبر ؟ فإنه من الثلث بعد فإنها تعتق من رأس المال قبل قضاء الديون والوصايا ، بخلاف المدبر ؟ فإنه من الثلث بعد الديون ، كما سبق (١) .

وقوله: ( واكتفى ) بالبناء للمجهول.

قوله: (بوضع ما فيه تصور خفي) معناه: أنه يكتفىٰ في ثبوت كونها أم ولد وعتقها بموت سيدها بوضعها ؛ أي: ولادتها ما فيه تصور ؛ أي: لمضغة فيها تصور خفي ؛ أي: صورة آدمي خفيت علىٰ غير القوابل ، فلو ولدت مضغة لا صورة فيها أصلاً ، بل قال القوابل : لو بقيت لتصورت . . لم تصر أم ولد .

جَهِ اللَّهِ ال جَازَ ٱلْكِرَا ، وَخِـدْمَةُ ، جِمَاعُ لَا هِبَـةٌ ، وَٱلْـرَّهْــنُ ، وَٱبْتِيَــاعُ اللَّهِ

قوله: (جاز الكرا...) إلى آخر البيت ، ذكر الناظم فيه ما يجوز للسيد الانتفاع به من المستولدة قبل موته وما يمتنع عليه ، وأشار بالأمثلة المذكورة لكل من الجائز والممتنع إلى أن الممتنع هو الناقل للملك ؛ كالهبة والبيع ، أو يؤول إلىٰ نقل الملك ؛ كالرهن ، وأن الجائز ما عدا ذلك .

قوله: (ومولد بالاختيار . . . ) إلىٰ آخره ؛ معناه : أن من أولد جارية لغيره بنكاح ، بأن

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ٦٨٧ ) .

تزوجها من سيدها أو بزنا ( فالنسل ) أي : الولد ( قِنُّ مالكِ ) أي : سيد بإضافة ( قن ) إلىٰ ( مالك ) أي : ولا تصير أم ولد إذا ملكها بعد ذلك اتفاقاً .

وقوله : ( بالاختيار ) قال الفشني : ( بيان لكون الوطء زنا ، لا لكون ولد المكره ينعقد حراً )(١) .

وقوله: ( والفرع حرْ ) مبتدأ وخبر ، بالسكون للوقف ، وإلا. . فهو مضاف إلىٰ ( مَن ) الموصولة في قوله: ( مَن وَطؤُه بشبهة ) ، وجملة ( وطؤه بشبهة ) من المبتدأ والخبر صلة الموصول ، والمعنىٰ : أن الولد الحاصل من وطء أمة غيره بشبهة حر منسوب إلى الواطىء .

وقوله: (أو حيث غُر) أفاد به أن من غُرَّ بحرية أمة ، فنكحها. فولده منها حر ، ويتصور التغرير بالحرية من وكيل سيدها ، بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة الحرة ، فيطؤها الزوج ظاناً حريتها .

### 

قوله: ( أو بشراء فاسد ) معناه: أن من اشترى جارية فوطئها وأولدها ، ثم تبين فساد الشراء.. فولده منها حر وإن ردت الجارية لبائعها ، ولا تصير أم ولد .

وقوله : ( فإن ملك ذي ) الإشارة إلى الموطوءة بشبهة ، والمغرور بحريتها ، والمملوكة بشراء فاسد .

وقوله : ( بعدُ ) أي : بعد الاستيلاد ، وهو مبني على الضم ؛ لعدم ذكر المضاف إليه ، ونية معناه .

وقوله : ( لم تعتق عليه ) أي : على الواطىء ( إن هلك ) أي : مات ؛ لأنها علقت منه بالولد قبل ملكه لها .

<sup>(</sup>١) مواهب الصمد (ص١٦٠).

\$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \quad \text{1039} \text{)\$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6

لَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَةُ ٱلْحُرِّ ثَبَتْ بِحَمْدِ رَبِّي « زُبَدُ ٱلْفِقْهِ » ٱنْتَهَتْ

قوله: ( للكن عليه ) أي: على الواطيء.

وقوله: (قيمة الحر) (أل) فيه للعهد، والمعهود هو قوله: (والفرع حر)، وإنما لزمته القيمة؛ لتفويته رقه علىٰ سيد الأمة.

قوله: (بحمد ربي) متعلق بـ (انتهت) أي: تمت («زبد الفقه») يعني: أنه انتهى نظمها الذي قصده، وهي كاسمها ؛ لأنها خلاصة الفقه ؛ لاشتمالها على معظم مقاصده.

\* \* \*

### خاتمة في علم التصوف

وهو: تجريد القلب لله تعالىٰ ، مع الإكباب على العمل الصالح ، ورفض العلل المبعدة عن الله عز وجل ، وهاذا اللفظ يفيد التفعل ؛ لأن الصوفي لا يزال يباشر من الأعمال ما تتهذب به نفسه حتىٰ يصير علىٰ أكمل الأخلاق ، وأعلى الهيئات .

مَنْ نَفْسُهُ شَرِيفَةٌ أَبِيَّهُ يَرْبَأُ عَنْ أُمُورِهِ ٱلسَّذِيَةُ } مَنْ نَفْسُهُ شَرِيفَةٌ أَبِيَّهُ يَنْ أَمُورِهِ ٱلسَّذِيَّةُ } وَلَمْ يَسْهَرُ فِي طِلْابِهَا ٱللَّبَالِي وَلَمْ يَسْهَرُ فِي طِلَابِهَا ٱللَّبَالِي فَي وَلَمْ يَسْهَرُ فِي طِلْوَا لَلْبَالِي فَي وَلَمْ يَسْهَرُ فِي طِلْوَا لَلْبَالِي فَي وَلَمْ يَسْهَرُ فِي طِلْوَا لَا يَسْهَرُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قوله: ( مَن نفسه شريفة ) أي: مرتفعة .

وقوله : ( أُبيَّه ) أي : ممتنعة عن ارتكاب ما لا ينبغي ارتكابه .

قوله: (يرْبأُ) بسكون (الراء) المهملة وفتح (الباء) الموحدة وبالهمز في آخره ؛ ي : يرتفع .

قوله: ( عن أموره ) أي : أحواله .

وقوله: (الدنيَّه) أي: المذمومة؛ كالكبر، والحقد، والحسد، وقلة الاحتمال، فهو دائماً ساع في مخالفة نفسه حتى يصير طبعها الترفع عن الأمور القبيحة، والميل إلى الأمور الشريفة، ولذا قال: (ولم يزل يجنَحُ) بفتح (النون) أي: تميل نفسه الأبية (لمعالي) أي: الأخلاق المحمودة؛ كالتواضع، وسلامة الباطن، وحسن الخلق، وكثرة الاحتمال للأذي من الخلق.

قوله: (يسهر في طِلاَبها) أي: طلبها، و(الليالي) بسكون (الياء) للوقف، وفيه إشارة إلى أن معالي الأمور إنما تنال بكمال المجاهدة، وذلك لا يحصل إلا بسهر الليالي في طلبها الأن الليل يرجى فيه من الفتوح، ونيل المطلوب أكثر مما يرجى ذلك من النهار الإبها محل تنزل الرب جل وعلا الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل

من داع فأستجيب له . . . » الحديث (١) ، ولهاذا كان بعض العارفين لا ينام ليله أجمع .



قوله: (ومن يكون) أي: الذي يكون متصفاً بمعرفة ربه ، بأن يعرف أسماءه وصفاته ، وأنه الغني المطلق ، وبيده النفع والضر ، فالمراد: المعرفة الإيقانية (تصوَّر ابتعاده) أي: مثل في نفسه شقاوته بإضلاله.

وقوله: (من قربه) أي: من إسعاده بهدايته ، والمعنى : أن من شأن العارف بالله تعالى أنه دائماً مترقب إضلال الله له أو هدايته إياه ؛ فلذا قال بعده : ( فخاف وارتجىٰ ) أي : فأمره دائر بين الخوف والرجاء ، إن تذكر الإبعاد . . خاف ، أو التقريب . . ارتجىٰ ، وهاذا الحال هو أشرف الأحوال ، قال الله عز وجل في مدح من هاذا حاله : ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُم وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ .

قوله: (وكان صاغيا) أي: مصغياً، بمعنىٰ: أنه مائل دائماً بسمعه، مع حضور قلبه.

قوله: (لما يكون) أي: الله (آمراً) به (وناهيا) عنه، وذلك على ألسنة رسله مما يتلى في كتابه العزيز، ويؤثر في مقبول الحديث النبوي.

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ 104 ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ 40 أَمَـرَهُ يَـرْتَكِبُ وَمَا نَهَـىٰ عَـنْ فِعْلِـهِ يَجْتَنِبُ ﴾ ﴿ فَكُـلُ مَـا أَمَـرَهُ يَـرْتَكِبُ وَمَا نَهَـىٰ عَـنْ فِعْلِـهِ يَجْتَنِبُ ﴾ ﴿ فَكُلُـهُ مَا فَهَـىٰ عَـنْ فِعْلِـهِ يَجْتَنِبُ ﴾ ﴿ فَالَّهُ مَا فَهَـىٰ عَـنْ فِعْلِـهِ يَجْتَنِبُ ﴾ ﴿ وَمَا نَهَـىٰ عَـنْ فِعْلِـهِ يَجْتَنِبُ ﴾ ﴿ وَمَا نَهِـمُ اللَّهُ عَـنْ فِعْلِـهِ يَجْتَنِبُ ﴾ ﴿ وَمَا نَهِـمُ اللَّهُ عَلَى عَـنْ فِعْلِـهِ يَجْتَنِبُ ﴾ ﴿ وَمَا نَهِـمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالْ عَلَالَّا عَلَالَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَالَّ اللَّهُ عَلَا عَلَالَّ عَلَا عَلَالَّا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَالَّا عَلَا عَل

قوله: (فكل ما أمره...) إلىٰ آخره ، وفي بعض النسخ: (فكل ما يأمره) بصيغة المضارع ؛ أي : فكل ما يطلب الله منه فعله يرتكبه ، فـ(كل) بالرفع مبتدأ ، و(ما) نكرة بمعنىٰ فعلٍ ؛ أي : فكل فعلٍ ، وجملة (يرتكبه) خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٤٥ ) ، ومسلم ( ٧٥٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

قوله: (وما نهي) يجوز بناؤه للفاعل؛ أي: وما نهى الله عنه، ويجوز بناؤه للمفعول.



قوله: ( فصار ) أي: بسبب ما اتصف به من المحافظة على فعل مأمور الله وترك منهيه ( محبوباً لخالق البشر ) وهو الله تعالىٰ .

قوله : ( له ) أي : للعارف .

وقوله : ( به ) أي : بربه .

وقوله: (سمع...) إلىٰ آخره هذا منتزع من حديث « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به... » إلىٰ آخره (۱) ، والمراد: أن الله تعالىٰ يتولىٰ محبوبه في جميع أموره حتىٰ تصير حركاته وسكناته به تعالىٰ ؛ فلا يسمع إلا بحق ، ولا يبصر إلا بحق ، ولا يبطش إلا بحق ، وفي هذا إشارة إلىٰ أن العارف بالله تعالىٰ محفوظٌ وإن كان غير معصوم ؛ لجواز صدور الخطيئة منه .

### ( 1046 ) . فَكَ أَنْ اللَّهِ وَلِيَّا ، إِنْ طَلَبْ أَعْطَاهُ ، ثُمَّ زَادَهُ مِمَّا أَحَبْ اللَّهِ وَلِيّا ، إِنْ طَلَبْ أَعْطَاهُ ، ثُمَّ زَادَهُ مِمَّا أَحَبْ

قوله : ( وكان لله ) أي : وصار من هـنذا حاله ( ولياً ) لله تعالىٰ ؛ أي : موالياً له ، أو متولياً أموره وسياسته .

قوله: (إن طلب أعطاه ...) إلىٰ آخره ، فيه بيان حال الولي ، وأنه إن طلب الله تعالىٰ شيئاً . أعطاه سُؤْله ، وزاده مما أحب الزيادة منه ، قال الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ شَيئاً . أعطاه سُؤْله ، وزاده مما أحب الزيادة منه ، قال الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدّتَى بِهِ أَوْلَكَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ لأَمُ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي : في الدنيا والآخرة ؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم ، ويؤيد هاذا المعنىٰ حديث : « وإن سألني أعطيته »(٢) ، وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٥٠٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق .

ذلك يقول ابن بنت الميلق في « نظم السلوك » :

[من الهزج]

ما شاء شاؤوه وما شاؤوه يقضيه

وَقَسَاصِ اللهِمَّةِ لَا يُبَسَالِي يَجْهَلُ فَوْقَ ٱلْجَهْلِ كَٱلْجُهَّالِ

قوله : ( وقاصر الهمة ) أي : دنيُّها .

قوله: ( لا يبالي ) أي: بنفسه فيوقعها فيما تدعو إليه من المهلكات ، ولو عرف. . لرفعها بالمجاهدة عن دنيِّ الأمور .

قوله: (يجهل فوق الجهل) أي: لا جهل فوق جهله، فهو أضل من الأنعام التي هي النهاية في الجهل؛ إذ مع كونها جاهلة قد تهتدي للمرعى الخصيب وتعدل عن غيره، وهاذا أوقع نفسه فيما يعود عليه ضرره في الآخرة.

قوله : (كالجهال) متعلق بـ (يجهل) .

المستقلم ال

قوله: (فدونك) فيه استعمال (دون) للإغراء بالنسبة إلى الصلاح والرضا الذي هو ضد السخط، والتقريب الذي هو ضد الإبعاد، وللتحذير بالنسبة للفساد والسخط والإبعاد، فكأنه يقول: قد بينت لك أيها المخاطب حال عالي الهمة ودنيها، وأن العالي يطلب الصلاح والرضا والتقريب، وأن دنيها يطلب الفساد والسخط والإبعاد لجهله، فاختر لنفسك الصلاح وما شابهه، واحذر من الفساد وما شابهه.

قوله : ( وزن بحكم الشرع كل خاطر ) أي : اعتبر الخواطر التي تقع في قلبك بحكم

الشرع ؛ لأنك مأمور باتباعه قال تعالىٰ : ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَدَهُمْ عَنْهُ ﴾ . قوله : ( فإن يكن ) أي : الخاطر ( مأمورَه ) أي : الله ( فبادر ) إلىٰ فعله .

وَلَا تَخَفْ وَسْوَسَةَ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ وَلَا تَخَفْ وَسُوسَةَ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ

وقوله : ( ولا تخف وسوسة الشيطان ) أي : حال فعلك له .

قوله : ( فإنه ) أي : الوسواس الذي هو واحد الوسوسة .

قوله: (أمر من الرحمان) قدره عليك لا تنفك منه قال تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِى يُوَسَّوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾، وسيأتي في كلام الناظم ما يفيد عدم اعتبار حديث النفس، وأن العبد غير مؤاخذ به (١٠).

( 1051 ) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْهِيٍّ وَصْفٍ مِثْلِ إِغْجَابٍ فَلَا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْكُ عَلَىٰ مَنْهِيٍّ وَصْفٍ مِثْلِ إِغْجَابٍ فَلَا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْكُ عَلَىٰ مَنْهِيٍّ وَصْفٍ مِثْلِ إِغْجَابٍ فَلَا اللَّهُ مَنْكُ عَلَىٰ مَنْهِيٍّ وَصْفٍ مِثْلِ إِغْجَابٍ فَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّل

قوله : ( فإن تخف وقوعه ) أي : المأمور .

وقوله: (علىٰ منهيِّ وصفٍ) أي: علىٰ وصف منهي عنه كالإعجاب، وإضافة ( منهي ) إلىٰ ( وصف ) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف .

وقوله: ( فلا ) أي: فلا بأس عليك في وقوعه علىٰ تلك الصفة المنهي عنها من غير قصد لها ، بخلاف ما إذا أوقعته قاصداً لها ؛ فإن عليك الإثم .

( 1052 ) وَإِنْ يَكُ ٱسْتِغْفَارُنَا يَفْتَقِرُ لِمِثْلِهِ فَإِنَّا نَسْتَغْفِرُ الْ

قوله: (وإن يك استغفارنا...) إلى آخره، يشير به إلىٰ أنه إذا وقع الفعل على وصف منهي عنه؛ مثل الإعجاب والرياء.. فينبغي أن تستغفر الله تعالىٰ من هاذا الخاطر المذموم؛

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۷۰۱).

لأنه ناشىء عن كيد الشيطان ، فالاستغفار مطلوب منك وإن كنت مقصراً في نفسك بحيث أن استغفارك (يفتقر) أي : يحتاج (لمثله) أي : لاستغفار مثله ، من حيث إنه وقع منك لا علىٰ جهة الإخلاص ، بل مشوباً برياء وإعجاب ، وهاكذا لو استغفرت منه ثانياً وثالثاً . لكان كل استغفار لك مفتقراً إلى استغفار آخر ؛ فمع ذلك لا تترك الاستغفار نظراً لهاذا المعنى الذي ذكرناه ، بل استغفر ؛ لأن مداومة الأذكار كالاستغفار ؛ أي : ومثله سائر أعمال الطاعات تثمر للعبد أحوالاً سنية ، يرتقي بها لدرجات علية ، ينتفي معها ذلك الوصف المنهي عنه ، فتتمحض للقبول ، ويذهب عنها داء الإعجاب ويزول ، كما أشار إلى ذلك حجة الإسلام الغزالي في « الإحياء »(١) ، وقول بعض السلف : ( استغفارنا يحتاج إلى استغفار ) فيه حث على الإخلاص ، وليس مراده ترك الاستغفار ؛ لأن الآية الكريمة دالة علىٰ طلبه عند عروض الذنب من غير تقييد بإخلاص ولا غيره (٢) .



قوله: (فاعمل) (الفاء) فيه فصيحة ؛ أي: فإذا عرفت أن احتياج استغفارنا إلى استغفار لا يجوِّز تركه ، وأنه لا بأس عليك من وقوع المأمور منك على صفة منهية من غير قصد لها. . فاعمل أيها العبد وإن خفت العجب ، وداوه حيث يخطر ، ويكون دواؤه بالاستغفار ، كما قال الناظم .

( مستغفراً فإنه يكفر ) وذكر الغزالي في « الإحياء » أدوية العجب فراجعه (٣) .



قوله: ( وإن يكن ) أي : الخاطر .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١٠/٤).

<sup>(</sup>٢) قال تبارك وتعالى : ﴿ وَٱلَّذِيكِ إِذَا فَصَلُوا فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ أَللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُوبَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ٣٥٨/٣ ) .

قوله: ( مما نهيت عنه ) كأن وقع في نفسك أن الله تعالىٰ أباح لك شيئاً من المحرمات ، أو أسقط عنك شيئاً من المفروضات ( فهو من الشيطان ) سوله لك ( فاحذرنه ) بـ ( نون ) التوكيد الخفيفة ؛ أي : احذر منه وجوباً .

الله عَدَا ا الله عَدَا ال

قوله : ( فإن تمل إليه ) أي : بأن فعلته .

قوله: (كن مستغفرا) أي: تائباً؛ لأن ذلك هو الواجب، لا حقيقة الاستغفار اللساني بنحو (أستغفر الله) فإن ذلك مندوب إليه، وقيل: إنه واجب؛ لظاهر الأمر في الآية (١٠).

قوله: ( عساه أن يكفرا ) أتى بصفة الرجاء ؛ لعدم القطع بقبول العمل .

قوله: ( فيغفر الحديث للنفس. . . ) إلىٰ آخره ، المراد بـ ( حديث النفس ) : ترددها في فعل الخاطر المذموم .

وقوله : (وما همَّ ) (ما ) موصولة ؛ أي : ويغفر ما همَّ العبد بفعله من الخاطر المنهي عنه .

وقوله: (إذا لم تعمل أو تكلما) بنقل حركة (الهمزة) إلى (اللام) للوزن ؛ أي : فحديث النفس مغفور ، وكذا همها بالفعل إذا لم يعمل العبد ولم يتكلم بذلك الخاطر ، فإن عمل أو تكلم. كتب عليه سيئة ، فمثال التكلم: الغيبة ، ومثال العمل: شرب الخمر ، وظاهره: أنه إذا عمل أو تكلم. انضم إلى المؤاخذة بذلك المؤاخذة بحديث النفس والهم به ، ثم عطف (الهم) على (حديث النفس) من عطف الخاص على العام ؛ لأن المراد

<sup>(</sup>١) قال الله تبارك وتعالىٰ : ﴿ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

بـ (حديث النفس): مجرد التردد بين الفعل والترك ، والهم: قصد الفعل من غير عزم مصمم ، فإن وجد العزم المصمم على الفعل. أُوخِذ به عند المحققين وهو المعتمد ، وقيل : لا يؤاخذ به كما نقله الحافظ في « الفتح » عن جماعة (١) ، وقواه القاضي محمد بن علي الشوكاني في رسالة له ، للكن يرده قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم ﴾ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنه كان حريصاً علىٰ قتل صاحبه »(٢) .

وَ فَجَاهِدِ ٱلنَّفْسَ بِأَلَّا تَفْعَلُا فَالْتُ تُبُ وَأَقْلِعْ عَجِلًا فَالْتَ تُبُ وَأَقْلِعْ عَجِلًا

قوله : ( فجاهد النفس بألاً تفعلا ) أي : شيئاً من ذلك الخاطر المنهي عنه ، و( ألفه ) للإطلاق .

قوله: ( عَجِلا ) بكسر ( الجيم ) أي: مبادراً ، وعطف ( أقلع ) علىٰ قوله: ( تب ) من عطف الخاص على العام ، أو من عطف البعض على الكلّ ؛ لأن الإقلاع بعض أركان التوبة الثلاثة الآتية .

( 1058 ) وَحَيْثُ لَا تُقْلِعُ لِٱسْتِلْدَاذِ أَوْ كَسَلٍ يَدْهُـوكَ بِـاَسْتِحْـوَاذِ ]

قوله : ( وحيث لا تقلع ) بضمّ ( التاء ) أي : لا تترك النفس الأمارة فعل الخاطر .

وقوله : ( لاستلذاذ ) أي : لاستلذاذها به .

قوله : ( يدعوك ) أي : الكسل إلى عدم الانفصال عن ذلك الخاطر .

وقوله : ( باستحواذ ) ( الباء ) فيه للسببية ؛ أي : بسبب استحواذ ؛ أي : غلبة الشيطان لك .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٢١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣١ ) عن سيدنا أبي بكرة رضى الله عنه .

### ﴿ ( 1059 ) ﴿ فَاذْكُــرْ هُجُـــومَ هَــاذِمِ ٱللَّــدَّاتِ وَفَجْـــاَةَ ٱلــــزَّوَالِ وَٱلْفَـــوَاتِ

قوله : ( فاذكر هجوم هاذم اللذات ) بـ ( الذال ) المعجمة ؛ أي : قاطع اللذات وهو الموت .

قوله: (وفجأة) بفتح (الفاء) وسكون (الجيم) أي: بغتة (الزوال والفوات) أي: للتوبة وغيرها من الطاعات، وإنما حثه علىٰ تذكر ما ذكر؛ لأن تذكره باعث شديد على الإقلاع ودافع للكسل.

# ( 1060 ) ﴿ وَإِغْسِرِضِ ٱلنَّـوْبَـةُ ، وَهْـيَ ٱلنَّـدَمُ عَلَـى ٱرْتِكَابِ مَـا عَلَيْـكَ يَحْـرُمُ

قوله: ( وإعرض التوبة ) بقطع ( الهمزة ) للوزن ، وإلا فماضيه ثلاثي ، والمعنىٰ : اعرض التوبة علىٰ نفسك عساها أن تتوب .

قوله: (وهي الندم...) إلىٰ آخره ، منتزع من حديث « الندم توبة » أخرجه القضاعي في الشهاب وابن ماجه (١) ؛ أي : الندم معظم أركان التوبة من حيث إن ما عداه تابع له .

# ( 1061 ) قَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخَالِ وَعَارُمُ تَارُكِ الْمَاوْدِ فِي اَسْتِقْبَالِ الْمَاوْدِ فِي السَّقْبَالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي لَلْمُلْلِلْ اللَّهُ اللَّهُل

قوله: (تحقيقها) بمعنى: تحققها؛ أي: تتحقق التوبة بالإقلاع؛ أي: الانفصال عن المعصية في الحال، والضمير في (إقلاعه) يعود على العبد التائب.

<sup>(</sup>١) مسند الشهاب (١٣) ، سنن ابن ماجه ( ٤٢٥٢ ) .

### 

قوله: ( فإن تعلقت ) أي: المعصية .

قوله : ( بحق آدمي ) أي : كقذف وغصب .

قوله: ( لا بد من تبرئةٍ للذمم) وذلك بأداء حقه ، أو بإبرائه منه براءة صحيحة ، ويعبر عن هاذا الركن بتدارك ممكن التدارك ، يشيرون بهاذا إلىٰ أنه إذا لم يمكن تدارك الحق ؟ لعدم وجود مستحقه. . سقطت المطالبة به .



قوله : ( وواجب إعلامه ) أي : إعلام ذي الحق .

قوله: ( إن جهلا ) بفتح ( الجيم ) أي: إن كان لا يعلم ذلك الحق لنسيان أو غيره ؛ كأن مات شخص له وديعة عند آخر يجهلها وارث الميت ، فيجب على الوديع إعلامه بها .

قوله : ( فإن يغب ) أي : ذو الحق .

قوله : ( فابعث إليه ) أي : أرسل إليه .

قوله : ( لوارث يُرئ ) أي : يعلم .

وقوله: ( إن لم يكن ) أي: إن لم يوجد الوارث ( فأعطها للفقرا ) وجوباً إن حصل اليأس من وجود وارث للميت ، فإن كان الذي بيده ذلك الشيء فقيراً.. فله أخذه لنفسه ، كما نص عليه الأصحاب.



قوله: (مع نية الغرم له) أي: لذي الحق.

قوله: (ومعسر...) إلى آخره ؛ معناه: أن من تعلق بذمته حق آدمي وهو لا يجد وفاء.. يجب عليه أن ينوي الأداء عند القدرة عليه ( فإن يمت من قبلها ) أي : من قبل القدرة المدلول عليها بقوله : ( قدر ) ، أو من قبل استيفائها ؛ أي : الظلامة المدلول عليها بقوله أولاً : ( وإن تعلقت بحق آدمي ) .



قوله: (وإن تصحّ توبة ...) إلى آخر البيت ؛ معناه: أنها إذا صحت توبة العبد ، ثم نقضها (بالعود) إلى ذلك الذنب الذي تاب منه .. (لا يضر) ذلك (صحة مضت) للتوبة المتقدمة ، وفي نسخة : (لا يضر توبة مضت) أي : فالعود للمعصية لا يبطل التوبة السابقة ، بل العود ذنب آخر يوجب توبة أخرى ، وهاذا يرد قول بعضهم : إن التوبة السابقة يبطلها العود في الذنب ، حتى يؤاخذ بذلك الذنب الذي تاب منه سابقاً .



قوله: (وتجب التوبة من صغيرة...) إلى آخر البيت ؛ معناه: أن التوبة كما تجب من الذنب الكبير اتفاقاً.. تجب من الذنب الصغير للكن على الأصح ، وقال آخرون: لا تجب عن الذنب الصغير ؛ لتكفيره باجتناب الكبيرة ، وما جزم به الناظم من وجوبها عن الصغيرة.. وافق فيه التاج السبكي ؛ فإنه قال: ( الذي أراه وجوب التوبة لها عيناً على الفور ).

# وَلَـوْ عَلَـىٰ ذَنْبٍ سِوَاهُ قَـدْ أَصَرْ لَكِنْ بِهَا يَضْفُو عَنِ ٱلْقَلْبِ ٱلْكَدَرْ فَيْ وَلَـوْ عَلَىٰ ذَنْبٍ سِوَاهُ قَـدْ أَصَرْ لَكِنْ بِهَا يَضْفُو عَنِ ٱلْقَلْبِ ٱلْكَدَرْ

قوله : (ولو علىٰ ذنب سواه قد أصر ) أي : تصح التوبة ولو كان التائب من ذلك الذنب مصراً علىٰ ذنب آخر ولو كبيراً .

وقوله: (لاكن بها يصفو عن القلب الكدر) معناه: لاكن بالتوبة الصحيحة من جميع الذنوب يصفو عن القلب الكدر الذي يعلوه بسبب اقتراف المعصية ، والمراد من (الكدر): السواد الذي يقع في القلب بسبب اقتراف المعصية ، فإنه كلما اقترف معصية . نكت في القلب نكتة سوداء ، فلا يزال كذلك حتى يعلوه السواد ، وهو الران في قوله تعالى : ﴿ كُلا بَلْ الله الله الله على الكن النهي مقدر ، والتقدير : لا يضره في قبول توبته عن ذنب إصراره على ذنب آخر ، للكن بتوبته يصفو عن القلب الكدر الحاصل بالذب الذي تاب منه .

# رُوْرِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

قوله: (وواجب في الفعل) هذا بيان لحكم الخاطر الثالث، وهو الخاطر المشكوك فيه لا يدري أمأمور به أو منهي عنه ؟! فإذا ورد عليك ذلك الخاطر بفعل ذلك المشكوك فيه. فإنك تمسك عن فعله ؛ حذراً من الوقوع في المنهي، ومن ثَمَّ قال الجويني فيمن شك وهو يتوضأ في الثالثة ، أثالثة هي أم ثانية: (إنه لا يأتي بها ، خوفاً من الوقوع في المنهي عنه) ، للكن الأصح: أنه يأتي بها ؛ لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق الإتيان به .



قوله : ( والخير والشر معاً تجديده ) أي : إحداثه بقدرة الله تعالى ، ومن ذلك : الخاطر

وفعله وتركه ؛ فإنه يقع ( بقدرة الله ) تعالىٰ ( كما يريده ) لا صنع للعبد في ذلك ، قال الله عز وجل : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَ تُهُمَّ وَأَبْصَكَرَهُمْ ﴾ .

وفي الحديث الصحيح: « يا مقلب القلوب ؛ ثبت قلبي علىٰ دينك »(١).



قوله : ( والله خالق لفعل عبده ) أي : لقوله تعالىٰ : ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

قوله: (أبدع) أي: أوجد (فعل المكتسب) أي: فعل العبد الذي اكتسب الطاعة والمعصية.

قوله: (والكسب للعبد) أي: نسبة الكسب إلى العبد إنما هي على جهة المجاز لا الحقيقة ، فالله تعالىٰ خالق غير مكتسب ، والعبد مكتسب غير خالق ، فيثاب ويعاقب علىٰ كسبه .

### 

قوله: (واختلفوا) أي: العلماء، وهذا استطراد من الناظم؛ فإنه لمّا ذكر الكسب للعبد.. أتبعه بالمسألة الخلافية المشهورة، هل التوكل أفضل أو الاكتساب أو التفصيل؟ قوله: (فرُجِّحَ التوكلُ) أي: الكفُّ عن الاكتساب؛ اتكالاً على الله تعالىٰ، وسكوناً

قوله: (الاكتسابُ أفضل) أي: لا لجمع المال، بل اتباعاً لأمر الله تعالىٰ بطلب الرزق، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَزْقِهِ ﴾، وقال تعالىٰ: ﴿ فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ ﴾.

إلىٰ موعوده .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٤٠) ، وأحمد (٣/١١٢) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .



قوله : ( المختار ) أي : الذي اختاره السبكي وهو الأصح .

قوله : ( من طاعة الله تعالى ) بالنصب مفعول مقدم لـ ( آثر ) .

وقوله: ( لا ساخطاً ) أي: حال كونه غير ساخط لمقدور الله تعالى، وانتصابه على الحال.

وقوله: ( إن رزقُه تعسرا) معناه: أنه لا يسخطُ إن تعسر عليه الرزق ، بل يكون راضياً عن الله تعالىٰ ، عالماً بأنه ممتحن له بتأخير رزقه ، أو أنه عاقبه بذلك لاقتراف ذنب ؛ لأن ذلك من أعظم أسباب تأخر الرزق .



قوله: (ولم يكن) أي: في حال توكله (مستشرفاً) أي: متطلعاً (لـ)حصول (الرزق من أحد) من المخلوقين ؛ فلا تحدثه نفسه بسؤال أحد من الناس (بل) لا يطلبه إلا (من إلىه المخلق) فتوكل هاذا راجع على اكتسابه ، كما قال: (فإن ذا في حقه التوكّل أولى) أي: لما فيه من الصبر ومجاهدة النفس ، حتىٰ يصير التوكل حالاً لها .

قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن في توكله على الوصف المذكور، بل كان بخلاف ذلك.. فـ (الإكتساب) في حقه (أفضل) حذراً من تسخط المقدور.



قوله: ( وطالب التجريد ) أي: الانقطاع عن التشاغل بالأسباب.

وقوله: (وهو في السبب) أي: والحال أن الله تعالىٰ قد أقامه في السبب. وقوله: (خفي شهوة) بإضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: طلبه لذلك شهوة خفية دعته لترك الأسباب والميل إلى الراحة ( فلتجتنب) أي: تلك الشهوة ندباً.



قوله: (وذو تجرد لأسباب سأل) أي: ومن أقامه الله تعالى في مقام التجرد عن الأسباب إذا سأل الأسباب ؛ أي: مال إليها بعد تجرده.. فهو الذي نزل عن ذروة العز ؛ أي: أعلاه ، وانحط عن أعلىٰ مقام ، و( ذِروة ) بـ (ذال ) معجمة مكسورة .



قوله: (والحق أن تمكث حيث أنزلك) أي: حيث أقامك الله، أي: في أيِّ مقام من المقامين شاء، وتترك التدبير والاختيار لنفسك (حتىٰ يكون الله عنه) أي: عما أنزلك فيه (نقلك) إلىٰ حيث يشاء.

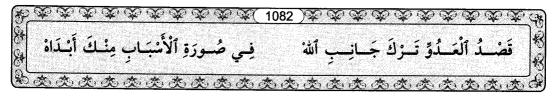

قوله: (قصد العدو) أي: الشيطان، وهو مصدر مضاف لفاعله، و(تركَ) بالنصب مفعول لـ (قصد)، وفي نسخة (طرح جانب الله)، وخبر المبتدأ جملة (منك أبداه).

وقوله: (في صورة الأسباب) متعلق بـ (أبداه) ، والمعنى : أن الشيطان قد يأتي الإنسان ويوسوس له بترك جانب الله تعالى ، للكن لا صريحاً ، بل يبدي ذلك في صورة الأسباب ، فيقول للمتجرد عن الاكتساب : إلى متى تترك اكتساب الحلال ؟! وقصده بذلك إفساد وقته عليه ، حتى يعرض عن الله تعالى ، فالإعراض المذكور هو المعبر عنه بـ (ترك جانب الله).



قوله: (أو لتماهن) معطوف على قوله: (ترك جانب الله) والتقدير: أو قصد العدو لتماهن؛ أي: احتقار للاكتساب الذي كان متلبساً به (مع التكاسل) أي: الكسل عن الكسب.

قوله: (أظهره في صورة التوكل) معناه: أن الشيطان قد يأتي للمكتسب بالكسل في صورة التوكل فيقول له: لو تركت الاكتساب. لصفا قلبك وأتاك ما يكفيك من عند الله، فالحازم من كان علىٰ حذر من الشيطان ؛ حتىٰ لا يزحزحه بوساوسه عما أقامه الله فيه، فلذا قال الناظم: (من وفق الله تعالىٰ يُلْهَم) بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل مستتر يعود علىٰ (من)(۱).

وقوله: ( البحثُ ) بالنصب مفعول ثان .

قوله ( عن هـٰـذين ) أي : الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما ؛ كيداً منه ، وإنما كان الموفق من بحث عنهما ؛ لأنه الذي يسلم منهما .

وقوله: (ثم يعلم ألاً يكون غير ما يشاء) معناه: أنه مع بحثه عنهما يكون معتقداً أنه لا يكون إلا ما شاءه الله وأراده من الأمرين المذكورين أو غيرهما، لا ما يريده الشيطان.

قوله: (فعلمنا إن لم يرد هباء) معناه: أن علمنا بالأمرين المذكورين لا ينفعنا ، بل يكون هباء ؛ أي : باطلاً إلا أن يريد الله سبحانه وتعالىٰ نفعنا ، و(الهباء) دقيق التراب ، ويحتمل أن يكون الناظم أشار بهاذه إلىٰ جميع ما تضمنه الكتاب .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( يعود علىٰ « ما » ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالىٰ أعلم .

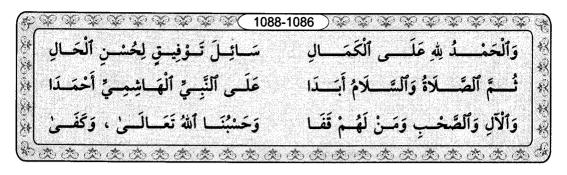

قوله: (سائلَ توفيقٍ) بالإضافة ؛ أي: حال كوني سائلاً من الله تعالى التوفيق ( لحسن الحال ) أي: للحال الحسن .

قوله: (أبدا) أي: في جميع الأزمنة المستقبلة إلى ما لا نهاية له، والمرجو دوام نفع الصلاة، وحصول ثوابها أبداً لقائل ذلك.

قوله: (قفا) بصيغة الماضي ؛ أي: تبع، ولا يتقيد ذلك بالتابعين فقط، بل يشمل سائر المؤمنين ؛ لأن الاقتفاء لمن ذكر صادق بالإيمان.

قوله : ( وحسبنا الله تعالىٰ ) أي : كافينا الله ، ومعنىٰ ( تعالىٰ ) : ارتفع شأنه .

قوله: (وكفيٰ) معناه: وكفيٰ به كافياً ، فلا يحتاج من كفاه الله تعالىٰ إلىٰ كفاية غيره ، وقد ختم الناظم كلامه بهاذه الكلمة الشريفة ، وهي كلمة ظاهرها الخبر ومعناها الإنشاء ؛ لأن الغرض منها طلب كفاية السوء ، فكأنه قال: اللهم ؛ اكفني كل سوء يصل إليَّ من نفسي أو من غيري .

\* \* \*

هاذا ما يسر الله تعليقه على « نظم صفوة الزبد » متحرياً فيه النقل الصحيح المعتمد ، غير مطيل بذكر الدليل ، ولا مكثر من عزو الأقاويل ، وما هي إلا موهبة من مواهب الصمد المنان ، ومنة عظيمة من فتح الكريم الرحمان ، أرجو نفعها في ظلمات الألحاد ، وأطمع في النجاة بها عند قيام الأشهاد ، ومن عثر فيها على خلل . . فليصلحه ؛ فإني رهين الخطأ والزلل .

انتهىٰ تحريرها عصر يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ذي الحجة الحرام عام ألف ومئتين وإحدى وتسعين بقلم العبد الحقير محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل(١).

انتهت مقابلتها نهار السبت حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ( ١٢٩٢هـ ) .

محمد أحمد عبد الباري

وجاء في خاتمة النسخة (ج): (فرغ من رقمها أحقر الورئ حسن بن علي بحر بن حسن بن علي بن بحر بن أحمد عبد الباري الأهدل ، كان الفراغ من رقمها شهر رجب وخلت منه نصيفه بجامع المراوعة ، واستمليت من سيدي وشيخي العلامة عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي هـٰذين البيتين وهما :

ووافق الفراغ من تحقيق هذا الكتاب المبارك وتصحيحه بعد عصر يوم الإثنين السابع من شهر رمضان المبارك عام ستُّ وعشرين وأربع مئة وألف من هجرة سيَّد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام خمس وألفين للميلاد، في دمشق الشام زادها الله أمناً وجميع بلاد المسلمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ، وزنة عرشك ، ومداد كلماتك ، كلما ذكرك وذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ، والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>۱) جاء في خاتمة النسخة ( ب) : ( فرغ من رقمها أحقر الورئ علي بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الباري الأهدل ، وأولها من خط سيدي وشيخي العلامة محمد طاهر بن عبد الرحمان محمد الأهدل ، عافاه الله وجزاه الله عني خيراً ، ووقاه ضيراً ، وأعاد عليّ من بركاته ، ونفعني به في الدنيا والآخرة ، آمين اللهم آمين ، وكان الفراغ من زبرها أول صلاة يوم الجمعة في شهر الحجة الحرام ليلة باقي عشرة أيام منه سنة ( ١٣٠٢ ) ، والحمد لله على إتمامها أولاً وآخراً ، وباطناً وظاهراً ، حمداً يوافي نعمه ، ويدافع نقمه ، ويكافىء مزيده ، وتم نقلي لها عن خط سيدي وجدي العلامة زين نجد وتهامة ، جمال الدين والإسلام ، علي باري بن عبد الرحمان ، نهار الأحد بعد صلاة الظهر سلخ شهر الحجة الحرام من عام ( ١٣٧٦ ) هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين ، كلما ذكرك الذاكرون ، وسها عن ذكرك الغافلون ، بخط الحقير محمد بن إبراهيم بن محمد طاهر جزاه الله خيراً ، ووقاه وإياي بؤساً وضيراً ، امين ) .

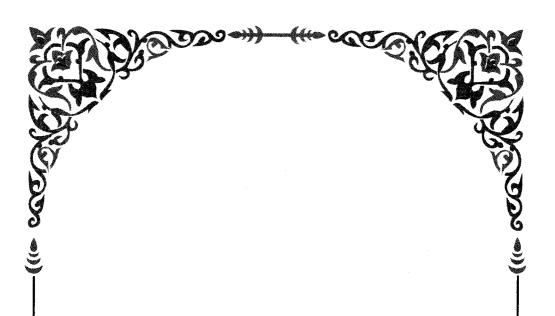

مُلْحَقُ ٱلمَوَازِيْنِ وَٱلمَكَايِيْلِ وَٱلْأَطُوَالِ

إعدّادُ المهندس غالب محدّ كرتم

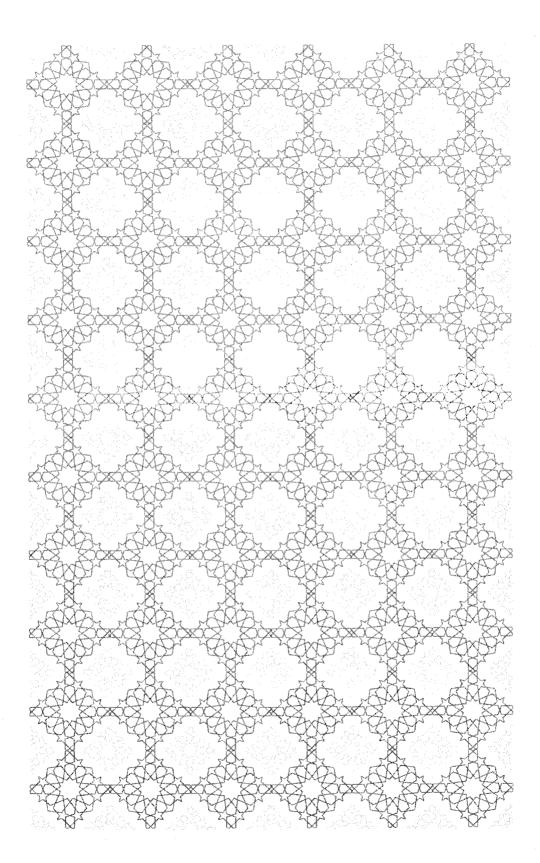

### الموازين

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3- 6.88325×10 ليبرا                                           | 3.125 غراماً                                                            | عند الحنفية الدرهم                   |
| 3-<br>4.5528 ×10 ليبرا                                        | 2.975 غراماً                                                            | عند الحنفية<br>الدرهم<br>عند الجمهور |
| 3.3612 ×10 ليبرا                                              | 4.25 غراماً                                                             | الدينار                              |
| 2.441× 10 ليبرا                                               | 15.625 غراماً                                                           | النواة (عند الحنفية                  |
| 2- 3.276 ليبرا                                                | 14.875 غراماً                                                           | النواة عند الجمهور                   |
| 1-<br>2.753×10 ليبرا                                          | 125غراماً                                                               | عند الحنفية الأوقية                  |
| 1-<br>2.621×10 ليبرا                                          | 119غراماً                                                               | العروسية المجمهور                    |
| 1.3766×10 ليبرا                                               | 62.5 غراماً                                                             | ان مند الحنفية                       |
| 1.31057×10 ليبرا                                              | 59.5 غراماً                                                             | النش لم عند الجمهور                  |
| 5- 9.36123×10 ليبرا                                           | 0.0425 غراماً                                                           | الحق عند الحنفية                     |
| 4-<br>1.30015×10 ليبرا                                        | 0.059027 غراماً                                                         | الحبة لعند الجمهور                   |
| 1.872246 × 10 ليبرا                                           | 0.085 غراماً                                                            | عند الحنفية الطّسّوج {               |
| 4 × 2.6003 ليبرا                                              | 0.118054 غراماً                                                         | عند الجمهور                          |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.680616 ليبرا                                                | 0.2125 غراماً                                                           | عند الحنفية القيراط {    |
| 3.900506×10 ليبرا                                             | 0.177083 غواماً                                                         | القيراط { عند الجمهور    |
| 1.147202×10 ليبرا                                             | 0.52083                                                                 | عند الحنفية الدانق {     |
| 3- 1.092136 ليبرا                                             | 0.49583 غراماً                                                          | عند الجمهور              |
| 330.3964758 ليبرا                                             | 150 كيلوغراماً                                                          | عند الحنفية              |
| 314.5374449 ليبرا                                             | 142.8 كيلوغراماً                                                        | القنطار ﴿ عند الجمهور    |
| 10×5.066079 ليبرا                                             | <sup>7-</sup><br>2.3×10 غراماً                                          | الذرة                    |
| و۔<br>6.0 <b>7929</b> 515×10 ليبرا                            | 6-<br>2.76×10 غراماً                                                    | القطمير                  |
| 3.647577 × 10 <sup>8</sup>                                    | 5-<br>1.656×10 غراماً                                                   | النقير                   |
| <sup>7-</sup> 2.18854625 ليبرا<br>2.18854625 ليبرا            | 5-<br>9.936 × 10 غراماً                                                 | الفتيل                   |
| 1.31312775×10 <sup>-6</sup>                                   | 4 5.9616 غراماً                                                         | كما وزنه<br>بعض الباحثين |
| 3-1.147202×10 ليبرا                                           | 0.52083 غراماً                                                          | الفلس - عند الحنفية      |
| 3.1.0921365×10                                                | 0.49583 غراماً                                                          | لم عند الجمهور           |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.7896475 ليبرا                                               | 812.5 غراماً                                                            | عند الحنفية المن          |
| 1.70374449 ليبرا                                              | 773.5 غراماً                                                            | عند الجمهور               |
| 3.3555892 ليبرا                                               | 1.5234375 كيلوغراماً                                                    | عند الحنفية الكيلجة {     |
| 3.19452 ليبرا                                                 | 1.4503125 كيلوغراماً                                                    | عند الجمهور               |
| 0.89482378 ليبرا                                              | 406.25 غراماً                                                           | عند الحنفية العراق (      |
| 0.842511013 ليبرا                                             | 382.5 غراماً                                                            | العراقي (عند الحنفية      |
| 4.1299559 ليبرا                                               | 1.875كيلوغراماً                                                         | الرطل لـ الشامي {         |
| 3.931718 ليبرا                                                | 1.785كيلوغرامأ                                                          | الرطل لللهامي عند الحنفية |
| 0.9896035 ليبرا                                               | 449.28 غراماً                                                           | م المصري                  |
| 2.4.4741189 ليبرا                                             | 20.3125 غراماً                                                          | عند الحنفية الإستار {     |
| 2.2593612×10 ليبرا                                            | 19.3375 غراماً                                                          | م سار عند الجمهور         |

### ملاحظة



| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.789647 ليبرا                                                | 812.5 غراماً                                                            | الما عند الحنفية                            |
| 1.123348 ليبرا                                                | 510غواماً                                                               | عند الحنفية<br>المد<br>عند الجمهور          |
| 1.789647 ليبرا                                                | 812.5 غراماً                                                            | الحفنة = المدل                              |
| 1.123348 ليبرا                                                | 510 غراماً                                                              | الحفنة = المد ( عند الحنفية الحفنة = المد ( |
| 7.15859 ليبرا                                                 | 3.25 كيلوغراماً                                                         | المراء الحنفية                              |
| 4.49339 ليبرا                                                 | 2.04 كيلوغراماً                                                         | الصاع<br>عند الجمهور                        |
| 3.579295 ليبرا                                                | 1.625 كيلوغراماً                                                        |                                             |
| 2.246696 ليبرا                                                | 1.02 كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية<br>القسط<br>عند الجمهور         |
| 107.37885 ليبرا                                               | 48.75 كيلوغراماً                                                        | الم قي الحنفية                              |
| 67.40088 ليبرا                                                | 30.6 كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية<br>العرق<br>عند الجمهور         |
| 171.80616 ليبرا                                               | 78 كيلوغراماً                                                           | الإردب {                                    |
| 107.8414 ليبرا                                                | 48.96 كيلوغراماً                                                        | المرورب معند الجمهور                        |
| 215.6828194 ليبرا                                             | 97.92 كيلوغراماً                                                        | عند المالكية القفيز (                       |
| 53.92070485 ليبرا                                             | 24.48 كيلوغراماً                                                        | الفقير عند الشافعية                         |
| 343.6123348 ليبرا                                             | 156كيلوغراماً                                                           | الحديد الحنفية                              |
| 215.6828194 ليبرا                                             | 97.92 كيلوغراماً                                                        | الجريب ( عند الجمهور                        |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 429.5154185 ليبرا                                             | 195كيلوغراماً                                                           | المستمل عند الحنفية                                       |
| 269.603524 ليبرا                                              | 122.4 كيلوغراماً                                                        | عند الحنفية الوسق<br>الوسق<br>عند الجمهور                 |
| 5154.185022 ليبوا                                             | 2340 كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية الكُورُ ﴿                                     |
| 3235.242291 ليبرا                                             | 1468.8 كيلوغراماً                                                       | عند الجمهور                                               |
| 28.63436 ليبرا                                                | 13كيلوغراماً                                                            | الدرية عند الحنفية                                        |
| 17.97356 ليبرا                                                | 8.16 كيلوغراماً                                                         | الويبة ﴿ عند الجمهور                                      |
| 89.482378 ليبرا                                               | 40.625 كيلوغراماً                                                       | عند الحنفية القربة ﴿                                      |
| 84.25110132 ليبرا                                             | 38.25 كيلوغراماً                                                        | العربه كم عند الجمهور                                     |
| 10.73788546 ليبرا                                             | 4.875 كيلوغراماً                                                        | ا ١ ١ ١ ١                                                 |
| 6.740088 ليبرا                                                | 3.06 كيلوغراماً                                                         | المكوك المكوك عند الجمهور الأمري والأبي                   |
| 10.0667676 ليبرا                                              | 4.5703125 كيلوغراماً                                                    | ا ك اد الحنفية                                            |
| 9.583562775 ليبرا                                             | 4.3509375 كيلوغراماً                                                    | المكوك المكوك عند الجمهور                                 |
| 161.0682819 ليبرا                                             | 73.125 كيلوغراماً                                                       | المدى عند الحنفية                                         |
| 101.1013216 ليبرا                                             | 45.9 كيلوغراماً                                                         | على تول الأزهري<br>والآبي في المكوك عند الجمهور           |
| 151.001513 ليبرا                                              | 68.554687 كيلوغراماً                                                    | الماء عند الحنفية                                         |
| 143.7534416 ليبرا                                             | 65.2640625 كيلوغراماً                                                   | المدي ( عند الجمهور ني البكرك ( عند الجمهور ني البكرك ( ) |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.31718062 ليبرا                                             | 6.5 كيلوغراماً                                                          | عند الحنفية الفَرَق { |
| 13.48017621 ليبرا                                             | 6.12 كيلوغراماً                                                         | الفرق عند الجمهور     |
| 465.30837 ليبرا                                               | 211.25 كيلوغراماً                                                       | عند الحنفية           |
| 438.1057269 ليبرا                                             | 198.9كيلوغراماً                                                         | الفَرْق ﴿ عند الجمهور |
| 223.7059471 ليبرا                                             | 101.5625كيلوغراماً                                                      | عند الحنفية           |
| 210.627753 ليبرا                                              | 95.625 كيلوغراماً                                                       | القلة ﴿ عند الجمهور   |

## المكاييل

| الحجم بالليتر                                             | واحدة الكيل الشرعية                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 16.5ليتراً                                                | الكيلة                                                         |
| 2.0625 ليترأ                                              | القدح                                                          |
| 0.77918712 ليتراً<br>0.51945808 ليتراً                    | عند الحنفية<br>المد<br>عند الجمهور                             |
| 0.77918712 ليتراً<br>0.51945808 ليتراً                    | عند الحنفية<br>الحفنة = المد<br>عند الجمهور                    |
| 1.55837424 ليتراً<br>2.32620312 ليتراً<br>3.694032 ليتراً | عند الحنفية<br>الصاع<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |
| 0.77918712 ليتراً<br>1.16310156 ليتراً<br>1.847016 ليتراً | عند الحنفية<br>القسط<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |
| 23.3756136 ليتراً<br>34.8930460 ليتراً<br>55.41048 ليتراً | عند الحنفية<br>العرق<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |

| الحجم بالليتر      | واحدة الكيل الشرعية       |
|--------------------|---------------------------|
|                    |                           |
| 37.40098176 ليترأ  | عند الحنفية               |
| 55.82887488 ليترأ  | الإردب ﴿ عند المالكية     |
| 88.656768 ليترأ    | ل عند الشافعية والحنابلة  |
| 111.6577498 ليترأ  | عند المالكية القفير {     |
| 44.328384 ليترأ    | عند الشافعية              |
| 74.80196352 ليترآ  | معند الحنفية              |
| 111.6577498 ليتراً | الجريب - عند المالكية     |
| 177.313536 ليتراً  | لرعند الشافعية والحنابلة  |
| 93.5024544 ليترأ   | وعند الحنفية              |
| 139.5721872 ليتراً | الوسق - عند المالكية      |
| 221.64192 ليتراً   | لعند الشافعية والحنابلة   |
| 1122.029453 ليترأ  | وعند الحنفية              |
| 1674.866246 ليترأ  | الكُرُ - عند المالكية     |
| 2659.70304 ليترآ   | لمعند الشافعية والحنابلة  |
|                    |                           |
| 33 ليترأ           | الويبة                    |
|                    |                           |
| 38.959356 ليترأ    | وعند الحنفية              |
| 58.155078 ليترأ    | القربة ﴿ عند المالكية     |
| 92.3508 ليترأ      | لم عند الشافعية والحنابلة |

| الحجم بالليتر                                                 | واحدة الكيل الشرعية                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.33756136 ليتراً<br>3.48930468 ليتراً<br>5.541048 ليتراً     | عند الحنفية<br>المكوك<br>عند المالكية<br>الأزهري والأبي<br>الأزهري والأبي                           |
| 4.38292755 ليتراً<br>6.54244627 ليتراً<br>10.389465 ليتراً    | المكوك طند المالكية عند الشافعية والحنابلة                                                          |
| 35.0634204 ليتراً<br>52.3395702 ليتراً<br>83.11572 ليتراً     | عند الحنفية<br>المدي - عند المالكية<br>عنى تول الأزهري<br>والأبي في المكوك - عند الشافعية والحنابلة |
| 65.74391325 ليتراً<br>98.13669413 ليتراً<br>155.841975 ليتراً | عند الحنفية<br>المدي لم عند المالكية<br>على قول الفيوس<br>في المكوك<br>من المكوك                    |
| 6.23349696 ليتراً<br>9.30481248 ليتراً<br>14.776128 ليتراً    | عند الحنفية<br>الفَرَق - عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة                                     |
| 202.5886512 ليتراً<br>302.4064056 ليتراً<br>480.22416 ليتراً  | عند الحنفية<br>الفَرْق - عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة                                     |
| 97.39839 ليتراً<br>145.387695 ليتراً<br>230.877 ليتراً        | عند الحنفية<br>القلة - عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة                                       |

## الأطوال

| المعتمدة<br>في نظام المقاييس البريطاني<br>( التقدير باليارد والقدم والإنش) | المعتمدة<br>في نظام المقاييس الفرنسي<br>(التقدير بالكيلومتر والمتر والسنتميتر) | واحدة الأطوال الشرعية                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.521489 فدماً<br>1.738845 قدماً<br>2.0286745 قدماً                        | 46.375 سنتيمتراً<br>53 سنتيمتراً<br>61.834 سنتيمتراً                           | عند الحنفية<br>الذراع<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |
| 0.76074409 إنشآ<br>0.579606 إنشآ<br>1.014337 إنشآ                          | 1.93229 سنتيمتراً<br>1.4722 سنتيمتراً<br>2.576416 سنتيمتراً                    | عند الحنفية<br>الإصبع<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |
| 3.042976 إنشاً<br>2.318425 إنشاً<br>4.057348 إنشاً                         | 7.72916 سنتيمتراً<br>5.8888 سنتيمتراً<br>10.305664 سنتيمتراً                   | وعند الحنفية<br>القبضة (عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة  |
| 4.564464567 إنشآ<br>3.47763779 إنشآ<br>6.086022 إنشآ                       | 11.59374 سنتيمتراً<br>8.8332 سنتيمتراً<br>15.458496 سنتيمتراً                  | عند الحنفية<br>الشبر (عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة    |
| 6.085958 قدماً<br>6.9553805 قدماً<br>8.114698 قدماً                        | 1.855 متراً<br>2.12 متراً<br>2.47336 متراً                                     | عند الحنفية<br>الباع<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة  |
| 2028.652668 يارداً<br>2028.652668 يارداً<br>4057.349081 يارداً             | 1855 متراً<br>1855 متراً<br>3710.04 متراً                                      | عند الحنفية<br>الميل (عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة    |

| المعتمدة<br>في نظام المقاييس البريطاني<br>( التقدير باليارد والقدم والإنش) | المعتمدة<br>في نظام المقاييس الفرنسي<br>(التقدير بالكيلومتر والمتر والسنتميتر) | واحدة الأطوال الشرعية                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6085.958 يارداً                                                            | 5.565 كيلومتراً                                                                | عند الحنفية والمالكية                                      |
| 12172.04724 يارداً                                                         | 11.13012 كيلومتراً                                                             | عند الحنفية والمالكية<br>الفرسخ<br>عند الشافعية والحنابلة  |
| 24343.83202 يارداً                                                         | 22.26 كيلومتراً                                                                | عند الحنفية والمالكية                                      |
| 48688.18898 ياردآ                                                          | 44.52048 كيلومتراً                                                             | عند الحنفية والمالكية<br>البريد<br>عند الشافعية والحنابلة  |
| 48687.66404 ياردآ                                                          | 44.52 كيلومتراً                                                                | عند الحنفية والمالكية                                      |
| 97376.37795 يارداً                                                         | 89.04096 كيلومتراً                                                             | عند الحنفية والمالكية<br>المرحلة<br>عند الشافعية والحنابلة |



## أَهَمُّ مَصَادِرِ وَمَلَ خِعِ ٱلتَّحْقِيقِ (١)

- \_ الأحاديث المختارة ، للإمام الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت ٢٤٢هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش ، ط ٤ ، ( ٢٠٠١هـ ) ، دار خضر ، لبنان .
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، للإمير الحافظ علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط ٣ ، ( ١٩٩٧م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_ إحياء علوم الدين ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٨٢ م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- الأذكار من كلام سيد الأبرار = حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ) ، عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان ، ط ١ ، ( ٢٠٠٥م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- الإرشاد ، للشيخ إسماعيل المعروف بابن المقري ، شرحه الشيخ إبراهيم بن حسن الأنبابي ، ( ١٣٤٩هـ ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- أسنى المطالب شرح روض الطالب ، لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار الكتاب الإسلامي ، مصر .
- الإصابة في تمييز الصحابة، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، لبنان .
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري ، للإمام العلامة أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي (ت ١٣١٠ هـ) ، ط ١ ، (١٩٩١م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- الأعلام ، للأديب خير الدين الزركلي (ت ١٩٧٦ م) ، ط ١٢ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار العلم للملايين ، لبنان .

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب ، اسم المؤلف وتاريخ وفاته ، اسم المحقق ، سنة طبع الكتاب ، اسم الدار الناشرة ومقرها .

- الأم ، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، ط ١ ، (٢٠٠١م ) ، دار الوفاء ، مصر .
- ـ الأنساب ، للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦٢هـ) ، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ، ط ١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- الأنوار السنية شرح الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية للسيد شطا ، للعلامة عبد الحميد بن محمد علي قدس (ت ١٩٥٥هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٢ ، (١٩٥٤م) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- الأنوار لأعمال الأبرار ، للإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي (ت ٧٧٦ أو ٧٩٩هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٦٩م ) ، مؤسسة الحلبي ، مصر .
- البردة ، للإمام محمد بن سعيد البوصيري (ت ١٩٦٦هـ) ، إعداد محمد شريف عدنان الصواف ، ط ٢ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار السنابل ، سورية .
- بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين ، وبهامشه إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ( ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ) للشيخ علي باصبرين ، وغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ، للإمام المفتي السيد عبد الرحمان بن محمد بن حسين باعلوي (ت ١٢٥١ هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، الرحمان بن محمد بن حسين باعلوي (ت ١٢٥١ هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ،
- ـ بهجة الحاوي ، للعلامة عمر بن مظفر بن عمر المعروف بابن الوردي (ت ٧٤٩هـ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط ١ ، ( ٢٠٠٣م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للعلامة يحيى بن أبي الخير العمراني (ت ٥٥٨هـ) ، عني به نخبة من طلبة العلم بإشراف قاسم محمد النوري ، ط ١ ، (٢٠٠٠م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- تاريخ مدينة دمشق ، للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت٥٠١هـ) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي ، ط ١ ، (١٩٩٥م) ، دار الفكر ، سورية .
- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ، لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى ، مصر .

- ـ التحقيق ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) ، ط ١ ، ( ١٩٩٢م ) ، دار الجيل ، لبنان .
- \_ ترشيح المستفيدين ، للعلامة علوي بن أحمد السقاف ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، مؤسسة دار العلوم ، لبنان .
- تفسير القرآن العظيم ، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير (ت ٧٧٤هـ) ، تصحيح مجموعة من العلماء ، (١٩٦٩م) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي وبذيله مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه للإمام ابن جماعة وبهامشه تصحيح التنبيه للإمام النووي ، للإمام العلامة إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروذابادي (ت ٤٧٦هـ) ، بدون تحقيق ، الطبعة الأخيرة ، (١٩٥١م) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ، للعلامة علي بن محمد بن عراق الكناني (ت ٩٦٣هـ) ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق ، ط٢ ، (١٩٨١م) ، طبعة مصورة ، لبنان .
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمان المزي (ت ٧٤٢هـ) ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ، ( ١٩٨٠م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب ، ط ١ ، ( ١٩٩١م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- ـ حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم ، للإمام العلامة إبراهيم بن محمد البيجوري (ت١٢٧٦هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- ـ حاشية الجرهزي على المنهج القويم ، للعلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني (ت ١٠٠١هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ٢٠٠٤هـ ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- \_ حاشية الجمل على شرح المنهج ، للعلامة سليمان الجمل ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ، للعلامة عبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت١٢٢٦هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- ـ حاشية الصبان على شرح الأشموني ، للعلامة محمد بن علي الصبان (ت ١٢٠٦ هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٣ ، ( ١٤١٩هـ ) ، طبعة مصورة لدى إنتشارات زاهدي ، إيران .
- حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج ، للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر النِ مي ( ت ٩٧٤هـ ) ، المكتبة العصرية ، لبنان .
- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت ١٠٦٩ هـ) والشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الملقب بعميرة ( ٩٥٧ هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- ـ الحاوي الكبير ، للإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط ١ ، (٣٠٠٣م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بأبي نُعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٥ ، (١٩٨٧م) ، دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى ، مصر ولبنان .
- حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، للشيخ عبد الحميد الشرواني ( ت ١٣٠٦ هـ ) ، والشيخ أحمد بن قاسم العبادي ( ت ٩٩٢ هـ ) ، بدون تحقيق ، ( ١٣١٥هـ ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، لبنان .
- الحواشي المدنية على المنهاج القويم ، للعلامة محمد بن سليمان الكردي المدني (ت ١٩٤١هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٣٤٠هـ) ، مكتبة الغزالي ، سورية .
- ـ حياة الحيوان الكبرى ، للإمام محمد بن موسى الدميري (ت ٨٠٨هـ) ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط ١ ، ( ٢٠٠٥م ) ، دار البشائر ، سورية .
- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ، للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) ، عني به بوجمعة مكري ومحمد شادي عربش ، ط ١ ، ( ٢٠٠٥م ) ، دار المنهاج ، السعودية .

- ـ دقائق المنهاج ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧هـ) ، تحقيق إياد أحمد الغوج ، ط ١ ، (١٩٩٦م) ، المكتبة المكية ودار ابن حزم ، السعودية ولبنان .
- ـ ديوان الشافعي ، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، تحقيق يوسف علي بديوي ، ط ١ ، ( ٢٠٠٠م ) ، سورية .
- \_ الرسالة القشيرية في علم التصوف ، للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت ٦٥ كـ هـ ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٨٧م ) ، دار أسامة ، لبنان .
- ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ٦٧٦هـ ) ، إشراف زهير الشاويش ، ط٣٠ ، ( ١٩٩١م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- الزواجر عن اقتراف الكبائر ، للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) ، عني به محمد خير طعمة حلبي وخليل مأمون شيحا ، ط ١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار المعرفة ، لبنان .
- ـ سنن ابن ماجه ، للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- ـ سنن أبي داوود = السنن ، للإمام سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ( ت ٢٧٥هـ ) ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد ، بدون تاريخ ، المكتبة العصرية ، لبنان .
- سنن الترمذي = الجامع الصحيح ، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩هـ) ، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى ، لبنان .
- ـ سنن الدارقطني ، للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) ، تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني ، ( ١٩٦٦م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- ـ سير أعلام النبلاء ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، إشراف شعيب الأرناؤوط ، ط ١١ ، (١٩٩٦م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للإمام المؤرخ عبد الحي بن أحمد المعروف بابن العماد (ت ١٩٨٦هـ) ، أشرف على تحقيقه محمود الأرناؤوط ، ط ١ ، (١٩٨٦م) ، دار ابن كثير ، سورية .
- ـ شرح الحريري على ملحة الإعراب ، للعلامة القاسم بن علي الحريري البصري ، بدون تحقيق ، ( ١٣٤٩هـ ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .

- شرح الزبد = غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ، للعلامة محمد بن أحمد الرملي الأنصاري (ت ١٠٠٤هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- شرح المقدمة الحضرمية = بشرى الكريم بشرح مسئل التعليم ، للشيخ الفقيه سعيد بن محمد باعلي باعشن الحضرمي (ت ١٢٧٠هـ) ، عني به اللجنة العلمية لدار المنهاج ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- شرح سبط المارديني على الرحبية في علم الفرائض مع حاشية المقرىء الفقيه محمد بن قاسم البقري (ت ١١١١ هـ)، للإمام محمد بن محمد بن أحمد الغزال المعروف بسبط المارديني (ت ٩١٢ هـ)، علق عليهما الدكتور مصطفى ديب البُغا، بدون تاريخ، دار العلوم الإنسانية، سورية.
- \_شرح صحيح مسلم = المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ١٧٦هـ) ، بدون تحقيق ، (١٣٤٩هـ) ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، سورية .
- شعب الإيمان ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط ١ ، ( ١٩٩٠م ) ، لبنان .
- صحيح ابن خزيمة ، للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ) ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، ط ٣ ، (٣٠٠٣م) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ( الطبعة السلطانية العثمانية ) ، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط ١ ، ( ١٤٢٢هـ) ، دار طوق النجاة ، لبنان .
- صحيح مسلم = الجامع الصحيح ، للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١ هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ( ١٩٥٤م ) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابى الحلبى ، مصر .
- ـ طبقات الشافعية الكبرى ، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١هـ) ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، مصر .

- \_ الطبقات الكبرى = طبقات ابن سعد ، للإمام محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠هـ)، تقديم الدكتور إحسان عباس ، بدون تاريخ ، دار صادر ، لبنان .
- العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب ، للعلامة أحمد بن عمر بن عبد الرحمان المعروف بالمزجد (ت ٩٣هـ) ، تحقيق حمدي الدمرداش ، ط ١ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- عمدة المفتي والمستفتي ، للعلامة محمد بن عبد الرحمان بن حسن الأهدل (ت ١٣٥٢هـ)، ط ٢ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- ـ فتاوى الخليلي ، للعلامة محمد الخليلي الشافعي (ت ١١٤٧هـ) ، بدون تحقيق ، (ت ١١٤٧هـ) ، مطبعة محمد شاهين ، مصر .
- ـ الفتاوى ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) ، تحقيق علي مصطفى الطسَّه ، ط ١ ، ( ٢٠٠٤م ) ، دار اليمامة ، سورية .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، عني به محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، سورية .
- فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية ، للعلامة السيد محمد عبد الله الجرداني (ت ١٩٩٨هـ) ، تحقيق الشيخ محمد الحجار ، ط ٤ ، (١٩٩٨م) ، دار السلام ، مصر .
- فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير ، للعلامة عبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت١٣٦٦هـ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .
- الفردوس بمأثور الخطاب ، للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني (ت٥٩٦ ) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، (١٩٨٦ م ) ، لبنان .
- ـ الفقيه والمتفقه ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت ٤٦٢ هـ)، حققه عادل يوسف العزازي ، ط ٢ ، ( ١٤٢١ هـ ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .

- ـ قوت القلوب في معاملة المحبوب ، للشيخ محمد بن علي بن عطية الحارثي المعروف بأبي طالب المكي ، تحقيق سعيد نسيب مكارم ، ط ١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار صادر ، لبنان .
- الكامل في ضعفاء الرجال ، للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥هـ) ، تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي ، ط ٣ ، (١٩٨٨م) ، دار الفكر ، لبنان .
- \_ الله لىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .
- \_ مجمع الأمثال ، للعلامة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت ٥١٨هـ) ، تحقيق الدكتور جان عبد الله توما ، ط١، (٢٠٠٢م) ، دار صادر ، لبنان .
- ـ المجموع شرح المهذب ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، تحقيق الدكتورمحمود مطرجي ، ط ١ ، ( ١٩٩٦ ) ، دار الفكر ، لبنان .
- ـ مختصر المزني ، للإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ، للأستاذ الدكتور على محمد جمعة مفتي الديار المصرية ، ط ١ ، ( ٢٠٠٤م ) ، دار السلام ، مصر .
- المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ محمد بن محمد الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ) ، تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط ١ ، ( ١٩٩٥هـ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_ مسند الشهاب = شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ، للإمام القاضي محمد بن سلامة القُضاعي (ت ٤٥٤هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ١ ، ( ١٩٨٥ م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- ـ المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي ، للعلامة السيد محمد بن أبي بكر الشِّلِّي باعلوي (ت ١٠٩٣ هـ)، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبع على نفقة من يعلمه الله ويراه ، مصر .

- مشكاة المصابيح ، للعلامة محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، تحقيق ناصر الدين الألباني ، ط ٣ ، ( ١٩٨٥ م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ، للسيد عبد الله محمد الحبشي الحضرمي ، ط ١ ، ( ٢٠٠٤م ) ، المجمع الثقافي ، الإمارات العربية المتحدة .
- \_ مصنف ابن أبي شيبة ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) ، تحقيق سعيد محمد اللحام ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- المصنف ، للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ط ٢ ، (١٩٨٣م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ، للعلامة علي بن سلطان محمد الهروي القاري (ت ١٩٩٤هـ) ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، ط ٥ ، (١٩٩٤م) ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، سورية .
- معالم السنن بهامش سنن أبي داوود، للإمام الحافظ حَمْد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨هـ)، إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، ط ١ ، ( ١٩٩٧م )، دار ابن حزم ، لبنان .
- ـ معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، للعلامة الأديب ياقوت بن عبد الله الحَمَوي (ت ٦٢٦هـ) ، قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع ، ط ١ ، (١٩٩٩م) ، مؤسسة المعارف ، لبنان .
- ـ المعجم الأوسط ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمود الطحان ، ط ١ ، ( ١٩٨٥م ) ، مكتبة المعارف ، السعودية .
- ـ المعجم الكبير ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ٢ ، بدون تاريخ ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- ـ معجم المطبوعات العربية والمعربة ، يوسف إليان سركيس ، (١٤١٠هـ) ، مكتبة المرعشي النجفي ، إيران .
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، للإمام عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت٧٦١هـ) ، تحقيق علي حمد الله ـ الدكتور مازن المبارك ، ط ١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى مؤسسة الصادق ، إيران .

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج ، للشيخ محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت ٩٩٧هـ) ، اعتنى به محمد خليل عيتاني ، ط ١ ، (١٩٩٧م) ، دار المعرفة ، لنان .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمان السخاوي (ت ٩٠٢هـ) ، صححه وعلق عليه عبد الله محمد الصديق ، ط ٢ ، ( ١٩٩١ م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- ـ مناقب الشافعي ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق أحمد صقر ، بدون تاريخ ، دار التراث ، مصر .
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ٦٧٦ هـ ) ، عني به محمد محمد طاهر شعبان ، ط ١ ، ( ٢٠٠٥م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- المنهاج في شعب الإيمان ، للإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي (ت ٤٠٣هـ) ، تحقيق حلمي محمد فودة ، ط ١ ، ( ١٩٧٩م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- \_ المهذب ، للإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ت ٤٧٦هـ ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٧٧م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- ـ مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد ، للشيخ أحمد بن حجازي الفشني ، بدون تحقيق ، ط ٣ ، ( ١٩٣٨م ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- \_ الموضوعات ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف بابن الجوزي ( ت ٩٧ هـ)، عني به توفيق حمدان ، ط ١ ، ( ١٩٩٥م ) ، لبنان .
- ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، للعلامة محمد بن أحمد الرملي (ت ١٠٠٤هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٩٣م ) ، طبعة مصورة ، لبنان .
- النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، للعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس (ت١٠٣٨هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم البوشي ، ط١، ( ٢٠٠١م ) ، دار صادر ، لبنان .
- ـ هجر العلم ومعاقله في اليمن ، للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع ، ط ١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، سورية .

## مُحْتَوى الكِتَابِ

| ٥  | ين يدي الكتاب                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸. | بذة يسيرة من تراجم السادة الأهادلة                                                       |
| ٩. | ترجمة موجزة للشيخ علي بن عمر الأهدل الجد الجامع                                          |
| 77 | تراجم علماء المراوعة المعاصرين                                                           |
| 77 | ترجمة السيد عبد الرحمن حسن الأهدل                                                        |
| ۲۸ | ترجمة السيد محمد حسن هند الأهدل                                                          |
|    | ترجمة السيد حسن بن أحمد عبد الباري الأهدل                                                |
|    | ترجمة السيد أحمد كبير بن أحمد عبد الرحمن شميلة الأهدل                                    |
| ٣٣ | ترجمة السيد أحمد ميقري شميلة الأهدل                                                      |
| ٣٥ | ترجمة السيد حمود أحمد حسين شميلة الأهدل                                                  |
|    | ترجمة السيد يوسف محمد الطاهر الأهدل                                                      |
| ٤٣ | ترجمة الشيخ الإمام حسن بن محمد بحر الأهدل                                                |
|    | ترجمة العلامة السيد محمد بن إبراهيم محمد طاهر الأهدل                                     |
| ٤٦ | ترجمة السيد محمد بن أحمد شعيب الأهدل                                                     |
| ٤٧ | ترجمة السيد القاضي حسن علي بحر الأهدل                                                    |
| ٤٨ | ترجمة السيد عبد الرحمن بن عبد الله شميلة الأهدل                                          |
| ۰٥ | ترجمة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل                                      |
| ٥٢ | ترجمة القاضي إبراهيم محمد حسن هند الأهدل القاضي إبراهيم محمد حسن هند الأهدل              |
| ٥٣ | ترجمة الدكتور أبْكَرْ حسن صغير الأهدل                                                    |
| ٥٥ | ترجمة السيد حسين بن علي حمزة الأهدل                                                      |
|    | ترجمة الأستاذ عبد الباري محمد طاهر الأهدل                                                |
| ٥٨ | ترجمة الشيخ عبد الله قاسم عمر الصباغ                                                     |
| ٥٩ | ترجمة القاضي محمد قاسم عمر الصباغ                                                        |
|    | نسب المقدم لـ «افادة السادة العمد» الم حده الأعلى على المقدم لـ «افادة السادة العمد» الم |

| ترجمة صاحب كتاب « إفادة السادة العمد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترجمة صاحب متن «صفوة الزبد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عناية العلماء بمتن «صفوة الزبد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أضواء على الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وصف النسخ الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| منهج العمل في الكتاب الكتاب منهج العمل في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صور المخطوطات المستعان بها ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| « إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خطبة الكتاب الكتاب هم المعتاب عطبة الكتاب المعتاب |
| مقدمة في علم أصول الدين ٩٦ ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كتاب الطهارة١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب النجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب الآنية الله الآنية المستمالة الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب المسح على الخفين ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب الاستنجاء١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب الحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتاب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب أركان الصلاة ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب شروط الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب سجود السهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب صلاة الجماعة ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب صلاة المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب صلاة الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 791              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | •  |     |    |    | 2  | عا         | جه  | ل  | ة ا | K   | صد                  | ب    | بار |     |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|------------|-----|----|-----|-----|---------------------|------|-----|-----|
| 799              |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |   | • |   |    |    |    |    |     |    |    | ٠, | یر         | يد  | لع | ة ا | K   | صد                  | ب    | بار |     |
| 4 • ٤            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    | J  | ف  | سو | خ   | ال | و  | ٺ  | وذ         | یس  | S  | ة   | K   | صد                  | ب    | بار |     |
| ٣.٧              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    | ۶  | قا | <b>س</b> ت | س   | K  | ة ا | K   | صد                  | ب    | بار |     |
| ٣١.              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            |     |    |     |     |                     |      |     | کتا |
| ٣٢.              |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            |     |    |     | اة  | ز ک                 | ، ال | اب  | کتا |
| 377              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | • |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            | لمر | فط | ال  | اة  | زک                  | ب    | بار |     |
| ٣٣٩              |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   | • |   |   |   |   |   |    |    |    | •  | . : |    |    | ت  | فار        | بد  | م  | ال  | م   | قس                  | ب    | بار |     |
| ٣٤٦              |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |   | • |   |   |   |   |   |    |    | •  |    |     |    |    |    |            | •   |    |     | بام | صي                  | ، ال | اب  | كتا |
| 418              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | • |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            | J   | اف | ک   | عة  | וצ                  | ب    | بار |     |
| <b>۳</b> ٦٨      |   | • |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |    |   |   | • |   |   |   |   | •  |    |    |    |     |    | •  |    |            | •   |    | •   | 3   | چ <del>ي</del><br>ت | ، ال | ٔب  | کتا |
| ۳۸۳              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   |   |   | ج | ا- | ~_ | 11 | ى  | عا  | ۶  | ما | لد | ن ا        | مر  | ب  | ص   | يج  | ما                  | ب    | بار |     |
| ۴۸٤              |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   |    |   |   | • |   |   |   |   | •  |    |    |    |     |    | ام | حر | \          | 11. | ت  | ما  | عوا | حـد                 | ب    | بار |     |
| 441              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            |     |    |     |     |                     |      |     |     |
| ٤٠٠              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            |     |    |     |     |                     |      |     |     |
| ٥٠٤              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            |     |    |     |     |                     |      |     |     |
| ٤٠٨              |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | •  | • |   |   | • | • | • |   |    |    |    |    |     | •  |    |    |            |     |    | عر  | ب   | الد                 | ب    | بار |     |
| ٤١١              |   | • |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |    |   |   |   | • | • |   |   |    |    |    |    |     |    |    | •  | •          |     |    | ح   | سل  | الم                 | ب    | بار |     |
| ٤١٥              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            |     |    |     |     |                     |      |     |     |
| ٤١٧              |   | • |   | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | • |   |    | •  | •  |    |     |    | •  | •  |            |     | ٠  | باز | ٠., | الض                 | ب    | بار |     |
| 277              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   |    | •  | •  |    | •   |    |    | •  | •          |     |    | كة  | ىرك | الث                 | ب    | بار |     |
| 240              | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   | •. |   |   |   | • | • | • |   |    | •  |    |    | •   |    |    |    | •          |     |    | لة  | کا  | الو                 | ب    | بار |     |
| 277              |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | • |    | •  |    |    | •   |    | •  |    |            |     |    | ار  | قرا | الإن                | ب ا  | بار |     |
| ٤٣٠              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            |     |    |     |     |                     | •    |     |     |
| ٤٣٣              |   | • |   |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   |   |   | • |   |   | • | •  | •  | •  | •  | •   |    |    |    |            |     | ,  | ب   | ص   | الغا                | ب ا  | بار |     |
| ٤٣٦              |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   | • | • |    |   |   |   | • | • | • | • |    | •  | •  |    |     |    |    | •  |            |     |    | ية  | غ   | الش                 | ب ا  | بار |     |
| د <del>س</del> ۸ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |            | •   |    |     | . 1 | :11                 | ۱.   | .1. |     |

| 257   |   |   | • | • |   |     |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |      |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | •   | •   | ٥  | اقا  | ه    | ۔ ال  | باب |     |
|-------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|------|-------|-----|-----|
| ٤٤٥   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |      |       |     |     |
| ٤٥٠   |   |   | • |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |      |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |     |     |    | الة  | جع   | ۔ ال  | باب |     |
| 807   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |      |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | ت   | وار | لم | ء اا | حيا  | _ إ ـ | باب |     |
| १०२   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |      |       |     |     |
| ٤٦١   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |      |       |     |     |
| १७१   |   |   | • | • |   | •   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | لمة  | لقص  | ب ال  | باب |     |
| 27    |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |     |    | ط    | لقيا | ب ال  | باب |     |
| ٤٧٥   |   |   |   | • |   | •   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | بعة  | ودي  | ب ال  | باب |     |
| ٤٧٨   |   | • | • |   | • | •   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | س    | ائخ  | الفر  | ب   | كتا |
| १९०   |   |   | • |   |   | •   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |     |    | ىية  | وص   | ب ال  | باب |     |
| ٤٩٨   |   | • |   |   |   | •   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |     | ç  | ساء  | إيم  | ب ال  | باب |     |
| ٥٠٠   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      | _    |       |     | كتا |
| 010   |   |   | • |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     | •   | Ĺ  | ۔اق  | صد   | ب ال  | باب |     |
| ٥٢.   |   | • | • | • | • | • • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   |     |    | مة   | ولي  | ب ال  | باب |     |
| ٥٢٣   |   |   | • | • | • |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |      |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • | ڕ | ئىو | لنث | وا | م ا  | قس   | ب ال  | باب |     |
| ٥٢٨   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |      |       |     |     |
| ۰۳۰   |   | • | • | • |   |     |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     | ,  | :ق   | طلا  | ب ال  | بار |     |
| ٥٣٧   |   | • | • |   |   |     |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |      |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |     |    | بعة  | رج   | ب ال  | باب |     |
| 0 2 7 |   |   | • |   | • |     |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |      | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     |     |    | دء   | إيلا | ب ۱۱  | بار |     |
| 0 £ £ |   |   |   | • |   |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | ار   | ظه   | ب ال  | بار |     |
| ٥٤٨   |   | • |   | • |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | ان   | لعا  | ب ال  | بار |     |
| ٥٥٣   |   |   |   |   | • |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   | <br> |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | ة    | عد   | ب ال  | بار |     |
| 009   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     | _  |      |      | •     | •   |     |
| 977   | • |   | • | • |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <br> |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |     | 8  | ساخ  | رخ   | ب ال  | بار |     |
| 070   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |      |       |     |     |
| ٥٧٥   |   |   |   |   |   | •   | • | • |   | • | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • | <br> |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |     |     | نة | غما  | عح   | ب ال  | بار |     |
|       |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |      |       |     |     |

| ٥٨٢          | • |   |   | • |   | • |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   | • |      |      | • | • |   | <br> | • | • |   |      |   |   |      |     |     |     | . ( | ات  | نايا | ج    | ، ال | اب  | کت |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|----|
| ٥٩٨          |   |   |   |   | • |   | • | • | • |   | • |   |   | • |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   | • | •    |   |   |      |     | (   | ىتل | الق | ی   | ءو;  | دء   | ب    | با  |    |
| ٦.,          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| ٦٠٣          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 7•7          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| ٠١٢          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 717          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 710          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 719          |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     | ر   | نم  | ال  | دًا  | >    | ٔب   | با  |    |
| 175          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     | (   | بال | صي   | ال   | ُب   | با  |    |
| 375          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     | کن |
| ۸۲۶          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 744          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| ገ <b>"</b> ለ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     | ک  |
| 788          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 788          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| ٦٥٠          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 704          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 700          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 709          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| 774          |   | • | • | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | • |      | <br> |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     | ء   | نسا  | لقف  | ب ا  | تار | ک  |
| 779          | , |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | <br> | <br> |   |   |   |      |   |   |   | <br> |   |   |      |     |     |     | ž   | نما | قس   | ، ال | اب   | ب   |    |
| 777          |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | <br> |      |   |   | • |      |   |   |   | <br> |   |   |      |     |     | ن   | .ار | ہاد | شو   | ، ال | اب   | ب   |    |
| 779          |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | <br> | <br> |   |   | • |      | • |   |   | <br> |   |   | ت    | ينا | الي | ، و | ى.  | ماو | دء   | ، ال | اب   | ب   |    |
| ٦٨٢          | , |   | • | • | • |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   | • | <br> |      |   |   |   |      |   | • | • | <br> | • | • |      |     |     |     |     |     | نق   | لعة  | ب ا  | تار | ک  |
| ٦٨٧          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |      |     |     |     |     |     |      |      |      |     |    |
| ۸۸۶          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <br> |      |   |   |   |      |   |   |   | <br> |   |   | <br> |     |     |     |     | ابة | کت   | ، ال | اب   | و   |    |

| 191 | • |  |  |   |  | • | • |   | <br> | • |  | <br> |  | • | <br>  |   | •   |    |   |    |    | 2  | K. | <b>ڏ</b> و | 11  | ت   | ها  | ، أم | اب | ب  |    |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|---|------|---|--|------|--|---|-------|---|-----|----|---|----|----|----|----|------------|-----|-----|-----|------|----|----|----|
| 790 |   |  |  | • |  |   |   |   | <br> |   |  | <br> |  |   | <br>  |   |     |    |   | •  |    | ٠  | وف | نص         | ال  | -م  | عا  | في   | مة | ات | ÷  |
| ۷۱۳ | • |  |  |   |  |   |   |   | <br> |   |  |      |  |   | <br>• | ل | واا | طو | ľ | وا | بل | اي | مک | وال        | ي و | یر  | واز | الم  | ق  | حـ | ما |
| ٧٢٧ |   |  |  |   |  | • | • | • | <br> |   |  | <br> |  |   | <br>  |   |     |    |   |    |    | ح  | اج | مر         | إل  | . و | ادر | بص   | ال | ىم | أه |
| ۷۳۷ |   |  |  |   |  |   |   |   | <br> |   |  | <br> |  |   | <br>  |   |     |    |   |    |    |    |    |            | (   | اُس | کتا | ر ال | وي | حت | مع |